





#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الفضفري، أنور عبدالله بن عبدالرحمن

تنوير العينين بشرح تفسير الجلالين - ٤ أجزاء . / أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري - ط١- الرياض، ١٤٤٣ ه

٤ مج

ردمك ٣-٨٤٧٢-٣-٩٧٨ (مجموعة)

۱-۲۷۱۸-۳-۳-۸۱۲ (ج٤)

أ- العنوان ٢- القر آن - ألفاظ ١- القرآن - تفسير 1 2 2 7/1 7 1 ديوي ۲۲۷،۳

رقم الإيداع: ١٤٤٣/١٢١ ر دمك: ٣-٨٤٧٢-٣٠-٦٠٣-٨٧٨ (مجموعة) ۱-۲۷۱۱ - ۲-۲۷۱ (ج٤)



الملكة الْعَرَبَيَّةِ الشِّعُرُدِيَّةِ وَالرَّافِينِ وَهُمَاعِ السِّورَيكِ العَّام و مُرْفِ النَّانِ ا الإدَاعَ وَالمُسْعَاتِ جَرَّالٌ \_ ٧٤٠٣٣٣٤١ - ٩٦٠٥ - ٩٦٠٥ - ٩٦٠٠٠ - ١٩٩١٠ - ١٠٢٠١١ م٧٥٠ - ١٠٢٠١٠٠٠ الإشكِيْرَةِ . ١٧٥ شِ طيَةِ شُرِيْعِ بجارِمنجِ الضِّرِي هَائِف: ٣/٥٤٦١٥٨٣ . . جَمَّالُ: ١١١٦٨٣٣٥٥٠ العَاهِرَة - 1 شِ المرْبَدَةِ مِتَفِعِ مِنْ شِ البِطَارِ-خَلَفُ لِجَامِعِ الأَهِرَالِرَّيْنِ - هَائِفُ: ٧٧/٢٥١-٧٤٧٧ . جَرَّكِ: ٥٠ ١١١٦ ٨٣٣٥ - ٧٧٥ ٥٠ ١٠٠٠ . . فاكيت : ٣٤٣٨١٥٠٩ . البَرُولُولِكِبُرُونِ: d.alhijaz@gmail.com

- 00966540040650
- **@ALEDAWAH** 
  - ALEDAWAH@GMAIL.COM
- الرياض حي الشفا شارع ابن طولون









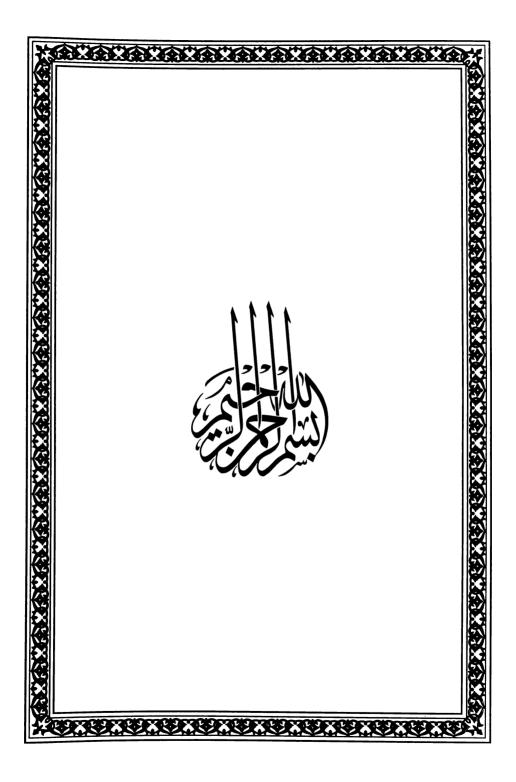

## " - ٣٩ سورة الزُّمر (١) " الله المُ

مكية (٢)، إلا ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى ٱنفُسِهِمْ ... ﴾ [٥٣] الآية فمدنية، ومكية (٢)، إلا ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى ٱنفُسِهِمْ ... ﴾

### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

( ﴿ ﴿ وَتَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ ﴾ القرآن، مبتدأ ( ﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾ خبره ﴿ ٱلْعَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿ الْعَرِيدِ ﴾ في ملكه ﴿ الْعَرِيدِ ﴾ في صنعه.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ ٱلْكِتَنَ بِٱلْحَقِ ﴾ متعلق بـ «أنزل » ﴿ فَأَعْبُدِ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلِمَ اللهُ الدِينَ ﴿ فَأَعْبُدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ أَلَا يَتُهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ لا يستحقه غيره (١) ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ ﴾ لا يستحقه غيره (١) ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ أَوَ لِيكَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى دُونِدِ ﴾ الأصنام ﴿ أَوْلِيكَ آءَ ﴾ وهم كفار مكة، قالوا (٥): ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى

<sup>(</sup>١) قوله: (سورة الزمر). قال القرطبي: «وتسمى سورة الغُرُف».اهـ. ونقله عن وهب بن منبه في قوله: «من أحب أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر بن زيد. وعن ابن عباس: «إلا آيتين، إحداهما: ﴿اللّهُ نَزَّلُ آحَسَنَ لَلْهَدِيثِ ... ﴾ [٢٣]، والأخرى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ الّذِينَ أَسَرَقُوا ﴾ [٥٣]»، وقيل: إلا سبع آيات من ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ الّذِينَ أَسَرَقُوا ﴾ إلى آخر سبع آيات...اهـ. ذكر كله القرطبي.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (مبتدأ). ما ذكر المفسر أحد الأوجه في إعراب الآية، وذكره القرطبي وغيره،
 ويجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: هذا تنزيل. قاله الفراء. ويجوز غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا يستحقه غيره). أي: فيكون الدين بمعنى العبادة. كما فسر بها ابن جرير. وروى عن قتادة: «شهادة أن لا إله إلا الله».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قالوا...). قدره ليكون خبرًا لـ ﴿ وَالَّذِينَ الْخَذُوا ﴾، فيكون جملة ﴿ مَا نَمَّبُدُهُمْ ... ﴾ في محل نصب مقولًا للقول المحذوف.



اَللَّهِ زُلْفَى ﴾ قربى، مصدر بمعنى: تقريبًا (١) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ وبين المسلمين ﴿ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ من أمر الدين، فيدخل المؤمنين الجنة، والكافرين النار ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَنْذِبُ ﴾ في نسبة الولد إلى الله (٢) ﴿ كَفَارُ اللهُ عَبِر الله. بعبادته غير الله.

(0) - ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ متعلق بـ ﴿ خَلَقَ »، ﴿ يُكُوِّرُ ﴾ يدخل (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: (مصدر). يعني أنها اسم مصدر منصوب على أنها مفعول مطلق لـ "يُقَرِّبُونَآ"، وهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث، وتقدمت الكلمة في سورة سبأ وص.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في نسبة الولد). وبمثله فسر ابن جرير. وتخصيص نسبة الولد بالذكر لمناسبة الآية التالية: ﴿ لَوْ أَوْا دَاللَّهُ ... ﴾، ولأنها مقولة كفار مكة حيث نسبوا الملائكة بناتٍ له تعالى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كما قالوا). حكى المفسر ثلاثة أقاويل: الأول قول المشركين، والثاني قول اليهود، والثالث قول النصارى، كما هو معلوم.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (واتخذه ولدًا غير من قالوا...). أي: لكان الأمر إليه تعالى سبحانه لا إليهم، ولكن الله سبحانه لا ينبغي له ذلك، ولا يحتاج إليه.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (تنزيهًا). أشار إلى أن سبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف، وقد تقدم نظيره أكثر من مرة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (يدخل...). كما قال الضحاك: «يلقي هذا على هذا، وهذا على هذا». قال القرطبي بعد نقله عنه هذا: «وهذا على معنى التكوير في اللغة، وهو طرح الشيء بعضه على بعض،=

﴿ لَيْنَلَ عَلَى النَّهَارِ ﴾ فيزيد ﴿ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ ﴾ يدخله ﴿ عَلَى الْيَالِ ﴾ فيزيد ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَامَرُ ﴿ فَيَالَمُ هُوَ الشَّمْسَ وَالْقَامَرُ ﴿ فَلَكُ اللَّهُ مُو الْفَيَامَةُ ﴿ اللَّهُ هُو الْفَيَامَةُ ﴿ الْعَالَبِ عَلَى أَمْرِهِ المنتقم مِن أعدائه ﴿ الْغَلَدُ ﴿ آَكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

(الله وَالله والبقر والعنم الضأن والمعز ﴿ وَالْمَانِهَ الْوَجَهَا ﴾ حواء ﴿ وَالْزَلَ لَكُمْ مِن الْأَنْعَامِ ﴾ الإبل والبقر والعنم الضأن والمعز ﴿ وَمَنِيلَةَ أَزْوَجُ ﴾ من كلِّ زوجان ذكر وأنثى كما بين في سورة الأنعام (() ﴿ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمّهَا مِن خُلقًا وَجَان ذكر وأنثى كما بين في سورة الأنعام (() ﴿ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمّهَا مِن خُلقًا مَ مَضغًا (() ﴿ وَفَظُلُمَاتِ ثَلَاثٍ ﴾ هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة (() ﴿ وَلَاكُمُ الله رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَه إِلّا هُو فَالَى (() وظلمة المشيمة (الله عبادة غيره.

( ) - ﴿ إِن تَكَفُّرُ وَافَالِكَ اللَّهَ غَنَّ عَنكُمْ أُولَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِ وَالْكُفُرِ ﴾ وإن أراده من بعضهم

<sup>=</sup> يقال: كوّر المتاع أي: ألقى بعضه على بعض، ومنه كور العمامة».اهـ. وعن قتادة: (يغشى هذا هذا، ويغشى هذا هذا».اهـ. أي: تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، وتكوير النهار على الليل تغشيته إياه حتى يذهب ظلمته. والمعنيان متقاربان

<sup>(</sup>١) قوله: (في سورة الأنعام). أي: الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: نطفًا...). كما تقدم في أول سورة الحج وأول سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي ظلمة البطن...). قاله ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والضحاك. والمشيمة: غشاء يغطي الولد داخل الرحم يخرج مع الولادة، كما يعلم من كتب اللغة.

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَأَنَّى ﴾. الفاء: استئنافية، و «أنى المعنى: كيف، استفهامية في محل نصب حال، وقد تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وإن أراده...). إشارة إلى مسألة عقدية عليها أهل السنة والجماعة، وذلك أن الكفر والمعاصي كلها بإرادته تعالى، ولكن لا يرضاها، والإيهان والطاعات بإرادته تعالى =



﴿ وَإِن تَشْكُرُوا ﴾ الله فتؤمنوا ﴿ يَرْضَهُ ﴾ بسكون الهاء (١) وضمها مع إشباع ودونه، أي: الشكر ﴿ لَكُمُّ مَ لَا تَزِرُ ﴾ نفس ﴿ أُخْرَيُ ۗ ﴾ أي: لا تحمله ﴿ أُخْرَيُ ۗ ﴾ أي: لا تحمله ﴿ أُمْ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْحِمُكُمْ فَيُلِبَتْكُمُ بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ لِلِمَا الصَّدُودِ ( ١٠ ﴾ بها في القلوب.

﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ﴾ أي: الكافر (٣) ﴿ وَشُرُّ دَعَارَبَّهُ, ﴾ تضرعًا ﴿ مُنِيبًا ﴾ راجعًا ﴿ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ, نِعْمَةً ﴾ أعطاه إنعامًا (١) ﴿ وَمَنْهُ نَبِيَ ﴾ ترك ﴿ مَا كَانَ

= ويرضاها، والمخالف: المعتزلة القائلون بأن الكفر والمعاصي ليست بإرادته تعالى. تعالى الله عما يقولون.

(١) قوله: (بسكون الهاء...). القراءات ثلاث:

١- ضم الهاء بدون صلة، أي: بدون مدها: قراءة نافع، وعاصم، وحمزة، ويعقوب.

٢ - ضم الهاء مع الصلة: قراءة ابن كثير، وابن ذكوان، والكسائي، وابن وردان، وخلف.

٣- سكون الهاء: السوسي، وابن جماز، وعن أبي عمرو، ويعقوب كذلك.

وهاء الضمير تمد إن كانت بعد متحرك، نحو: ماله، وولدُه، ولا تمد إن كانت بعد ساكن، نحو: يرضاه، فلهنا لماكان أصل الفعل قبل دخول الجزم: يرضى، ثم حذفت الألف للجزم، فمن لم يمد الهاء نظر إلى الأصل، ومن مدّ نظر إلى حال الجزم؛ لأن الهاء وقعت بعد متحرك في حال الجزم، وأما السكون فهي لغة. كما يعلم من البيضاوي.

- (٢) قوله: (نفس). أفاد أن ﴿وَازِرَةً ﴾ نعت لمحذوف، وقد تقدم نظيره في السور الآتية:
   الأنعام الآية (١٦٤)، والإسراء الآية (١٥)، وفاطر الآية (١٨)..
- (٣) قوله: (الكافر). وبه فسر القرطبي وغيره؛ لأن الصفة المذكورة هنا للكافر، وأما المؤمن فيصبر عند البلاء ويشكر عند النعماء.
- (٤) قوله: (أعطاه). تفسير لـ ﴿خَوَّلُهُۥ يقال: خوَّلك الله الشيء، أي: ملْككَ إياه. قاله القرطبي.

يَدْعُوٓا﴾ يتضرع ﴿إِلَيْهِ مِن فَبْلُ﴾ وهو الله، فـ «مَا » في موضع «من » (() ﴿وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا﴾ شركاء ﴿لِيَضِلَّ﴾ بفتح الياء وضمها (() ﴿عَن سَبِيلِهِ ، ﴾ دين الإسلام ﴿فُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ﴾ بقية أجلك ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ (()) ﴾.

(1) ﴿ أَمَن ﴾ بتخفيف الميم (٣) ﴿ هُوَ قَنِتُ ﴾ قائم بوظائف الطاعات (١) ﴿ وَانَآءَ اللَّهِ فِي الصلاة ﴿ يَعَدُرُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي: يخاف عذابها ﴿ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ ﴾ جنة ﴿ رَبِهِ يُ كمن هو عاصِ بالكفر أو غيره (٥)، وفي

وقول المفسر: (إنعامًا). أفاد به أن ﴿ نِعْمَةً ﴾ اسم مصدر لـ «أنعم»، والمراد به هنا: المنعم
 به، وتقدمت هذه الكلمة «خوّلنا» في سورة الأنعام الآية (٩٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح الياء...). قرأ بالفتح: ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس. وبالضم: الباقون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بتخفيف الميم). هذه قراءة نافع، وابن كثير، وحمزة. وقرأ الباقون: ﴿ أَمَنَ ﴾: بتشديد الميم، أصلها: «أم مَن»: «أم» المنقطعة و «من» الموصولة، وسيذكر ذلك المفسّر، والهمزة للاستفهام الإنكاري. و ﴿مَن ﴾ مبتدأ على الوجهين، وخبره محذوف كها سيقدره المفسّم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قائم...). روي عن ابن عباس: «يعني بالقنوت: الطاعة». وعن ابن عمر: «طول القيام، وقراءة القرآن».

و﴿ اَنَآ ﴾ جمع: إنَّى، أو إنْي على وزن أفعال، بقلب الهمزة الثانية ألفًا. ومعناه: الساعات، كما فسر به الحسن. وعن ابن عباس: «جوف الليل».

<sup>(</sup>٥) قوله: (كمن هو عاص). قدره ليكون خبرًا لـ ﴿مَنَّ ﴾ الموصولة وهي مبتدأ، حذف لدلالة السياق عليه.



قراءة: «أَم مَّنَ»، فـ «أَم» بمعنى: بل والهمزة (١) ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يعظ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لا يستويان (٢) كما لا يستوي العالم والجاهل ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ﴾ يتعظ ﴿أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ (٢) ﴾ أصحاب العقول.

(الله عنه بان تطيعوه ﴿ لِلَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهُوا رَبَّكُمْ ﴾ أي: عذابه بأن تطيعوه ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا فِي هَذِهِ اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهُ وَسِعَةً ﴾ المحسنُوا في هذه واللَّذِينَ الطاعة ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ هي الجنة (١) ﴿ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً ﴾ فهاجروا إليها (١) من بين الكفار ومشاهدة المنكرات ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّنبِرُونَ ﴾ على الطاعة وما يبتلون به ﴿ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ (الله) ﴿ بغير مكيال ولا ميزان (٥).

الله - ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ مُغِلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ الله من الشرك.

الله ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنَّ ﴾ أي: بأن (١) ﴿ أَكُونَ أَوَلَ ٱلْمُسْلِمِينَ الله من هذه الأمة.

(١) وقوله: (بمعنى: بل، والهمزة). يعنى: أن «أم» منقطعة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: لا يستويان). أي: لا يستوي القانت والعاصي كها لا يستوي العالم والجاهل. وفي قوله (العالم والجاهل) إشارة إلى أن الفعلين ﴿يَعْلَئُونَ﴾ ﴿لَا يَعْلَئُونَ ﴾ نزلا منزلة الفعل اللازم، فلا يقدر لهما المفعول به؛ لأن المراد: المتصف بالعلم والمتصف بالجهل، كها ذكره البلاغيون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي الجنة). هذا التفسير ذكره ابن جرير وغيره. وروي عن السدي: «حسنة: العافية والصحة»، وفسر بهما ابن كثير حيث قال: «حسنة في دنياهم وأخراهم».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فهاجروا) وبذلك فسر مجاهد، فيها رواه ابن جرير، فيكون في الآية الحث على الهجرة والأمر بها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بغير مكيال...). قاله قتادة: «لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان».اه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: بأن). يشير إلى أن اللام بمعنى: الباء، وقيل: اللام، للتعليل فيكون في الكلام عذوف، أي: وأمرت بأن أعبد الله لأن أكون... وقيل: اللام زائدة مؤكدة. و ﴿أَيْرِتُ ﴾=

- الله ﴿ فُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم الله ﴾.
  - الشرك. ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ رديني الله من الشرك.
- (\*\*) ﴿ فَأَعَبُدُواْمَا شِنْتُمُ مِن دُونِهِ \* غيره فيه تهديد لهم (\*) وإيذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى ﴿ فَلَ إِنَّ لَلْنَسِرِينَ الَّذِينَ خَيرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهِّلِهِمْ يَوْمَ الْفِينَمَةِ ﴾ بتخليد الأنفس (\*) في النار وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا ﴿ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ فَي الْمَبِنُ (\*\*) البين.
- (")- ﴿ لَمُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ ﴾ طباق (") ﴿ مِنَ النَّارِ وَمِن تَعْلِيمٌ ظُلَلُ ﴾ من النار ﴿ ذَلِكَ يُعَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴾ أي: المؤمنين (١) ليتقوه، يدل عليه ﴿ يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ (") ﴾.

<sup>=</sup> الثاني معطوف على الأول، وعبادة الله تعالى مخلصًا، وحيازة فضل الأولية والأسبقية متغايران اعتبارًا، ولذا صح هذا العطف، أفاده الزمخشري.

<sup>(</sup>١) قوله: (فيه تهديد). أي الأمر ﴿فَأَعَبُدُوا﴾ للتهديد والوعيد، كما قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بتخليد الأنفس) قال ابن عباس: «هم الكفار الذين خَلقهم الله للنار، وخلق النار لهم، فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة، قال الله: ﴿خَيرَ ٱلدُّنَا وَٱلْآخِرَةً ﴾ [الحج: ١١]». اهـ. ومثله عن ابن زيد، وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (طباق...). قال القرطبي: «وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ لَمُمْ مِن جَهَنَمُ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهُمْ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهُمْ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: المؤمنين). كما قال ابن عباس: «أولياؤه».اهـ. نقله القرطبي، فيكون المراد برهيّعِبَادِ ﴾: المؤمنون. وقيل: عام في المؤمن والكافر، وقيل: خاص بالكافر. ذكر الأقوال القرطبي بدون عزو. والنون في ﴿فَأَنّقُونِ ﴾: نون الوقاية، وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيفًا.



﴿ ﴿ وَالَّذِينَ آجَنَنَهُوا اَلطَاعُوتَ ﴾ الأوثان (١) ﴿ أَن يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا ﴾ أقبلوا ﴿ إِلَى اللَّهِ لَمُهُ ٱلْبُشْرَيْ ﴾ بالجنة ﴿ فَنَشِرْعِبَادِ ﴿ ﴾ (٢).

﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَــتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ وهو ما فيه فلاحهم (٣) ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

(الله - (1) ﴿ أَفَكُنَّ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي: «لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ» [صَ: ١٥] الآية ﴿ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ ﴾ تخرج ﴿ مَن فِي ٱلنَّارِ (الله جواب الشرط (٥)، وأقيم فيه الظاهر مقام (١) المضمر، والهمزة للإنكار، والمعنى: لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار.

<sup>(</sup>١) قوله: (الأوثان). فسر بها الضحاك، والسدي، وعن مجاهد، وابن زيد، والسدي أيضًا: الشيطان. وقد تقدم معناه في سورة البقرة الآية (٢٥٦) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ﴿عِبَادِ ﴾. بكسر الدال، وبعدها ياء المتكلم؛ حذفت اختصارًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو ما فيه فلاحهم). هذا لفظ جامع، يوافق ما روي عن ابن عباس، قال: «هو الرجل يسمع الحسن والقبيح، فيتحدث بالحسن، وينكف عن القبيح، فلا يتحدث به». اهد. نقله القرطبي. وعن ابن زيد: «الآية نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل، وأبي ذر الغفار، وسلمان الفارسي، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في الجاهلية، واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم». اهد. وقال ابن كثير: «الصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم». اهد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جواب الشرط). أي: جملة ﴿أَفَأَتَ تُنقِدُ ﴾ هذا على أن تكون ﴿مَن ﴾ شرطية، و﴿حَقَّ عَلَيْهِ ... ﴾ فعل الشرط. ويصح جعل ﴿مَن ﴾ اسمًا موصولًا مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: أنت مخلصه، دل عليه: ﴿أَفَأَنتَ تُنقِدُ ... ﴾، كما قدره الزمخشري. والفاء عاطفة على محذوف كما تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٦) وقوله المفسر: (أقيم فيه الظاهر). يعني: ذكر ﴿مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ بدلًا من ﴿تُنقِذُهُ﴾.

﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَّا رَبَّهُمْ ﴾ بأن أطاعوه ﴿ لَهُمْ عُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِى مِن تَحْت الغرف الفوقانية والتحتانية ﴿ وَعُدَاللَّهِ ﴾ منصوب بفعله المقدر (١) ﴿ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادُ ﴿ ﴾ وعده.

(") - ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ تعلم (") ﴿ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَسَلَكُهُ مِنَكِيعٌ (") ﴾ أدخله أمكنة نبع ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَغْنِجُ بِهِ عَزَرْعًا تُحْنَلِفًا ٱلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ ييبس ﴿ فَتَرَنهُ ﴾ بعد الخضرة مثلًا ﴿ مُصْفَكَزًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ ، حُطَاعًا ﴾ فتاتًا ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ﴾ تذكيرًا ﴿ فَأَلِهُ اللهُ تعالى وقدرته.

(الله على نُورِ مِن رَّيَهِ ﴾ فاهتدى (١) ﴿ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَّيَهِ ﴾ كمن (٥) ﴿ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَّيَهِ ﴾ كمن (٥) طبع على قلبه، دل على هذا: ﴿ فَوَيْلُ ﴾ كلمة عذاب ﴿ لِلْقَنسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن

<sup>(</sup>۱) قوله: (بفعله المقدر...). أي: فالمعنى: وعد الله ذلك وعدًا، فهو مفعول مطلق. وجملة ﴿ لَمُمْ عُرُفٌ ﴾ في محل رفع، خبر للاسم الموصول ﴿ اَلَّذِينَ اَنَّقَوْا ﴾ وجملة ﴿ مِن فَرْقِهَا عُرَفٌ ﴾ نعت لـ ﴿ عُرُفٌ ﴾، و ﴿ مَننيَةٌ ﴾ و ﴿ جَبْرى ﴾ نعتان لـ ﴿ عُرَفٌ ﴾ الثانية، أو لكلّ منهما. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية، وجملة «أن» وما بعدها سدت مسد المفعولين.

 <sup>(</sup>٣) ﴿يَكَبِيعَ ﴾. مفرده: ينبوع. بوزن: يفعول من نبع، ذكره القرطبي. وقد تقدم نظير هذه
 الآيات في مواضع، مثلًا الآية (٢٤) من يونس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فاهتدى). يناسب ما روي عن ابن عباس: "وسع صدره للإسلام حتى ثبت فيه».اه. وقال السدي: "وسع صدره بالإسلام للفرح به والطمأنينة إليه».اه. فعلى هذا يكون هذا الشرح بعد الإسلام، وعلى قول ابن عباس: يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام، فاهتدى إليه، أفاد ذلك القرطبي بعد نقل القولين، وكلام المفسر يناسب قول ابن عباس، كما ذكرنا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كمن). قدره ليكون خبرًا عن «من» الموصولة، والفاء في ﴿فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ ... ﴾ عاطفة =



ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ أي: عن قبول القرآن ﴿ أُوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ بين.

(الله عَنَ الله عَنْ الله

للجملة على الجملة السابقة، وتفيد معنى التعليل؛ لأن عطف الجملة بالفاء يفيد التعليل غالبًا،
 والفاء في ﴿ فَوَيْلُ ﴾ استئنافية أو الفصيحة. والله أعلم. وتقدم تفسير كلمة ﴿ وَيَٰلُ ﴾ في مواضع.

<sup>(</sup>۱) (أي: يشبه بعضه). كما فسر بذلك ابن جرير وغيره، وقد تقدم في أول آل عمران: أن القرآن وصف كله بأنه متشابه، فيكون بمعنى: يشبه بعضه بعضًا في الحسن والإعجاز وغير ذلك، ووصف كله بأنه محكم، بمعنى: أنه لا يأتيه الباطل، ووصف بعضه بأنه محكم والبعض الآخر بأنه متشابه، وذلك المذكور في أول آل عمران.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثني فيه). أي: ذكر فيه أكثر من مرة، وما ذكره من التفسير ذكره ابن جرير وغيره من المفسرين. و ﴿مَثَانِيَ ﴾ جمع مثنى وصف القرآن بالجمع؛ لأن القرآن ذو أجزاء وسور وتفاصيل. نبه على ذلك في «إعراب القرآن».

روى ابن جرير عن ابن عباس، قال: قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا؟ قال: فنزلت: ﴿اللهُ لَوَ حَدَثَتَنا؟ قال: فنزلت: ﴿اللهُ لَوَ حَدَثَتُنا؟ قال: فنزلت: ﴿اللهُ لَوَ حَدَثَنَا؟ قال: فنزلت: ﴿اللهُ لَوَ حَدَثَنَا؟ قال: فنزلت: ﴿اللهُ لَوَ حَدَثُنَا؟ قال: قالوا: يا رسول الله لو حدثُننا؟ قال: فنزلت: ﴿اللهُ لُو حَدَثُنَا؟ قال: فنزلت: ﴿اللهُ لَوْ عَلَى اللهُ لَوْ عَلَى اللهُ لُو حَدَثُنَا؟ قال: فنزلت: ﴿اللهُ لَوْ حَدَثُنَا؟ قال: فنزلت: ﴿اللهُ لَوْ عَلَى اللهُ لَوْ عَلَى

<sup>(</sup>٣) قوله: (ترتعد). فسر علماء التفسير بمثله: والكلمة من الرباعي المزيد، وزنه: افعَلَلَّ، يفعَللُّم. وهذه الكلمة لم تقع في القرآن إلا لههنا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يُلقى) هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عطاء، وابن زيد، قالا: «يُرمى به مكتوفًا في =

بأن يُلْقَى في النار مغلولة يداه إلى عنقه كمن أمِنَ منه بدخول الجنة (١) ﴿ وَقِيلَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ أي: جزاءه.

- ﴿ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ رسلهم في إتيان العذاب ﴿ فَأَنَاهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنَاهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنَاهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ من جهة لا تخطر ببالهم.
- ( ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْى ﴾ الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الل
- ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ ﴾ جعلنا ﴿ لِلنَّاسِ فِي هَلَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَلَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ يتعظون.
- (١) ﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًا ﴾ حال مؤكدة (١) ﴿ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ أي: لبس واختلاف (١) ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ (١) ﴾ الكفر.

وقوله: (ما كذبوا) جواب ﴿ لَوْ ﴾.

- (٣) قوله: (حال مؤكدة). ظاهره: أن ﴿ فُرَّةَانًا ﴾ حال، و﴿ عَرَبِيًا ﴾ نعت. ولما نعت ﴿ فُرِّهَانًا ﴾ وهو جامد بالوصف أي ﴿ عَرَبِيًّا ﴾ وقع حالًا. ولذا يسمى حالًا موطئة، وهي حال مؤكدة لصاحب الحال؛ لأن صاحب الحال: القرآن، وهذا تقرير الزمخشري.
- (٤) قوله: (أي: لبس...). كما روي عن مجاهد: «يعني ذي لبس».اهـ. وتقدم في أول سورة الكهف.

<sup>=</sup> النار، فأول شيء تمسّ منه النار: وجهه».اهد. نعوذ بالله. وقال مجاهد: «يجرّ على وجهه النار».اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (كمن أَمِنَ...). قدره ليكون خبرًا عن «من» الموصولة، كما في الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عذابها). مفعول به لـ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾.



(الله من المنكرة) الله المشرك والموحد (مَثَلَا رَّجُلا) بدل من المثلاً، ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَسَكِسُونَ مَثَلَا عُون سيئة أخلاقهم (() ﴿وَرَجُلا سَلَمًا ﴾ خالصًا ﴿لَرَجُلِ شُكَاءُ مُتَسَكِسُونَ ﴾ متنازعون سيئة أخلاقهم (ا) ﴿وَرَجُلا سَلَمًا ﴾ خالصًا ﴿لَرَجُلِ هُلَ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً ﴾ تمييز (۱) ، أي: لا يستوي العبد لجماعة، والعبد لواحد، فإن الأول (۱) إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير فيمن يخدمه منهم، وهذا مثل للمشرك والثاني مثل للموحد ﴿الْمُتَدُلِلَّةِ ﴾ وحده ﴿بَلُ أَكْرُهُمْ ﴾ أي: أهل مكة ﴿لاَيعُلمُونَ (١) ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون.

(١) ﴿ إِنَّكَ ﴾ خطاب للنبي ﷺ ﴿مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ ستموت

<sup>(</sup>۱) قوله: (متنازعون سيئة...). وبه فسر ابن جرير، قال: «يقال: رجل شَكِسٌ، إذا كان سيء الحلق»، وقال المبرد: «أي: متعاسرون مِن شكُسَ يكشُسُ شُكسًا فَهُوَ شَكِسٌ». نقله القرطبي عنه.

تنبيه: هذه الكلمة لم تقع في القرآن إلا ههنا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تمييز) أي: ﴿مَثَلَا﴾ تمييز منصوب، وهو تمييز محوّل عن الفاعل، والمعنى: هل يستوي مثلهها؟.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (فإن الأول...). بيان لهذا المثل الرائع، وكها قال القرطبي: «هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة لا يلقاه رجل إلا جرّه واستخدمه، فهو يلقى منهم عناءً وتعبًا ومع ذلك لا يستطيع أن يرضي واحدًا منهم لكثرة الحقوق، والذي يخدم واحدًا لا ينازعه فيه أحد، إذا أطاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح...».اهد باختصار. فالأول مثل الكافر، متردد ومتحير بين معبوداته المختلفة، والثاني مثل المؤمن مطمئن مع عبادة ربه الواحد البر الرحيم، وهذا ملخص ما ذكره المفسرون في معنى المثل.

<sup>(</sup>٤) نقل القرطبي عن الحسن، والفراء، والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم يمت وسيموت، والميت بالتخفيف من فارقته الروح، ولذلك لم تخفف هنا.اهـ.

وسيموتون، فلا شهاتة بالموت، نزلت لما استبطؤوا موته ﷺ.

الله الناس فيها بينكم من المظالم(') ﴿ يُوَّمَ ٱلْقِيْكَةِ عِندَ رَبِّكُمْ مِن المظالم (') ﴿ يُوَّمَ ٱلْقِيْكَةِ عِندَ رَبِّكُمْ مَعَنْكِ مُونِكُ اللهِ عَنْدَ اللهُ الل

#### \*\*\*

= قال القرطبي: «الآية تحتمل خمسة أوجه:

أحدها: أن يكون ذلك تحذيرًا من الآخرة.

الثانى: أن يذكّره حثًّا على العمل.

الثالث: أن يذكره توطئة للموت.

الرابع: لئلا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره، حتى إن عمر رَحَوَلِلَّهُ عَنْهُ لما أنكر موته احتج أبو بكر رَحِوَلِلَّهُ عَنْهُ بهذه الآية.

الخامس: ليعلمه أن الله قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره لتكثر فيه السلوة وتقلّ الحسرة.اهـ. وما ذكره المفسر يكون وجهًا آخر، ولم أره معزوًّا.

(١) قوله: (فيها بينكم من المظالم). كها روى ابن جرير، عن ابن عباس. يخاصم الصادق الكاذب، والمظلوم الظالم، والمهتدي الضال، والضعيف المستكبر. اهـ. وفي ذلك أحاديث.



الله ﴿ فَمَنْ ﴾ أي: لا أحد (١) ﴿ أَظْلَمُ مِنَن كَذَبَ عَلَى اللهِ ﴾ بنسبة الله ﴿ وَكَذَبَ عِلَى اللهِ ﴾ بنسبة الله وَكَذَبَ بِاللهِ مَا اللهِ ﴿ وَكَذَبَ بِاللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَكَذَبَ بِاللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ وَاللَّهِ عَلَهُ عِالصِّدُقِ ﴾ هو النبي ﷺ ﴿ وَصَدَدَقَ بِهِ \* ﴾ هم المؤمنون، فالذي، بمعنى الذين ﴿ أُولَيْهِ كَ هُمُ ٱلْمُنَقُونَ ﴿ آَنَ ﴾ الشرك.

﴿ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ اللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اللَّذِي
 كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَسُواْ وأحسن (٥)، بمعنى: السيء والحسن.

(١) قوله: (أي: لا أحد). يعني الاستفهام بمعنى: النفي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالقرآن). فسر به ابن جرير وغيره، ورواه ابن جرير عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو النبي على). ما ذكره المفسر من أن المراد بالذي جاء بالصدق النبي على، وبه وبه وبه وبه وبه وبه وبه وبه أقوال أخرى: فعن المراد بها رسول الله على والمراد بالصدق: لا إله إلا الله، وعن على: المراد بالأول رسول الله على، وبالثاني أبو بكر رَهَا الله عنه وعن السدي: «الذي جاء بالصدق: جبريل، وصدق به: رسول الله على وعن مجاهد: «المراد بهما المؤمنون والصدق القرآن». واختاره ابن جرير والصدق: «القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله».

<sup>(</sup>٤) قوله: (لأنفسهم). اللام للتقوية و(أنفسهم) مفعول به لـ ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ في المعنى، والباء في (بإيهانهم) سببية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أسوأ وأحسن...). يعني أنه لا يراد بهما المفاضلة؛ لأن التكفير يقع على الصغيرة أيضًا، والجزاء يكون على كل حسنة، وقال البيضاوى: «خص الأسوأ للمبالغة فإنه إذا=

( النبي الله ( الله الله يكاني عَبْدَهُ ) أي: النبي الله ( وَيُحَوِّفُونَك ) الخطاب له ( وَالله الله الله الله الله الله ( الأصنام أن تقتله أو تخبله ( الله و وَمَن يُضْدِيلِ الله وَعَمَالَهُ مِنْ هَمَادِ ( ) .

﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ﴾ غالب على أمره ﴿ ذِي النَّفَ اللهِ على أمره ﴿ ذِي النَّفَ اللهِ عَلَى أَمَرِهُ ﴿ وَيَ

﴿ وَلَهِن ﴾ لام قسم (٣) ﴿ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكِ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم (١) مَا تَدْعُونَ ﴾ تعبدون ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: الأصنام ﴿ إِنْ أَرَادَنِيَ

<sup>=</sup> كفر كان غيره أولى بذلك، أو للإشعار بأنهم يعدون ما وقع منهم أسوأ ذنوبهم».اهد. باختصار. وقال أيضًا: «ويجوز أن يكون بمعنى السيء».اهد. كها قال المفسر، وأما أحسن، فقال: «تعدّ لهم محاسن أعهالهم بأحسنها في زيادة الأجر».اهد. وعلى قوله يكونان بمعنى التفضيل. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (النبي ﷺ). وبه فسر ابن جرير وغيره، ورواه عن السدّي، وهذا على قراءة: ﴿عَبْدُهُ ﴾: بالإفراد: وهي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة، والكسائي، وأبو جعفر: بصيغة الجمع: ﴿عِكَادَهُ ﴾. فالمراد: الأنبياء، كما قاله ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الأصنام). كما قاله ابن جرير، ورواه عن قتادة، والسدي، وابن زيد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لام قسم). أي: والتقدير: والله لئن. فلهنا تقدم القسم على الشرط والجواب للمتقدم، أي: للقسم وهو: ﴿لَيَقُولُكِ ﴾. وحذف جواب الشرط المتأخر واسم الجلالة ﴿اللَّهُ ﴾ فاعل حذف فعله، أي: خلقهن.

<sup>(</sup>٤) ﴿ اللَّهُ قُلُ آفَرَيَتُهُ ﴾. الهمزة: استفهامية، والفاء عاطفة على محذوف، أو استثنافية، و«رأيتم» مع الهمزة: «أرأيتم» بمعنى: أخبروني له ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم. والثاني: ﴿ مَا تَدْعُونَ ﴾، أي: «ما» الموصولة، والثالث: جملة ﴿ مَلَ مُنَ كَنْ شَنْتُ شُرِيَّةٍ ﴾، =



اللهُ بِشَرِ هَلَ هُنَ كَشِفَاتُ ضُرَّهُ لا ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُرَى مُمْسِكَتُ رَحْمَتُهُ ﴾ لا ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُرَى مُمْسِكَتُ رَحْمَتَهُ ﴾ لا (١١) ، وفي قراءة: بالإضافة فيهما(١) ﴿قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المُتَوَيِّكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(الله ﴿ قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ ﴾ حالتكم (الله ﴿ إِنِّي عَنَمِلٌ ﴾ على حالتي ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿ عَلَيْهِ عَذَابُ مُعِيمُ ﴿ مَن ﴾ موصولة مفعول العلم (١) ﴿ يَأْتِيهِ عَذَابُ يُحَزِيهِ وَيَحِلُ ﴾ ينزل ﴿ عَلَيْهِ عَذَابُ مُعِيمُ ﴿ فَي عَدَابُ مُعِيمُ ﴾ دائم هو عذاب النار. وقد أخزاهم الله ببدر (٥).

(الله) - ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ﴾ متعلق بـ «أنزل» ﴿فَمَنِ الْمَعْنَ الْمَعْنَ أَنتَ عَلَيْهِم الْمَعْنَ فَلِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم الْمَدى.

وجواب الشرط: ﴿إِنْ آرَادَنِي ٱللهُ...﴾ محذوف تقديره: فهل هن كاشفات ضره، حذف
 لدلالة المذكور عليه.

<sup>(</sup>١) وقول المفسر: (لا) في الموضعين؛ قدره ليكون جواب الاستفهام.

<sup>(</sup>٢) (وفي قراءة: ...). قرأ أبو عمرو، ويعقوب: بتنوين «كاشفات»، «ممسكات»، ونصب ما بعدهما على المفعولية. والباقون: بإضافتهما وجر ما بعدهما.

وفي الآية إجابة لتهديدهم وتخويفهم بأصنامهم كما يعلم من كلام ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حالتكم). قال مجاهد: «على ناحيتكم»، وتقدم في الأنعام (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مفعول العلم). أي: مفعول به لـ ﴿تَمْلَمُونَ ﴾ في الآية السابقة، فتكون في محل نصب، وصلة الموصول الجملة ﴿يَأْتِيهِ..﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقد أخزاهم). فيه إشارة إلى أن المراد بـ﴿عَذَابُ يُحْزِيهِ ﴾ عذاب الدنيا. كما صرح به القرطبي.

(أَن ﴿ أَمِ ﴾ بل (٥) ﴿ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: الأصنام آلهة (١) ﴿ شُفَعَآ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

- (٤) وقول المفسر: (بخلاف العكس). أي: لا تبقى نفس التمييز بدون نفس الحياة، وذلك واضح.
  - (٥) قوله: (بل). أشار إلى أن ﴿ أَمِ ﴾ منقطعة، بدون معنى الاستفهام.
- (٦) وقوله: (آلهة...). أشار به إلى حذف موصوف، ف﴿ شُفَعَآءٌ ﴾ نعت لهذا المقدر. وهو المفعول الثاني لـ«اتخذّ».

<sup>(</sup>١) قوله: (يتوفى). أفاد بالتقدير أن ﴿ اَلِّي ﴾ معطوف على ﴿ اَلْأَنفُسَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: يتوفاها وقت النوم). أفاد أن الجار والمجرور ﴿فِي مَنَامِهِكُمُّ ﴾ متعلق بـ ﴿تَوَكُّ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (والمرسلة...). يعني: أن النفس المرسلة التي قال الله تعالى عنها: ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ﴾ هي نفس التمييز، لا نفس الحياة. فللحيوان نفسان، نفس الحياة، ونفس التمييز، فعند النوم تقبض نفس التمييز ثم ترسل، وتبقى نفس الحياة. وهذا الذي ذكره المفسر قريب مما نقله القرطبي عن ابن عباس، والزجاج، وابن الأنباري. قال ابن عباس: ﴿ في ابن آدم نفس وروح، بينها مثل شعاع الشمس؛ فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النفس والتحريك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه الهد. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير، والسدي، وعزا القرطبي إلى ابن عباس وغيره أيضًا ما حاصله: ﴿ أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها، فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها المسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها المسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها المسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها الهد فيذا تفسير آخر للآية.



عند الله بزعمهم ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ أَ ﴾ يشفعون (١) ﴿ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا ﴾ من الشفاعة وغيرها ﴿ وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ كُمْ تَعْبِدُونَ وَلا غير ذلك؟ لا (٢).

﴿ وَلَى لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ أي: هو مختص بها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه ﴿ أَنَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

(الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله وَحَدَه ) أي: دون آلهتهم ﴿اَشْمَأَزَّتُ اللهِ نفرت وَانقبضت (الله وَلَهُ اللهِ اللهُ وَحَدَه ) أي: وانقبضت (الله وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ أي: الأصنام ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (اللهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(الله مبدعها الله من أمر الدين، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق المراكبة من الحق الله مبدعها المنتقد الله من أمر الدين، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق (١٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (يشفعون). قدره لبعطف عليه جملة ﴿ وَلَوْ كَانُواْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام الإنكاري.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نفرت...). فسر به السدي، وقتادة، و(انقبضت) فسر به ابن عباس، ومجاهد، وهما متقاربان. وهذا الفعل «اشمأزّ» بوزن: افعألَّ، ملحق بالرباعي المزيد من الثلاثي والهمزة فيه زائدة ولم تقع الكلمة في القرآن إلا في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ ﴾. ﴿إِذَا ﴾ هنا فجائية، قامت مقام فاء الجواب؛ لأن جواب الشرط إذا كانت جملة اسمية تربط بالفاء أو «إذا» الفجائية، وقد تجتمعان، والتفصيل في ذلك ذكرناه في «الثلاثيات» وشرحها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بمعنى: يا الله). أي: فالميم المشددة عِوض عن حرف النداء، وتقدم في آل عمران.

<sup>(</sup>٦) قوله: (اهدني). فيه إشارة إلى ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: سألت عائشة رَحَوَلِيَّكَ عَنهَ: بأي شيء كان رسول الله ﷺ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت رَحَوَلِيَّكَ عَنهَا: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب =

(الله عَدَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

﴿ ﴿ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ ﴾ نزل ﴿ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(الله ﴿ وَالله عَمَّ الْإِنسَانَ ﴾ الجنس (٢) ﴿ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ ﴾ أعطيناه ﴿ وَمَدَّ عَلَى عِلْمِ ﴿ وَمَا الله بأني له أهل (١) ﴿ بَلَ ﴿ وَبَلَ عَلَمَ مَا لَهُ بأني له أهل (١) ﴿ فَبَلَ

تنبيه: ﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ منصوب بحذف حرف النداء عند الخليل، وسيبويه، ولفظ ﴿ اللَّهُمَ ﴾ لا يوصف، فلا يجوز رفع ما بعده على أنه نعت، وذهب المبرد، والزجاج إلى جواز نعته فيجوز فيه الرفع عندهم. ولكن ﴿ فَاطِرَ ﴾ يتعين نصبه لكونه مضافًا.

- (١) تقدم نظير هذه الآية في المائدة (٣٦) وغيرها.
- (٢) قوله: (الجنس...). أشار إلى أن «أل» في ﴿ أَلْإِنسَنَ ﴾ جنسية، وليست استغراقية أو عهدية، قال البيضاوي: «ويدل على أن «أل» للجنس قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾». وقال البيضاوي: «إخبار عن الجنس بها يغلب فيه». اهـ، ولا مانع أن تكون عهدية إشارة إلى الكفار، كها فسر بذلك المفسر في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ مُرَّ \* الآية [٨].
- (٣) وقول المفسر: (إنعامًا). أشار به إلى أن ﴿نِعْمَةَ ﴾ هنا اسم مصدر «أنعم»، وظاهره أنه مفعول مطلق. ويمكن أن يراد بالنعمة المنعم به، فتكون مفعولًا به، كما أعرب بذلك الدرويش في «إعراب القرآن». وتقدم نظير الآية في هذه السورة الآية (٨).
- (٤) قوله: (من الله...) هكذا فسره ابن جرير، وعن قتادة: «على علم عندي بوجوه المكاسب»، وعنه أيضًا: «بخير عندي...». وقيل نحو ذلك.

<sup>=</sup> جبريل وميكاثيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». اهد [٢/ ٥٣٤].



هِيَ ﴾ أي: القولة (١) ﴿ وَتَـنَةٌ ﴾ بلية يبتلي بها العبد ﴿ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ العبد ﴿ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا

﴿ وَمَدَ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم كقارون وقومه الراضين بها (٢) ﴿ وَمَا اللَّهُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾.

( ﴿ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ أي: جزاؤها ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتَوُلآءٍ ﴾ أي: قريش ﴿ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ( الله ﴿ بَفَائتِينَ عَذَابِنَا، فَقَحَطُوا سَبِع سَنِينَ ثم وسع عليهم (٣).

( ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ يوسعه ﴿لِمَن يَشَاءُ ﴾ امتحانًا ﴿ وَيَقَدِرُ ﴾ يضيقه لمن يشاء ابتلاءً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ( ﴾ به.

(١) قوله: (أي: القولة...). رجع المفسر الضمير إلى هذه المقالة. ورجع ابن جرير، والقرطبي، والبيضاوي، وغيرهم إلى النعمة المذكورة، وذلك أظهر، وعلى كل حال لا خفاء في المعنى.

(٢) قوله: (كقارون). إشارة إلى قوله ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَّ ﴾ [القصص: ٧٨].

وقول المفسر: (وقومه الراضين...). توجيه لصيغة الجمع ﴿ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾؛ لأن ذلك قاله قارون، وقومه لما رضوا بذلك فكأنهم كلهم قالوا. مع أنه لا مانع أن قد قالها غير قارون من بعض الأمم السابقة كما يشير لذلك كلام القرطبي.

(٣) قوله: (فقحطوا...) ذكره البيضاوي، ورواه مسلم (٤/ ٢١٥٥).

(٤) قوله: (بكسر النون...). قرأ أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب، وخلف: بكسر النون. فيكون من باب: علِم يعلم. فيكون من باب: علِم يعلم. تنبيه: اختلف فيمن نزلت هذه الآية، فروى ابن جرير عدة أقوال في ذلك، وأقواها ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس: «أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثر وا=

وقرئ بضمها (١٠)، تيأسوا ﴿مِن رَجْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ لمن تاب من الشرك (٢) ﴿إِنَّهُ هُوَالْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

( العمل ( ) ﴿ وَأَنِيبُوا ﴾ ارجعوا ﴿ إِنَى رَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا ﴾ اخلصوا العمل ( ) ﴿ لَهُ مِن وَبَالُ أَن يَأْتِيكُمُ أَلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴿ ﴾ بمنعه إن لم تتوبوا ( ؛ ).

( ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّيِكُم ﴾ هو القرآن ﴿ مِن قَبْلِ اللهُ عُرُونَ فَبْلِ اللهُ عُرُونَ فَهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدًا على فقالوا: إن الذي تقوله وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أنَّ لما عملنا كفارةً فنزل: ﴿وَالَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ ... ﴾ [الفرقان: ٦٨] الآية، ونزل:
 فُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا ... ﴾ الآية».اهد. باختصار. [«فتح الباري» (٨/ ٤١١)، مسلم (١/ ١١٣)]، واختار ابن جرير، وابن كثير: «أن الآية عامة، وهي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة».اهد.

<sup>(</sup>١) وقوله: (وقرئ بضمها). أي: من باب: نصر ينصر، وهذه قراءة شاذة كها أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لمن تاب من الشرك). كما قال ابن كثير: «ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أخلصوا...). كما قال ابن جرير: «واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين الحنيفي».اهـ.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (بمنعه...). أي: بمنع العذاب، متعلق بـ ﴿ لاَ نُصَرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هو القرآن). فسر به القرطبي، وعزاه إلى ابن زيد، قال: «أنزل الله كتب التوراة والإنجيل والزبور ثم أنزل القرآن، وأمر باتباعه، فهو الأحسن وهو المعجز».اهـ. وقال ابن جرير: «أحسن ما أنزل: ما أمر به من الطاعات، بخلاف ما نهى عنه من المعاصي؛ فهى أقبحه»، ورواه عن السدّي قال: «ما أمرتم به في الكتاب».اهـ.



﴿ فَبَادَرُوا قَبَلُ (١) ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَتَّرَقَ ﴾ أصله: يا حسرتي، أي: ندامتي ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ أي: طاعته (٢) ﴿ وَإِن ﴾ مخففة من الثقيلة، أي: وإني (٣) ﴿ كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ بدينه وكتابه.

﴿ وَأَوْ تَقُولَ لَوْ أَكَ اللَّهُ هَدَدنِي ﴾ بالطاعة فاهتديت ﴿ لَكُنتُ مِنَ اللَّهُ هَدَدنِي ﴾ بالطاعة فاهتديت ﴿ لَكُنتُ مِنَ اللَّهُ الْمُنْقِينَ ﴾ عذابه.

﴿ وَأَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّهُ ﴾ رجعة إلى الدنيا ﴿ فَأَكُونَ ( ) مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ مَن قِبَلِ الله:

﴿ بَلَىٰ (° قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي ﴾ القرآن (١)، وهو سبب الهداية ﴿ فَكَذَبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَرْتَ ﴾ تكبرت (٥) عن الإيهان بها ﴿ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (١) ﴾.

۞- ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ بنسبة الشريك والولد إليه

(١) قوله: (فبادروا). بهذا التقدير يكون ﴿أَن تَقُولَ ﴾ مصدرًا مقدرًا الظرفية، المتعلقة بالمحذوف، أي: قبل قول نفس، وقدره بعض المعربين مفعولًا لأجله، أي: كراهة أن تقولوا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (طاعته). وبذلك فسر ابن جرير، والحسن. وقال مجاهد: ﴿فِي أَمْرِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: وإنى). توضيح للمراد، وإلا فاإن» المخففة تهمل كثيرًا، فلا حاجة إلى تقدير الاسم.

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَأَكُونَ ﴾ منصوب بـ «أن» مضمرة وجوبًا؛ لأنها بعد فاء الجوابية المسبوقة بالطلب، وهو هنا التمنى بـ ﴿ لَوَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) ﴿ بَلَنَ ﴾ نقل القرطبي عن الزجاج أن ﴿ بَلَنَ ﴾ جواب النفي، وليس في الكلام هنا نفي، ولكن معنى «لو أن الله هداني» ما هداني، فجاء ﴿ بَلَنَ ﴾ ٣. اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (القرآن). كما فسر القرطبي. وقال ابن جرير: «حججي من الرسل والكتاب».اهـ. باختصار.

<sup>(</sup>V) قوله: (تكبرت). أفاد أن «استكبر» خال من معنى الطلب.

﴿وُبُحُوهُهُم مُسْوَدَّةُ (۱) الْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى ﴾ ماوى ﴿لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ اللَّهُ عَن الإِيهان؟ بلى.

(الله ﴿ وَمُنَجِّى الله ﴾ من جهنم ﴿ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ الشرك ﴿ بِمَفَازَتِهِم ﴾ أي: بمكان فوزهم (٢) من الجنة بأن يجعلوا فيه ﴿ لاَيمَسُهُمُ السُّوَهُ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ الله ﴾.

(الله عَلَى الله عَلَ

(الله عنه المطروالنبات وَالْأَرْضِ الله عنه المطروالنبات والمناهم من المطروالنبات وغيرهما ﴿وَالَذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ الله ﴾ القرآن ﴿أُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (الله عنه متصل بقوله: ﴿ وَيُنَجَى اللّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ الخ، وما بينهما اعتراض (٥٠).

(١) جملة ﴿وُبُحُوهُهُم مُسْوَدَةً ﴾ في موضع نصب حال إن كانت الرؤية بصرية، ومفعول ثان إن كانت علمية، ذكره الزنخشري وغيره.

(٢) قوله: (بمكان فوزهم). على هذا تكون «مفازة» ظرفًا، والمراد به الجنة. وأكثر المفسرين جعلوه مصدرًا ميميًا، والمعنى: بسبب فوزهم، قال ابن كثير: «بها سبق لهم من السعادة عند الله».اهـ. ابن جرير: «يعني: بفوزهم»، وعن ابن زيد: «بأعمالهم»، وعلى هذا يكون من إطلاق السبب على المسبب كها أشار له البيضاوي.

- (٣) هذه الآية استدل بها وبنحوها أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنها داخلة في ﴿كُلِّ شَيْءٍ ﴾، والمخالف فيه المعتزلة والقدرية.
- (٤) قوله: (أي: مفاتيح...). قاله ابن عباس، وقتادة، وابن زيد بألفاظِ متقاربة. وهو جمع «مقلاد»، أو «مقليد»، بمعنى: المفتاح.
- (٥) قوله: (وما بينهما). يعني: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٌ ﴾ إلى ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ اَلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ۗ ﴾ الآية. معترضة بين ذكر حال المؤمنين وحال الكفار.



الله ﴿ قُلَ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيَ أَغَبُدُ أَيُّهَا ٱلجَنَهِلُونَ ﴿ الله ﴿ الله عَيرِ ﴾ منصوب بـ «أَعَبُدُ ﴾ (١) المعمول لـ «تَأْمُرُونِيَ »، بنون واحدة وبنونين بإدغام وفك (٢).

﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ والله (٣) ﴿ لَهِنَ ٱشْرَكْتَ ﴾ يا محمد فرضًا ﴿ لِيَحْبَطَنَ عَمُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ۞ ﴾.

الله ﴿ بَلِ ٱللَّهُ ﴾ وحده ﴿ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشَّكِرِينَ الله ﴾ إنعامه عليك.

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ ما عرفوه حق معرفته (١٤)، أو ما عظموه حق

(۱) قوله: («غير» منصوب...). أي: «غير» مفعول مقدم لـ ﴿أَعَبُدُ ﴾، وجملة ﴿أَعَبُدُ ﴾ في تأويل مصدر مفعول ثان لـ ﴿تَأَمُرُوٓ فِيٓ ﴾، والمفعول الأول: ياء المتكلم. وتكون الاستفهام داخلة على ﴿تَأْمُرُوٓ فِيٓ ﴾. والمعنى: أفتأمرونني بعبادة غير الله، والفاء عاطفة على محذوف، وهنا أول ﴿أَعَبُدُ ﴾ مصدرًا بدون حرف مصدريّ، وهذا كثير، كما في ﴿سَوَآهُ عَلَيْهِمْ عَأَنَدُرْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦]، أي: إنذارك، وكما في قول طرفة: «ألا أَيُّهٰذَا الزاجري أحضرُ الوغى، وقولهم: «تسمعُ بالمعيديّ خير من أن تراه» أي: ساعك. وهذا الوجه الذي ذكره المفسر واضح وسهل، ذكره البيضاوي وغيره مع أوجه أخرى.

(٢) قوله: (بنون واحدة...). بيان للقراءات، وهي أربع:

١- بنون واحدة مع فتح الياء: ﴿تَأْمُرُوٓنِيٓ﴾: نافع، وأبو جعفر.

٢- بنونين مع الإدغام وفتح الياء: ﴿تَأْمُرُوِّنِّي﴾: ابن كثير.

٣- بنونين بلا إدغام وسكون الياء: ﴿تَأْمُرُونِنِي﴾: ابن عامر.

٤- بنونين مع الإدغام وسكون الياء: ﴿ تَأْمُرُونَ ﴾: الباقون.

النون الأولى: علامة الرفع، والثانية: نون الوقاية، وكل الأوجه جائزة كما بينه النحاة.

(٣) قوله: (والله). قدره لإفادة أن جملة ﴿لَيِّنَ ﴾ جواب القسم، واللام دالة عليه.

(٤) قوله: (ما عرفوه...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. قال ابن عباس: «هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم».اهـ. وقال السدي: «ما عظموه حق تعظيمه».اهـ. وقد مضي = تعظیمه حین أشر کوا به غیره ﴿وَالْأَرْضُ جَمِیعًا ﴾ حال، أي: السبع ﴿قَبْضَتُهُۥ ﴾ أي: مقبوضة له (۱) ، أي: في ملكه و تصر فه (۲) ﴿وَوْمَ الْقِيَاحَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوبِتَاتُ ﴾ معه. مجموعات ﴿يبَمِينِهِ وَ ﴾ بقدرته ﴿شَبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهَ ﴾ معه.

اللهُ - ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ النفخة الأولى (٣) ﴿ فَصَعِقَ ﴾ مات (١) ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ

نحو هذا في سورة الأنعام، واختلاف المفسرين هناك هل هو في الكفار أو اليهود،
 الآية (٩١).

(١) قوله: (مقبوضة...). أفاد أن المصدر: قبضه بمعنى: اسم المفعول.

(۲) وقوله: (في ملكه وتصرفه)، وقوله: (بقدرته) تفسيرًا لـ ﴿ يَمِينِهِ عَلَى اللّهِ عَن ظاهرها، وقد مشى على ذلك القرطبي والبيضاوي وغيرهما. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ظاهر هذه الآية، ففي البخاري عن ابن مسعود وَسَوَلَيَّكَمَهُ قال: با محمد، إنا نجد الله عَنْكِلَ ققال: يا محمد، إنا نجد الله عَنْكِلَ عَلَى رسول الله عَلَى فقال: يا محمد، إنا نجد الله عَنْكِلَ عَلَى السموات على أصبع، والأرضيين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك رسول الله عَنِي حتى بدت نواجذه، تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله عَنْهُ: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقّ فَدْرِهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

(٣) قوله: (النفخة الأولى). قاله ابن جرير وغيره، كما ورد في حديث رواه ابن جرير عن أبي هريرة. (٤) وقوله: (مات). كذا قاله ابن جرير، ورواه عن السدّي، وفسر ابن كثير أن النفخة هي الثانية، =



وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ من الحور (١١) والولدان وغيرهما ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ ﴾ أي: جميع الخلائق الموتى ﴿ قِيَامٌ يَنظُ رُونَ ۞ ﴾ ينتظرون ما يفعل بهم.

(الله فصل الله فصل الله فصل المؤرض المؤرض المؤرد ورَبِّهَا الله ففصل الله ففصل الله ففصل الله ففصاء (۱) ﴿ وَوُضِعَ الْكِنْكُ ﴾ كتاب الأعمال للحساب ﴿ وَجِاْتَ وَالشَّهَدَآءِ ﴾ الفضاء (۱) ﴿ وَوُضِعَ الْكِنْكُ ﴾ كتاب الأعمال للحساب ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللّا

﴿ وَوُوِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتَ ﴾ أي: جزاءَه (') ﴿ وَهُوَ أَعَلَمُ ﴾ عالم ﴿ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَهُوَ أَعَلَمُ ﴾ عالم ﴿ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ فلا يحتاج إلى شاهد.

فائدة: ذكر العلماء أن ثمانية أشياء لا تفنى بل هي مخلوقة للأبد، وهن: العرش والكرسيّ واللوح والقلم والجنة والنار والروح –الأرواح- وعجْب الذَّنَب». اهـ. قال بعضهم: ثمانية محكم البقاء يعمُّها من الخلق والباقونَ في حيِّز العدَمُ هي: العرش والكرسيّ، نار وجنة وعجْبٌ وأرواحٌ كذا اللوحُ والقَلَمْ

<sup>=</sup> وذلك بناءً على ترجيحه أن النفخة تكون ثلاثة؛ نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. والمفسر -كما عليه الجمهور- أن النفخة مرتان.

<sup>(</sup>١) وقوله: (من الحور...). وذكر المفسر في سورة النمل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقيل:الشهداء، وتقدم عزو الأقوال هناك: الآية (٨٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: (حين يتجلى...). قاله ابن جرير، وابن كثير وغيرهما. ونقل القرطبي عن ابن عباس: « النور المذكور لههنا ليس من نور الشمس والقمر، بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: بمحمد ﷺ...). تفسير للشهداء، قال ابن جرير: «يعني بالشهداء: أمة محمد ﷺ.اهـ. وتقدم في سورة النساء الآية (٤١) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: جزاءَه). أشار به إلى تقدير مضاف.

﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَبُهُا ﴾ بعنف (() ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾ جماعات متفرقة ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَبُهُا ﴾ جواب ﴿ إِذَا ﴾ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُا أَلَمْ يَأْتِكُمُ لَمُ اللَّهُ مِنْكُم يَتْكُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَتِكُمْ ﴾ القرآن وغيره ﴿ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَنَا أَنَالُوا بَنِي وَلَيْكُمْ أَعَلَانًا جَهَنَّمُ ﴾ القرآن وغيره ﴿ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَنَا أَعْلَوْ بَنَى وَلَيْكُمْ أَعْلَانًا جَهَنَّمُ ﴾ [الأعراف: ١٨] الآية ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ كَالَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالَةُ عَلَى الْكَنْفِرِينَ ﴿ كَالَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى الْكَنْفِرِينَ ﴿ كَالَالُونُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ

﴿ قِيلَ اَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ ﴾ مقدرين الخلود (٢) ﴿ فِيهَا فَبِقَلَ مَثْوَى ﴾ مأوى ﴿ الْمُتَكَيِّرِ فَ ﴿ فَهِمَا فَبِقَلَ مَثْوَى ﴾ مأوى ﴿ الْمُتَكَيِّرِ فَ ﴿ آَلُهُ مَا وَى ﴿ الْمُتَكَيِّرِ فَ ﴿ آَلُهُ مَا وَى ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّاللَّا اللّه

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوْا رَبَّهُمْ ﴾ بلطف ﴿ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًا ۗ ﴿ حَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهُا ﴾ الواو فيه للحال (١) بتقدير قد ﴿ وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهُا سَلَئُمُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (بعنف). ذكره المفسرون، وروى ذلك ابن جرير عن ابن زيد. وكما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ الطُّورِ: ١٣]. والزُّمر: جمع زُمرة: الجماعة. وبها سميت السورة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جواب ﴿إِذَا ﴾). يعني جملة: ﴿ فُتِحَتُ أَبُوَبُهُا ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مقدرين). أفاد أن ﴿خَلِدِينَ﴾ حال مقدرة. وهي التي يكون حصولها بعد حصول العامل كها تقدم.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (جهنم). مخصوص بالذم، وأبواب جهنم سبعة -أعاذنا الله منها-كما تقدم في الحجر.

<sup>(</sup>٥) ﴿ رُمَرًا ﴾. قال ابن كثير: «أي: جماعة بعد جماعة: المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم». اهـ. وأورد ابن كثير أحاديث في كيفية دخولهم الجنة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (الواو فيه للحال...). وقيل: للعطف، وتقدّر «قد» إذا كانت للحال؛ لأن الجملة المبدوءة بالماضي إذا كانت حالًا وجب دخول «قد» عليها إما لفظًا وإما تقديرًا. وقد تقدم ذلك. وإذا كانت عاطفة فلا يحتاج إلى «قد»، وعلى كلا التقديرين يكون جواب =



عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ﴾ حال ﴿فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ مَقدرينِ الخلود فيها، وجواب ﴿إِذَا ﴾ مقدر، أي: دخلوها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليه إهانة لهم.

﴿ وَقَالُوا ﴾ عطف على دخولها المقدر ﴿ اَلْحَكَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ ﴾ بالجنة ﴿ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ ﴾ أي: أرض الجنة (() ﴿ نَتَبَوَّأُ ﴾ ننزل ﴿ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاّةً ﴾ لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان ﴿ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمْدِينَ ﴿ فَنِعْمَ أَجْرُ

﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةَ مَافِينَ ﴾ حال ﴿ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾ من كل جانب منه ﴿ يُسَبِّحُونَ ﴾ حال من ضمير (مَافِينَ ) (٢) ﴿ يِحَمْدِ رَبِّومٌ ﴾ ملابسين للحمد، أي يقولون: سبحان الله وبحمده (٣) ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم ﴾ بين جميع الخلائق ﴿ بِالْحَيِّقِ ﴾ أي:

<sup>= ﴿</sup>إِذَا ﴾ محذوفًا، تقديره: دخلوها كها قدر المفسر. وعزاه القرطبي إلى الزجاج، والمبرد. ونقل القرطبي عن أبي بكر بن عياش: «الواو هنا واو الثهانية؛ لأن أبواب الجنة ثهانية»، وتقدم الكلام عن واو الثهانية في تفسير سورة الكهف، وبين المفسر النقطة في فتح أبواب الجنة قبل مجيئهم وفتح أبواب النار عند قدومهم بقوله: (وسوقهم...)، ومعنى كلامه واضح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أرض الجنة). فالمراد بالأرض هنا الجنة، وعليه أكثر المفسرين، ورواه ابن جرير عن قتادة، والسدي، وابن زيد، وفسر به. وقول المفسر: (الجنة) مخصوص بالمدح.

<sup>(</sup>۲) قوله: (حال من ضمير ﴿حَآفِينَ﴾) فيكون حالًا متداخلة، ويحتمل كونه حالًا من الملائكة فيكون حالًا مترادفة. الحال المتداخلة: كون الحال من ضمير الحال الأولى، والمترادفة: كون الحالين من صاحب حال واحد. وقد بينا الفرق بينها في «الثنائيات».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: يقولون). وقال القرطبي: «أي: يصلون حول العرش شكرًا لربهم»، وقاله ابن جرير أيضًا.

العدل، فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار ﴿ وَقِيلَ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ۖ ﴾ ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة (١٠).



# 

مكية (٢)، إلا آيتي ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُجُكِدِلُوكَ ... ﴾ [٥٦-٥٧]، فمدنيتان،

#### وآياتها خمس وثمانون آية

## بِنسيراتلَهِ ٱلرَّغَنِ ٱلرَّحِيرِ

الله أعلم بمراده به.

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ ﴾ القرآن، مبتدأ (٣) ﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾ خبره ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿ الْعَلِيمِ ٢٠ ﴾ بخلقه.

(المواقع المواقع المو

<sup>(</sup>١) (غافر). وتسمى سورة الطُّول، وسورة المؤمن كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن، وعطاء، وعكرمة، وجابر. وقال ابن عباس، وقتادة: «إلا آيتين، وهما: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ ... ﴾»، وهذا الذي ذكره المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مبتدأ) هذا أحد الأوجه، وقيل: خبر لمبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (للمؤمنين...) ما فسره به لعله مقتبس مما روي عن ابن عباس، قال: ﴿غَافِرِ
اللَّهُ عَلَى اللهِ الله الله الله ﴿وَقَابِلِ اللَّهِ عَن قال: لا إله إلا الله، ﴿شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ﴾
عن لم يقل: لا إله إلا الله».اهـ. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (مصدر). أي: ﴿التَّوْبِ ﴾ مصدر «تاب، يتوب».

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: الإنعام) قال ابن عباس: «ذي السعة والغنى»، وقتادة: «ذي النعم»، وقد تقدمت كلمة «الطول» في سورة النساء الآية (٢٥).

 <sup>(</sup>٧) قوله: (وهو موصوف). أشار المفسر بهذا الكلام إلى أن الإضافة في ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ
 ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ﴾ إضافة معنوية؛ لأن اسم الفاعل هنا بمعنى: الدوام، لا بمعنى: =

على الدوام بكل من هذه الصفات، فإضافة المشتق (١) منها للتعريف كالأخيرة (٢) ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا هُو ۗ إِلَيْهِ المُصِيرُ (٢) ﴾ المرجع.

﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ ﴾ القرآن ﴿ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكة ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَدِ ﴿ ﴾ للمعاش سالمين، فإن عاقبتهم النار.

﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ ﴾ أي: «لأَمَلأَنَّ جَهَنَّمَ » [الأعراف: ١٨] الآية
 ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ( ) ﴾ بدل من كلمة.

( الله عليه ( المَوْنَ الْعَرَشَ ﴾ (٥) مبتدأ ﴿ وَمَنْ حَوْلَهُ ، عطف عليه ﴿ يُسَيِّحُونَ ﴾

الحال أو الاستقبال فقط، ولذا وقع كل منهما نعتًا للمعرفة، كما تقدم في ﴿ مَلْكِ
 يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞﴾، فقوله: (من هذه الصفات) أي: المغفرة وقبول التوبة وشديد العقاب.

<sup>(</sup>١) وقوله: (فإضافة المشتق منها) أي: تلك الصفات، والمشتق: غافر، قابل، شديد.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (كالأخيرة). الكاف للتنظير، أي: كما أن الأخيرة وهي: ﴿ذِى الطَّوْلِ﴾ للتعريف بلا إشكال. ونقل القرطبي عن الزجاج: «أن ﴿غَافِرِ ٱلذَّئْبِ﴾ بدل»، أي: بناءً على أن الإضافة لفظية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ليقتلو). وبه فسر ابن جرير وغيره، ورواه عن قتادة. وروي عن السدي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) ﴿عِقَابِ ﴾ بكسر الباء، مضاف إلى ياء المتكلم، حذفت تخفيفًا.

<sup>(</sup>٥) ﴿ ٱلَّذِينَ يَحِلُونَ ٱلْمَرْشَ ﴾ هم أربعة في قول ابن كثير، ونقل عن شهر بن حوشب: «حملة العرش ثهانية».اهـ. ومن حوله من الملائكة: الكروبيون.

Q TT

خبره ﴿ عَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ ملابسين للحمد، أي يقولون: سبحان الله وبحمده ﴿ وَيُشْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ﴿ وَيُشْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ اللهِ عَلَى ببصائرهم، أي: يصدقون بوحدانيته ﴿ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يقولون: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ أي: وسعتُ (١) رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء ﴿ فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ من الشرك ﴿ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَك ﴾ دين الإسلام ﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ أَلْجَيمٍ ﴿ النار.

(() (رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنَتِ عَدْنِ ﴾ إقامة ﴿ الَّتِي وَعَدَّنَهُمْ وَمَن صَلَحَ ﴾ عطف على «هم» في «وَأَدْخِلْهُمْ»، أو في «وَعَدتَّهُمُ » ﴿ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَرَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (()) \* في صنعه.

( وَقِهِمُ (٢) السَّيِخَاتِ ﴾ أي: عذابها ﴿ وَمَن تَقِ (١) السَّيِّعَاتِ يَوْمَ بِذِ ﴾

(١) قوله: (أي: وسعتْ...). أفاد به أن ﴿رُحْمَةُ وَعِلْمًا﴾ تمييزان محوّلان عن الفاعل.

(٢) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي: اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالْبَعَنْهُمْ وُرِيَّنْهُمْ بِإِيمَنِ الْمُقَنَّا بِهِمْ وُرَيَّنَهُمْ وَمَا الْتَنْهُم مِنْ عَكِهِم مِن شَيَّو ﴾ [الطور: ٢١]، أي: ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر بذلك أعينهم، وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني، بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلًا منا ومنة».اهـ.

ونقل عن سعيد بن جبير قال: «إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول: إني إنها عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة، ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلَهُمْرَ جَنَّتِ عَدْنِ ... ﴾ الآية.

- (٣) ﴿ وَقِهِمُ ﴾ ثلاث كلمات بل أربع، بل خمس، الواو العاطفة، و «قِ»: فعل أمر من: وقى، يقى، وفاعله الضمير المستتر، و «هم» المفعول به. والميم للجماعة، فتكون خمس كلمات.
- (٤) ﴿وَمَن تَقِ﴾. تق: فعل مضارع مجزوم بحذف الياء بصيغة الخطاب. و﴿مَن ﴾ شرطية =

يوم القيامة ﴿فَقَدْ رَحِمْتَةُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرِّزُ ٱلْفَظِيمُ ١٠٠٠).

جازمة في محل رفع مبتدأ وجملة ﴿تَقِ﴾ في محل رفع خبر وجملة ﴿فَقَدْ رَحِمْتَكُمْ ﴾ في محل
 جزم جواب الشرط، وذلك واضح.

<sup>(</sup>١) قوله: (من قِبل). بكسر القاف أي: من جهة، أي: القائل لهم هذا هم الملائكة.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (وهم يمقتون...). روى ذلك عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد، وذكره المفسرون، قال قتادة: «لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيهان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوا، أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة»، فيكون التعبير بالمضارع ﴿ لَمُ عَوْنَ ﴾ و ﴿ تَكُفُّرُونِ ﴾ لحكاية الحال؛ لأن ذلك كان في الدنيا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إماتتين). أفاد أن اثنتين مفعول مطلق، اسم العدد نائب عن المصدر، في الموضعين، وما ذكر المفسر من الإماتتين والإحياءين، مروي عن ابن عباس وغيره. وذلك كها قال تعالى: ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَعَينَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ مُنَّ إِلَيْهِ وَكُنتُمُ أَمُونَا فَأَعَينَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ وَقَالَ عُلَا تَعْلَى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمُ أَمُونَا فَأَعَينَكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ مُنَا وَلَا تَعْلَى: ﴿ لَيْهِ تَكُمُ وَكَ اللّهِ وَمَا لَا وَلَا اللّهِ وَمَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّه ولَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه ولَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه



(الله وَالله وَالله وَحَدَهُ الله الله والله وا

(الله عَوَ اَلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ عَلَى دلائل توحيده ﴿ وَيُنزِكَ لَكُمْ مِنَ اَلسَّمَآءِ رِزَقًا ﴾ بالمطر (الله ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ ﴾ يتعظ ﴿ إِلَّا مَن يُنِيبُ (الله ﴾ يرجع عن الشرك . (الله ﴿ وَلَوْ كُرِهَ اللّه ﴾ اعبدوه ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِينَ ﴾ من الشرك ﴿ وَلَوْ كُرِهَ الْكَيْفِرُونَ (الله ﴾ إخلاصكم فيه (١٠).

(وفيعُ الدَّرَجَاتِ ♦ أي: الله عظيم الصفات (٥)، أو رافع درجات

<sup>(</sup>۱) قوله: (تُصدقوا بالإشراك). أفاد به أن المراد بالإيهان هنا التصديق بالشرك، وليس الإيهان بالله. والهاء في ﴿إِنَّهُ ﴾ ضمير الشأن اسم "إنّ». وجملة ﴿إِذَا ... ﴾ في محل رفع خبرها. تنبيه: جيء بـ ﴿إِذَا ﴾ والفعل الماضي في جانب التوحيد ﴿إِذَا دُعِى اللّهُ ﴾ وبـ «إن» والمضارع في جانب الشرك ﴿وَإِن يُتَرَكِّ بِهِه ﴾ ولعل ذلك؛ لأن التوحيد والدعوة إليه محقق وأمر حقّ ودواعيه متوفرة. والشرك زاهق وباطل، لا مبرّر له. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية مستأنفة، وليست من كلام الملائكة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالمطر). فيه إشارة إلى أن إطلاق الرزق هنا من المجاز المرسل، حيث أطلق المسبّب وأريد السبب، وهو المطر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إخلاصهم). مفعول به لـ ﴿كُرِهَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (عظيم الصفات). فسر به القرطبي ولم يعزه، ونقل عن ابن عباس، والكلبي، وابن جبير: «رفيع السهاوات السبع»، وعن يحيى بن عبدالسلام: «هو رفعة درجة أوليائه في الحبنة». اه. وقال ابن كثير: «هذا إخبار عن عظمته وارتفاع عرشه العظيم العالي على =

المؤمنين في الجنة ﴿ ذُو اَلْعَرْشِ ﴾ خالقه (١) ﴿ يُلْقِى الرُّوحَ ﴾ الوحي (٢) ﴿ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ أي: قوله (٢) ﴿ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ ﴾ يخوِّف الملقى عليه الناسَ (٤) ﴿ يَوْمَ النَّكَافِ (١٠) ﴾ بحذف الياء وإثباتها (٥)، يوم القيامة (١)؛ لتلاقي أهل السهاء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه.

(الله مِنْهُمُ هُم بَرِزُونَ ﴾ (٧) خارجون من قبورهم ﴿لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّ ۗ لِّمَنِ ٱلْمُلكُ ٱلْمِنْهُمُ ﴿ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّ ۗ لِّمِنِ الْمُلكُ ٱلْمِنْهُمْ ﴾ أي: لخلقه.

جيع مخلوقاته»، وقال نقلًا عن غير واحد من العلماء: «أن عرشه تعالى من ياقوتة حمراء، اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة، وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة». اهـ. وتفسير ابن كثير يناسب قوله تعالى: ﴿ ذُو ٱلْعَرَشِ ﴾.

(١) قوله: (خالقُه). أي: ليس محتاجًا إليه، بل هو خالقه، ومستو عليه كما يليق به تعالى.

(٢) قوله: (الوحي). به فسر ابن جرير، ورواه عن قتادة، وقال ابن زيد، والضحاك: «القرآن».

(٣) قوله: (قوله...). وبه فسر القرطبي وغيره.

(٤) قوله: (الملقى إليه). أي: النبي.
 قوله: (الناس). مفعول به لـ ﴿ يُنْذِرَ ﴾.

- (٥) قوله: (بحذف الياء...). بإثبات الياء: ﴿التَّلاَقِ﴾: قرأ ابن كثير، ويعقوب. وبه قرأ ورش، وابن وردان وصلًا. والباقون: بدون الياء. كما في قوله تعالى: ﴿ٱلْمُتَكَالِ ﴾ [الرعد: ٩]. وحذف الياء عند الوقف على الأسهاء المنقوصة التي فيها «أل» لغة فصيحة، كما تقدم هناك.
- (٦) وقوله: (يوم القيامة). أفاد أن ﴿ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ من أسهاء يوم القيامة، قاله ابن عباس، ووجه التسمية قاله المفسر. قال ابن زيد: «يوم تتلاقى العباد». اهـ.
  - (٧) ﴿ وَوَمَ ﴾. بدل من ﴿ يَوْمَ ﴾ الأول، وهو مضاف. والجملة التي بعدها في محل جر مضاف إليه.
- (٨) وقوله: (يقوله تعالى). وبذلك فسر ابن جرير. ونقله القرطبي عن الحسن، ونقل عن ابن مسعود، قال: «يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله جلّ وعزّ عليها =



﴿ وَالْوَوْمَ تَحْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْوَوْمُ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ ﴿ عَاسِبَ مِن أَيَامِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآَذِفَةِ ﴾ يوم القيامة (٢) من أزف الرحيل إذا قرب ﴿ إِذِ الْقُلُوبُ ﴾ ترتفع خوفًا (٣) ﴿ لَدَى ﴾ عند ﴿ الْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾ ممتلئين غيًّا، حال من «القُلُوبُ » عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ مِنْ حَمِيدٍ ﴾ محب ﴿ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ ﴾ لا مفهوم للوصف (١٠) ، إذ لا شفيع لمم أصلًا: «فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ١٠٠]، أوله مفهوم بناءً على زعمهم أن لهم شفعاء، أي: لو شفعوا فرضًا لم يقبلوا.

ٱلْقَهَّارِ ﴾».اهـ. وهذا تفسير آخر.

<sup>(</sup>١) قوله: (لحديث بذلك). تقدم في سورة الفرقان (٢٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يوم القيامة). قاله عامة المفسرين. وقرأ ابن زيد مستدلًا عليه قوله تعالى: ﴿أَزِفَتِ ٱلْآَرْفَةُ (﴾ [القيامة: ٥٧]. فيكون من أسماء يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ترتفع). قدره ليكون عاملًا في الظرف ﴿لَدَى ﴾ وفي الحال ﴿كَظِمِينَ ﴾، وبمثله فسر ابن جرير، ونقله عن قتادة، والسدي. قال قتادة: «قد وقعت القلوب في الحناجر من المخافة فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها».اهـ. وتقدم مثله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَقْوَدُتُهُمْ هَوَا مُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ الْحَلْقُوم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا مفهوم ...). أي: ليس للوصف في ﴿ شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ مفهوم مخالفة، ولو وجد لكان المعنى: ليس لهم شفيع يطاع، ولا مانع أن يكون لهم شفيع غير مطاع، وهذا ليس مرادًا؛ لأنه لا شفيع لهم أصلًا، وهذا احتمال، والاحتمال الثاني: أن له مفهومًا، ولكن ليس في الحقيقة بل على زعمهم من أن آلهتهم شفعاء، كما قال المفسر، والله أعلم.

﴿ يَمْلَمُ ﴾ أي: الله ﴿ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ بمسارقتها النظر إلى محرّم (١) ﴿ وَمَا تُحْفِي الصُّدُورُ ﴿ فَكَ الطَّهُ وَرُ اللَّهُ ﴾ القلوب.

﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ يعبدون، أي: كفار مكة بالياء والتاء (٢) ﴿ مِن دُونِهِ ٤ ﴾ وهم الأصنام ﴿ لَا يَقْضُونَ لِشَيْءٌ ﴾ فكيف يكونون شركاء الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لأقوالهم ﴿ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ بأفعالهم.

( - ﴿ فَأَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَلِهِمُ كَانُواْ هُمُّ ( " ) أَشَدَّ مِنْهُمْ ﴾ وفي قراءة: «مِنهُ ( ) ﴿ قُوَّةَ وَ اَثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من مصانع وقصور ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أهلكهم ﴿ إِذُنُو بِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ( " ) ﴾ عذابه (٥٠).

﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيْنَتِ ﴾ بالمعجزات الظاهرات
 ﴿ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ وَوَى اللَّهِ الْمِقَابِ اللَّهِ ﴾.

(1) - ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ ﴾ هو (١) ﴿ سَاحِرُ كَذَابُ اللهُ ١٠) ﴿.

و ﴿ غَآبِنَةَ ﴾ إما نعت لمحذوف، أي: النظرة الخائنة، أو مصدر بمعنى: خيانة. ذكر هما البيضاوي.

<sup>(</sup>١) قوله: (بمسارقتها...). أي: نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقاله مجاهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالياء والتاء...). قرأ نافع، وهشام: بالتاء: ﴿نَدَّعُونَ ﴾: خطابًا. والباقون: بالياء.

<sup>(</sup>٣) ﴿ كَانُواْ هُمَّ ﴾ . ﴿ هُمُّ ﴾ : ضمير الفصل، لا محل له من الإعراب، و ﴿ أَشَدَّ ﴾ : خبر «كان» منصوب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر: ﴿ مِّنكُم ﴾. والباقون: ﴿مِنْهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (عذابه) مفعول به لـ ﴿ وَاقِ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (هو) أفاد أن ﴿سَلِحِرٌ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، ففي الكلام إيجاز حذف.



﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِ ﴾ بالصدق(١) ﴿ مِنْ عِندِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا (١) أَبْنَآءَ اللَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ, وَاسْتَحْيُوا ﴾ استبقوا ﴿ فِسَآ اللَّهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴿ فَا كَيْدُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ﴾ هلاك.

(") - ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ (") أَقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ لأنهم (١) كانوا يكفونه عن قتله ﴿ وَلَيْدَعُ رَبُّهُ ﴾ من عبادتكم إياي (٥) فتتبعونه ﴿ وَلَيْدَعُ رَبُّهُ ﴾ من عبادتكم إياي (٥) فتتبعونه ﴿ وَأَن يُظْهِرَ فِ ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ( ") ﴾ من قتل وغيره. وفي قراءة (١): «أَوَ » ،

- (٤) وقوله: (لأنهم...). قاله البيضاوي.
- (٥) قوله: (من عبادتكم إياي...) بيان لـ ﴿دِينَكُمْ ﴾.
  - (٦) قوله: (وفي قراءة:...). القراءات هنا أربع:
- ١ ﴿ وَأَن ﴾: بالواو، ﴿ يُظْهِـرَ ﴾ : بضم الياء: قراءة نافع، وأبي عمرو، وأبي جعفر.
- ٢- ﴿وَأَن يَظْهَرَ... أَلْفَسَادُ ﴾: بفتح الياء، ورفع ﴿الْفَسَادُ ﴾ على الفاعل: قراءة ابن كثير،
   وابن عامر.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالصدق). فسر به الحق؛ لأن الصدق موافقة الكلام للواقع والحق ما وافق الواقع كلامًا كان أو غيره. وتقدم في مواضع.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَقَتُكُوا ﴾ . نقل القرطبي عن قتادة: «هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان أمسك عن قتل الولدان بعد ولادة موسى، فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل عقوبة لهم فيمتنع الإنسان من الإيهان، ولئلا يكثر جمعهم، فيعتضدوا بالذكور من أولادهم، فشغلهم الله عن ذلك بها أنزل عليهم من أنواع العذاب؛ كالضفادع والقمّل والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله».اه.

<sup>(</sup>٣) ﴿ ذَرُونِ ﴾: فعل أمر مبني على حذف النون، والنون فيه نون الوقاية، والواو ضمير الجمع فاعل، وماضيه «وَذَر» نحو: وَعَد، ولكن لم يستعمل منه الماضي. و ﴿ أَقَتُلُ ﴾ بجزوم؛ لأنه جواب الأمر.

وفي أخرى: بفتح الياء والهاء وضم الدال.

﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾ لقومه، وقد سمع ذلك ﴿ إِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَيِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾.

٣- ﴿ أَوْ أَن يَظْهَرَ... أَلْفَسَادُ ﴾: بـ «أو» وفتح الياء ورفع ﴿ أَلْفَسَادُ ﴾: قراءة شعبة، وحمزة،
 والكسائى، وخلف.

٤- ﴿ أَوْ أَن يُطْهِرَ .... أَلفَسَادَ ﴾: بـ «أو» وضم الياء ونصب ﴿ أَلفَسَادَ ﴾: قراءة حفص،
 ويعقوب. وهذه الأربع تعلم من كلام المفسر إجمالًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (قيل: هو ابن عمه). رواه ابن جرير عن السدّي، واختاره، فيفيد أنه كان من قوم فرعون، وليس إسرائيليًّا، ويكون الجار والمجرور ﴿ مِّنَ عَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ نعتًا ثانيًا لـ ﴿ رَجُلُ ﴾، وجملة ﴿ يَكُنُنُ ﴾ نعتًا ثالثًا. وقدم الجار والمجرور ﴿ مِّنَ عَالِ فِرْعَوْنَ ﴾؛ لأنه لو تأخر لأوهم تعلقه بـ ﴿ يَكُنُنُ ﴾، وليس مرادًا. كها نبه على ذلك البلاغيون. واختلف في اسم ذلك الرجل، فقيل: حبيب، وقيل: شمعان، وقيل: حزقيل، وقيل غير ذلك. والله أعلم. ذكر الأقوال القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مشرك). فسر به قتادة، قال: «مشرك أسرف على نفسه بالشرك»، وعن السدّي: «المسرف صاحب الدم»، واختار ابن جرير شمولهما؛ لأن الشرك من الإسراف، وسفك الدم من الإسراف، وقد اجتمعا في فرعون. اهد. ملخصًا.



(") - ﴿ يَنَقُومِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْيَوْمَ ظُلَهِ رِينَ ﴾ غالبين، حال ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ أرض مصر (١) ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ ﴾ عذابه إن قتلتم أولياءه ﴿ إِن جَآءَنَا ﴾ أي: لا ناصر لنا ﴿ فَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾ أي: ما أشير عليكم إلا بها أشير به على نفسي، وهو قتل موسى (١) ﴿ وَمَا آهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (١) ﴾ طريق الصواب.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَنَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ أَنَ اللَّهُ أَي: يوم حزب بعد حزب.

( مَثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجِ ( ) وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِم ﴿ هِمْلَ » بدل من «مِثْلَ » قبله، أي: مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا ﴿ وَمَا اللّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْقِبَادِ ( ) .

فائدة: في «صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يصف أشد ما صنعه المشركون برسول الله على قال: بينا رسول الله على بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول الله على ولوى ثوبه في عنقه به خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله على، وقال: «أتقتلون رجلًا أن يقول: ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم» [«فتح الباري» (٨/ ٢١٤)]. وحكاه القرطبي.

(٣) ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ . ﴿ مِثْلَ ﴾ مضاف إلى ﴿ دَأْبِ ﴾ ، وهو إلى ﴿ فَوْمِ ﴾ وهو إلى ﴿ نُوجٍ ﴾ . وهذا يبطل قول من قال: إن تتابع الإضافات مخل بالفصاحة ، وكما في ﴿ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِكَ ﴾ [مريم: ٢]. وتقدم التنبيه على ذلك هناك.

<sup>(</sup>١) قوله: (أرض مصر). وبه فسر ابن جرير، فتكون «أل» فيها عهدية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو قتل موسى). كما قال ابن جرير: «يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب في أمر موسى وقتله، فإنكم إن لم تقتلوه بدل دينكم وأظهر في أرضكم الفساد».اهـ.

(الله ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ ﴾ عن موقف الحساب إلى النار (الله هَمَا لَكُم مِنَ الله ﴾ أي: من عذابه ﴿ وَمَن عَاصِيمٌ ﴾ مانع ﴿ وَمَن يُضَلِل اللهُ فَالَهُ مِنْ هَادِلْ ﴿ وَمَن عَاصِمُ ﴾ .

(ث) - (ث) ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ ﴾ أي: قبل موسى، وهو يوسف (٥)

<sup>(</sup>١) قوله: (بحذف الياء...). قراءتان، كما في ﴿ ٱللَّكِ فِ ﴾ [الآية: ١٥] من هذه السورة. وعلى القراءتين هو مصدر: تنادى، يتنادى، تفاعل من النداء.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (يكثر فيه...). بيان لوجه التسمية بيوم التناد، روي عن قتادة: "ينادي فيه أهل الجنة أهل النار، وأهل النار أهل الجنة"، كها في سورة الأعراف (٤٤، ٥٠)، وكذا النداء لأهل السعادة والشقاوة، كها ثبت كل ذلك، وذكره القرطبي وغيره. فيكون هذا من أسهاء يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عن مؤقف الحساب). هذا مرويّ عن قتادة. وروى ابن جرير، عن أبي هريرة وَعَلَيْكَمَنَهُ حديثًا طويلًا فيه بيان أهوال يوم القيامة، وفيه: يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى، فرجّ الأرض بأهلها رجّا فتكون كالسفينة المرتعة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها... ويوليّ الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضًا...». باختصار. وعلى هذا يكون المراد بالتنادي: نداء بعضهم بعضًا لمشاهدة أهوال يوم القيامة، أي: الفزع، والمراد بالتولي: توليهم لشدة الفزع، والله أعلم. وكلام ابن جرير يفيد اختيار هذا المعنى.

<sup>(</sup>٤) هذه الآية من تمام وعظ مؤمن آل فرعون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهو يوسف بن يعقوب...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن جريج، وبه فسر ابن كثير وغيره.



بن يعقوب في قول، عمر (۱) إلى زمن موسى، أو يوسف (۲) بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب في قول، ﴿ بِاللَّهِ يَنَتِ ﴾ بالمعجزات الظاهرات ﴿ فَا زِلْتُمْ فِي شَلِّي يَمَّا جَاءَكُم بِهِ عَلَيْ حَقِّنَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ ﴾ من غير برهان ﴿ لَن يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ مُرسُولًا ﴾ أي: فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل إضلالكم ﴿ يُعُنِيلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكُ ﴿ مُرْزَابُ ﴿ آَنَ اللَّهِ ﴾ شاك فيها شهدت به البينات. ﴿ يُعَيِيلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكُ ﴿ مُرْزَابُ ﴿ آَنَ اللَّهِ ﴾ معجزاته، مبتدأ (۱) ﴿ بِغَيْرِ سُلطَنٍ ﴾ برهان ﴿ أَنَاهُمُ حَكِبُر ﴾ جدالهم (١) ، خبر المبتدأ ﴿ مَقَتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ عَنِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَعَندَ اللَّهُ وَعِندَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِندَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>۱) قوله: (عُمِّر). يعني: عمّر فرعون الذي كان بزمان يوسف عَلَيْهِالسَّكُمُ إلى زمن موسى عَلَيْهِالسَّكَمُ. قاله وهب بن منبه، وقال غيره: بل هما شخصان، كها يقتضيه كلام ابن كثير. وظاهر كلام المفسر أن يوسف بن يعقوب عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ عمّر إلى زمان موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ، وليس بمرادٍ، ولا صحيح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو يوسف...). يعني يوسف المذكور في هذه الآية ليس يوسف بن يعقوب النبي المشهور بل حفيده، وهو يوسف بن إبراهيم ابنِ يوسف بن يعقوب. قاله ابن عباس، ولكن نقل القرطبي عنه: «يوسف بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب».

<sup>(</sup>٣) قوله: (مبتدأ). يعني الاسم الموصول ﴿ الَّذِينَ ﴾ مبتدأ، وليس وصفًا لما قبله. وظاهره أن هذا ابتداء خطاب من الله تعالى. وقيل: هذا من تمام كلام مؤمن آل فرعون. ذكر الوجهين القرطبي بدون عزو، وعلى الوجه الثاني يصح كون ﴿ الَّذِينَ ﴾ نعتًا لما قبله، أو بدلًا منه كما أعرب بذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جدالهم). توضيح للمراد. وهو في المعنى المخصوص بالذم، وفاعل ﴿كَبُرَ﴾: ضمير مستتر، و﴿مَقَتًا﴾: تمييز مفسر للضمير، فيكون هذا من أسلوب الذم، ويحتمل كون (جدالهم) فاعلًا لـ ﴿كَبُرَ﴾، و ﴿مَقَتًا ﴾ تمييز محول عن الفاعل، والمعنى: كبر مقتُ جدالهم. فلا يكون الكلام من أسلوب الذمّ. والله أعلم.

ءَامَنُواً كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل إضلالهم ﴿يَطْبَعُ ﴾ يختم ﴿اللهُ ﴾ بالضلال ﴿عَلَى كُلِ قُلْبٍ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ﴿ ثَلَ ﴾ بتنوين «قَلْبٍ» ودونه (١١)، ومتى تكبر القلب (٢١) تكبر صاحبه وبالعكس، و «كُلِّ »(٢) على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلوب.

(الله عاليًا الله عَلَيَا الله عَلَيَا الله عَرْجًا ﴾ بناء عاليًا (١) ﴿لَعَلِقَ أَبَلُغُ اللهُ اللهُ

﴿ أَسْبَنَ السَّمَوَٰتِ ﴾ طرقها الموصلة إليها (٥) ﴿ فَأَطَّلِعُ ﴾ بالرفع عطفًا على «أَبْلُغُ » (١)، وبالنصب جوابًا لـ «أَبْنِ»، ﴿ إِلَى إِلَنِهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُّهُ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) قوله: (بتنوين ﴿قَلْبِ﴾...). قرأ بالتنوين: أبو عمرو، وابن ذكوان. وبالإضافة: الباقون.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (ومتى تكبر القلب...). توضيح للمعنى على التنوين، أي: على التنوين يكون ومُتَكَبِّرٍ • نعتًا للقلب. وتكبر القلب يلزمه تكبِّر صاحبه، ويكون في الكلام مجاز عقلي، أو مجاز مرسل حيث أسند التكبر إلى الجزء، أي: القلب ويراد به الكل.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (و ﴿ كُلِّ ﴾ ... إلخ). يعني أن معنى الآية: ختم جميع أنحاء القلب، أي: الختم عليه كاملًا، وليس المراد أن المتكبر له أكثر من قلب فيختم عليها، وذلك واضح؛ لأن الله تعالى لم يجعل لأحد قلبين في جوفه. كما تقدم في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بناءً عاليًا). كما تقدم في القصص.

<sup>(</sup>٥) قوله: (طرقها...). فسر به السدّي، وقال قتادة: «أبواب السموات»، وعن ابن عباس: «منزل السهاء».اهـ. وكل ذلك متلازمة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالرفع). قرأ حفص: بالنصب. والباقون: بالرفع. ووجهها كها قال المفسر. فالرفع على أن الفاء عاطفة، وما بعدها معطوف على ﴿أَبَلُغُ ﴾، والنصب على أن الفاء جوابية، جواب للأمر ﴿آبِنِ ﴾، و ﴿فَأَطَّلِعَ ﴾ منصوب بـ "أن» مضمرة وجوبًا، وقيل: جواب لـ لأمَّر ﴿أَبِّنِ ﴾، و لكوفيين من جواز نصب المضارع بإضهار «أن» بعد «لعلّ».



موسى ﴿كَندِبَا﴾ في أن له إلهما غيري، قال فرعون ذلك تمويها(١) ﴿وَكَنالِكَ نُونِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ. وَصَدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ طريق الهدى، بفتح الصاد وضمها(٢) ﴿وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ اللَّهِ فَبَابِ ﴿ اللَّهُ خسار.

﴿ ﴿ وَاِنَّا الْآخِرَةِ الْحَيَوْةُ الدُّنَيَا مَتَكُ ﴾ تمتع يزول ﴿ وَإِنَّا ٱلْآخِرَةَ هِيَدَارُ الْآنَ الْآخِرَةِ هِيَدَارُ الْآنَا ﴾.

(الله عَمْ عَمِلَ سَيِئَةُ فَلا يُجُزَئَ إِلَّا مِثْلَهُ أَوْمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْ وَمُن عَمِلَ صَكِلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْ وَمُو مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ بضم الياء وفتح الخاء (٥) وبالعكس ﴿ رُزُونُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ (١) ﴾ رزقًا واسعًا بلا تبعة.

(1) - ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَوْتِ إِلَى ٱلنَّارِ (1) .

(١) قوله: (تمويهًا). أي: تعمية على قومه وإقناعًا لهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح الصاد...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر: بصيغة المبنى للفاعل: ﴿وَصَدَّ﴾. والباقون: بصيغة المبني للمفعول ﴿وَصُدَّ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بإثبات الياء...). قرأ ابن كثير، ويعقوب: بإثبات الياء وصلًا ووقفًا. وأبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون: وصلًا. والباقون: بحذف الياء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تقدم). أي نظير هذه الجملة. فقد تقدم حكاية عن قول فرعون: ﴿ وَمَمَا آهَدِيكُو اللهِ عَلَى الرَّسَادِ ﴿ وَمَمَا آهَدِيكُو اللهِ عَلَى الرَّسَادِ ﴿ وَمَمَا أَمَّدِيكُو اللهِ عَلَى الرَّسَادِ فِي الموضعين مختلف، كها هو واضح.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بضم الياء...). قرأ به ابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب. والباقون: ﴿يَدَّخُلُونَ ﴾: بفتح الياء.

(الله) - ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُر بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْمَوْدِ إِلَى الْمَوْدِ وَالْفَظُر (الله) للن تاب.

(أ) - ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ حقًا (١) ﴿ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ ﴾ لأعبده ﴿ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ ﴾ أي: استجابة دعوة (٢) ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ﴾ مرجعنا ﴿ إِلَى ٱللهِ وَأَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ الكافرين (٣) ﴿ هُمْ مَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (١) ﴾.

﴿ فَسَتَذَكُرُونَ ﴾ إذا عاينتم العذاب ﴿ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأَفَوَضُ أَمْرِتَ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ ال

(الله عَوْفَكُ اللهُ (٥) سَرَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً ﴾ به من القتل ﴿وَحَاقَ ﴾ نزل ﴿وَحَاقَ ﴾ نزل ﴿وَعَالَ ﴾ الغرق.

(الله عَرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ يحرقون بها ﴿عُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ صباحًا ومساءً (١) ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ يقال: ﴿أَدْخُلُواۤ ﴾ يا ﴿ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ وفي

<sup>(</sup>١) قوله: (حقًّا). سبق الكلام عليه في سورة هود، الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: استجابة...). عزا القرطبي هذا التفسير إلى الزجاج، وقال ابن جرير: «ليس له دعاء في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه جماد لا ينطق ولا يعلم شيئًا». اهـ. وروى نحوه عن مجاهد، وقتادة. و «ما» في ﴿أَنَّا ﴾ اسم موصول.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الكافرين). هذا المعنى مرويّ عن قتادة. وقال مجاهد: «السفاكون للدماء».

<sup>(</sup>٤) قوله: (لما توعدوه). أي: هددوه. قال القرطبي: «قيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قتله».اهـ. ونقل مقاتل: «هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه».اهـ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَوَقَـٰكُ ٱللَّهُ ﴾ روى ابن جرير عن قتادة، قال: «وكان قبطيًّا من قوم فرعون فجاء مع موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ».اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (صباحًا ومساءً) أي: ما دامت الدنيا، كما قال مجاهد، ومقاتل، وعكرمة وغيرهم. =



قراءة: بفتح الهمزة وكسر الخاء (١)، أمر للملائكة ﴿أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ (١)﴾ عذاب جهنم.

(الله) - ﴿وَ﴾ اذكر ﴿إِذْ يَتَعَاَّجُونَ ﴾ يتخاصم الكفار ﴿فِي اَلنَّارِ فَيَقُولُ الشَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَنْ الجنة والكافرين النار.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا ﴾ أي: قدر يوم ﴿ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ ﴾.

(3) - ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الخزنة تهكّم الله ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِ إِلَّهِ يَنَتِّ ﴾ (٤)

وهذه الآية مما تدل على عذاب القبر؛ لأن عذاب الآخرة ذكر بعده بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْاءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَالُهِ القبر.
 السَّاعَةُ أَدْخِلُوْاءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَالُهُ مَدَابِ القبر.

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي قراءة...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة: ﴿آدَخُلُواۤ ﴾: أمر من الإدخال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جمع تابع). أي: كخدم جمع خادم، قال القرطبي: «ويستعمل مفردًا وجمعًا في قول البصريين، وعند الكوفيين اسم جمع لا واحد له».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تهكُّمَا)، أي: هذه إجابة تهكم واستحقار، قال ابن كثير: «لما أجابهم الله بقوله ﴿ قَالَ اَخْسُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ المؤمنون: ١٠٨]: استغاثوا بخزنة جهنم أن يدعوا الله هم أن يخفف عنهم ولو يومًا واحدًا، فأجابوهم بها ذكر هنا». اهد. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَوَلَمْ تَكُ ﴾. الهمزة للاستفهام، والواو عاطفة على مقدر، و ﴿ تَكُ ﴾: فعل مضارع جزوم، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًا. واسمه: ضمير مستتر عائد =

بالمعجزات الظاهرات ﴿قَالُواْبَكَنَ ﴾ أي: فكفروا بهم ﴿قَالُواْ فَادْعُواْ ﴾ أنتم، فإنا لا نشفع للكافرين، قال تعالى: ﴿وَمَادُعَتُواا أَلْكَ نَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ ﴾ انعدام (١).

﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

إلى ﴿رُسُلُكُمُ ﴾ و﴿رُسُلُكُم ﴾ وأرسُلُكُم ﴾ فاعل لـ«تأتي» فقد تنازع فيه الفعلان: «تكُ» و«تأتي». فنجعله فاعلاً لـ«تأتي»، واسم ﴿تَكُ ﴾ ضمير مستتر يعود إليه، هذا على اختيار البصريين. ويجوز إعمال ﴿تَكُ ﴾ فيه فيكون اسمًا له، وفاعل «تأتي» ضمير مستتر يعود إليه على اختيار الكوفيين. وجملة ﴿تَأْتِيكُمْ ﴾ خبرها، ويمكن أن نجعل اسم ﴿تَكُ ﴾ ضمير القصة، فلا يكون من أسلوب التنازع. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (انعدام). أي: ذهاب فلا يتقبل، كما يُعلم من ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جمع شاهد). أي: كصاحب وأصحاب. قاله الزجاج فيها نقله القرطبي. وعن النحاس: «جمع فاعل على أفعال سهاعيّ، ولا يقاس عليه».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٣) وقول المفسّر: (وهم الملائكة). قاله مجاهد، والسدي، قال ابن جرير ما حاصله: "فإن قيل: إن من الأنبياء من قُتِلوا كزكريا، فها معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنَصُّرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا فِي المُعَنَوْقِ الدُّيْنَا...﴾؛ فالجواب: أن نصر الله للأنبياء قد يكون بإعلائهم وغلبتهم، كسليهان وداود ومحمد ﷺ، وقد يكون بإهلاك العدو، كنوح وموسى وهود وصالح. وقد يكون بتسليط العدو على من عادى الأنبياء ولو بعد قتلهم نبيهم كتسليط بختنصر على اليهود الذين قتلوا يحيى عَيْبَالسَّكَمُ ".اهد. ملخصًا، وروى عن السدى: "قال في تفسير هذه الآية: قد كانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم منصورون، وذلك أن تلك الأمم التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قومًا فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم ".اهد.



﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ﴾ بالياء والتاء (١) ﴿ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ ﴾ عذرهم لو اعتذروا ﴿ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ أي: البعد من الرحمة ﴿ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ ﴾ الآخرة، أي: شدة عذابها.

الله ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ التوراة والمعجزات ﴿ وَأَوْرَثَنَا بَنِيٓ إِسَّرَءِيلَ ﴾ من بعد موسى ﴿ ٱلْكِتَابُ ( الله التوراة.

( ﴿ هُدَى ﴿ هُدَى ﴿ وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ( ﴾ تذكرة لأصحاب العقول.

(١) قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: بالياء. والباقون: بالتاء. و«معذرة» مصدر ميمي أشار إليه المفسر بقوله: (عذرهم). و ﴿ يَوْمَ ﴾ بدل مما قبله.

(٢) قوله: (ليستن بك). وذلك لأن النبي ﷺ وكذا سائر الأنبياء لهم العصمة، فاستغفاره ﷺ ليستن به، وأيضًا الاستغفار ذِكْر له فوائده، ولا يحتاج إلى سبق معصية.

(٣) قوله: (الصلوات الخمس). لم أجد من فسر بالصلوات الخمس من أثمة التفسير المشهورين، وعلى هذا التفسير تدخل في العشيّ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الإبكار: الفجر..

ونقل القرطبي عن الحسن، وقتادة: «يعني صلاة الفجر وصلاة العصر».اه.. وعن الحسن أيضًا: «هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة وركعتان عشية، فيكون هذا مما نسخ».اه.. والله أعلم.

﴿ أَتَنَهُمْ إِنَ ﴾ مَا ﴿ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَرُ ﴾ تكبر وطمع أن يعلوا عليك ﴿ مَّا هُمَ بِبَلِغِيهُ ﴿ أَلْسَكِمِيعُ ﴾ لأقوالهم ﴿ بِاللَّهِ اللَّهُ مُو ٱلسَّكِمِيعُ ﴾ لأقوالهم ﴿ إِلَاللَّهِ إِنَّكُهُ هُو ٱلسَّكِمِيعُ ﴾ لأقوالهم ﴿ إِلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّلْمِ الللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

(﴿ لَخُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ابتداء (﴿ لَخُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ابتداء (﴿ وَلَكِنَ أَكُثَرَ النَّاسِ ﴾ ﴿ أَكْبَرُ مِنْ خُلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ مرة ثانية (٢)، وهي الإعادة ﴿ وَلَكِنَ أَكُثُرَ النَّاسِ ﴾ أي: الكفّار ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ذلك، فهم كالأعمى (٤) ومن يعلمه كالبصير.

﴿ ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَ ﴾ لا ﴿ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ وهو المحسن (٥) ﴿ وَلَا ٱلْمُسِحَ فَ ﴾ فيه زيادة لا ﴿ قَلِيلًا مَّا يَنَذَكُرُونَ ﴿ ﴾ يتعظون، بالياء والتاء (١٦)، أي: تذكرهم قليل جدًّا.

<sup>(</sup>۱) ﴿مَا هُم بِبَلِغِيهِ ﴾. أي: ليسوا ببالغي ذلك العلوّ والكبر؛ لأن الله مذهّم أو ليس في صدورهم إلا كبر بسبب حسدهم عليك في النبوة، وما هم ببالغي تلك المنزلة؛ لأن الله يعطيها من يشاء، وكلا الوجهين يعلم من ابن جرير. والمراد بـ ﴿اللّهِينَ ﴾ هنا: المشركون، وقيل: اليهود، وعلى هذا تكون الآية مدنية، كها تقدم في أول السورة، وذكر الوجهين القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ابتداءً). أي: من غير مثال سابق.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (مرة ثانية). هذا المعنى عزا القرطبي إلى يحيى بن سلام، قال: «هو احتجاج على منكري البعث، أي: هما أكبر من إعادة خلق الناس، فلِمَ اعتقدوا عجزي عنها؟».

<sup>(</sup>٤) قوله: (فهم كالأعمى). بيان لارتباط هذه الآية بالآية التالية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهو المحسن). أفاد أن الآية تكون بمثابة أن يقال: ولا المحسن والمسيء.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالتاء والياء...). قرأ بالياء: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب. والباقون: بالتاء.



﴿ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةٌ لَا رَيْبَ ﴾ شك ﴿ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بها.

(")- ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبٌ لَكُوْ ﴾ أي: اعبدوني أثبكم (") بقرينة: ﴿ إِنَّ اللَّذِيكَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ ﴾ بفتح الياء وضم الخاء (٢) وبالعكس ﴿ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ صاغرين.

الله ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّ تُؤْفَّكُونَ الله ﴿ ا

و﴿ وَلِيلًا ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق، و﴿ مَّا ﴾ مزيدة للتوكيد. وتقدم نظيره في سورة البقرة الآية (٨٨) وغيرها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (اعبدوني أثبكم). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين، وروى ابن جرير عن ابن عباس، قال: «وحدوني أغفر لكم». وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله على: «الدعاء هو العبادة»، وقرأ رسول الله على: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ آسْتَجِبُ لَكُولِ.. ﴾. ورواه الترمذي. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك حيث قال: (بقرينة ما بعده) أي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ ... ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير، وشعبة، وأبو جعفر، ورويس: ﴿سَيُدْخَلُونَ﴾: بفتح الياء على صيغة بضم الياء، على صيغة المبني للمفعول. والباقون: ﴿سَيَدْخُلُونَ﴾: بفتح الياء على صيغة المبني للفاعل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مجازي..). أي: فيكون من المجاز العقلي، من إسناد العامل إلى الزمان.

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ﴾: أني: اسم استفهام في محل نصب حال.

فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان.

الله ﴿ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ﴾ أي: مثل أَفْكِ هؤلاء أُفِكَ ﴿ اَلَذِينَ كَانُواْ بِنَايَاتِ اللهِ ﴿ اَلَذِينَ كَانُواْ بِنَايَاتِ

- (الله) ﴿ اللهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَاهَ ﴾ سقفًا ﴿ وَصَوَّرَكُمُ اللهُ وَبُكُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال
- (الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى
- ( تعبدون ﴿ مُ قُلْ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ تعبدون ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَا جَآءَ فَ الْبِيّنَتُ ﴾ دلائل التوحيد ﴿ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ( الله ) .

﴿ ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ﴾ بخلق أبيكم آدم منه ﴿ مُمَّ مِن نُطُفَةٍ ﴾ مني ﴿ مُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ دم غليظ ﴿ مُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ﴾ بمعنى: أطفالًا (٢) ﴿ مُمَّ ﴾ مني ﴿ مُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ دم غليظ ﴿ مُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ﴾ بمعنى: أطفالًا (٢) ﴿ مُمَّ كُنْ يَعْفِرُهُمُ مِن الثلاثين سنة إلى الأربعين يبقيكم (٣) ﴿ إِنَّ بَلُغُوّا أَشُدَكُمْ مِن الثلاثين سنة إلى الأربعين

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: مثل أفك...). «أفك» الأول بفتح الهمزة مصدر، والثاني: أُفِكَ بضم الهمزة فعل ماض مبني للمفعول، تفسير لـ ﴿تُؤْفَكُونَ﴾، ويفيد أنه بمعنى الماضي، و ﴿اَلَذِينَـ﴾ نائب فاعل.

و﴿ كَذَالِكَ ﴾ الجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمعنى: أطفالًا). كما تقدم في تفسير سورة النور الآية (٣١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (يبقيكم). أفاد به أن ﴿لِتَـبَلُغُوّا ﴾ تعليل لمحذوف، كذا قدره البيضاوي. وتقدم شرح لفظ «أشد» في سورة الأنعام الآية (١٥٢).



﴿ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُهُوخًا ﴾ بضم الشين وكسرها (١) ﴿ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَى مِن قَبَلُ ﴾ أي: قبل الأشد والشيخوخة، فعل ذلك بكم لتعيشوا (١) ﴿ وَلِنَبْلُغُوّا أَجَلًا مُسَعَى ﴾ وقتا محدودًا ﴿ وَلِمَلَكُمُ مَّعَقِلُونَ ﴿ آَلُهُ ﴾ ولائل التوحيد، فتؤمنون.

( الله عَوْ الله عَمِّ عَمِّ مَوْ الله عَمِّ مَوْ الله عَمِّ مَوْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله الله الله عقب الله الله الله الله عنى القول المذكور.

(۱) قوله: (بضم الشين...). قرأ ابن كثير، وابن ذكوان، وشعبة، وحمزة، والكسائي: بكسر الشين: ﴿شُيُوخًا ﴾. ووجه الكسر مناسبة الياء. وكلاهما جمع شيخ، كقلب وقلوب، وإنها كسر لأجل مناسبة الياء، كها أفاده القرطبي. فائدة: قال القرطبي: «والشيخ من جاوز أربعين سنة».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فعل ذلك...). قدره ليعطف عليه: ﴿لِتَابَلُغُوا ﴾، فهو معطوف على مقدر كما ذكره المعربون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أراد...). أفاد أن القضاء هنا بمعنى: إرادة الإيجاد كما فسر بها يفيده ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (بضم النون...). قرأ ابن عامر: بنصب ﴿فَيَكُونَ ﴾، وهو المراد بفتح النون، على إضهان «أن» كما قال المفسر. والباقون: برفع: ﴿فَيَكُونُ ﴾، وهو المراد بضم النون، على أن الفاء عاطفة والفعل معطوف على ﴿يَقُولُ ﴾، أو استثنافية، وقد تقدم نظره.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أي: يوجد...). أفاد أن «يكون» هنا تامة.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (التي هي...). يعني: أن المراد بقول ﴿ كُنُ ﴾ تعلق الإرادة بإيجاده، وإن لم يوجد لفظ ﴿ كُنُ ﴾ ، كما يفيده قول ابن جرير: ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُنُ ﴾ يعني: للذي يريد تكوينه: كن، فيكون ما أراد تكوينه موجودًا بغير معاناة ولا كلفة مؤنة ».اهـ. وتقدم ذلك في سهرة المقدة الآبة (١١٧) وغيرها.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ القرآن ﴿ أَنَّ ﴾ كيف ﴿ يُصَمَرَقُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ عن الإيهان (١٠).

﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ القرآن ﴿ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ عَرْسُلَنَا ﴾ من التوحيد والبعث وهم كفار مكة ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ عقوبة تكذيبهم.

(\*\*) - ﴿إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي آَعَنَاقِهِمْ ﴾ (إذِ ) بمعنى: إذا (\*\*) ﴿وَٱلسَّلَسِلُ ﴾ عطف (\*\*) على «ٱلْأَغَلَالُ »، فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف، أي: في أرجلهم أو خبره ﴿يُسْحَبُونَ (\*\*\*) أي: يجرون بها.

﴿ ﴿ فِي ٱلْمَمِيدِ ﴾ أي: جهنم ﴿ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ﴾ يوقدون.

( - ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَمُمْ ﴾ تبكيتًا ( ) ﴿ أَيِّنَ مَا كُنتُر نَشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ معه، وهي الأصنام ﴿ قَالُواْ ضَلُواْ ﴾ غابوا ﴿ عَنَا ﴾ فلا نراهم ﴿ بَلُ لَمِّ نَكُن نَدَّعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ أنكروا عبادتهم إياها (٥)، ثم أحضرت،

 <sup>(</sup>٢) قوله: (﴿ إِنِ ﴾ بمعنى: إذا). يعني بمعنى المستقبل، و«إذ» في الأصل للماضي و«إذا» للمضارع. وقد بينا وجوه الاتفاق والافتراق بينهما في «الثنائيات».

<sup>(</sup>٣) قوله: (عطف...). ذكر المفسر ثلاثة أوجه في إعراب ﴿وَٱلسَّلَئِيلُ ﴾، كما هو واضح من عبارته.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تبكيتًا) أي: قطعًا للحجة.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أنكروا...). قاله ابن كثير بدليل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِرَيِّنَا مَاكُناً مُشْرِكِينَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٢٣].اهـ. وقال القرطبي: «ليس هذا إنكارًا لعبادة =

() (° )

قال تعالى: « إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُوكَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ» [الأنبياء: ٩٨]، أي: وقودها ﴿كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل إضلال هَؤلاء المكذبين ﴿يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ ويقال لهم أيضًا: ﴿ ذَلِكُم ﴾ العذاب ﴿ بِمَا كُنتُم تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ فَأَصْبِرُ (٢) إِنَّ وَعَـدَ ٱللَّهِ بعدابهم ﴿ حَقُّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ ﴾ فيه (إن) الشرطية (٣) مدغمة و (ما) زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل، والنون تؤكد آخره ﴿ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُهُمْ ﴾ به من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف،

<sup>=</sup> الأصنام، بل اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة». اهـ. والأول أوضح كما تدل عليه الآية.

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ ، ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ من الجناس، ويسمى الجناس المضارع، وهو اختلاف الكلمتين بحرفين متقاربين في المخرج، وهما هنا: الفاء والميم. روى ابن جرير عن ابن عباس، قال: «الفرح والمرح: الفخر والخيلاء، والعمل في الأرض بالخطيئة، وكان ذلك في الشرك، وهو مثل قوله لقارون: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مَوْمُهُ لَا نَقَرَحُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَرْجِينَ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) الفاء في ﴿ فَاصِيرَ ﴾ الفاء الفصيحة، كأنه قيل: إن حصل منهم ما حصل من الإيذاء فاصبر، وفي ﴿فَامِمًا﴾ عاطفة للجملة على ما قبلها أو استثنافية.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (فيه «إن» الشرطية...» أي: «إمّا» لههنا: «إن» الشرطية المدغمة في «ما» المزيدة المؤكدة، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ ... ﴾ [مريم: ٢٦]، وغيره، فلههنا مؤكدان: مؤكد في أول الفعل وهو: «ما»، ومؤكد في آخره وهو: النون، كما في نظائره. وهذا مراد المفسر بقوله: (مؤكدة معنى الشرط أول الفعل... آخره). كما هو واضح.

أي: فذاك ﴿أَوْ نَتُوفِّيَّنَّكَ ﴾ أي: قبل تعذيبهم ﴿فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَاعذبهم أَشد العذاب، فالجواب(١) المذكور للمعطوف فقط.

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكَ ﴾ روي أنه تعالى (٢) بعث ثمانية آلف نبي؛ أربعة آلاف نبي من بني إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس ﴿ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ ﴾ منهم ﴿ أَن يَأْقِ بِاللّهِ إِذْنِ اللّهِ ﴾ منهم ﴿ أَن يَأْقِ بِاللّهِ العَدَابِ على إلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ لأنهم عبيد مربوبون ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ ﴾ بنزول العذاب على الكفار ﴿ فَضِي ﴾ بين الرسل ومكذبيها ﴿ وَالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُون ﴾ أي : ظهر القضاء (٣) والخسران للناس، وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك.

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ ﴾ قيل (٤): الإبل خاصة هنا، والظاهر:

<sup>(</sup>۱) قوله: (فالجواب...). يعني ان الجواب ﴿فَإِلْتَنَا يُرْجَعُونَ ﴾ للمعطوف وهو ﴿أَوْنَتُوفَيَنَكَ ﴾؛ لأن المعنى: فإن وقع العذاب في حياتك -كها وقع في بدر- فذاك، وإلا بل إذا توفيت فإنهم سيعذبون في الآخرة ولابد، كها يشير إلى ذلك كلام المعربين، وكلام المفسرين كابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (روي...). رواه ابن جرير عن أنس بن مالك. وتقدم ذكر ذلك في تفسير سورة النساء (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: ظهر القضاء...). أفاد أن المراد بـ ﴿ قُضِى ﴾ ظهور قضائه، وليس تجدد القضاء؛ لأن القضاء سابق، وهم لم يزالوا في خسران بعد نزول العذاب وقبلها. أعاذنا الله منهم ومن شيمهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قيل:...). هذا القول عزاه القرطبي إلى الزجاج، ووجه ذلك ذكر الركوب، فالبقر والغنم لا يركب. ولكن ابن جرير وغيره من المفسرين أجرى الأنعام على عمومه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لِرَكِبُوا مِنْهَا ﴾ بـ«من» التبعيضية، فبعضها يركب وبعضها يؤكل، =



والبقر والغنم ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞﴾.

﴿ وَلَكُمْ فِيهَ اللَّهِ عَنَ الدر والنسل والوبر والصوف ﴿ وَإِنسَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنِهِ ءَ فَأَى ءَايَنِهِ اللَّهِ ﴾ أي: الدالة على وحدانيته ﴿ تَنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ استفهام توبيخ. وتذكير «أيِّ » أشهر من تأنيثه (٢).

وعلى هذا يراد بالأنعام كل حيوان منتفع به بالركوب أو الأكل، كالخيل والحمير، وعليه جرى ابن جرير، فيكون بعضها للركوب وبعضها للأكل.اه.. وإذا أريد به الإبل والبقر والغنم خاصة فمعنى التبعيض بالنسبة إلى الأكل أي: لحمها وما ذبح بطريقة شرعية، لا الميتة وما في معناها. أو كها قال البيضاوي: "فإن من جنسها ما يؤكل كالغنم، ومنها ما يؤكل ويركب كالإبل والبقرة».اه.. ولعل المراد بركوب البقر في كلام البيضاوي، الركوب في العجلة التي تجرّها البقرة، لا ركوب ظهرها؛ لأنها لم تخلق لذلك، والله أعلم. روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي على قال: "بينها رجل راكب على بقرة النفت إليه فقالت: لم أُخلق لهذا، خُلقت للحراثة...». الحديث [(٢١٩٩)، كتاب المزارعة].

<sup>(</sup>١) وقول المفسر: (وهي حمل الأثقال). رواه ابن جرير عن قتادة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وتذكير ﴿أَى ﴾) يعني: أن ﴿أَى ﴾ الاستفهامية يقال فيها أيّ بدون التاء، سواء أضيفت إلى المذكر أم إلى المؤنث، هذا هو الغالب، وقد تؤنث بإلحاق التاء فيقال: أية، فهمنا أضيفت إلى المؤنث ﴿ اَيَعَتِ ﴾، بدون إلحاق التاء، وهذا الحكم في «أيّ» إذا لم تكن وصلة لنداء ما فيه «أل» أما إذا كانت وصلة لنداء ما فيه «أل» فتلحق التاء في المؤنث، تقول: يا أيها الرجل، ويا أيتها المرأة. قال تعالى: ﴿ يَكَانَّنُهُ ٱلنَّفَشُ ٱلْمُطْمَيَّةُ ﴿ آَلُ ﴾ [الفجر: ٢٧].

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ
 أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّقُوَةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من مصانع وقصور ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا لَا يُعْلِيبُونَ ﴾.

( النفار ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم فِأَلْبَيِّنَتِ ﴾ المعجزات الظاهرات ﴿ فَرِحُوا ﴾ أي: الكفار ﴿ بِمَا عِندَهُم ﴾ أي: الرسل (١) ﴿ فِينَ ٱلْعِلْمِ ﴾ فرح استهزاء وضحك منكرين له ﴿ وَمَافَ ﴾ نزل ﴿ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسَّمَ نِهُونَ ( الله ﴾ أي: العذاب.

( ﴿ ﴿ فَلَمَّارَأُوا بَأْسَنَا ﴾ أي: شدة عذابنا ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَلِلَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرَنَا بِمَاكُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ ( ﴿ وَكَفَرَنَا بِمَاكُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ ( ﴾ .

(°°) - ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ ('') إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ ﴾ نصبه على المصدر ("')

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: الرسل). على هذا يعود الضمير «هم» إلى الرسل، والمعنى: فرح الكفار بعلم الدنيا الرسل وهداهم، فرح استهزاء وسخرية. وقيل: فرح الكفار بها عندهم من علم الدنيا أو باعتقاداتهم الفاسدة، وسمى هذا علمًا بناءً على زعمهم تهكمًا بهم، ذكر الوجهين البيضاوي، والقرطبي، وزاد القرطبي وجهًا ثالثًا، أي: فرح الرسل بها عندهم من العلم الذي أتوه من إنجائهم مع المؤمنين وإهلاك الكفار، وهذا الفرح فرح استبشار وشكر، والله أعلم. وعزا القرطبي القول الثاني إلى مجاهد، قال: «إن الذين فرحوا بها عندهم من العلم قالوا: نحن أعلم منهم، لن نعذب ولن نبعث».اهد.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَلَتَرِيَكَ يَنفَعُهُمْ ﴾. الفاء عاطفة، و﴿ يَكُ ﴾: فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًا، واسم ﴿ يَكُ ﴾: الضمير المستر، وهو ضمير الشأن، وجملة ﴿ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ ﴾ في محل نصب خبرها. ويمكن إعراب الآية كها تقدم في ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ ﴾ الآية (٥٠)، من هذه السورة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نصبه). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف.



بفعل مقدر من لفظه ﴿ اللَّتِي قَدَّ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ ۗ فِي الأمم أن لا ينفعهم الإيهان (١) وقت نزول العذاب ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ آَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



(١) وقوله: (أن لا ينفعهم...) تفسير لـ﴿سُنَّتَ ٱللَّهِ﴾ قال ابن كثير: «هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل ولذا جاء في الحديث: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر».اهـ. [ابن ماجه (٢/ ١٤٢٠)].

<sup>(</sup>٢) قوله: (تبين خسرانهم) كما تقدم في الآية (٧٨) من هذه السورة.

## 

## مكية (١١)، وآياتها أربع وخمسون أو ثلاث وخمسون آية

## بِنْ عِاللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

- ( الله أعلم بمراده به. الله أعلم بمراده به.
- ( ) ﴿ تَنزِيلُ مِنَ الرِّحَنِي الرِّحِيدِ ( ) \* مبتدأ ( ).
- ( ﴿ وَكِنَابُ ﴾ خبره ﴿ فُصِّلَتَ ءَاينَتُهُ ﴾ بينت بالأحكام والقصص والمواعظ ﴿ فَرَّءَانَا عَرَبِيًا ﴾ حال من (كِنَابُ » بصفته ( ) ﴿ فَلَقَوْمِ ﴾ متعلق به فُصِّلَتَ »، ﴿ يَعْلَمُونَ ( ) ﴾ يفهمون ذلك، وهم العرب ( ؛ ).
- (الله عَبْ الله عَلَى الله عَلَى الله (٥) ﴿ وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١٠) ﴿ وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١٠) ﴿ سَهَاعَ قَبُولَ.

(١) قوله: (مكية). أي: كلها، ولم أجد خلافًا في ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مبتدأ). هذا أحد الأوجه الإعرابية، عزاه القرطبي إلى الزجاج، وقال: «وهذا قول البصريين»، ويجوز كونه خبرًا لمبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حال من ﴿كِنْكُ ﴾...) هذا أحد الأوجه، وعن الأخفش: «نصب على المدح»، وقيل: مفعول به لفعل محذوف، نحو: اذكر، وقيل غير ذلك. كما في القرطبي. وتقدم مثله في أول سورة يوسف وغيرها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهم العرب). كما قال ابن جرير: «لقوم يعلمون اللسان العربيّ».اه.. وعن الضحاك: «لقوم يعلمون أنه منزل من عند الله»، وعن مجاهد: «لقوم يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (صفة ﴿فُرَّمَانًا﴾) وقيل: حال من ﴿ اَينَتُهُ ﴾، كما في القرطبي. ولعل تذكير الحال ﴿ بَشِيرًا وَيَذِيرًا ﴾ باعتبار أن الآيات بمعنى: القرآن أو المنزل أو كلام الله. والله أعلم.

﴿ وَقَالُواْ ﴾ للنبي ﴿ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَةٍ ﴾ أغطية ﴿ مِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ ﴾ ثقل ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ حِمَابُ ﴾ خلاف في الدين (١١) ﴿ فَأَعْمَلُ ﴾ على دينك ﴿ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ۞ ﴾ على ديننا.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ٓ أَنَماۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَرَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ ﴾
 بالإيهان والطاعة ﴿ وَٱسۡتَغْفِرُوةٌ وَوَيْلٌ ﴾ كلمة عذاب ﴿ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾.

( ﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوْءَ ( ) وَهُم بِالْآخِرَةِهُمْ ﴾ تأكيد ﴿ كَفِرُونَ ( ) .

( - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجُّرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ( ) مقطوع (").

- ﴿ قُلَ أَيِنَّكُمْ ﴾ بتحقيق الهمزة الثانية (١) وتسهيلها وإدخال ألف بينها

(۱) قوله: (خلاف في الدين). فسر به القرطبي، وعزاه إلى الفراء وغيره، وبمثله فسر ابن جرير، قال: «يقولون ومن بيننا وبينك يا محمد ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت، فيرى بعضنا بعضًا، وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين». اهد. وكلمة ﴿أَكِنَّةٍ ﴾ سبقت في سورة الأنعام (۲٥) وغيرها.

(٢) ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ ﴾ أي: لا يقرون بها ولا يؤمنون بها. قاله قتادة، وقال الضحاك، ومقاتل: «لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة».اهد. وهما متقاربان، وعن ابن عباس، وعكرمة: «لا يشهدون أن لا إله إلا الله»، واختار ابن جرير الأول، قال: «لأنه الأشهر من معنى الزكاة، وكان أهل الردة بعد نبي الله قالوا: أما الصلاة فنصلي، وأما الزكاة فوالله لا تغصب أموالنا، فقال أبو بكر: والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، والله لو منعوني عقالًا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه».اهد. وهذه الآية مما استدل به جمهور الأصولين على أن الكفار مخاطبون بالفروع، والخلاف في ذلك مع الحنفية، وهو مفصل في كتب الأصول. وكلمة «ويل» تقدمت في مواضع.

(٣) ﴿مَمْنُونِ ﴾. اسم مفعول من: منَّ بمعنى: قطع، يقال: منَّ الحبل، أي: قطعه. وهذه
 الكلمة وقعت في القرآن في أربعة مواضع؛ هنا، وفي سورة القلم والانشقاق والتن.

(٤) قوله: (بتحقيق الهمزة...). ذكر أربع قراءات:

بوجهيها وبين الأولى ﴿لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ الأحد والاثنين (١) ﴿وَيَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَلْمَاكِمِينَ ﴿ الْمَاكِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَم، وَجُمِعَ لاختلاف أنواعه بالياء والنون تغليبًا للعقلاء.

(\*)- ﴿وَبَحَعَلَ﴾ مستأنف (\*)، ولا يجوز عطفه على صلة «الذي»، للفاصل الأجنبي ﴿فِيهَا رَوَسِي ﴾ جبالًا ثوابت ﴿مِن فَوْقِهَا وَبَنَرَكَ فِيهَا ﴾ بكثرة المياه والزروع والضروع (\*) ﴿وَقَدَّرَ ﴾ قسم ﴿فِيهَا أَقْوَتَهَا ﴾ للناس والبهائم (\*) ﴿فِ ﴾

<sup>=</sup> ١ - تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال: قالون، أبو عمرو، أبو جعفر.

٢- التسهيل بدون إدخال: ورش، وابن كثير، ورويس.

٣- والباقون: بالتحقيق بدون إدخال.

٤- ولهشام: التسهيل وتركه مع الإدخال.

فقول المفسر: (بوجهيها). أي: وهما التحقيق والتسهيل. ولو قال: وتركه، أي ترك الإدخال لكان أوضح؛ لأن ترك الإدخال قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>١) قوله: (الأحد والاثنين). كما روي عن ابن عباس وغيره، وفسر كذلك ابن جرير وغيره من المفسرين. وتفسير ﴿الْمَاكِمِينَ ﴾ مضى في سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (مستأنف). هذا رأي بعض النحاة، كأبي البقاء على ما ذكره الدرويش. واختار أنه معطوف على ﴿ لَتَكُفُرُونَ ﴾، في معطوف على ﴿ خَلَقَ ﴾ أي: صلة الموصول، و ﴿ وَجَعَلُ ﴾ والمعطوف عليه ﴿ خَلَقَ ﴾. وقول المفسر: مثابة الجملة المعترضة بين المعطوف ﴿ وَجَعَلَ ﴾ والمعطوف عليه ﴿ خَلَقَ ﴾. وقول المفسر: (على صلة «الذي») وهي جملة ﴿ خَلَقَ ﴾، والأجنبيّ بمعنى: غير المعمول.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بكثرة المياه...). هذه أمثلة لما فيها من البركة. قال ابن جرير: «جعلها دائمة الخير لأهلها». والمراد بالضروع الدواب التي تحلب. من إطلاق الجزء وإرادة الكلّ، مجازًا مرسلًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (للناس والبهائم). وبنحو ذلك قاله ابن زيد، والسدي، والحسن. وروي في ذلك بعض التفاصيل، ورجح ابن جرير عموم الآية، أي: أنه تعالى قدر في الأرض أقوات أهلها وذلك ما يقوتهم من الغذاء ويصلحهم من المعاش...إلخ.اهـ.

(g), 2 77

تمام (۱) ﴿ أَرَبِعَةِ أَيَّامِ ﴾ أي: الجعْلُ، وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء ﴿ سَوَآءَ ﴾ منصوب على المصدر (۲)، أي: استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص ﴿ لِلسَّآلِلِينَ ﴿ كَا عَنْ خَلَقَ الأَرْضَ بِمَا فِيهَا.

(الله) - ﴿ مُمَّ اَسْتَوَى ﴾ قصد (الله) وإلى السَّمَاتِ وَهِي دُخَانُ ﴾ بخار مرتفع ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اَفْتِيا ﴾ إلى مرادي منكما (الله) ﴿ طَوَعًا أَوْكُرَهُا ﴾ في موضع حال، أي: طائعتين أو مكرهتين ﴿ قَالَتَا أَنْيُنا ﴾ بمن فينا ﴿ طَآبِعِينَ (الله) ﴾ فيه تغليب (٥) المذكر العاقل أو نزلتا لخطابها منزلته (١٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (﴿ فِي مَام). أفاد بهذا التقدير: أن مجموع الأيام أربعة، من الأحد إلى الأربعاء، كها ورد بذلك الحديث عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على مصدر...). أي: مفعول مطلق لفعل محذوف، وقيل: حال من ﴿أَرْبَعَةِ﴾، وهي وإن كانت نكرة لكنها تخصّصت بالإضافة إلى ﴿أَيَّامِ﴾، والنكرة تقع صاحب حال إذا تخصصت أو تعممت كالمبتدأ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قصد) كما تقدم في سورة البقرة الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (إلى مرادي منكما). روى ابن جرير عن ابن عباس، قال: «قال الله للسلموات: اطلعي شمسي وقمري واطلعي نجومي، وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك، فقالتا: أعطينا طائعين». اهد.، على هذا يكون هذا بعد خلقهما، وقيل: قول الله تعالى لهما بمعنى الأمر التسخيري، والتكويني، أي: كونا، فكانتا، وعلى هذا يكون هذا قبل خلقهما. وذكرهما القرطبي وعزا الأول إلى الجمهور، وعلى هذا يكون قولهما: أتينا طائعين قولًا حقيقيًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيه تغليب). أي: في صيغة الجمع المذكر السالم في ﴿طَآبِعِينَ ﴾. فإن جمع المذكر السالم إنها يطرد في عَلَم المذكر أو وصفه على شروط ذكرها النحاة. فهنا غلب المذكر العاقل وجيء بصيغتهم، والمرادهم وغيرهم. ولذلك قدر المفسّر: (بمن فينا).

<sup>(</sup>٦) وقوله: (أو نزلتا...). هذا توجيه آخر لصيغة الجمع المذكر السالم، وهو أن السماء والأرض =

 <sup>◄</sup> لما تكلمتا نزلتا منزلة العقلاء، وذكرهما ابن جرير، فعلى هذا يكون المراد بـ ﴿قَالَتَا ﴾:
 السهاء والأرض، دون مراعاة من فيهها من العقلاء وغيرهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (لأنها...). أي: لأن السهاء في معنى الجمع، أي: السموات؛ لأن السهاء تصير سبع سمواتٍ. وقد تقدم نظير هذه العبارة في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الخميس والجمعة). كما تقدم في سورة الأعراف الآية (٥٤)، وتقدم هناك بعض التفاصيل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الذي أمر به فيها). كما قال مجاهد: «ما أمر الله به وأراده»، وكما قاله ابن جرير: «وألقى في كل سماء من السموات السبع ما أراد من الخلق».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (منصوب بفعله). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف، وأجاز الزمخشري كونه مفعولًا لأجله معطوفًا على المصدر المعلوم من ﴿وَزَيَّنَّا ﴾ كأن المعنى: خلقنا النجوم للزينة والحفظ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من استراق الشياطين). كما تقدم في الصافات وغيرها.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (بالشهب). متلعق بـ(حفظنا) المقدر.

<sup>(</sup>٧) قوله: (عذابًا). فسرت الصاعقة هنا بالعذاب في قول قتادة، وبه فسر القرطبي، وقال =

(1) (1)

(الله حَلَّةَ مَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ ﴾ أي: مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا، كما سيأي، والإهلاك في زمنه فقط(١) ﴿أَن ﴾ أي: بأن ﴿لَا تَعْبُدُوا إِلّا اللّهُ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ ﴾ علينا ﴿مَلَتَهِكَةُ فَإِنّا بِمَا أُرْسِلُتُم بِهِ ﴾ على زعمكم ﴿كَفُورُونَ اللهُ ﴾.

( وَ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكَبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِي وَقَالُوا ﴾ لما خوفوا بالعذاب ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً ﴾ أي: لا أحد، كان أحدهم يقلع (٢) الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء ﴿أَوَلَمْ بَرَوًا ﴾ يعلموا (٢) ﴿أَكَ اللّهَ الّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوةً وَكُلُونَ عَلَيْهُمْ قُوةً اللّهُ مِنْهُمْ قُوةً وَكُلُونَ عَلَيْهِمْ اللّهُ مِنْهُمْ قُوةً اللّهُ اللّهُ عَبْهُمْ قُوةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللل

(" - ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ باردة شديدة الصوت بلا مطر (١) ﴿ فِيَ

<sup>=</sup> البيضاوي: «عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة». اهـ. وقال ابن جرير: «الصاعقة: كل ما أفسد الشيء وغيّره عن هيئته، وقيل في هذا الموضع عنى بها وقيعة من الله وعذاب». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (والإهلاك...). يعني: أن الإهلاك كان في زمن الكفر، لا زمن مجيء الرسل بدون كفرهم. ومراد المفسر بهذا التوجيهُ لتقديره: فكفروا، فأفاد أن ﴿ إِذَ جَاآءَ تَهُمُ ﴾ وإن كان ظرفًا لإهلاكهم لكن يقيد ذلك بأنهم كفروا، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كان أحدهم...). ذكره البيضاوي بـ(قيل). وقد تقدم في الأعراف ما نقل عن ابن عباس أن طول أحدهم كان مائة ذراع، وطول قصارهم كان ستين ذراعًا، فلا غرابة أن أحدهم يستطيع ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية، و (أنَّ ومعمولاها سدت مسدّ مفعوليها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (باردة...). قال البيضاوي: «باردة تهلك بشدة بردها، من الصر، وهو البرد الذي يصرّ أي: يجمع، أو شديدة الصوت في هبوبها من الصرير». اهد. ففي كلام المفسر جمع بين الاحتمالين، وقد روى كذلك عن السدي، قال: «باردة ذات الصوت». اهد.

أَيَّامِ نَجِسَاتِ ﴾ بكسر الحاء وسكونها (١)، مشؤومات عليهم ﴿إِنْدِيقَهُمْ عَذَابَ الْإِنْرِي ﴾ الذل ﴿ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى الله الله ﴿ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنهم.

( ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ بينا لهم طريق الهدى (٢) ﴿ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى ﴾ اختاروا الكفر (٣) ﴿ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ ﴾ المهين (١) ﴿ وَمَا كَانُواْ وَكَالُواْ فَكُونِ ﴾ المهين (١) ﴿ وَمَا كَانُواْ وَكَالُواْ وَكَالُواْ وَكَالُواْ وَكَالُواْ وَكَالُواْ وَكُلُواْ وَكُوْ وَكُلُواْ وَكُلُواْ وَكُلُواْ وَكُلُواْ وَكُلُواْ وَكُلُوا وَكُوْ وَكُلُواْ وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْهُوا وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ فَا لَهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

- ( و جَهَيْنَا ﴾ منها ﴿ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ اللهِ.
- (الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ والله عَنْ الله عَنْ الل

<sup>(</sup>۱) قوله: (بكسر الحاء...). قرأ بالسكون: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب. وبالكسر: الباقون. قال البيضاوي ما حاصله: «النجسات» أي: بالكسر جمع نجسة، والسكون جمع نحسٍ إما تخفيفًا، أو هو مصدر وُصِف به. والنحس: نقيض السعد.اه. وفسره مجاهد: «مشؤومات»، كما قال المفسر، قال القرطبي: «كان آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء».اه. ونقل عن ابن عباس: «ما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء».اه. هذا وقد تقدم في مواضع أخبار عاد ونسبهم ومساكنهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بينا لهم). أشار به إلى أن المراد بالهداية هنا هداية إرشاد وبيان، لا هداية توفيق وإيصال، وذلك واضح، وتقدم في الفاتحة بيان إطلاق الهداية على المعنيين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الكفر). أشار به إلى أن العمى هنا مجاز.

<sup>(</sup>٤) قوله: (المهين). أفاد أن الهون اسم مصدر أطلق بمعنى اسم الفاعل، قال القرطبي: «الهون بمعنى: الهوان».

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالياء والنون...). قرأ نافع، ويعقوب: بالنون على صيغة المبني للفاعل ونصب ﴿ أَعْدَآءَ ﴾ على المفعولية. وهذا المراد بقول المفسر: (وفتح الهمزة). وقرأ الباقون: بالياء على صيغة المبنى للمفعول ورفع ﴿ آعَدَآهُ ﴾ على أنه نائب فاعل.



الهمزة ﴿ أَعَدَّاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ١٠٠٠ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ أَعُوزَعُونَ ١٠٠٠ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

( ﴿ حَقَّ إِذَا مَا ﴾ زائدة (٢) ﴿ جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( ﴾ .

(١٠٠٠) ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَّمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ أي: أراد نطقه ﴿ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠٠٠) فيل: هو من كلام الجلود(١٠)،

(۱) قوله: (يساقون). كما قال القرطبي: «يساقون ويدفعون إلى جهنم». قال قتادة، والسدي: «يجبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا».اهـ. وقد مضى ذكر هذه الكلمة في سورة النمل (۱۷)، وقال المفسر هناك: (يجمعون ثم يساقون). ولعله اكتفى هنا بالمعنى الذي يؤول إليه أمرهم، وهو سَوْقهم إلى جهنم. أعاذنا الله منها.

- (٢) قوله: (زائدة). وقد ذكرنا أن «ما» بعد «إذا» تكون زائدة أبدًا، فتفيد التوكيد؛ لأن كل زائد يفيد التوكيد، وسبب كونها زائدة بعد «إذا» أن «إذا» واجبة الإضافة إلى الجملة، فلا يمكن جعل «ما» مصدرية أو غيرها لئلا تلزم إضافة «إذا» إلى المفرد، وقد تقدم ذكر ذلك.
- (٣) المراد بالجلود هنا الجلود بأعيانها في قول أكثر المفسرين، واختاره ابن جرير، وروى عن السدي، وغيره: «المراد بها هنا الفروج»، وذكر القرطبي شاهدًا من بيتٍ على إطلاقها بهذا المعنى، لكن هذا الإطلاق نادر، ثم قد ثبت في أحاديث تكلم أعضاء بني آدم، وأول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه، كها رواه ابن جرير، وغيره مرفوعًا، وفي حديث مسلم، عن أنس...: «فيختم على فيه وتتكلم أركانه بها كان يعمل، فيقول: بعدًا لكُنَّ وسحقًا، عنكن كنت أجادل».اهد [مسلم (٣/ ٢٢٨٠)]. وعن أبي هريرة لمسلم: «...فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي سخط الله عليه».اهد.
- (٤) قوله: (قيل: هو...). يعني: أن الجملة ﴿وَهُو خَلَقَكُمْ ...﴾ يحتمل كونها من كلام الجلود، وكونها مستأنفة من كلام الله، ذكرهما القرطبي وغيره، وفسر ابن جرير على أنها من كلام الله.

وقيل: هو من كلام الله تعالى كالذي بعده، وموقعه (١١) قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياءً قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم.

- ( ﴿ وَمَا كُنتُم ( ) تَسَتَتِرُونَ ﴾ عند ارتكابكم الفواحش من ﴿ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفُكُو وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ لأنكم لم توقنوا بالبعث ﴿ وَلَنكِن ظَننتُم ﴾ عند استتاركم ﴿ أَنَّ اللَّهُ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.
- ( ) ﴿ وَذَلِكُمْ ﴾ مبتدأ ﴿ طَنْكُو ﴾ بدل منه ( ) ﴿ الَّذِى ظَنَنتُه بِرَبِكُو ﴾ نعت، والخبر: ﴿ أَرْدَنكُو ﴾ أي: أهلككم ﴿ فَأَصَّبَحْتُهُ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ( ) ﴾.
- ﴿ فَإِن يَصَّبِرُوا ﴾ على العذاب ﴿ فَالنَّارُ مَثْوَى ﴾ مأوى ﴿ لَمُمَّ وَإِن يَصَّبِرُوا ﴾ على العذاب ﴿ فَالنَّارُ مَثْوَى ﴾ مأوى ﴿ لَمُمَّ وَإِن يَصَّبُ المرضيين.

<sup>(</sup>١) قوله: (وموقعه...). يعني: أن مضمون هذه الجملة متوافق لمضمون ما قبلها، أي: ﴿ أَنَطَهَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ الللّه

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَمَا كُنتُم ... ﴾ . يحتمل كونه من كلام الجوارح، وعليه فسر ابن كثير، وكونه من كلام الله وعلى ذلك جرى ابن جرير. وكلام المفسر يشير إلى الوجهين حيث قال في الآية السابقة: (كالذي بعده). أي: الوجهان جاريان في الذي بعده، وهو: هذه الآية. ومعنى الآية كما يعلم من البيضاوي -: ما كنتم تستترون عن شهادة أعضائكم عند ارتكاب المعاصي، وإنها تستترون عن أعين الناس مخافة الفضاحة، وذلك لأنكم لا تعتقدون بالبعث ولا شهادة الأعضاء. فقول المفسر: (عند استتاركم)، أي: عن أعين الناس. و ﴿ تَسَيَتَرُونَ ﴾ فسره السدي: «تستخفون»، ومجاهد: «تتقون»، وقتادة: «تظنون»، وكل هذه متلازمة كما يظهر عند التأمل. وقول المفسر: (مِنْ ...) أفاد حذف حرف الجر وهو مطرد مع «أنّ» و «أنْ»، كما تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بدل منه). ويجوز كونه الخبر فيكون جملة ﴿أَرْدَنَكُمْ ﴾ خبرًا ثانيًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الرضا). قال القرطبي: «يقال: أعتبني فلان: إذا عاد إلى مسرتي راجعًا عن لإساءة - يعنى: أعتب بمعنى: أزال العتب، فالإفعال لمعنى الإزالة- واستعتبته فأعتبني =



﴿ وَقَيَّضَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَمَالَ الله وَمَالِكُونَ الله وَمِيمِوا فِي زمن قراءته ﴿ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ الله وَمِيمِوا فِي زمن قراءته ﴿ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ الله وَمِيمِوا فِي زمن قراءته ﴿ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ الله وَمِيمِوا فِي زمن قراءته فَي القراءة.

<sup>=</sup> أي: استرضيته فأرضاني، فمعنى: ﴿ يَسْتَعَيِّبُوا ﴾، أي: يطلبوا الرضا، فلم ينفعهم ذلك، بل لابد لهم من النار».اهد. فعلم أن المفسر جرى على هذا. وأصل العتبى: الرجوع، وروعي هنا معنى الرجوع أي: إلى ما يجبون، كها قال ابن جرير: «يقول: وإن يسألوا العتبى وهي الرجعة لهم إلى الذي يجبون».اهد. وكذا في البيضاوي.

<sup>(</sup>١) قوله: (من الشياطين). كما قاله مجاهد، والسدي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من أمر الدنيا...) (أمر الآخرة...). وبذلك فسر ابن جرير، وروى عن السدي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (﴿ فِي ﴾ جملة). أشار إلى تقدير المضاف، والجار والمجرور ﴿ فِي أُمَرِ ﴾ في محل نصب حال من الضمير المجرور في ﴿ عَلَيْهِمُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي في مناسبة هذه الآية: «لما أخبر تعالى عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن المشركين وأنهم كذبوا القرآن...».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (اثتوا...). الغوا: أمر من: لغِيَ يلغى، بوزن رضي يرضى. قال ابن عباس: «قال أبو جهل: إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول». اهد. وقال مجاهد: «المعنى: والغوا فيه بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوًا». اهد. وعن قتادة: «اجحدوا به وأنكروه وعادوه، قال: هذا قول مشركى العرب». اهد. وكل الأقوال متلازمة.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في النار ﴿ رَبُّنَاۤ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ ﴾ أي: إبليس وقابيل (١) سنًّا الكفر والقتل ﴿ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا ﴾ في النار

(١) العذاب الشديد: إما بمعنى الدائم أو العذاب في جميع أجزائهم، ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: أقبح...). أشار المفسر إلى تقدير مضاف: (جزاء).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بتحقيق الهمزة...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس: بإبدال الهمزة الثانية –أي: همزة ﴿أَعَدَّاءٍ ﴾ الأولى– واوًا. والباقون: بتحقيقها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (المخبر به عن ذلك). يعني: أن ﴿ ذَلِكَ ﴾ مبتدأ، و﴿ جَرَاءً ﴾ خبر، و﴿ اَلنَّارُ ﴾ عطف بيان لـ ﴿ جَرَاءً ﴾. ويجوز كونه بدلًا منه، بل هو أولى؛ لأن ﴿ النَّارُ ﴾ مؤنثة، و﴿ جَرَاءً ﴾ مذكر. وعطف البيان يتبع في التذكير والتأنيث كها يتبع في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد وفرعه، كالنعت الحقيقي. ويجوز كون ﴿ اَلنَّارُ ﴾ بدلًا من ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، أو مبتدأ خبره الجملة التي بعده، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (منصوب على المصدر). أي: على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، ويجوز إعرابه حالًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: إبليس وقابيل...) تفسير لـ ﴿اللَّذَيْنِ أَضَلَّا ﴾ وهذا التفسير رواه ابن جرير عن على مَخَالِلَهُ عَنهُ بطرق، وعن قتادة. وعزاه القرطبي إلى ابن عباس، وابن مسعود وغيرهما، وقال: «وقيل هـ و على الجنس وبنى على التثنية لاختلاف الجنسين». اهـ. وكذا فسر ابن جرير =



﴿لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ أَي: أَشَدَ عَذَابًا مِنَّا (''.

(")- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُوا ﴾ على التوحيد وغيره (") مما وجب عليهم ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ أَنَّ ﴾ عند الموت (") ﴿أَن ﴾ بأن (ن) ﴿لَا تَحْدَنُوا ﴾ على ما خلفتم من أهل وولد، فنحن نخلفكم فيه ﴿وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُدَ تُوكَدُونَ (آ) ﴾.

بالمعنى العام، ثم روي المعنى الأول عن علي، وقتادة. ومن هنا يعلم أن ما يذكره بعض
 القصاص والوعاظ من أن المراد بـ ﴿ اَلَذَيْنِ أَضَلَانًا ﴾ الأبوان إذا أهملا تربية الأولاد حتى
 دخلوا النار، فهذا لا أصل له فيها أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: أشد عذابًا) قال ابن جرير: «لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على التوحيد...). تفسير الاستقامة بالتوحيد جاء عن أنس رَعَوَالِلَهُ عَنهُ مرفوعًا، وعن أبي بكر رَعَوَالِلهُ عَنهُ، وعن مجاهد، والسدي، وعكرمة، وغيرهم رَعِوَاللهُ عَنهُ، وبالطاعة روي عن عُمر، وابن عباس، وقتادة، وابن زيد، والطاعة تلازم التوحيد، فالمفسر مشى على المعنى الشامل للتوحيد والطاعة، جمعًا بين التفسيرين؛ لأنها متلازمان، فلا توحيد إلا ومعه طاعة، ولا طاعة إلا بتوحيد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عند الموت). قاله مجاهد، والسدي، وابن زيد. ونقل القرطبي عن مقاتل، وقتادة: «إذا قاموا من قبورهم للبعث». فهذا تفسير آخر.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (بأن). بتقدير الباء تكون ﴿أَن ﴾ مصدرية. ويجوز كونها تفسيرية؛ لأن ﴿تَنَزَّلُ ﴾ متضمن معنى القول. كما يجوز كونها مخففة. ذكر الاحتمالات الدرويش في «إعراب القرآن».

<sup>(</sup>٥) وقوله: (من الموت وما بعده). قاله السدي، ومجاهد. قال السدي: «لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما بعدكم»، وقال مجاهد: «لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم من أهل وولد فإنا نخلفكم في ذلك كله».اهد. ابن جرير، وروى عن ابن عباس: «كل ذلك في الآخرة».

- ( الله عَنْ أَوْلِي آؤُكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ ) أي: نحفظكم فيها ( الله فَيَ وَفِي الْآنِي ) أي: نحون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ الله فَيْ الله وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ الله وَلَيْ الله وَلِيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِيْ الله وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُو
- ﴿ اللهِ عَفُورِ رَحِيمٍ ﴿ اللهِ مَنْ عَفُورِ رَحِيمٍ ﴿ اللهِ مَا اللهِ مَنْ عَفُورِ رَحِيمٍ ﴿ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَالِمُ المَا المَالمُ
- (الله عَمَن أَحْسَنُ ) أي: لا أحد (الله أحسن ﴿ قَوْلًا مِمَن دَعَا إِلَى ٱلله ﴾ بالتوحيد ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّني مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (الله عَلَى الله عَل
- الله عضها فوق ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ﴾ في جزئياتهما(١٠)؛ لأن بعضهما فوق

(١) قوله: (أي: نحفظكم فيها). كما قال ابن جرير، وروى عن السدي، قال: «نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا ونحن أولياؤكم في الآخرة».اهـ. وكما فسر به المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (منصوب) أي: مفعول ثانٍ لـ «جعل» المحذوف، والنزل: ما أعد للضيف، وهذا أحد الأوجه، ويجوز كونه حالًا من ﴿مَاتَـدَّعُونَ ﴾ كما يجوز كونه جمع نازل، فيكون حالًا من الواو في ﴿تَـدَّعُونَ ﴾ ويكون ﴿يَنَّ عَفُورِ رَّحِيمٍ ﴾ متعلقًا بها تعلق به الجار والمجرور: ﴿فِيهَـا ﴾، والمعنى: كائن فيها ما يدعون من غفور رحيم، وعلى كونه مفعولًا ثانيًا لـ «جعل» المقدر أو حالًا من ﴿مَا ﴾ يكون ﴿مِنَّ عَفُورِ رَحِيمٍ ﴾ نعتًا له، أي: نزلًا كائنًا من غفور رحيم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: لا أحد...). أفاد أن الاستفهام للنفي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في جزئياتها). يعني: أن الحسنات لا تستوي بعضها بعضًا، بل هي مراتب وكذلك السيئات لا يستوي بعضها بعضًا، بل هي درجات، كما هو معلوم. فتكون ألاية مقارنة بين خصال الحسنات وكذا بين خصال السيئات، لا المقارنة بين الحسنة والسيئة. ولعله أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: ﴿ أَدَفَعَ بِاللَّي هِي أَحْسَنُ ﴾ على معنى بالخصلة التي هي أحسن، أي: بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات. ذكره البيضاوي وجهًا. ولكن أكثر المفسرين =



بعض ﴿آدَفَعُ ﴾ السيئة ﴿يَالِّتِي ﴾ أي: بالخصلة التي ﴿هِيَ آَحْسَنُ ﴾ كالغضب بالصبر (١) والجهل بالحلم والإساءة بالعفو ﴿ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ عَلَيْكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ عَلَيْكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ عَلَيْكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُ عَلَيْكَ وَبَيْنَهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَيْكَ وَبَيْنَهُ وَالْمَاعِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَاعِقُ اللَّهُ عَلَى التشبيه (٢) و (المَا الله على التشبيه (٢) .

﴿ وَمَا يُلَقَّ نَهَا ﴾ أي: يؤتى الخصلة التي هي أحسن ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ نَهَا ﴾ أي يؤتى الخصلة التي هي أحسن ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهُ آ إِلَّا ذُرُ حَظِ ﴾ ثواب ﴿ عَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ (٣) .

<sup>=</sup> على أن هذه الآية في المقارنة بين الحسنة والسيئة. قال ابن كثير: «قوله تعالى: ﴿ وَلَا شَتَوَى الْمَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ ﴾ أي: فرق عظيم بين هذه وهذه ».اهـ. وقال القرطبي: «أي: لا يستوي ما أنت عليه من التوحيد وما المشركون عليه من الشرك». قال ابن عباس: «الحسنة: لا إله إلا الله، والسيئة: الشرك».اهـ. إلى آخر ما قاله. وعلى هذا يكون المراد بـ ﴿ أَحَسَنُ ﴾ أي: الحسنة. كما قال البيضاوي أولًا: «ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقًا».اهـ. يعني: ليس المراد بالأحسن المفاضلة.اهـ.

<sup>(</sup>١) وقول المفسر: (كالغضب بالصبر...) إلخ. يفيد أنه اختار هذا المعنى، وإن كان قوله (في جزئياتها) يوهم اختيار المعنى الآخر أي: أن الأحسن على معنى المفاضلة والمعنى: بأحسن الحسنات، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (و ﴿إِذَا ﴾ ظرف لمعنى التشبيه). أي: فيكون المعنى: يكون العدوّ مشابهًا للولي عند ذلك. وما ذكره المفسر من أن «إذا» ظرف هو على أن «إذا» الفجائية اسم، والجمهور أنها حرف. وتفيد معنى الظرفية من معنى المفاجأة، فر إذا» هنا للمفاجأة، و ﴿الَّذِي ﴾: مبتدأ، و ﴿كَأَنْدُ ﴾: الجملة خبر، كما قال المفسر. وأما «إذا» الظرفية الشرطية فتضاف إلى الجملة الفعلية فقط.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثواب ﴿عَظِيمٍ ﴾). قال ابن عباس، وقتادة: «الجنة».

<sup>(</sup>١) قوله: (صارف). قال السدي: «وسوسة النفس»، وقال ابن زيد: «غضب»، وقد تقدم مثل هذه الآية في آخر الأعراف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وجواب الأمر :...). أي: ﴿فَأَسْتَعِذْ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) هذه الآية موضع سجود التلاوة، واختلف في موضع السجود؛ فعند المالكية في ﴿ تَمْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا ثَبِّت عن ابن عن ابن عباس، وعمر رَحَالِلَهُ عَنْهُ. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيْهِ ٤ ﴾. أي: على قدرته على نشر الموتى من بعد بلاها وإعادتها لهيئتها كها كانت. قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ياسة). كما قال السدى: «يابسة متهشمة».

<sup>(</sup>٦) وقوله: (تحركت). و(انتفخت، وعلت). كما فسر كذلك ابن جرير، ورواه عن السدى، وغيره.



- (1) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ ﴾ من ألحدَ ولحدَ (() ﴿ فِي عَايَتِنَا ﴾ القرآن بالتكذيب (٢) ﴿ لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً ﴾ القرآن بالتكذيب (٢) ﴿ لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً ﴾ فنجازيهم ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرًا مَ مَن يَأْتِي عَلَيْناً ﴾ فنجازيهم ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرًا مَ مَن يَأْتِي عَلَيْنَا فِي القِينَاءُ أَعْمَلُواْ مَا شِئْمَ إِنَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ (الله ) تهديد لهم (٣).
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ ﴾ القرآن ﴿لَمَّاجَآءَهُمُّ ﴾ نجازيهم (١) ﴿ وَإِنَّهُ لَكِننَبُ عَزِيزٌ ﴿ ﴾ منيع.
- (۱) قوله: (من ألحدَ و لحَدَ) يشير إلى القراءتين، فقرأ حمزة: ﴿ يَلْحَدُونَ ﴾: من الثلاثي المجرد. والباقون: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾: من المزيد مضارع: ألحدَ. وهما لغتان. واللحد: الميل. ومنه اللّحد في القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه. قاله القرطبي.
- (٢) قوله: (بالتكذيب). بيان للمراد بالإلحاد هنا فتكون الباء للتصوير أو السببية، وبه فسر قتادة، وعن السدي: «يشاقون»، وعن مجاهد: «المكاء وما ذكره معه»، قال ابن جرير بعد نقل التفاسر فيه: «كل هذه الأقوال قريبات المعاني، والأولى التعميم». اهد. ملخصًا.
  - (٣) قوله: (تهديد). أي: الأمر في ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ﴾ وما بعده للتهديد.
- (٤) قوله: (نجازيهم). قدره ليكون خبرًا لـ ﴿ إِنَّ ﴾، وهذا ظاهر. وقدّر غير ذلك أيضًا، وما ذكره المفسر واضح، والواو في ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ حالية.
- (٥) قوله: (أي: ليس قبله). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى الكلبيّ، وذكره البيضاوي وجهّا، وعن السدي، وقتادة: «الباطل: الشيطان، والمعنى: لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا ينقص».اهـ.
- (٦) قوله: (المحمود...). فسره بمعنى اسم المفعول؛ لأنه اللائق في مقام المدح وإن كان «فعيل» يأتي بمعنى اسم الفاعل، لكنه لا يناسب هنا. وقد تقدم التنبيه على مثله في مواضع، مثلًا في سورة لقمان الآية (٢٦).

(الله عَلَيْمَالُ لَكَ ﴾ من التكذيب ﴿ إِلَّا ﴾ مثل (١) ﴿ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ اللهُ وَمَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ اللهُ وَمَعْفِرَةٍ ﴾ للمافرين.

(الله ﴿ وَلَوَجَعَلَنَهُ ﴾ (٢) أي: الذكر ﴿ قُرَءَانًا أَعَجَيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا ﴾ هلا(٢) ﴿ فُصِّلَتَ ﴾ بينت ﴿ وَايَنْهُ وَ ﴾ نبي ﴿ عَرَبِكُ ﴾ بينت ﴿ وَاينَهُ وَ ﴾ نبي ﴿ عَرَبِكُ ﴾ استفهام إنكارٍ منهم، بتحقيق الهمزة الثانية (٥) وقلبها ألفًا بإشباع ودونه ﴿ قُلْ هُوَ

#### (٥) قوله: (بتحقيق...). القراءات أربع:

ولورش وجهان: كحفص وإبدال الثانية ألفًا مع مدّ، فقول المفسر: (وقلبها ألفًا بإشباع ودونه) فيه إبهام، ولعل المراد بقلبها ألفًا تسهيلها. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (مثل) أفاد تقدير مضاف، فيكون الكلام من باب الإيجاز بالحذف.

<sup>(</sup>٢) «جعل» هنا بمعنى: صيّر، فلها مفعولان: الهاء و ﴿قُرِّءَانًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (هلًا). أشار به إلى أن ﴿ لَوْلَا ﴾ تحضيضية، وليست امتناعية، كها هو واضح.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (قرآن)، و(نبيّ). أفاد بالتقدير أن كلّا من ﴿أَعْجَبِيٌّ ﴾ و﴿مَكَرِثُ ﴾ نعت لمحذوف، وهذا التفسير الذي ذكره مرويّ عن سعيد بن جبير، والسدي، ومجاهد. ومعنى ﴿قُرَّءَانًا أَعْبَيًّا ﴾: أي: بلغةٍ غير العرب. قاله القرطبي. قال القرطبي: «العجمي: الذي ليس من العرب فصيحًا كان أو غير فصيح، والأعجمي: الذي لا يفصح من العرب أو العجم، فالأعجم ضد الفصيح، وهو الذي لا يبين كلامه». اهد. وقال: «فالنسبة إلى الأعجم آكد في البيان».

١- بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما: قراءة قالون، وأبي عمرو، وأبي جعفر.

٢- بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بلا إدخال: ابن كثير، وابن ذكوان، وحفص، ورويس.

٣- إسقاط الأولى وتحقيق الثانية: هشام.

٤- تحقيقهما بدون إدخال: الباقون.



لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُى ﴾ من الضلالة ﴿وَشِفَاتَهُ ﴾ من الجهل() ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِنَ ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ ﴾ ثقل فلا يسمعونه ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ فلا يفهمونه ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ فلا يفهمونه ﴿أَوْلَئَيْكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ (الله الله على الله على

(الله) - ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ اللهِ عَمِلَ ﴿ وَمَنْ أَسَلَةَ فَعَلَيْهَا ﴾ أي: فضرر إلله الله على نفسه ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ (الله) ﴾ أي: بذي ظلم (٤) لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْفَالَ ذَرَّةً ﴾ [النساء: ٤٠].

### **₩₩₩**

(١) قوله: (من الجهل). وكذا القرآن شفاء من كل داءٍ، كها تقدم في سورة يونس (٥٧) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية تسلية للنبي ﷺ. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيها اختلفوا فيه). ظاهر كلامه أن الآية في أهل الكتاب كها هو ظاهر كلام ابن جرير، ونقل القرطبي عن الكلبي أنها في هذه الأمة، قال: «ولولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب كها فعل بغيرهم من الأمم». وسياق الآية تدلّ على الأول.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: بذي ظلم). أشار به إلى أن «ظلَّام» هنا بوزن «فعّال» للنسبة لا للمبالغة، كها يقال: ثمّار وبقّال، لصاحب التمر والبقل؛ لأنه لو كان للمبالغة لأوهم وجود أصل الظلم، وهومنفيّ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾. وتقدم في سورة آل عمران (١٨٢) وغيرها.

الله علمها غيره ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِن اللَّهُ السَّاعَةِ ﴾ متى تكون، لا يعلمها غيره ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَةٍ﴾ وفي قراءة(١٠): «تُمَرَتِ»، ﴿مِينَ أَكْمَامِهَا﴾ أوعيتها، جمع كِمّ(٢) بكسر اللجزّة الكاف إلا بعلمه (٢) ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوا ءَاذَنَّكَ ﴾ أعلمناك(١) الآن ﴿مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ (١) ﴿ أَي: شاهد ىأن لك شم يكًا.

 ﴿ وَضَلَّ ﴾ غاب ﴿ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ ﴾ يعبدون ﴿ مِن قَبْلٌ ﴾ في الدنيا من الأصنام ﴿وَظُنُّوا ﴾ أيقنوا ﴿مَا لَهُم مِن تَّجِيصِ ﴿ اللَّهُ مَهِرب من العذاب. والنفي في الموضعين (٥) معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين.

والتعليق كما في علم النحو: إبطال العمل لفظًا فقط، وسببه توسط ما له الصدارة بين أفعال القلوب وين معمولها. وأما الإلغاء فهو إبطال العمل لفظًا وتقديرًا، وسببه تأخر الفعل عن المعمولين أو توسطه بينهما. وهما يختصان بأفعال القلوب، والفرق بينهما من وجهين:

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بصيغة الجمع: نافع، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر. وبصيغة الإفراد: الباقون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جمع كِمّ). قاله البيضاوي وغيره.

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (إلا بعلمه). قدره لزيادة التوضيح.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أعلمناك). قاله ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والنفي في الموضعين). والموضعان: ﴿ اَذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ ﴾، و ﴿ وَظُنُّوا مَا لَمُم مِن تَحِيصِ ١٩٤٠)، فرعَاذَنَّكَ ﴾ بمعنى: أعلمناك له ثلاثة مفاعيل، و ﴿مَا ﴾ النافية بعده علقت عن عمله في المفعول الثاني والثالث. وكذلك ﴿وَظَنُّوا ﴾ له مفعولان، و ﴿مَا ﴾ النافية بعده علقت.

١- التعليق إيطال العمل لفظًا أما الإلغاء فإبطاله لفظًا وعلَّا.

٢- التعليق حكمه الوجوب، والإلغاء حكمه الجواز، كما هو مفصل في النحو.



(الله) - ﴿ لَا يَسْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما(١) ﴿ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُ ﴾ الفقر والشدة ﴿ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ الله من رحمة الله، وهذا وما بعده في الكافرين(١).

﴿ وَلَمِنْ ﴾ لام قسم (٣) ﴿ أَذَقْنَكُ ﴾ آتيناه ﴿ رَحْمَةُ ﴾ غنى وصحة ﴿ مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةَ ﴾ في وصحة ﴿ مِنَا فِينَا بَعْدِ ضَرَّاةَ ﴾ أي: بعملي (١) ﴿ وَمَا أَظُنُ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةَ ﴾ أي: بعملي (١) ﴿ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَينٍ ﴾ لام قسم ﴿ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ وَلَلَّهُ سَنَى ﴾ أي: الجنة (٥) ﴿ فَلَنُئِينَ كُفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (١) ﴾ شديد، واللام في الفعلين لام قسم.

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ الجنس (١) ﴿ أَعْرَضَ ﴾ عن الشكر ﴿ وَنَآءَ

<sup>(</sup>١) قوله: (المال والصحة...). كما فسر كذلك ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهذا وما بعده...). أي: في جنس الكفار. وقد فسر السدي الإنسان بالكافر، وقيل: الوليد بن المغيرة، وقيل: عتبة، وشيبة، ذكر ذلك القرطبي بلا عزو، فتكون «أل» عهدية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لام قسم). أي: دالة على القسم المحذوف، واجتمع القسم والشرط، فالجواب للمتقدم وهو القسم. وجوابه: ﴿لَيَقُولَنَّ ﴾، وكذا قوله فيها يأتي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بعملي). قاله مجاهد. وبمثله فسره العلماء.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الجنة). وبه فسر القرطبي. وقال ابن جرير: «الغنى»، ورواه عن السدي يعني: ولئن كان هناك معاد فإن لي هناك الحسنى كما في الدنيا. يتمنى على الله بدون عمل. كما يعلم من ابن كثير. وجملة ﴿إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسَّىٰ ﴾ جواب القسم دلّ على جواب الشرط.

<sup>(</sup>٦) قوله: (الجنس). لعل المراد جنس الكافر، كما في الآية السابقة، وعن ابن عباس: «عتبة وشيبة وأمية بن خلف».

بِجَانِيهِ عَ ثَنَى عِطْفه متبخترًا. وفي قراءة (١): بتقديم الهمزة ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَايَهِ عَرِيضٍ (١٠٠٠) كثير.

﴿ قُلَ أَرَءَ يَتُمُ ( ) إِن كَانَ ﴾ أي: القرآن ﴿ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ كما قال النبي وَنُ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ كما قال النبي وَنُمُ مُوفِي شِقَاقٍ ﴾ خلاف ﴿ تُمْ كَفَرُ مُوفِي شِقَاقٍ ﴾ خلاف ﴿ بَعِيدٍ ﴿ ثُمْ كَا عَنِ الحق أوقع ( ) هذا موقع: منكم بَيانًا لحالهم.

(الله على كفرهم به وبالجائي به ﴿أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ ﴾ فاعل السموات والأرض أن النيرات والنبات والأشجار ﴿وَفِي آنفُهِمٍ ﴾ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ﴿حَقَى يَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿الحَقُ ﴾ المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به ﴿أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ ﴾ فاعل «يَكُفِ»(١٠)،

(١) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن ذكوان، وأبو جعفر: ﴿وَنَاءَ﴾. والباقون: ﴿وَنَا﴾. والمفسر هنا مشى على الأول، وهو نادر، وعادته الاعتباد على قراءة أبي عمرو كثيرًا. وهما بمعنى. و (ناءً» مقلوب (نأى».

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَرَءَيْتُكُ ﴾. بمعنى: أخبروني على ما تقدم في سورة الأنعام الآية (٤٠) وغيرها. ومفعوله الثاني محذوف، تقديره: أنفسكم. والمفعول الثالث: جملة الاستفهام ﴿ مَنْ أَضَلُ ... ﴾.

<sup>(</sup>٣) وأشار المفسر بقوله: (أي: لا أحد) إلى أن الاستفهام للإنكار.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أوقع...). أي: هذا من استعمال الاسم الظاهر مكان الضمير لنكتة بلاغية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أقطار السلموات...إلخ). وبمثله فسر ابن زيد. وقال السدي: «هي ما يفتح الله تعالى للنبي ﷺ من الآفاق ومختلف القرى»، و ﴿ وَفِى آنَفُسِمِ مُ فتح مكة. واختاره ابن جرير؛ لأن ذلك هو المستقبل الذي دل عليه ﴿ سَنُرِيهِمْ ﴾. وأما الآيات الكونية فلم يزالوا يرونها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فاعل ﴿ يَكُفِ ﴾). يعنى: أن ﴿ بَرَيكَ ﴾ فاعل ﴿ يَكُفِ ﴾، دخل عليه الباء الزائدة =



﴿ أَنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ آَ ﴾ بدل منه، أي: أولم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما.



المؤكدة، وجملة ﴿أَنَهُ...﴾ في محل رفع بدل اشتمال من ﴿ بِرَيِّكَ ﴾. ومفعول ﴿ يَكَفِ ﴾
 محذوف، أي: يكفهم. وكذا أعربه القرطبي وغيره. وتقدمت مسألة زيادة الباء في فاعل:
 «كفى» مِرارًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (علمًا وقدرة). تمييز محول عن الفاعل، أي: أحاط علمه وقدرته. والله أعلم.

## و ٤٧ – سورة الشوري

# مكية (١)، إلا الآيات من ﴿ أُل الله الله الله الأيات الأربع فمدنية، وآياتها ثلاث وخمسون آية

## بِنْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

۞- ﴿حَدِّ ۞﴾.

الله أعلم بمراده به.

( ﴿ كَذَلِك ﴾ أي: مثل ذلك الإيحاء ﴿ يُوحِى إِلَيْكَ وَ ﴾ أَوْحَى (٢) ﴿ إِلَى الَّذِينَ مِن مَبْلِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْ

(الله مَا فِي ٱلسَّمَــُوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ملكًا وخلقًا وعبيدًا (الله ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ﴾ على خلقه ﴿الْعَظِيمُ (الله ﴾ الكبير.

(<sup>(3)</sup> ﴿ تَكَادُ ﴾ بالتاء والياء <sup>(1)</sup> ﴿ السَّمَوَتُ يَنْفَطِرُنَ ﴾ بالنون <sup>(٥)</sup>، وفي قراءة:

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). مكية كلها في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر، وإلا أربع آيات منها: ﴿ مُن لَا آسَنُكُمُ عَلَيهِ آجُرًا ... ﴾ الآيات في قول ابن عباس. وعلى ذلك جرى المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أَوْحَى). قدره لأن الإيحاء إلى الذين من قبله ﷺ قد مضى. وعلى هذا التقدير يكون من عطف الجملة. والجار والمجرور ﴿كَذَلِكَ﴾ في محل نصب مفعول مطلق، ويمكن جعل الكاف اسمية في محل نصب مفعولًا مطلقًا، مضافة لما بعدها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ملكًا وخلقًا...). مرّ بنا أنها تمييز للنسبة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالتاء والياء). قرأ نافع، والكسائي: بالياء. والباقون: بالتاء.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (بالنون). قرأ بالنون: ﴿يَنْفَطِرْنَ﴾ من باب الانفعال: أبو عمرو، وشعبة، ويعقوب. وبالتاء: ﴿يَتَفَطَّرُكِ ﴾ من باب التفعّل: الباقون.



بالتاء والتشديد ﴿مِن فَرَقِهِنَ ﴾ أي: تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تعالى (١) ﴿وَاَلْمَلَتُهِكُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِمْ ﴾ أي: ملابسين للحمد ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ من المؤمنين ﴿أَلَا إِنَّ اللّهَ هُو الْغَفُورُ ﴾ لأوليائه ﴿الرِّحِيمُ (١) ﴿ بهم. لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ من المؤمنين ﴿أَلَا إِنَّ اللّهَ هُو الْغَفُورُ ﴾ لأوليائه ﴿الرِّحِيمُ اللهُ حَفِيظً ﴾ محص (١) ﴿ وَاللّذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِهِ عِن الرَّصنام ﴿أَوْلِياتَهُ اللهُ حَفِيظً ﴾ محص (١) ﴿ عَلَيْهِم فِوكِي لِ (١) ﴾ تحصل المطلوب منهم "إن عَلَيْهِم بِوكِي لِ (١) ﴾ تحصل المطلوب منهم "إن عَلَيْهِم إِلَا الْبَائِدُةُ ﴾ [الشورى: ٤٨] (٣).

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي: مثل ذلك الإيحاء ﴿ أَوَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ ﴾ تخوّف ﴿ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ﴾ أي: أهل مكة وسائر الناس (١) ﴿ وَنُنذِرَ ﴾ الناس (٥) ﴿ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) قوله: (من عظمة الله). وبذلك فسر ابن جرير وغيره، ورواه ابن جرير عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مُحْصِ). اسم فاعل من الإحصاء، وبمثله فسر ابن جرير، قال: «يحصي عليهم أفعالهم، ويحفظ أعمالهم؛ ليجازيهم بها يوم القيامة جزاءهم».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أهل مكة). أفاد تقدير مضاف، أي: لتنذر أهل أم القرى، وأم القرى من أسماء مكة، وبها فسرها أثمة التفسير. قال القرطبي: «سميت أم القرى؛ لأن الأرض دحيت من تحتها».اهـ. وقال ابن كثير: «لشرفها على سائر البلاد).

وقوله: (وسائر الناس). تفسير له وَمَنْ حَوْلَما ﴾، فالمراد به كل الناس، كها فسر بذلك العلماء، قال ابن جرير: «ومن حول أم القرى من سائر الناس»، وقال القرطبي: «من سائر الخلق». اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الناس). قدره ليكون المفعول الأول، و ﴿ يَوْمَ ٱلْجَمْيِمِ ﴾ المفعول الثاني لـ ﴿ وَنُنذِرَ ﴾ وليس ظرفًا، كما هو واضح.

اَلْجَمْعِ ﴾ أي: يوم القيامة تجمع فيه الخلائق (١) ﴿لَارَبَّ ﴾ شك ﴿فِيهِ فَرِيقٌ ﴾ منهم ﴿فِي النَّامِيرِ اللهِ النار.

(١) - ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمُعَلَّمُهُمْ أَمَّةً وَرَحِدَةً ﴾ أي: على دينٍ واحد، وهو الإسلام (١) ﴿ وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَالُهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِمُونَ ﴾ الكافرون ﴿ مَا لَهُمْ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ (١) ﴾ يدفع عنهم العذاب.

(الله عنى: بل المؤمنين، والفاء لمجرد العطف (٥٠) ﴿ وَهُو يُحْيَ الْمَوْقَ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ الله الناصر للمؤمنين، والفاء لمجرد العطف (٥٠) ﴿ وَهُو يُحْيَ الْمَوْقَ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ الله عَلَىٰ كُلُ لِهُ كُلِ الله عَلَىٰ كُلُ الله عَلَىٰ كُلُ لِهُ كُلُ لِهُ عَلَىٰ كُلُ لِهُ عَا عَلَىٰ كُلُوالله عَلَىٰ كُلُولِ الله عَلَىٰ كُلُولِ عَلَىٰ كُلَّ الله عَلَىٰ كُلُولِ عَلَىٰ كُلُولُ الله عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولِ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلَّ الله عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُّ كُلُولُ عَلَىٰ كُلِّ الله عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُّ كُلِّ عَلَىٰ كُلُولُ كُلُّ كُلُولُ كُلُّ كُلُّ كُلُولُ كُلَّا لَا عَلَىٰ كُلَّ الله عَلَىٰ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلِّ هُمَا لَا عَلَىٰ كُلُّ كُلُّ كُلِّ لَا عَلَىٰ كَالِهُ عَلَىٰ كُلُّ كُلُّ كُلُولُ كُلُّ كُلِيْ كَا عَلَى كُلُولُ كُلُّ لِهُ كُلِي لِلْ كُلُّ كُلُولُ كُلُّ كُلُّ كُلُولُ كُلِيْ كُلِي مِنْ ك

<sup>(</sup>١) وقوله: (تجمع فيه...). أشار به إلى وجه تسمية يوم القيامة بيوم الجمع، وهذا أحد أسهاء يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو الإسلام). وبمثله فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن الضحاك: «أهل دين واحدٍ، أهل ضلالة أو أهل هدى».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (منقطعة). قد سبق لها نظائر، والمنقطعة هي التي لم تسبق بهمزة التسوية أو التعيين، وإذا سبقت بإحدى الهمزتين فهي متصلة عاطفة، والمنقطعة تفيد معنى الإضراب، وتتضمن أيضًا معنى الاستفهام غالبًا، كما أفاد المفسر، فقوله: (والهمزة) بالجرّ عطفًا على للانتقال، أو على قوله: (بل).

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أي: ليس...). توضيح لمعنى الإنكار.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والفاء لمجرد العطف). فيه ردّ على الزنخشري حيث جعل الفاء الفصيحة، أي: داخلة على جواب شرط مقدر، كأنه قيل: إذا أرادوا وليَّا بحق، فالله هو الوليّ. وقال أبو حيان وغيره من المعربين: «الفاء لمجرد عطف الجملة، ولا حاجة إلى تقدير شرط». وعلى ذلك مشى المفسر، ويترتب على هذا عطف الجملة الخبرية على الإنشائية، أي: ﴿ أَي التَّخَذُوا ... ﴾؛ لأنها استفهامية، ولكن لما كان الاستفهام للإنكار رجع المعنى إلى الخبر، أي: النفى، كما أشار =



( ) - ﴿ وَمَا أَخْلَفَتُمْ ﴾ مع الكفار ( ) ﴿ فِيهِ مِن شَيْءٍ ﴾ من الدين وغيره ﴿ فَكُمْكُمُهُ ﴾ مردود ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴾ يوم القيامة ( ) يفصل بينكم، قل لهم: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ مَوَكَلَمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ مَوَكَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(ال) - ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مبدعهما ﴿ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ حيث خلق حواء من ضلع آدم (٢) ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا ﴾ ذكورًا وإناتًا ﴿ يَذْرَوُكُمْ ﴾

المفسر إليه بقوله: (أي: ليس المتخذون أولياء). فتكون جملة خبرية، عطفت عليها ما
 بعدها. والله أعلم.

ثم العطف بالفاء يفيد معنى التعليل، فكأن المعنى: ليسوا أولياء؛ لأن الله هو الوليّ دون غيره. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مع الكفار). هذا الخطاب من الله للمؤمنين على ما فسر ابن جرير، وابن كثير. وقال القرطبي: «هذا حكاية قول رسول الله ﷺ للمؤمنين، أي: ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين فقولوا لهم: حكمه إلى الله لا إليكم... وقد حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره». اهد. وكلام القرطبي يقتضي أيضًا أن المراد بهذا الاختلاف: الاختلاف مع الكفار وأهل الكتاب كما تفيد عبارة المفسر، ولكن كلام ابن كثير يقتضي العموم في كل اختلاف، مع المشركين أو غيرهم. قال ابن كثير: «أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور، وهذا عام في جميع الأشياء ﴿فَكُمُهُمُ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه ﷺ، كقوله تعالى: ﴿فَإِن نَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [النساء: ٥٩]». اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يوم القيامة). وهذا المعنى أي: حكمه مردود إليه يوم القيامة لم أره معزوًا، ولكن يقرب ما روى ابن جرير عن مجاهد، قال: قال ابن عمرو في حديثه: «فهو يحكم فيه».اهـ. وقول ابن جرير: «يقول: فإن الله هو الذي يقضى بينكم ويفصل فيه الحكم».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حيث خلق حواء...). كما تقدم في أول سورة النساء. وبذلك فسر هنا ابن جرير وغيره.

بالمعجمة، يخلقكم (١) ﴿ فِيهِ ﴾ في الجعل المذكور (٢)، أي: يكثركم بسببه بالتوالد، والضمير للأناسي والأنعام (٣) بالتغليب ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللَّهُ ﴿ الكاف زائدة (١)؛ لأنه تعالى لا مثل له ﴿ وَهُو السَّمِيعُ ﴾ لما يقال ﴿ الْبَصِيرُ (١١) ﴾ لما يفعل.

(الله ﴿ الله عَمَالِيدُ اَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: مفاتيح (٥) خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ يوسعه ﴿ لِمَن يَشَآهُ ﴾ امتحانًا ﴿ وَيَقَدِرُ ﴾ يضيقه لمن يشاء ابتلاء ﴿ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١) ﴾.

﴿ ﴿ ﴿ فَهُ مَنْ عَلَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِدِ. نُوحًا ﴾ هو أول أنبياء الشريعة

(۱) قوله: (يخلقكم). روي عن السدي، وبنحوه عن مجاهد، وغيره. وقال قتادة: «يعيشكم فيه»، وهما متقاربان.

(٢) وقوله: (في الجعل...). بيان لمرجع الضمير في ﴿وَبِيَّةً ﴾، و«في» للسببية كما وضحه المفسر. وذكره القرطبي وغيره.

(٣) وقوله: (والضمير للأناسي...). أي: ضمير الخطاب «كم».

(٤) قوله: (الكاف زائدة). أي: مؤكدة؛ لأن المعنى: ليس مثله شيء، وقيل: «مثل» هو الزائد المؤكد، ذكرهما ابن جرير. وعزا القول الثاني القرطبي إلى ثعلب. وقال البلاغيون: ليس واحد منها زائدًا بل الكلام كناية عن نفى المثل. والكناية أبلغ.

تنبیه: ﴿ ذَالِكُمُ ﴾ مبتدأ، و﴿ الله ﴾ خبر أول، و﴿ رَقِی ﴾ خبر ثان، وجملة ﴿ عَلَيْهِ وَصَّلَمْ لَتُ ... ﴾ خبر ثان، و﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ ... ﴾ خبر رابع، وجملة ﴿ جَمَلَ لَكُمْ ... ﴾ خبر سادس، وجملة ﴿ يَشَلَ كُمْ أَلِهِ مَتَى \* أَ... ﴾ خبر سابع، وجملة ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ... ﴾ خبر شامن، وجملة ﴿ يَشَلُ مُتَى عَلِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ مَقَالِيدُ ... ﴾ خبر ثامن، وجملة ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ... ﴾ خبر تاسع، و﴿ إِنَّهُ بِكُلِ ثَنَى عَلِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ الجملة خبر عاشر. ذكره الدرويش في "إعراب القرآن»، ويحتمل غير ذلك.

(٥) قوله: (أي: مفاتيح...). كما تقدم في سورة الزمر (٦٣).



﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنَ أَفِيمُوا الدِينَ ('' وَلَا لَنَافَرَ قُوا فِيهُ ﴾ هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد ﷺ وهو التوحيد ('') ﴿ كُبُرَ ﴾ عظم ﴿ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا لَذَعُوهُمْ إِلَيْهُ ﴾ من التوحيد ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ ﴾ إلى التوحيد ('') ﴿ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيثِ ﴿ آَلُهُ يَعْتَبِى آلِيْهِ ﴾ إلى التوحيد ('') ﴿ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيثِ ﴿ آَلُهُ ﴾ يُقْبِل إلى طاعته.

الله ﴿ وَمَا نَفَرَّقُوا ﴾ أي: أهل الأديان في الدين (١٤) بأن وحَّد بعض وكفر

(١) ﴿ أَنَ أَقِبُواْ اَلدِينَ ﴾. ﴿ أَنَ ﴾: إما تفسيرية لتقدم معنى القول، وهو: وصَّى، أو مصدرية، والمصدر المؤول إما في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، أي: وهو إقامة الدين. أو في محل نصب بدلًا من ﴿ اَلدِينَ ﴾.

(٢) قوله: (وهو التوحيد). أي: توحيد الله تعالى وسائر المعتقدات، دون الشرائع العملية فهي مختلفة، قال تعالى: ﴿لِكُل جَمَلُنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

وفيه إشارة إلى أنه ليس في هذه الآية دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، كما عليه الشافعية، وهي مسألة أصولية مختلف فيها، وحاصلها: أن ما ثبت شرعًا لمن قبلنا إن أقرّه شرعنا فهو حجة، وإن نفاه شرعنا فليس بحجة، وإن وجدناه في كتبهم فكذلك ليس بحجة، وكل ذلك محل اتفاق، وتبقى صورة رابعة: وذلك إذا أخبر به الشارع ولم يقر ولم ينكر فهل يحتج به في شرعنا؟ فعند الجمهور: نعم، والأصح عند الشافعية: لا، وذكر الأصوليون لذلك أمثلة، منها: مشروعية خلع النعلين عند دخول الوادي المقدس، وإبرار اليمين بالضرب بالضغث وغير ذلك. ويراجع كتب الأصول للتفصيل.

- (٣) قوله: (إلى التوحيد). بيان لمرجع الضمير الهاء- وقال ابن جرير: «الله يصطفي إليه من يشاء من خلقه ويختار لنفسه، فالضمير عائد إلى الاسم الكريم».
- (٤) قوله: (أهل الأديان). بمثله ورد عن ابن عباس في رواية، وفي أخرى: هم المشركون؛ فالمشركون كانوا يتمنون أن يبعث نبيّ كها تقدم في سورة فاطر (٤٢)، وكذا أهل الكتاب كانوا يتمنون بعثة النبيّ، فالمشركون قالوا: لم خصّ بالنبوّة؟ وأهل الكتاب حسدوه، كها ذكر ذلك القرطبي.

بعض ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾ بالتوحيد ﴿ بَغْيًا ﴾ من الكافرين ﴿ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن زَيِكَ ﴾ بتأخير الجزاء ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ يوم القيامة (١) ﴿ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾ بتعذيب الكافرين في الدنيا ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئَبَ مِن المَعْدِهِمْ ﴾ (١) وهم اليهود والنصارى ﴿ لَفِي شَكِ مِنْ مُ من محمد ﷺ (١) ﴿ مُربِ اللهِ موقع في الربة.

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن كِنَالًا فَوَاللَّهُ مِن كِنَالًا ﴿ وَاللَّهُ مِنَالًا اللَّهُ مِن كِنَالًا وَاللَّهُ وَلِنَا وَرَاللَّهُ مَنْ لَا اللَّهُ وَلِنَا وَرَاللَّهُ لَنَا وَرَاللَّهُ مَنْ لَكُمْ اللَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ وَلِلَّهُ وَلِللَّهُ وَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُولُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُولُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمِالْكُمْ أَعْمَالُولُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُولُكُمْ أَعْمَالُولُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُ لِلْكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُولُكُمْ أَعْمَالُولُكُمْ أَعْلُوا لَعْلَالُكُمْ أَعْلَالُكُمْ أَعْلَالُكُمْ أَعْلُولُكُمْ أَعْلُولُكُمْ أَعْلُولُكُمْ أَعْلُكُمْ أَعْلِكُمْ أَعْلَالُكُمْ أَعْلَالُكُمْ أَعْلُكُمْ أَعْلَالْكُمْ أَعْلِلْكُمْ أَعْلَالْكُمْ أَعْ

<sup>(</sup>١) قوله: (يوم القيامة). كما قاله ابن جرير، ورواه عن السدي، وفسر به القرطبي وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) ﴿مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾. أي: بعد المختلفين في الحق، كما قاله ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من محمد ﷺ). وقال ابن جرير: «من الذي وصَّى الله به نوحًا»، وقال القرطبي وجهًا: ﴿ وَإِنَّ النَّبِنَ أُورِئُوا الْكِنْبَ ﴾: قريش، ﴿ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أي: من بعد اليهود والنصارى، ﴿ لَهِى شَكِ مِنْهُ ﴾، أي: من محمد ﷺ أو القرآن»، وما ذكره المفسّر صحيح في نفسه؛ لأن اليهود والنصارى لفي شك من محمد ﷺ في ظاهر حالهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (التوحيد). أي: الذي وصّى الله به الأنبياء، فاللام بمعنى: ﴿إلى ٩٠.

<sup>(</sup>٥) ﴿مِن كِتَبِّ ﴾. أي: أيَّ كتاب كان، كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بأن أعدل). أي: إن اللام بمعنى: الباء. والعدل بمعناه الشامل لكل شيء. وعن ابن عباس، وأبي العالية: ﴿الأُسوِّي بينكم في الدين فأؤمن بكل كتاب وبكل رسوله، اهـ. والأول أشمل، وبه فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٧) قوله: (خصومة) وبذلك فسر ابن جرير، ورواه عن مجاهد، وابن زيد.



وَيَنْنَكُمُ ﴿ هذا قبل أن يؤمر بالجهاد (١) ﴿ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ﴾ في المعاد لفصل القضاء ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) المرجع.

(الله ﴿ وَاللَّذِينَ يُحَاجُونَ ﴾ يجادلون ﴿ فِي ﴾ دين ﴿ اللَّهِ ﴾ (١) نبيّه (١) ﴿ وَمِنْ بَعَدِ مَا السُّحِيبَ لَهُ ﴾ بالإيمان (١)؛ لظهور معجزاته، وهم اليهود (١) ﴿ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةً ﴾ باطلة ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً (الله ﴾ .

﴿ اللهُ الَّذِى آنزَلَ الْكِنْبَ ﴾ القرآن ﴿ بِالْخَيِّ ﴾ متعلق بـ ﴿ أَنزَلَ ﴾ ﴿ وَالْمِيزَانُ ﴾ العدل (١) ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ يعلمك ﴿ لَعَلَ السَّاعَةَ ﴾ أي: إتيانها (٧) ﴿ قَرِيبُ ﴿ آَنَ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (قبل أن يؤمر بالجهاد). يعني: فتكون منسوخة، نقل القرطبي ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، قالا: «الخطاب لليهود ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ قَنْلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَبَاس، ومجاهد، قالا: «الخطاب لليهود ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ قَنْلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَبَاسٍ، ومجاهد، قالا: «الخطاب لليهود ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ قَنْلُواْ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَبَالًا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلّه

<sup>(</sup>٢) قوله: (﴿فِي ﴾ دين ﴿أَلَّهِ ﴾) أفاد تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (نبيّه). مفعول به لـ ﴿ يُحَاَّجُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (بالإيهان). متعلق بـ ﴿ أَسْتُجِيبَ ﴾. والباء للتصوير أو للسببية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهم اليهود). أي: الآية نزلت فيهم. رواه ابن جرير، عن ابن عباس وغيره. وفي رواية عن قتادة: «هم اليهود والنصارى، حاجوا أصحاب النبي ﷺ، فقالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن أولى بالله منكم». اهـ. وفسر القرطبي على أن الآية في المشركين ويناسب ذلك كون الآية مكية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (العدل). وبذلك فسر ابن جرير وغيره. ورواه ابن جرير عن مجاهد، وقتادة، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس، وأكثر المفسرين. وإطلاق الميزان على العدل يكون من باب المجاز المرسل؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل. كما يعلم من كلام القرطبي.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أي: إتيانها...). قدره لأن ﴿قَرِيبٌ ﴾ لفظ مذكر وقع خبرًا عن الساعة التي هي =

و «لَعَلَ » مُعلِّق للفعل (١) عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين.

﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ يقولون متى تأتي، ظنًا منهم أنها غير آتية ﴿ وَٱلَذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ ﴾ خاتفون ﴿ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ٱلآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ ﴾ يجادلون ﴿ فِي ٱلسَّاعَةِ لَغِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ

﴿ اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ﴾ برّهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعًا بمعاصيهم ﴿ يَرْزُقُ مَن يَشَأَةً ﴾ من كلّ منهم (٢) ما يشاء ﴿ وَهُوَ ٱلْقَوِي ﴾ على مراده ﴿ الْعَزِيرُ ﴿ اللهِ ﴾ الغالب على أمره.

( - ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ﴾ بعمله ﴿حَرَّتَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: كسبها (٣)، وهو الثواب

<sup>=</sup> مؤنثة، فوجّه المفسر بأنه يقدر مضاف مذكر، أي: إتيان الساعة قريب. وعزا القرطبي نحو هذا التوجيه إلى الزجاج، وحكى عن الكسائي قال: ﴿قَرِيبٌ ﴾ نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعنى ولفظ واحد». اه. أي: لأن «فعيل» من أوزان المصدر، فكما يطلق المصدر على الواحد وغيره والمذكر والمؤنث فكذلك ما وازنه. وقد تقدم ذكر معانى «فعيل» في سورة البقرة الآية (٢٦٧) وغيرها.

<sup>(</sup>١) قوله: (معلق للفعل). والفعل «يدري» وله ثلاثة مفاعيل: الأول: كاف الخطاب. والثاني والثالث سدّ مسدهما: جملة ﴿لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ ...﴾، فالمراد بالمفعولين في كلام المفسر: الثاني والثالث.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من كلّ منهم). أي: من يشاء من كلّ من البر والفاجر يرزقهم ما يشاء، فكل شيء تحت مشيئته.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كسبها). كما قال القرطبي: "الحرث: العمل والكسب"، قال: "والمعنى أي: من طلب بما رزقناه حرثًا لآخرته فأدّى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين فإنها نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرًا إلى سبعهائة فأكثر". اهـ.

92 95

﴿ نَزِدَ لَهُ فِي حَرَّوْتِهِ ﴾ بالتضعيف فيه، الحسنة إلى العشرة وأكثر ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّنَ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب ( اللهُ فَي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب ( اللهُ فَي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب ( اللهُ فَي اللهُ فَي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب ( اللهُ فَي اللهُ فَيْ اللهُ فَي اللهُ اللهُ

(أم) بل (٢) ﴿ لَهُمْ كَ لَكُفَار مَكَة ﴿ شُرَكَتُوا ﴾ هم شياطينهم ﴿ شَرَعُوا ﴾ أي: الشركاء ﴿ لَهُم ﴾ للكفار ﴿ قِنَ الدِّينِ ﴾ الفاسد ﴿ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ النَّهُ أَنْ كَالشرك وإنكار البعث ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الفَصْلِ ﴾ أي: القضاء السابق (٢) بأن الجزاء في يوم القيامة ﴿ لَقُضِى بَيْنَهُمُ ﴾ وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا ﴿ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (١) مؤلم.

﴿ مَشْفِقِينَ ﴾ خائفين ﴿ مِمَّا ﴿ مُشْفِقِينَ ﴾ خائفين ﴿ مِمَّا صَلَمَا ﴾ في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها (٤) ﴿ وَهُوَ ﴾ أي: الجزاء عليها ﴿ وَاقَعُ بِهِدُ ﴾ يوم القيامة لا محالة ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ فِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ما قسم له). مفعول ثان لـ ﴿ نُوْيَهِ ، نقل القرطبي عن قتادة في معنى هذه الآية ، قال: «إن الله يعطي بنية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا» .اهد. وعلى هذا يكون معنى نزد له في حرثه، أي: نعطه الدنيا مع الآخرة، وهذا تفسير آخر، والتفسير المشهور كها فسر به ابن جرير وغيره، أن معناه نزد له من ثواب الآخرة من عشرة أضعاف إلى سبعائة فأكثر، كها مشى على ذلك المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بل). أفاد ﴿ أُمَّ ﴾ منقطعة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: القضاء السابق) قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ولولا السابق من الله في أنه لا يعجل لهم العذاب في الدنيا وأنه مضى من قيله أنه مؤخرون بالعقوبة إلى قيام الساعة لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيله العذاب لهم في الدنيا ولكن لهم في الآخرة من العذاب الأليم». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أن يجازوا). بدل اشتهال من «السيئات».

رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ ﴾ أنزهها (١) بالنسبة إلى من دونهم ﴿ لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمٌ ذَاكِ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴾.

(الله عَبَادَهُ اللّهِ عَبَادَهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن البشارة (۱) خففًا ومثقلًا، به (۱) ﴿ اللّهُ عِبَادَهُ الّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الطّهَ الْحَرَّةِ قُلُ لَا السّعُلُكُو عَلَيْهِ ﴾ أي: على تبليغ الرسالة ﴿ أَجَرًا إِلّا الْمَوَدَّةَ فِى الْفَرْقَ ﴾ السّتثناء منقطع، أي: لكن أسألكم أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضًا، فإن له في كل بطن من قريش قرابة (١٤) ﴿ وَمَن يَقْتَرِفْ ﴾ يكتسب ﴿ حَسَنَةُ ﴾ أيضًا، فإن له في كل بطن من قريش قرابة (١٤)

<sup>(</sup>١) قوله: (أنزهها). أي: أكثرها نزهة؛ لأن الروضات جمع روضة، والروضة: الموضع النيرة، الكثيرة الخضرة. كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من البشارة). إشارة إلى القراءتين؛ فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي: ﴿يَبَشِّرُ﴾ من التبشير. ومعناهما واحد، وهذا معنى قوله: (مخففًا ومثقّلًا).

<sup>(</sup>٣) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول ﴿ اَلَّذِى ﴾ فههنا حذف العائد المجرور بالحرف بدون شروط الحذف المفصلة في علم النحو، وذلك لوضوح المعنى، ويجوز حذف العائد المجرور بدون شروط الحذف عند وضوح المعنى، كما ذكره الخضري في حاشيته على ابن عقيل. وشروط حذف العائد المجرور بحرف كما ذكره النحاة: أن يكون الاسم الموصول مجرورًا بمثل ذلك الحرف، لفظًا ومعنى ومتعلقًا، نحو: سلّم على الذي سلمتُ، أي: عليه ومُرَّ بالذي مررت، أي: به. وقد مرت المسألة في سورة طه (١٥) وغيرها. وفي بعض النسخ لا يوجد (به).

<sup>(</sup>٤) قوله: (فإن له في كل بطن). كما روى ابن جرير عن أبي مالك في هذه الآية قال: كان رسول الله على من بني هاشم وأمه من بني زهرة وأم أبيه من بني مخزوم فقال: احفظوني في قرابتي، وعن قتادة: «إن الله تعالى أمر محمدًا على ألا يسأل الناس على هذا القرآن أجرًا إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة، وكل بطون قريش قد ولدته، وبينه وبينهم قرابة». اهد. على هذا يكون المراد بالقربى: قرابة النبي على وروى ابن جرير عن الحسن: «المراد: التقرب إلى الله والتودد إليه بالعمل الصالح…». فهو تفسير آخر.

طاعة ﴿ أَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسَنّا ﴾ بتضعيفها ﴿ إِنَّ أَللَّهَ غَفُرٌ ﴾ للذنوب ﴿ شَكُورُ ﴿ آَكُورُ ﴿ اللَّهُ للقليل: فيضاعفه.

(1) - ﴿ أَمْ ﴾ بل (١) ﴿ يَقُولُونَ أَفَتَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ بنسبة القرآن إلى الله تعالى ﴿ فَإِن يَشَا إِ اللهُ يَغَيّمَ ﴾ بربط (٢) ﴿ عَلَى قَلْبِكُ ﴾ بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل ﴿ وَبَعْتُمُ اللّهُ ٱلبَطِلَ ﴾ الذي قالوه ﴿ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ ﴾ يثبته ﴿ يِكَلِمَنتِهِ \* المنزلة على في القلوب.

(الله عَن السَّيِّ الله المَّابِهُ عَنْ عِبَادِهِ ﴿ مَهُم الله عَنِ السَّيِّ السَّيِّ الله الله الله الله الله عنها (١٠) ﴿ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّ عَالَ الله الله عنها (١٠) ﴿ وَيَعْلُمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلَيْ الله عَلَهُ مِن الله عَلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلَيْ الله عَلَهُ مِن الله عَلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ بالياء والتاء (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (بل). أشار إلى أن ﴿ أَمَّ ﴾ منقطعة، كما تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يربط). أي: يثبت قلبك بالصبر على أذاهم، وهذا المعنى قد عزاه القرطبي إلى مجاهد، وقتادة، قال: "إن يشإ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم». اهد. وقول المفسر: (وقد فعل): أي: قد فعل الله ذلك، حيث ثبته على أبته وروى ابن جرير عن قتادة في معنى هذه الآية: "إن يشإ الله يطبع على قلبك فينسيك القرآن، أي: أنه لو افترى عليه محمد على لفعل به ذلك، فحيث لم يفعل ذلك دل على أن القرآن منزل من عند الله وليس مفترى. و ﴿وَيَمَمُ ﴾ مرفوع حذفت الواو تخفيفًا، والواو استثنافية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (منهم). أفاد أن ﴿عَنَّ ﴾ بمعنى: «من».

<sup>(</sup>٤) قوله: (المتاب عنها). كما قال ابن جرير: «وهي معاصيه التي تاب منها». ولكن العاصي بدون توبة يكون تحت مشيئة الله تعالى؛ إما أن يعفو عنه، أو يعذبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، ولا يخلد في النار. كما تقرر عند أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالياء والتاء). قرأ بالتاء: ﴿نَفْعَـُلُوكَ ﴾: حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف. وبالياء: الباقون.

(۱) ﴿ وَيَسْتَجِبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ يجيبهم إلى ما يسألون (۱) ﴿ وَيَسْتَجِبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ يجيبهم إلى ما يسألون (۱) ﴿ وَيَزِيدُ مُ مِن فَضَلِهِ ءً وَٱلْكَفرُونَ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ آَنَ ﴾.

(٣)-(١) ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ، جميعهم ﴿ لَبَغَوَّا ﴾ جميعهم، أي: طغوا ﴿ فِي اَلاَّرْضِ وَلَكِن يُنْزِلُ ﴾ بالتخفيف وضدّه (٣)، من الأرزاق ﴿ بِقَدَرِمَّا يَشَاهُ ﴾ فيبسطها لبعض عباده دون بعض. وينشأ عن البسط البغي ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا اللهِ عَن البسط البغي ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَعِيرًا اللهِ اللهِ عَن البسط البغي ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَعِيرًا اللهِ اللهِ عَن البسط البغي ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَعِيرًا اللهِ اللهُ عَن البسط البغي ﴿ إِنَّهُ اللهِ اللهِ عَن البسط اللهِ عَن البسط اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَالْمُ عَنْ اللّهِ عَالْمِا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَ

(٤) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ المطر (٤) ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ ﴾ يئسوا من نزوله ﴿ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ، ﴾ يبسط مطره (٥) ﴿ وَهُوَ ٱلْوَلَٰ ﴾ المحسن للمؤمنين

<sup>(</sup>١) قوله: (يجيبهم). أفاد أن الاستفعال هنا خال عن معنى الطلب.

<sup>(</sup>٢) روى ابن جرير عن عمرو بن الحرث: أن هذه الآية نزلت في أهل الصفة تمنوا سعة الدنيا. ونقل القرطبي عن خباب بن الأرت قال: فينا نزلت، نظرنا إلى أموال بني النضير وقريظة وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت».اهد. وعن ابن عباس: «بغيهم: طلبهم منزلة بعد منزلة ودابة بعد دابة ومركبًا بعد مركب وملبسًا بعد ملبس».اهد. وقيل: لو جعلناهم سواء في المال لما انقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع.اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: بالتخفيف: ﴿يُنْزِلُ﴾ من التنزيل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (المطر). نقل القرطبي عن الماوردي: «أن الغيث ما كان نافعًا في وقته، والمطر قد يكون نافعًا وضارًا في وقته وغير وقته».اهـ. وعلى هذا فالغيث أخص من المطر. وهي نززل هنا أيضًا بالتخفيف من الإنزال وهي قراءة الجمهور. وقرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر: ﴿يُزَلُ ﴾: بالتشديد من التنزيل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مطره). فسر الرحمة بالمطر، وبنحوه فسر ابن جرير، وعزاه القرطبي إلى السدي. ونقل عن المهدوي: «الرحمة هنا ظهور الشمس بعد المطر».



﴿الْحَبِيدُ اللَّهُ ﴾ المحمود عندهم (١).

(") - ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَ ﴾ خلق (") ﴿ مَا بَكَ ﴾ فرق ونشر ﴿ وَهُو عَلَى ﴿ وَهُو عَلَى ﴿ وَهُو عَلَى الْأَرْضِ مِن الناس وغيرهم ﴿ وَهُو عَلَى جَمِيهِ مَ ﴾ للحشر ﴿ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (") ﴾ في الضمير (") تغليب العاقل على غيره.

(أمَّنَ مُصِيبَة بلية وشدة ﴿ فَيَمَا اللَّهُ وَمَا أَصَبَكُم ﴾ خطاب للمؤمنين (أمَّ وَمِن مُصِيبَة بلية وشدة ﴿ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمُ كَا أَكْثَر الأفعال تزاول كَسَبَتَ أَيْدِيكُمُ أَي: كسبتم من الذنوب، وعبر بالأيدي (ألَّ على الخراء بها ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ (الله عنه على الله على الله على الله على المذنبين فها يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة.

<sup>(</sup>١) قوله: (المحمود). تقدم تفسيره في سورة لقمان وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خلق). قدره ليفيد أن ﴿مَابَثَ ﴾ معطوف على ﴿السَّمَوَتِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (هي ما يدب...). أفاد به أن المراد بالدابة هنا المعنى اللغوي، فيدخل فيها الإنس وغيرهم. قال مجاهد: «الناس والملائكة».

<sup>(</sup>٤) قوله: (في الضمير). يعني في قوله ﴿عَلَىٰجَمْعِهِمْ ﴾؛ فالضمير «هم» يستعمل للعقلاء وهنا أريد به العقلاء وغيرهم تغليبًا.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (وعر بالأيدى). أشار به إلى أن في الكلام مجازًا مرسلًا.

( ﴿ وَمَا أَنتُم ﴾ يا مشركون ( ) ﴿ يِمُعَجِزِينَ ﴾ الله هربًا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فتفوتونه ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّن دُوبِ ٱللهِ هربًا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فتفوتونه ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّن دُوبِ ٱللهِ ﴾ أي: غيره ﴿ وَمِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ ( ) ﴾ يدفع عذابه عنكم. ( ) ﴿ وَمِنْ اَيْتِهِ ٱلْجُوارِى ﴾ السفن ( ) ﴿ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَيْمِ ( ) ﴾ كالجبال في العظم. ( ) ﴿ وَمِنْ اَيْتِهِ الْجُوارِى ﴾ السفن ( ) ﴿ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَيْمِ ( ) ﴿ وَوَاكِدَ ﴾ ثوابت لا تجري ﴿ عَلَى ظَهْرِوءً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ( ) ﴾ هو المؤمن يصبر في الشدة، ويشكر في الرخاء.

(١٠) - ﴿ أَوْ يُوبِقِهُنَ ﴾ عطف على «يُسْكِنِ»، أي: يغرقهن (١٠) بعصف الريح بأهلهن ﴿ يَعْفُ عَن كَثِيرِ ﴿ اللهُ منها فلا يغرق أهله.

﴿ وَيَعْلَمُ ﴾ بالرفع (٥): مستأنف، وبالنصب: معطوف على تعليل مقدر،

<sup>(</sup>١) قوله: (يا مشركون). أفاد أن هذا الخطاب للمشركين بخلاف الخطاب في الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (السفن). أي: الجواري جمع جارية، وهي السفينة، سميت جارية؛ لأنها تجري في الماء، وسميت الشابة جارية؛ لأنها يجري فيها ماء الشباب، ذكر ذلك القرطبي. الجواري بالياء: قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر وصلًا. وفي الحالين: ابن كثير، ويعقوب: بحذف الياء «الجوار)، قرأ الباقون وصلًا ووقفًا، والحذف للتخفيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يصرن). أفاد به أن «ظل» هنا بمعنى: صار، فليس فيه تقييد بوقت النهار، وقد سبق مرارًا أنه يستعمل بمرادفة صار: كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظلّ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: يغرقهن). بنحوه فسر عامة المفسرين، قال السدي: «يغرقهن»، وابن عباس، ومجاهد: «يهلكهن». و في يَعفُ بالجزم بحذف الواو عطفًا على جواب الشرط.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالرفع...). قرأ بالرفع: ﴿ وَيَعْلَمُ ﴾: نافع، وابن عامر، وأبو جعفر. وبالنصب: ﴿ وَيَعْلَمُ ﴾: الباقون. ووجهها بينه المفسر. ويحتمل كون النصب بـ «أن» مضمرة على أن=

(1).

أي: يغرقهم لينتقم منهم ويعلم ﴿اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِنَا مَا لَمُم مِّن تَجِيصِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللهُ مَعْلَى مَعْلَى اللهُ النَّفِي (١) سدت مسد مفعولي (يَعْلَمَ)، والنَّفي معلق عن العمل (٢).

( ) - ﴿ وَالَّذِينَ يَعْنِبُونَ كُبِّيرًا لَإِنَّم وَالْفَوَحِشَ ﴾ موجبات الحدود (٥)، من عطف

الواو للمعية، نحو قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ ٱلصَّنْدِينَ ﴿ آلَ عمران: ١٤٢]، وعزاه القرطبي إلى الزجاج، واكتفى بتقدم الجزم على الواو، وإلا فالأكثر أن إضهار «أن» بعد واو المعية يكون بشرط تقدم نفي أو طلب. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (وجملة النفي...). يعني قوله ﴿مَا لَمُمْ مِن تَجِيمِ ۞﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (والنفي معلق...). ومن المشهور عند النحاة: التعليق والإلغاء، وهما نوعان من إبطال العمل، مختصان بأفعال القلوب، فالإلغاء: إبطال العمل لفظًا وتقديرًا بسبب تأخر العامل أو توسطه، وحكمه الجواز. والتعليق: إبطال العمل لفظًا، لا تقديرًا بسبب وقوع ما له صدر الكلام بعد الفعل، كأدوات النفي ولام الابتداء وحكمه: الوجوب، فلهنا النفي معلّق لعمل ﴿يَعَلَمُ ﴾؛ فجملة النفي في محل نصب سدت مسد مفعولي في معلّق لعمل (يَعَلَمُ ﴾؛ فجملة النفي في محل نصب الشورى (٤٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: (خطاب للمؤمنين وغيرهم). كما هو ظاهر كلام ابن جرير حيث فسر: «فما أعطيتم أيها الناس من شيء...». وقال القرطبي: «الخطاب للمشركين».اهـ. والفاء هنا استئنافية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ويعطف عليه). يعني على ﴿لِلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ الآية التالية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (موجبات الحدود). تفسير للفواحش، وهذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل.

البعض على الكل ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا مُمَّ يَغْفِرُونَ ١٠٠٠ يَتجاوزون.

﴿ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِم ﴾ أجابوه (١) إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوَ ﴾ أداموها ﴿ وَأَمْرُهُمْ ﴾ الذي يبدو لهم ﴿ شُورَىٰ (٢) يَتَهُمُ ﴾ والعبادة ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوَ ﴾ أداموها ﴿ وَإَمْرُهُمْ ﴾ أعطيناهم ﴿ يُنفِعُونَ (١٠٠٠) في طاعة الله. ومن ذكر صنف (٢):

( ) - ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَسَابَهُمُ ٱلْبَعْيُ ﴾ الظلم ﴿ مُمْ يَنْصِرُونَ ( ) صنف ( ) . أي:

(٣) قوله: (ومن ذكر صنف...). يعني: أن الله تعالى ذكر هنا صنفين للمؤمنين؛ صنف يعفون عن الظالم، فبدأ بذكرهم في قوله ﴿وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَصنف ينتصرون من ظالمهم، وبيّن حد الانتصار بقوله ﴿ وَجَزَّوُا سَيَئَةٍ سَيَّئَةٌ مِثَلُهُا ﴾، ذكر ذلك القرطبي، وعزاه إلى العلماء، فقول المفسر: (ومن ذكر صنف...) إشارة إلى الصنف الأول، وفيه إشارة إلى أن الصنف الثاني مذكور في الآية التالية.

روى ابن جرير عن ابن زيد: «أن قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ...﴾ الآية في الأنصار»، ونقله القرطبي عن النقاش، قال: «فكانت الأنصار قبل قدوم النبي ﷺ إليهم إذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه، فمدحهم الله تعالى به».اهـ.

وظاهر كلام ابن جرير يقتضي أن الآية التالية تشمل كل منتصر بحق ممن بغى عليهم وليست لطائفة معينة، وروى ما يقتضي ذلك عن السدي.

(٤) قوله: (صنف). أي: هؤلاء المنتصرون الصنف الثاني.

فائدة: نقل القرطبي هنا كلامًا عن ابن العربي، حاصله: «أن الله تعالى مدح الانتقام ومدح العفو، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعًا للآخر، يعني نسخًا، واحتمل كون ذلك =

<sup>=</sup> ونقل عن ابن عباس، والسدي: «الفواحش: الزنى». وعلى كلا القولين يكون من عطف الخاص على الكلّ).

<sup>(</sup>١) قوله: (أجابوه). أفاد أن الاستفعال خالٍ من معنى الطلب هنا.

<sup>(</sup>٢) ﴿شُورَىٰ﴾ مصدر شاورته، أي: اسم مصدر لـ«شاور».



ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه، كما قال تعالى:

(الله وَ وَجَزَاقُا سَيِنَةً سَيِنَةً مِنْلُهَا الله سميت الثانية سيئة (الله لمشابهتها للأولى في الصورة، وهذا ظاهر فيها يقتص فيه من الجراحات، قال بعضهم (الله وإذا قال له: أخزاك الله فوَمَنَ عَفَا عن ظالمه فوَاتَمْتَه الودّ بينه وبين المعفو عنه فَالَمَّرُهُ عَلَى الله في أي: إن الله يأجره لا محالة فواتَهُ لا يُحِبُ الظّلمِينَ (الله يأجره الما عليهم عقابه.

(الله حَوْلَكُونَ انْفَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ﴾ أي: ظلم الظالم إياه (١) ﴿ وَلَكُنِ كَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلِ (الله ) مؤاخذة.

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَعُونَ ﴾ يعلون ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ بالمعاصي (٥) ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ آَلِهُ اللَّهُ ﴾ مؤلم.

<sup>=</sup> راجعًا إلى حالين، فإذا كان الباغي معلنًا بالفجور وقحًا فالانتقام أفضل، وإن كان البغي زلة من يعترف ذلك، ويسأل المغفرة فالعفو أفضل». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (سميت الثانية...). يعني سمي جزاء السيئة سيئة، وهذا الأسلوب يسمى عند البلاغيين «مشاكلة».

<sup>(</sup>۲) قوله: (قال بعضهم:...). روى ابن جرير ذلك عن أبي نجيح، ويفيد المفسر بذلك، أن المهاثلة شاملة للسبب والشتم، وليست منحصرة في الجراحات، وإن كانت ظاهرة فيها، وقد نص فقهاء الشافعية أن للمسبوب أن يسبّ بمثل ما سُبّ، كما في «فتح المعين»، وروى ذلك ابن جرير عن السدي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (البادئين). نقل القرطبي نحوه عن سعيد بن جبير، ويكون هذا احترازًا عن الانتقام من الظالم بمثل فعله، فلا يكون مذمومًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: ظلم الظالم إياه). أفاد به أن ﴿ للَّهِمِ ﴾ مصدر مضاف إلى المفعول به.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالمعاصي). تفسير للبغي في الأرض، وعزاه القرطبي إلى مقاتل، وعزا إلى أكثر العلماء: أن البغي هو البغي في النفوس والأموال.

- ﴿ وَلَمَن صَبَرَ ﴾ فلم ينتصر ﴿ وَغَفَرَ ﴾ تجاوز ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ الصبر والتجاوز ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ الصبر والتجاوز ﴿ لَيْنَ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ إِنَّ ﴾ أي: معزوماتها (١١)، بمعنى: المطلوبات شرعًا (١٠).
- ﴿ وَمَرَنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: على النار (١) ﴿ خَنشِعِينَ ﴾ خائفين متواضعين ﴿ وَمَرَنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: على النار (١) ﴿ خَنشِعِينَ ﴾ متواضعين ﴿ وَمَنَ ٱلذُّلِّي يَنظُرُونَ ﴾ إليها ﴿ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ ﴾ ضعيف النظر مسارقةً (٥)،

(١) قوله: (معزوماتها). أفاد أن المصدر عزم بمعنى: اسم المفعول، وإضافته من إضافة الصفة إلى الموصوف.

(٢) وقوله: (بمعنى: المطلوبات شرعًا:...). كما قال ابن جرير: «لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده وعزم عليهم العمل به».اهـ.

- (٣) قوله: (إلى الدنيا). كما قال القرطبي: "يطلبون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يجابون إلى ذلك". اهـ.
- (٤) قوله: (أي: على النار). أفاد أن الضمير «ها» عائد إلى النار التي دل عليها العذاب؛ المذكور في الآية السابقة، ويمكن عوده إلى العذاب ولكن أُنَّث باعتبار معنى العذاب؛ لأنه النار. أعاذنا الله منها.

قال القرطبي ما حاصله: «قيل إن المراد جميع المشركين يعرضون على جهنم عند الانطلاق إليها»، وعزاه إلى الأكثرين، وقيل: المشركون تعرض عليهم ذنوبهم في قبورهم ويعرضون على النار في قبورهم. وعزاه إلى أبي الحجاج.

(٥) قوله: (ضعيف النظر، مسارقة). روى ابن جرير عن ابن عباس، ومجاهد في معنى ﴿كَرَّفِ خَفِقُ﴾، أي: ذليل. وعن قتادة، والسدي: «يسارقون النظر».اهـ. ففي كلام المفسر جمع =



و «مِن» ابتدائية أو بمعنى: الباء ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓ الْمَعدة أَفَسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ ﴾ بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا، والموصول خبر «إِنَّ » (()) ، ﴿ أَلَآ إِنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ فِ عَذَابٍ مُقِيمٍ ( ()) \* دائم، هو من مقول الله تعالى (٢).

(الله عنهم ﴿ وَمَا كَانَ لَمُم مِّنَ أَوْلِيَا أَهُ مِن سَبِيلٍ (الله عنهم ﴿ وَمَا كَانَ لَمُم مِّن أَوْلِيَا أَهُ مِن سَبِيلٍ (الله عنهم ﴿ وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ (الله ﴾ طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة.

(الله ﴿ اَسْتَجِبُوا لِرَبِكُم ﴾ أجيبوه (۱) بالتوحيد والعبادة ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْقَ يَوْمَ ﴾ أيوّمٌ ﴾ هو يوم القيامة ﴿ لَا مَرَدَّ لَلَهُ مِن اللهُ ﴾ أي: أنه إذا أتى به لا يردّه ﴿ مَا لَكُمُ مِن مَّلَجَإٍ ﴾ تلجأون إليه ﴿ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمْ مِن نَكِيرِ (الله ﴾ إنكار لذنوبكم.

﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُوا ﴾ عن الإجابة ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ تحفظ أعمالهم بأن

<sup>=</sup> بين القولين، ورجح ابن جرير الأول، ويقرب منه ماقاله القرطبي: «أي: لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تامًّا؛ لأنهم ناكسو الرؤوس».اهـ.

<sup>(</sup>١) وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوٓاً...﴾. قال القرطبي: «أي: يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حلّ بالكفار...».اهـ.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (والموصول...). يعني: أن الاسم الموصول ﴿ الَّذِينَ خَيرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ ﴾ خبر ﴿ إِنَّ ﴾، وليس نعتًا لـ ﴿ الْخَسْرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو من مقول الله). أي: جملة ﴿أَلَا إِنَّ ٱلظَّلَطِينَ ...﴾ من مقول الله، كذا فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «يجوز أن يكون هذا من مقول المؤمنين، ويجوز أن يكون ابتداءً من الله تعالى».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أجيبوه). أفاد أن الاستفعال هنا خال عن معنى الطلب.

توافق المطلوب منهم (١) ﴿إِنَّ ﴾ ما (٢) ﴿عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَنَةُ ﴾ وهذا قبل الأمر بالجهاد (٣) ﴿وَإِنَّا إِذَا آذَفَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ﴾ نعمة (١) كالغنى والصحة ﴿فَرِحَ بِهَا وَإِن نُصِبَّهُمْ ﴾ الضمير للإنسان باعتبار الجنس ﴿سَكِتَتُهُ ﴾ بلاء ﴿رِمَا قَدَّمَتَ ٱلدِيهِمْ ﴾ أي: قدموه، وعبّر بالأيدي (٥)؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بها ﴿فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ ﴿ اللهِ المنعمة.

﴿ يَلْهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ ۚ يَهِبُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ (١) من

<sup>(</sup>١) قوله: (بأن توافق...). أي: توافق أعمالهُم المطلوبَ منهم من الإيهان والعبادة، أي: لستَ مؤكلًا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا، أي: ليس لك إكراههم على الإيهان، كذا أوضحه القرطبي في وجه، أو المعنى: حفيظًا عليهم حتى تحاسبهم عليها.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (ما) أفاد أن ﴿إِنَّ ﴾ هنا نافية، يدل على ذلك وجود إلا بعدها.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد). لأن هذه السورة مكية. ونقل القرطبي كونها منسوخة بقيل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نعمة). فسر الرحمة هنا بالنعمة؛ لأن المراد بالرحمة هنا: الرحمة المتعدية لقوله تعالى: ﴿إِذَا ٓ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَا رَحِّمَةً ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وعبر بالأيدي). أفاد أن في الكلام مجازًا مرسلًا، حيث أطلق الجزء وأريد الكل. فائدتان: الأولى: ذكر في الجملة الشرطية الأولى ﴿إِذَا ﴾، وفي الثانية ﴿إِنَ ﴾؛ لأن إذاقة الرحمة محققة من حيث إنها الأصل والعادة، بخلاف إصابة البلية. ومعلوم عند أهل البلاغة: إذا كان وجود الشرط محققًا تستعمل «إذا»، وإذا كان غير محقق تستعمل «إن». الثانية: هذه الحالة المذكورة مختصة بالمجرمين، لكن أسندت إلى جنس الإنسان لغلبة المجرمين واندراجهم فيه. أفادهما البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) قوله تعالى: ﴿يَهَنُ لِمَن يَشَآهُ...﴾ بدل بعض من ﴿يَعَلَقُ مَا يَشَآهُ ﴾، وقدّم الإناث؛ لأنها أكثر أو لإفادة أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله، لا مشيئة الإنسان، أو لتطبيب قلوب آبائهن، أو للمحافظة على الفواصل، ولذا عرّف الذكور أو غير ذلك من الفوائد التي يعلمها الله، أشار إلى تلك الفوائد البيضاوي.



الأولاد ﴿إِنْنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ الذُّكُورَ ١٠٠٠) ﴿.

( ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ﴾ أي: يجعلهم ﴿ ذُكُرَانًا وَإِنَا ثُمَّا مَنَ يَشَاءُ عَقِيمًا ﴾ فلا يلد ولا يولد له ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بما يخلق ﴿ فَدِيرٌ ( ) ﴾ على ما يشاء.

فائدة: في هذه الآية ما يسمّى بالتقسيم في علم البديع، وهو: أن يستوفى ذكر أقسام الشيء،
 فالإنسان منحصر في تلك الأقسام المذكورة من حيث الأولاد، وهذا أحد معاني التقسيم.

<sup>(</sup>١) قوله: (أن يوحى). أفاد به أن ﴿وَحَيًّا ﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن يسمعه كلامه...). وبمثله فسر ابن جرير، وفي كلام المفسر إثبات أن كلام الله تعالى مسموع، والذي سمعه موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ هو كلامه تعالى حقيقة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إلا أن). أفاد أن ﴿ يُرْسِلَ ﴾ منصوب بـ «أن» مضمرة، وهذا الإضهار من الجائز، وليس من الواجب كها يعلم من كتب النحو. فلإضهار أن جوازًا موضعان: بعد اللام الجارة، وبعد عاطف على اسم خالص. وهو هنا معطوف على ﴿ وَحَيًّا ﴾. وهو الاسم الخالص، أي: الذي لم يكن في تأويل فعل. وجملة ﴿ فَيُوجِي َ ﴾ معطوفة، والفعل منصوب بالعطف على ﴿ رُسِلَ ﴾، وذلك واضح.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كجبريل). الكاف للاستقصاء؛ لأن جبريل عَلَيْهِالسَّلَمْ، هو الموكّل بالوحي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (عن صفات المحدثين). أي: فالعلوّ معنويّ، قال ابن جرير: «ذو علوّ على كل شيء وارتفاع عليه».اهـ. وعلى هذا يكون العلو بالذات أيضًا.

(\*\*) - ﴿وَكَذَلِكَ ﴾ أي: مثل إيجائنا إلى غيرك من الرسل (\*) ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿رُوحًا ﴾ هو القرآن به تحيا القلوب (\*) ﴿مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ الذي نوحيه إليك ﴿مَا كُنْتَ مَدِّرِى ﴾ تعرف قبل الوحي إليك ﴿مَا الْكِنْبُ ﴾ القرآن ﴿وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ أي: شرائعه ومعالمه (\*)، والنفي معلق عن العمل (\*)، وما بعده سد مسد المفعولين

= ومعنى الاستقضاء: أن تدخل الكاف على مثالٍ لا ثاني له. وقد وضحنا معاني الكاف الثهانية في كتاب «الثنائيات» وشرحه.

(١) قوله: (أي: مثل إيجائنا). كما قال ابن جرير: «وكما نوحي في سائر رسلنا كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن».اهـ. والجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق، كما تقدم في أول هذه السورة.

(٢) قوله: (هو القرآن). تفسير الروح هنا بالقرآن عزاه القرطبي إلى الضحاك، قال: «وهو قول مالك بن دينار، وسماه روحًا لأن فيه حياةً من موت الجهل». اهـ. وعن ابن عباس: «النبوة»، والحسن، وقتادة: «رحمة»، السدى: «وحيًا».

(٣) قوله: (شرائعه). أي: فالمراد بالإيهان هنا الشرائع وتفاصيل الأحكام، وعزا القرطبي هذا القول إلى الثعلبي وجماعة من العلماء. والقرطبي بعد ما نقل اختلاف العلماء في أنه ﷺ هل كان متعبدًا بدين قبل البعثة، قال: "والذي يقطع به أنه عَلَيْهِ السَّدَمُ لم يكن منسوبًا إلى واحدٍ من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحدًا من أمته ومخاطبًا بكل شريعته، بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم، وأنه كان مؤمنًا بالله عَنْهَبَلَ، ولا سجد لصنم ولا أشرك بالله، ولا زني، ولا شرب الخمر، ولا شهد السامر، ولا حضر حِلْف المطر، ولا حلف المطيبين، بل نزه الله وصانه عن ذلك».اهـ.

وعلى هذا يكون المراد بالإيهان لههنا شرائع الدين، وليس التوحيد بالله وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (أي: شرائعه ومعالمه).

(٤) قوله: (والنفي...). مراده بالنفي قوله تعالى ﴿مَا ٱلْكِتَبُ ﴾ ولعله سبق قلم، لأن ﴿مَا ﴾ هنا استفهامية، وهي معلقة لـ ﴿مَا ﴾ عن عمل النصب للمفعولين. وجملة الاستفهام =



\*

= سدت مسدّهما، وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (وما بعده سد مسد المفعولين). أي: مفعولي ﴿ تَدْدِي ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: (تدعو). أشار به إلى أن المراد بالهداية هنا هداية إرشاد ودعوة، كما أن المراد بها في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَمْدِى مَنْ أَخْبَبْكَ ﴾ [القصص: ٥٦]، هداية التوفيق والوصول إلى الحق. فلا تعارض بين الآيتين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ملكًا...). منصوبات على التمييز، وقد سبق نظير ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ترجع). أفاد أن ﴿ تَصِيرُ ﴾ هنا تامة، بمعنى: ترجع، و ﴿ الْأَمُورُ ﴾ فاعلها.

## [ المحادة الزخرف ]

# مكية (١)، وقيل (٢): إلا آية ﴿ وَسَّنَلَ مَنَّ أَرْسَلْنَا ﴾ [٤٥]، فمدنية، وقيل (١٤)، وآياتها تسع وثمانون آية

#### بِنْ عِلْمَالِكُ الرَّغْنَيُ ٱلرَّحِيمِ

( الله أعلم بمراده به.

(الله عند عند الله عند الله عند عند الله عند ال

(الله عَلَيْتُهُ الله الكتاب (الكتاب (الكتاب) ﴿ وَأَنَا عَرَبِيًّا ﴾ بلغة العرب ﴿ لَقَلَكُمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿ تَقْقِلُونَ (الله ﴾ تفهمون معانيه.

(١) قوله: (مكية). قال القرطبي: «بالإجماع».

(٢) وقوله: (وقيل:...). هذا الاستثناء عزاه القرطبي إلى مقاتل.

(٣) قوله: (أوجدنا). بمعنى: صيّرنا، لا بمعنى: خلقنا؛ لأن القرآن غير مخلوق، و «جعل» هنا متعد إلى مفعولين، فهو بمعنى: صيّر، وفسر ابن جرير: «أنزلناه»، والقرطبي: «سميناه ووصفناه»، وعن السدي: «أنزلناه»، والزجاج، وسفيان الثوري: «بيّناه...»، كما ذكره القرطبي. وكل هذه المعاني متلازمة ومتقاربة، وكلها تفيد أن «جعل» هنا متعد إلى المفعولين، وقد سبق أن ذكرنا أن «جعل» له أربع استعمالات: بمعنى «صيّر» و «ظن» فله مفعولان، وبمعنى: شرع، فله اسم مرفوع وخبر منصوب وخبره يكون فعلًا مضارعًا. راجع سورة البقرة الآية (٢٢).

- (٤) قوله: (مثبت). أفاد أن الجار والمجرور ﴿فَ أَتِرَ ٱلْكِتَبِ ﴾ خبر «إنَّ»، ومتعلق بالمحذوف.
- (٥) وقوله: (اللوح المحفوظ...). كما فسر به ابن كثير، والقرطبي وغيرهما. وعزاه ابن كثير إلى ابن عباس، ومجاهد.



﴿لَدَيْنَا﴾ بدل(١)، عندنا(١) ﴿لَعَلِقُ﴾ على الكتب قبله(١) ﴿حَكِيمُ (١) ﴾ ذو حكمة بالغة.

(\*) ﴿ أَفَنَضَرِبُ ﴾ (\*) نمسك ﴿عَنكُمُ الذِّكَرَ ﴾ القرآن (\*) ﴿ صَفحًا ﴾ إمساكًا، فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل (١) ﴿ أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (\*) ﴾ مشركين؟ لا (\*).

#### ( ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوْلِينَ ( ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوْلِينَ

<sup>(</sup>١) قوله: (بدل). يعنى ﴿لَدَيْنَا﴾ بدل من الجار والمجرور ﴿فِي أَتُرِ ٱلْكِتَبِ ﴾.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (عندنا). تفسير لـ ﴿ لَدَيْتَ ﴾. ومشى المفسر على أن ﴿ فِي أَثِرَ الْكِتَ بِ ﴾ خبر ﴿ إن »، و ﴿ لَدَيْتَ ﴾ بدل، و ﴿ لَمَ إِنَّ ﴾ خبر ثان، و ﴿ حَكِيدً ﴾ خبر ثالث، كما أعرب كذلك في اعراب القرآن ». واستشكل ذلك بعض المعربين بأن فيه تقديم خبر ﴿ إِن » المجرد عن اللام على المقترن بها، ومن لم يجز ذلك أعرب ﴿ لَعَ إِنَّ ﴾ خبر ﴿ إِن »، و ﴿ فِي أَثِرَ الْكِتَ بِ ﴾ و ﴿ لَدَيْتَ ﴾ حالًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (على الكتب قبله). أشار به إلى أن العلوّ هنا معنويّ، وكذا إذا فسر بأنه رفيع عن ينال فيبدّل.

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَفَنَضِّرِبُ ﴾: الهمزة: للاستفهام الإنكاري، والفاء: عاطفة على محذوف، كما تقدم نظير ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (القرآن). تفسير لـ﴿الذِكْرَ﴾، وبه فسر القرطبي، وعزاه إلى الضحاك وغيره. وعن مجاهد، والسدي، وأبي صالح: ﴿﴿الذِّكْرَ﴾: العذاب»، واختاره ابن جرير.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (لأجل) أفاد أن حرف التعليل محذوف، وحذف حرف الجرّ مطرد مع «أن» و «أنّ»، كها تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (لا). جواب للاستفهام، مقدر.

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَكُمْ أَرْسَلُنَا ﴾. ﴿ وَكُمْ ﴾: هنا خبرية في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿ أَرْسَلُنَا ﴾.

- ﴿ وَمَا ﴾ كان (١١ ﴿ وَيَا إِلَهِ عَلَيْهِم ﴾ أتاهم ﴿ مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِهُ ونَ ﴿ ﴾ كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له ﷺ.
- (\*\* ﴿ فَأَهَلَكُنَا آشَد مِنْهُم ﴾ من قومك (\*) ﴿ بَطْشًا ﴾ قوة ﴿ وَمَضَىٰ ﴾ سبق في الآيات ﴿ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ) صفتهم في الإهلاك. فعاقبة قومك كذلك (\*).
- ( ) ﴿ وَلَيِن ﴾ لام قسم ( ) ﴿ سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ﴾ حذف منه ( ) نون الرفع لتوالي النونات، وواو الضمير لالتقاء الساكنين ﴿ خَلَقَهُنَّ الْعَرِيزُ الْعَلِيمُ ( ) ﴾ آخر جوابهم ( ) ، أي: الله ذو العزة والعلم، زاد تعالى:

- (٥) قوله: (حذف منه). توضيح لمسألة صرفية، وهي واضحة، وتقدمت، فأصل الفعل: يقولون، حذفت نون الرفع وواو الضمير، فالفعل هنا مرفوع بثبوت النون المحذوفة تخفيفًا. وفاعله: الواو المحذوفة.
- (٦) قوله: (آخر جوابهم). يعني: أن جوابهم انتهى بـ ﴿ ٱلْمَدِيرُ ٱلْمَلِيمُ ﴾ وما بعده كلام الله تعالى، وليس من جوابهم، ويدل لذلك أنه قال: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ بضمير الخطاب ولو كان من كلامهم لقيل: الذي جعل لنا الأرض... كما ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (كان)، و(أتاهم). أشار بالتقدير إلى أن هنا حكاية الحال الماضية حيث أي بالمضارع، والمعنى على الماضي. ولا توجد لفظة (كان) في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من قومك) أشار به إلى أن ضمير الغائب «هم» راجع إلى المشركين المخاطبين في قوله ﴿ أَفَنَصْرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرِ...﴾ فيكون فيه نوع التفات.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فعاقبة قومك...). أي: فليتوقعوا أن تنزل بهم عقوبة كها نزلت في الأولين، كها يعلم من ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لام قسم...). أي: دالة على قسم، فقد اجتمع هنا القسم والشرط، والجواب للمتقدم، وهو القسم، والجواب: ﴿لَيَقُولُنَّ ﴾ ولذا أكّد بالنون، وقد تقدم نظير ذلك مرارًا.



(۱) ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴾ فراشًا كالمهد للصبي (۱) ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ طرقًا ﴿ لَعَلَكُمْ نَهُ تَدُونَ ﴿ إِلَى مقاصدكم في أسفاركم.

(الله ﴿ وَالَّذِى نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ ﴾ أي: بقدر حاجتكم إليه (٢)، ولم ينزله طوفانًا ﴿ فَأَنشَرْنَا ﴾ أحيينا ﴿ بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل هذا الإحياء ﴿ تُخْرَجُونَ (الله من قبوركم أحياءً.

(الله عَنَ اللَّهُ عَنَى الْأَزْوَجَ ﴾ الأصناف (الله وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْقُلْكِ ﴾ السفن ﴿وَالْأَنْعَكِ ﴾ كالإبل (١) ﴿ مَا تَرْكَبُونَ (الله حذف العائد اختصارًا (٥). وهو

<sup>(</sup>١) قوله: (كالمهد). أفاد أن في الكلام تشبيهًا بليغًا.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بقدر حاجتكم إليه). كما قال ابن جرير: «بمقدار حاجتكم إليه، فلم يجعله كالطوفان فيكون عذابًا كالذي أنزل على قوم نوح، ولا جعله قليلًا، لا ينبت به النبات والزرع من قلته، ولكنه جعله غيثًا مغيثًا...».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الأصناف). وبه فسر سعيد بن جبير، ذكره القرطبي، وعن الحسن: «الشتاء والصيف، والليل والنهار، والسموات والأرض، والشمس والأرض، والجنة والنار»، وقيل: أزواج الحيوان من ذكر وأنثى. وقيل: ما ينقلب فيه الإنسان من خير وشر، ولهر، ولفع وضر، ولفقر وغنى، وصحة وسقم. كما في القرطبي. ولا مانع أن يراد كل ذلك، فكل ذلك موجود، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (كالإبل). الكاف للاستقصاء؛ لأن الإبل هو الذي يركب، والبقر لا يركب، نقله القرطبي عن أبي معاذ وصححه. لما في «الصحيح» قال على المبني رجل راكب بقرة إذ قالت له: لم أخلق لهذا، إنها خلقت للحرث»، فقال النبي على: «آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر». اهد. [البخاري (٢١٩٩)]. وتقدم ذكر هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حذف العائد...). أي: العائد إلى الاسم الموصول: ﴿مَا﴾ وحذف العائد جائز بتفاصيل ذكرها النحاة. والتقدير هنا: «تركبونه».

مجرور في الأول، أي: فيه، منصوب في الثاني(١١).

﴿ لِتَسْتَوُوا ﴾ لتستقروا ﴿ عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ ذكرَّ الضمير (``)، وجمع الظهر نظرًا للفظ «مَا» ومعناها ﴿ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ آَ ﴾ مطيقين.

الله ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِمُونَ الله ﴾ لمنصر فون.

(1) - ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءً (1) ﴿ حيث قالوا: الملائكة بنات الله؛ لأن الولد جزء من الوالد، والملائكة من عباد الله تعالى ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ القائل ذلك (١) ﴿ لَكُفُورٌ مُبِينُ (1) ﴾ بيّن ظاهر الكفر.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو مجرور في الأول). يعني: العائد مجرور بـ«في» بالنسبة إلى الفلك، يقال: ركبت في الفلك، ومنصوب بالنسبة إلى الأنعام؛ لأنه يقال: ركبت البعير، ولا يقال: في البعير؛ لأن الركوب على ظهره، بخلاف السفينة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ذكّر الضمير...) بتشديد الكاف، أي: جيء بالضمير المذكر في ﴿ فَلَهُ رَوِهِ ﴾؛ لأنه عائد لـ ﴿ مَا ﴾، وجع ظهور باعتبار معناه؛ لأن ﴿ مَا ﴾ واقع على الأنعام، وإن كان المراد به الإبل. تنبيه: ثبت في دعاء السفر ﴿ سُبْحَنَ اللَّذِي سَخَرَ لَنَا... ﴾ إلى ﴿ ... لَمُنقَلِبُونَ ﴿ اللهِ عَلَى الراحلة، مع أدعية أخرى ثبتت عن النبي عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا ﴾ «جعل» هنا بمعنى: ظن، واعتقد، له مفعولان، الأول: ﴿ جُزَّةً اللهِ والثاني الجار والمجرور: ﴿ لَهُ بُ ﴾.

هذه الآية استنكار على المشركين الذين اعتقدوا أن الملائكة بنات الله تعالى: كما يفيد ما رواه ابن جرير عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (القائل ذلك). فتكون «أل» في ﴿ٱلْإِنسَانَ﴾ للعهد، أو للجنس باعتبار ذلك القائل.



﴿ وَإِذَا بُشِرَ آَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ﴾ (٣) جعل له شبهًا بنسبة البنات إليه؛ لأن الولد يشبه الوالد، والمعنى: إذا أُخبِر أحدهم بالبنت تولد له ﴿ طَلَلَ ﴾ صار (١) ﴿ وَجَهُهُ, مُسَوَدًا ﴾ متغيرًا تغيّر مغتم ﴿ وَهُو كَظِيمُ ﴿ ﴾ متلئ غيًّا، فكيف ينسب البنات إليه؟ تعالى عن ذلك.

∅ - ﴿أُو﴾ همزة الإنكار وواو العطف بجملة (٥)، أي: يجعلون لله ﴿مَن

<sup>(</sup>۱) قوله: (بمعنى: همزة...). يعني أن ﴿ أَمِ ﴾ هنا منقطعة، تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري، أو المراد أن الهمزة في ﴿ أَمِ ﴾ للاستفهام الإنكاري، والميم مزيدة، كها ذكره القرطبي، وعزا ذلك إلى أبي عبيدة، كها في شرح فخرالدين قباوة، وعلى هذا يكون تقدير القول موافقة لما في بعض الآيات كقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَنَكُ ﴾ [يونس: ٣٨]، والأقرب أن ﴿ أَمِ ﴾ هنا كلمة مستقلة منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري التعجبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فهو من جملة...). أي: قوله ﴿وَأَصْفَنَكُمُ ﴾ من جملة ما استنكر عليهم، أي: جعلوا لله تعالى ما يكرهون من البنات، وجعلوا لأنفسهم ما يحبون من الذكور.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَإِذَا بُشِرَ...﴾. من تمام الاستنكار عليهم، كما أشار إليه البيضاوي حيث قال: «حيث لم يقتنعوا بأن جعلوا له جزءًا حتى جعلوا له من مخلوقاته أجزاءً أخس مما اختير لهم وأبغض الأشياء لهم، بحيث إذا بشر أحدهم بها اشتد غمّه به». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (صار). أفاد أن ﴿ظَلَ ﴾ هنا بمعنى: صار، فليس فيه معنى الاتصاف بالنهار. وتأتى خسة أفعال بمعنى «صار»: كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظل. وقد تقدم.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (همزة الإنكار). يعني أن الهمزة في ﴿أو ﴾ للاستفهام الإنكاري، والواو لعطف =

يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ ﴾ الزينة ﴿وَهُو فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ مَا الْحِجة لضعفه عنها بالأنوثة.

(ال) - ﴿ وَجَعَلُوا (۱) اَلْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْنِنِ إِنَّنَا أَشَهِدُوا ﴾ أحضروا ﴿ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَبُ شَهَدَتُهُمْ ﴾ بأنهم إناث ﴿ وَيُسْتَلُونَ (الله ﴾ عنها في الآخرة فيترتب عليهم العقاب.

(")- ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ ٱلرَّمْنَ مَا عَبَدْنَهُمْ ﴾ أي: الملائكة (")، فعبادتنا إياهم بمشيئته، فهو راض بها، قال تعالى: ﴿ مَّا لَهُم بِذَلِك ﴾ المقول من الرضا بعبادتها ﴿ مِنْ عِلْمِ إِنَّ ﴾ يكذبون فيه، فيترتب عليهم العقاب به.

<sup>=</sup> جملة مقدرة على جملة مقدرة أخرى، أي: أيبتعدون أو يكذبون ويجعلون لله من ينشأ في الحلية، ويجوز كون الواو هنا استئنافية، فلا يحتاج لتقدير فعل معطوف عليه، وعلى كل تقدير يكون (مَن ) مفعولًا به لفعل محذوف، أي: مفعولًا أولًا لـ (يجعلون) والمفعول الثاني: (ش). و (مَن يُنشَؤُو فِ ٱلْمِلْيَةِ ) كناية عن الأنثى، كها روي عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ وَجَمَلُوا ﴾. جعل هنا بمعنى: اعتقد، فله مفعولان، الأول: ﴿ٱلۡمَلَتُهِكَةَ ﴾، والناني: ﴿إِنَانَا ﴾، والاسم الموصول ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ نعت لـ﴿ٱلۡمَلَتُهِكَةَ ﴾. كما ذكرنا في أول هذه السورة ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: الملائكة). بيان لمرجع الضمير، فكانوا يعبدون الأصنام التي عملت بصورة الملائكة على زعمهم، كما يعلم من ابن كثير، وقولهم هذا كان على سبيل الاستهزاء والسخرية، وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل؛ لأن كل شيء من الإيهان والكفر وغيرهما بإرادته تعالى، ولا يصح الاحتجاج بها على وقوع المنكر؛ لأن الإنسان مأمور بالإيهان والعمل، والله يرضى به ومنهي عن الكفر والمعاصي، والله كاره ذلك، وإن كان وقوعها بإرادته. أشار إلى ذلك القرطبي.



(")- ﴿ أَمْ ءَانَيْنَكُمْ كِتَنَبَامِن قَبْلِهِ ﴾ (١) أي: القرآن بعبادة غير الله ﴿ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (") ﴾ أي: لم يقع ذلك.

﴿ بَلَ قَالُواٞ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ ﴾ ملة (٢) ﴿ وَإِنَّا ﴾ ماشون (٣) ﴿ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىْ الْعَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللّ

( حَوْرَكَذَ اللَّهُ ( أَنَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾ متنعموها مثل قول قومك ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ ﴾ ملة ﴿وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاتَرْهِم مُقْتَدُونَ ( ) متبعون.

(" ﴿ وَلَوْ حِنْتُكُمْ بِأَهَدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمُ وَلَوْ حِنْتُكُمْ بِأَهَدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمُ عَلَيْهِ عَابَاءَكُمْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ ﴾ أنت ومن قبلك ﴿ كَفُرُونَ ( " ) قال تعالى تخويفًا لهم:

﴿ فَأَنفَمْنَا مِنْهُم ﴾ أي: من المكذبين للرسل قبلك ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ

(١) ﴿ أَمْ ءَانَيْنَاكُمْ ﴾. ﴿ أَمْ ﴾: هنا منقطعة متضمنة معنى الاستفهام الإنكاري، كما أشار المفسر

را) هو امايسام ٧٠ هو ام ٠٩ هما منطقعه منصمته معنى الاستفهام الإنخاري، كما اشار المفسم إلى ذلك بقوله: (أي: لم يقع ذلك).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ملة). وبها فسر مجاهد. وعن ابن عباس، وقتادة، والسدي: «دينٍ»، وهو بمعنى: ملة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (ماشون). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: ﴿عَلَيْ ءَاثْرِهِم ﴾، وعلى هذا يكون ﴿مُمَّنَّدُونَ ﴾ خبرًا ثانيًا، ويصح تعلق الجار والمجرور بـ ﴿مُمَّنَّدُونَ ﴾.

 <sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿وَكِنَالِكَ ﴾. في هذه الآية تسلية وتعزية للنبي ﷺ كما يعلم مما نقله القرطبي عن مقاتل.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ قُلْ ﴾. بصيغة الأمر، على قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو، وحفص: بصيغة الماضى: ﴿قَالَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أتتبعون) قدر الفعل ليعطف عليه جملة ﴿ وَلَوْجِنَّتُكُمُ ﴾.

#### عَيْقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ اللهُ اللهُ المُكَذِبِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(أ) - ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءٌ ﴾ أي: بريء (١) ﴿ مِمَّا لَمَ مُدُونَ (أ) ﴾.

- ¬ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ ﴾ (٢) خلقني ﴿ فَإِنَّهُ رَسَيَّمْ دِينِ ﴿ ﴾ يرشدني لدينه .
- ﴿ وَجَعَلَهَا ﴾ (١) أي: كلمة التوحيد المفهومة من قوله: ﴿ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُ لِمِينِ ﴿ ﴾ [الصافات: ٩٩]، ﴿ كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَ ﴿ ذَرِيتُهُ ۖ )، فلا يزال (١) فيهم من يوحّد
- (١) ﴿كَيْفَ﴾. اسم استفهام في محل نصب خبر ﴿كَانَ﴾، وهو معلّق للفعل ﴿انظُرَ ﴾ عن العمل في المفعول، فجملة ﴿كَانَ ﴾ تسد مسدّه.
- (٢) قوله: (أي: بريء). أفاد أن ﴿بَرَاءٌ ﴾ مصدر بمعنى: اسم الفاعل، أي: الصفة المشبهة، والبراء يستعمل للواحد وغيره والمذكر والمؤنث؛ لأنه مصدر كها ذكره القرطبي.
- (٣) ﴿إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ ﴾. الاستثناء متصل؛ لأنهم كانوا عبدوا الله مع آلهتهم. قاله القرطبي. ونقل عن قتادة: «كانوا يقولون: الله ربنا مع عبادة الأوثان»، وعلى هذا «ما» الموصولة تعم أولي العلم وغيرهم. ويحتمل كون الاستثناء منقطعًا على أن «ما» خاص بغير أولي العلم. أشار إلى ذلك البيضاوي.
- (٤) قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا ﴾. الضمير المستتر في «جعل» راجع لله عَزَيَجَلَ، والضمير المتصل «ها» راجع إلى الكلمة المعلومة من قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِ ﴾، أو نحو ذلك من الآيات كها أشار المفسر: ﴿إِنِّى ذَاهِبُ إِلَى رَقِ...﴾ الآية (٩٩) من الصافات، كها يعلم من القرطبي، وروى ابن جرير عن مجاهد، وقتادة تفسير الضمير بـ«شهادة أن لا إله إلا الله»، ويحتمل رجوع الضمير المستتر في «جعل» إلى إبراهيم كها ذكره البيضاوي.
- (٥) قوله: (ذريته). فسر بذلك أئمة التفسير، كمجاهد، وابن زيد، وغيرهما، وعن السدي، قال: «في عقب إبراهيم عَلَيهالسَّكُمُ: آل محمد ﷺ.
  - (٦) وقوله: (فلا يزال...). نقل القرطبي ذلك عن قتادة، وبنحوه فسر ابن جرير.



الله ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أي: أهل مكة (١١) ﴿ يُرْجِعُونَ ١٠٠٠ عَمَا هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم.

("" - ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَنَوُلَاءٍ ﴾ المشركين ﴿ وَءَابَآءَ هُمْ ﴾ ولم أعاجلهم بالعقوبة (٢) ﴿ حَقَّىٰ جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُ ﴾ القرآن (") ﴿ وَرَسُولُ مُبِينٌ (") ﴾ مظهر لهم الأحكام الشرعية، وهو محمد على الله الله على الله

( - ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ القرآن ( ٤) ﴿ قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ ـ كَفِرُونَ ( ) .

(۱) قوله: (أهل مكة). ظاهر كلام ابن جرير وغيره: «لعل من كفر يرجع من أهل مكة وغيره». قال البيضاوي: «يرجع من أشرك بدعاء من وحّد». اهـ.

(٢) قوله: (ولم أعاجلهم...). وبذلك فسر ابن جرير.

(٣) وقوله: (القرآن). فسر به ابن جرير. وقيل: محمد ﷺ، كما فسر به القرطبي. وعلى هذا يكون ﴿وَرَسُولٌ تُمِينٌ ﴿ اللهِ مَن عطف التفسير.

(٤) قوله: (القرآن). فسر به ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

(٥) قوله: (هلّا). أشار به إلى أن ﴿ لَوْلَا ﴾ هنا تحضيضية، ولذا دخلت على الفعل.

(٦) قوله: (أهل). أشار به إلى تقدير مضاف، وقيل: التقدير: إحدى القريتين. ومآلها واحد.

(٧) قوله: (الوليد بن المغيرة...). اتفق المفسر ون على أن المراد به ﴿ الْقَرَيْتَيْنِ ﴾: مكة والطائف. واختلف المراد بالرجلين؛ فقال قتادة: «الوليد بن المغيرة بن عبدالله عم أبي جهل بمكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف»، وعلى هذا جرى المفسر. روى ابن جرير عن قتادة، قال: «قال الوليد بن المغيرة: لو كان ما يقول محمد حقًّا أنزل عليّ هذا أو على ابن مسعود الثقفي». اهد. وعن ابن زيد، قال: «كان أحد العظيمين: عروة بن مسعود الثقفي، كان عظيم أهل الطائف». هد. وعن مجاهد: «عتبة بن ربيعة من أهل مكة، وابن عبد ياليل من أهل الطائف». هد.

(الله ﴿ اَلْمُرَيَّقَسِمُونَ رَحْتَ رَبِّكَ ﴾ النبوة (١) ﴿ غَنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِ الْحَيُوةِ الله وَالله فَي ﴿ الله وَالله فَي ﴿ الله وَالله فَي ﴿ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله فَي الله وَالله وَالله فَي الله وَالله فَي الله فَي الله فَي الله وَالله فَي الله فَي الله وَالله فَي الله فَي فَيْ الله فَي الله فَيْ الله فَي الله فَيْ الله فَيْ الله فَي فَيْ الله فَيْ الله فَيْ الله فَي الله فَيْ الله فَي الله فَي الله فَيْ الله فَي الله فَيْ الله فَيْ الله فَي الله فَيْ الله فَيْ

( على الكفر ( ) ﴿ وَلَوْلَا آن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ (١) على الكفر ( ) ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن

<sup>=</sup> وعن السدي: «الوليد بن المغيرة من مكة، وكنانة بن عبد بن عمرو من أهل الطائف»، واختار ابن جرير ألا يعين، فيحتمل كون مرادهم أيّ واحدٍ من عظهاء مكة والطائف.

<sup>(</sup>١) قوله: (النبوة). كما فسر به القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالغنى). قال ابن جرير: «بل جعلنا هذا غنيًّا وهذا فقيرًا، وهذا مالكًا وهذا مُمُلوكًا».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسخرًا في العمل). ذكر نحوه السدي، وابن زيد، وقال الضحاك، وقتادة: «ليملك بعضهم بعضًا».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والياء للنسب). ظاهره أنه نسبة إلى السخرة، أي: العمل بلا أجرة أو إلى السُخري بضم السين أو كسرها بمعنى: القهر والتكليف بالعمل. لا إلى السخرية التي هي بمعنى: الاستهزاء، كما يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقرئ). وهي شاذة، قراءة ابن محيصن، ومجاهد، كها في القرطبي. وأشار المفسر إلى الشذوذ بقوله: (وقرئ).

<sup>(</sup>٦) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَآ آنَ يَكُونَ ... ﴾. ﴿ لَوَلآ ﴾: هنا امتناعية شرطية، والمصدر المؤول من ﴿ أَن يَكُونَ ﴾: مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف، أي: كائن، والتقدير: ولولا كون الناس أمة واحدة حاصل، أو كائن... ومعلوم أن من مواضع حذف الخبر وجوبًا: بعد «لولا» الامتناعية.

<sup>(</sup>٧) قوله: (على الكفر). كما روي عن ابن عباس وغيره. وقيل: اجتماعهم على حب الدنيا، وترك طلب الآخرة، روي عن ابن زيد.



يَكُفُرُ بِٱلرَّحَنِ لِبُيُوتِهِم ﴾ بدل من (لِمَن (١) ﴿ سَقَفَا ﴾ بفتح السين وسكون القاف وبضمها جمعًا (٢) ﴿ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ (٣) ﴾ وبضمها جمعًا (٢) ﴿ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ (٣) ﴾ يعلون إلى السطح.

﴿ ﴿ وَلِمُنُوتِهِمْ أَبْوَبًا ﴾ من فضة ﴿ وَ ﴾ جعلنا لهم ﴿ سُرُرًا ﴾ من فضة، جمع سرير ﴿ عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ ﴾.

﴿ وَرُحَٰوُنَا ﴾ ذهبًا (٤)، المعنى (٥): لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا، وعدم حظه في الآخرة في

<sup>(</sup>١) قوله: (بدل...). أي: بتكرار حرف الجر، وقيل: اللام في ﴿لِبُيُوتِهِمْ ﴾ بمعنى: على، متعلق بـ ﴿ سُقُفًا ﴾، أي: سقفًا على بيوتهم. ذكره ابن جرير، نقلًا عن بعض الكوفيين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح السين...). أي: ﴿سَقَفًا ﴾: بصيغة الإفراد: قرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر. وقرأ الباقون: بالضمتين: ﴿سُقُفًا ﴾: بصيغة الجمع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كالدرج...). بفتحتين تفسير المعارج، وهو جمع معراج، وهو السُّلَّم. كما ذكره القرطبي.

وقوله: (من فضة). كما روى عن ابن عباس، وابن زيد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ذهبًا). فسر به ابن عباس، وقتادة، والسدي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (المعنى...). وبنحو ذلك فسر أثمة التفسير. قال القرطبي: «قال العلماء: ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها، وأنها عنده من الهوان بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهبًا وفضة لولا غلبة حب الدنيا على القلوب، فيحمل ذلك على الكفر، قال الحسن: «لولا أن يكفر الناس جميعًا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه، لهوان الدنيا عند الله عَرْبَيَلَ»، وعلى هذا أكثر المفسرين ابن عباس، والسدي، وغيرهم». اهد. كلام القرطبي. ولا يخفى أن في الآية إجابة وردًّا على قول الكفار: ﴿ لَوْلَا فَيُ اللّهُ مُنْ المُنْرَبَيْنَ عَظِيمٍ ﴿ اللّهِ اللّهُ وجه، كما يظهر بالتأمل.

النعيم ﴿ وَإِن ﴾ مخففة من الثقيلة (١) ﴿ كُلُ ذَلِكَ لَمَا ﴾ بالتخفيف فـ «ما» زائدة، وبالتشديد بمعنى: إلا، فـ «إن» نافية ﴿ مَتَنْعُ لَلْمَيْوَةِ الدُّنْيَا ﴾ يتمتع به فيها ثم يزول ﴿ وَاللَّخِرَةُ ﴾ الجنة ﴿ عِندَ رَيِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آَكُ ثُنِكَ اللَّمُتَّقِينَ ﴾.

(\*\*) ﴿ وَمَن يَعْشُ ﴾ يعرض (\*\*) ﴿ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ ﴾ أي: القرآن ﴿ نُقَيِّضٌ ﴾ نسبّب ﴿ لَهُ شَيْطَكُ الْقَهُ وَ لَهُ وَيِنُ (\*\*) ﴾ لا يفارقه (\*\*).

( السياطين ﴿ لَيَصُدُّونَهُم ﴾ أي: الشياطين ﴿ لَيَصُدُّونَهُم ﴾ أي: العاشين ﴿ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ أي: طريق الهدى ﴿ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهم تَدُونَ ( ) ﴾ في الجمع رعاية معنى «مَن » ( عن الله عني السَّبِيلِ ) .

<sup>(</sup>۱) قوله: (مخففة). ذكر لرفإن ﴾ وجهين: إما مخففة من الثقيلة فهي حرف توكيد مهملة، و «ما» مخففة مزيدة. واللام فارقة، أو فإن ﴾ نافية و فرلمًا ﴾ مشددة بمعنى: إلا. وقرأ بتشديد الميم: فرلمًا ﴾: عاصم، وحمزة، وهشام في رواية. فتكون فإن ﴾ نافية. وبتخفيف الميم فرلمًا ﴾: الباقون، ورواية عن هشام. فتكون فإن ﴾ مخففة من الثقيلة، و «ما» مزيدة. ومن المعلوم أن «إن» المخففة عملها قليل، وإهمالها كثير، وإذا أهملت وجبت اللام فارقة بينها وبين «إن» النافية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يعرض). من عشا، يعشو عنه، أعرض، كها في «المختار». والوصف: عاشٍ، يقال: عشوت إلى كذا، إذا قصدته، وعشوت عن كذا، إذا أعرضت عنه.

أما عيبي يعشى -من باب رضي يرضى- فمعناه: عمي، والوصف: أعشى، وقيل: العشا: سوء البصر، ويقال منه: عشي يعشى أو عشا يعشو، كها يعلم من «المختار»، وعلى كل حال يفد اللفظ معنى الإعراض.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا يفارقه). قيل: في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام، وينهاه عن الطاعة ويأمر بالمعصية. وعزي هذا القول لابن عباس. ذكر ذلك القرطبي. وهذا ظاهر كلام المفسر. وقيل: في الآخرة إذا قام من قبره، وعزي إلى سعيد بن جبير. ويؤيد الأول الآية التالية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: (في الجمع ...). أي: في الإتيان بصيغة الجمع في ﴿ لَيْسُدُّونَهُمْ ﴾ و ﴿ يَعْسَبُونَ ﴾ رعاية لمعنى ﴿ مَن ﴾ في ﴿ وَمَن يَعْشُ ﴾؛ لأن المراد الجنس.



﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَنَا ﴾ العاشي بقرينه (۱) يوم القيامة ﴿ قَالَ ﴾ له: ﴿ يَا ﴾ للتنبيه ﴿ لَيْتَ بَيِّنِي وَيَيْنِكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ أي: مثل بعد (۲) ما بين المشرق والمغرب ﴿ فَيَقْسَ الْقَرِينُ ﴿ أَن لَي .

(ألا عالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ﴾ أي: العاشين تمنيكم وندمكم ﴿ الْيُومَ إِذ الْعَاشِين تَمنيكم وندمكم ﴿ اللَّهُ مَا إِذَا اللَّم اللهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّ ا

(الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَمْدَ الله عَلَيْ الله عَلَيْلِ مُبِينِ (الله عَلَيْلِ مُبِينِ الله مُبِينِ الله عَلَيْلِ مُبِينِ الله عَلَيْلِ مُبِينِ الله عَلَيْلِ مُبِينِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْلِ مُبِينِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُعِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلْمُعِلْمِ عَلَيْنِ عَلْمُعِلْمِ عَلْمَانِ عَلْمُعِل

(۱) قوله: (العاشي بقرينه). هذا على قراءة: ﴿ جَاءَنَا ﴾: بدون ألف التثنية: قرأ بها عاصم، وأبو عمر، والكسائي، ويعقوب، وخلف. وقرأ الباقون: مع ألف التثنية: ﴿ جَاءَانَا ﴾، أي: العاشي والقرين.

(٢) قوله: (أي: مثل بعد...). أفاد أمرين؛ الأول: تقدير مضاف: (مثل)، والثاني: أن ﴿ ٱلْمَشْرِقَةِينِ ﴾ من باب التغليب كالقمرين، والأبوين، والمراد: المشرق والمغرب، وبذلك فسر ابن جرير، وقيل: مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فيكون تثنية حقيقة، وعزي إلى مقاتل، كها في القرطبي.

(٣) قوله: (علة...). يعني قوله تعالى: ﴿أَنَّكُونَ ﴾ بفتح الهمزة، بتقدير لام التعليل: لأنكم... وهو تعليل لعدم النفع.

(٤) قوله: (أي: فهم لا يؤمنون). فيه إشارة إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي. والفاء إما عاطفة على مقدر أو للاستئناف، كها تقدم نظائرها.

هائدة: في هذه الآية تسلية للنبي ﷺ، وفيها ردّ على القدرية وأن الهداية وضدها بقدر الله تعالى. أفاده القرطبي.

- (الله حَوَامًا ﴾ فيه إدغام (١) نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة ﴿نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ بأن نُميتك (١) قبل تعذيبهم ﴿فَإِنَّا مِنْهُم مُنكَقِمُونَ (الله ﴿ فَي الآخرة.
- ﴿ أَوْ نُرِيَنَكَ ﴾ (٢) في حياتك ﴿ الَّذِي وَعَدْنَهُمْ ﴾ به من العذاب ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِم ﴾ على عذابهم ﴿ مُقَتَّدِرُونَ ۞ ﴾ قادرون.
- (الله عَلَى الله عَلَ
- ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ ﴾ لشرف (١) ﴿ لللهُ وَلِقَوْمِكُ ﴾ لنزوله بلغتهم ﴿ وَسَوْفَ تُسَعُلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) قوله: (فيه بإدغام...). أي: فأصله: فإن ما، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِّنَ ... ﴾، كما تقدم في سورة مريم [٢٦].

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن نُميتك) بضم النون من الإماتة، تفسير لـ ﴿نَذَهَبَنَّ بِكَ ﴾، وبمثل ذلك فسر البيضاوي. وفسره القرطبي: «بإخراجه من مكة، أي: من أذى المشركين».

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَوْ نُرِيَّكَ ﴾. نقل القرطبي عن ابن عباس: «قد أراه الله ذلك يوم بدر».اه.

المخلاصة: هاتان الآيتان في أهل الشرك، إما ينتقمهم الله في حياته هي أو يعذبهم في الآخرة، قال القرطبي: "وعلى هذا أكثر المفسرين"، وعن الحسن، وقتادة: "إنهما في أهل الإسلام؛ فقد ابتليت هذه الأمة بشدة ولكن لم يُرها الله لنبيه في حياته، ولم يَرَ إلا ما تقر به عينه، ولم يكن نبي إلا قد رأى في أمته العقوبة"، هذا خلاصة ما روي عن قتادة وغيره، ورجح ابن جرير التفسير الأول؛ لأن الآيات في سياق الخطاب مع المشركين، وليست في أهل الإسلام.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لشرف). وبه فسر ابن جرير، ورواه عن ابن عباس وغيره. والمراد بالقوم: قيل: قريش، كها هو ظاهر كلام المفسر، وعزي إلى مجاهد. وقيل: من اتبعه من أمته، وعزي إلى قتادة، والحسن، ورجحه القرطبي.



﴿ وَسَّتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ ﴾ أي: غيره ﴿ وَاللَّهَ لَهُ مِنَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَقَيلَ: المراد أمم من أيّ أهل الكتابين، ولم يسأل على واحد من القولين؛ لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله.

(١) قوله: (قيل:...). ذكر المفسر تفسيرين في معنى هذه الآية:

الأول: أنه جمع له الرسل ليلة الإسراء وأمِرَ أن يسألهم... وهذا القول رواه ابن جرير، عن ابن زيد، ونقله القرطبي عن ابن عباس، وابن زيد، قالا: «لما أسري برسول الله على المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعث الله له آدم، ومن وُلد من المرسلين، وجبريل مع النبي على فأذن جبريل عَيَهَا الله وأقام الصلاة، ثم قال: يا محمد، تقدّم فصل بهم، فلما فرغ رسول الله على قال له جبريل: سل يا محمد، من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فقال رسول الله على: «لا أسأل قد اكتفيت».اه. قال ابن عباس: «وكانوا سبعين نبيًّا منهم إبراهيم، وموسى، وعيسى عَيْهِمالسَكَمْ، فلم يسألهم؛ لأنه كان أعلم بالله منهم». ذكر ذلك القرطبي وعلى هذا يكون فرمن في فرمن أسمالية للتبعيض.

(والقول الثاني): المراد أمم من أرسلنا، أي: أهل الكتابين التوراة والإنجيل. هذا القول رواه ابن جرير، عن مجاهد، والسدي، وقتادة. وكان في قراءة عبدالله بن مسعود: ﴿ سل الذين من أرسلنا إليهم قبلك رسلنا﴾، فيكون مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِنَمَّ الزَّلْنَا إِلَيْكَ فَسَمَلِ الذِينِ مَ يُقْرَدُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكً ﴾ [يونس: ٩٤]، واختاره ابن جرير.

وعلى كلا القولين: لم يقع سؤال منه ﷺ؛ لأن المراد بالأمر التقريع على المشركين، كما ذكره المفسر وغيره من المفسرين.

﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنَتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ ۗ أَي: القبط ﴿ وَهَا لَهُ مِنْ وَهُو كُونِهُ وَهُمُ لِا يُدُومُ وَهُمُ اللَّهُ اللّ

- ٧٠ ﴿ فَلَمَّا جَأَةَهُم بِعَايَنِنَا ﴾ الدالة على رسالته ﴿إِذَا هُم مِّنَّهَا يَضْعَكُونَ ١٠٠٠ ٠
- (الله) ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ ﴾ من آيات العذاب، كالطوفان (٢) وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام، والجراد ﴿ إِلَّا هِىَ أَكْبَرُ مِنَ أَخْتِهُمْ إِلْفَذَاكِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (الله) عن الكفر.
- (أ) ﴿ وَقَالُوا ﴾ لموسى لما رأوا العذاب: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ أي: العالم الكامل (1) ؛ لأن السحر عندهم علم عظيم ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ من كشف العذاب عنا إن آمنا (1) ﴿ إِنَّا لَمُهْ تَدُونَ (1) ﴾ أي: مؤمنون.
- ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا ﴾ بدعاء موسى ﴿ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمَ يَنكُنُونَ ۞ ﴾
   ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم.
- 💮 ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ ﴾ افتخارًا ﴿ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: القبط). هم قوم فرعون، وكان موسى عَلِيَوالسَّلَامُ أرسل إليهم وإلى بني إسرائيل أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كالطوفان). وتقدم ذكر تلك الآيات في سورة الأعراف مفصلًا الآية (١٣٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: العالم...). أفاد أن خطابهم لموسى عَلَيْه السَّلَمْ بالساحر كان على سبيل التعظيم؛ لأن علم السحر كان عندهم عظيًا، كما يعلم من جمع فرعون السحرة. وهذا المعنى قد نقله القرطبي عن ابن عباس، قال: «﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾: يا أيها العالم، وكان الساحر فيهم عظيًا يوقرونه، ولم يكن السحر صفة ذم». اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من كشف العذاب...). تفسير لـ﴿بِمَا عَهِدَ﴾، كما فسر به ابن جرير، ورواه عن مجاهد.



وَهَمَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰرُ﴾ من النيل<sup>(۱)</sup> ﴿تَجَرِّى مِن تَحْقِیُّ﴾ أي: تحت قصوري ﴿أَفَلَا تُبُصِّرُونَ ۞﴾ عظمتي.

( ﴿ أَمْ بَصِرُون ( ) ، وحينئذ ﴿ أَنَا خَيْرُ مِنَ هَذَا ﴾ أي: موسى ﴿ اَلَذِى هُوَمَهِينٌ ﴾ ضعيف حقير ﴿ وَلَا يَكَادُ بُيِئُ ﴿ ﴾ يظهر كلامه، للثغته ( ) بالجمرة التي تناولها في صغره. ( ) ﴿ فَلَوْلَا ﴾ هلا ( ) ﴿ وَأَلْقِي عَلَيْهِ ﴾ إن كان صادقًا ﴿ أَسَوِرَةً مِن ذَهَبٍ ﴾ جمع: أسورة ( ) كأغربة ، جمع سوار ، كعادتهم ( ) فيمن يسوّدونه أن يلبسوه أسورة

وفي بعض النسخ: (بل تبصرون)، فتكون ﴿ أَمُّ منقطعة.

<sup>(</sup>۱) قوله: (من النيل). كما قال القرطبي: «يعني: أنهار النيل»، قال: «ومعظمها أربعة: نهر الملك، ونهر طولون، ونهر دمياط، ونهر تينس».اهـ. قال قتادة: «كانت جنانًا وأنهارًا تجري تحت قصوره».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تبصرون). أفاد به أن ﴿ أَمَّ ﴾ هنا متصلة عاطفة، والمعطوف المعادِل محذوف، والتقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون. وذهب إلى ذلك الزمخشري، ويحتمل كون المعطوف: جملة ﴿ أَنَّا خَيْرٌ... ﴾؛ لأنها مسببة عن الرؤية إقامةً للمسبب مقام السبب. ذكره البيضاوي. وعلى الوجه الأول يكون فيه حذف المعطوف المعادل بعد «أم» وهذا نادر.

ويحتمل كون ﴿ أَمُّ هَنا منقطعة، خالية عن معنى الاستفهام، بمعنى: بل، أي: بل أنا خير. ذكر ذلك المفسرون والمعربون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (للثغته..). تقدم ذكر ذلك في سورة طه الآية (٢٧). قال ابن كثير: «كذب فرعون؛ لأن موسى دعا ربه أن يحلّ العقدة من لسانه وليس موسى بمهين».اهـ. موجزًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هلا). أفاد أن ﴿لَوْلَا ﴾ هنا تحضيضية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جمع: أسوِرَة). أي: ﴿أَسَاوِرَةٌ﴾ جمع: أسورة. وهي جمع سوار. و﴿أَسَاوِرَةٌ﴾: قرأ بها الجمهور. وقرأ حفص، ويعقوب: ﴿أَسَوِرَةٌ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (كعادتهم). ذكره القرطبي، قال: «لأنه كان عادة الوقت وزيّ أهل الشرف»، نقله عن مجاهد.

ذهب، ويطوّقونه طوق ذهب ﴿أَوْ جَآهَ مَعَهُ ٱلْمَلَتِمِكَةُ مُقَتَّرِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَعَهُ ٱلْمَلَتِمِكَةُ مُقَتَّرِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُتَابِعِينَ يشهدون بصدقه (۱).

- ﴿ فَأَسْتَخَفَ ﴾ استفز فرعون (١) ﴿ فَوَمَهُ. فَأَطَاعُوهُ ﴾ فيها يريد من تكذيب موسى ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ
- ( ) ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ﴾ أغضبونا ( ) ﴿ اَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ( ) .
- (٥٠٠ ﴿ فَجَمَلْنَهُم سَلَفًا ﴾ جمع سالف كخادم وخدم، أي: سابقين، عبرة (١٠) ﴿ وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ (١٠) ﴿ بعدهم، يتمثلون بحالهم، فلا يقدمون على مثل أفعالهم.
- ( ) ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ﴾ جعل ﴿ إَنَّ مَرِّيكِمَ مَثَلًا ﴾ حين نزل (٥) قوله تعالى:

- (٢) قوله: (استفزّ). أي: استجهل. أي: حملهم على الجهل لخفة أحلامهم وقلة عقولهم. كما في القرطبي.
- (٣) قوله: (أغضبونا). أفاد أن الأسف هنا بمعنى: الغضب، وبه فسر ابن جرير، ورواه عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد.
  - (٤) قوله: (عبرة). قدره ليعطف عليه ﴿وَمَثَلًا ﴾.
- (٥) قوله: (حين نزل...). يعني: أن المراد بضرب المثل بعيسى عَلَيْهِالسَّكَمُ، قول المشركين: أن المسيح تعبده النصارى، فهل يكون من أهل النار، فقد رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى، وكان الضارب لهذا المثل عبدالله بن الزبعري السهمي حال كفره، فعجبت قريش من مقالته، كها تقدم في تفسير تلك الآية (٩٨) من سورة الأنبياء، وهذا القوال عزاه ابن =

<sup>(</sup>۱) قوله: (يشهدون بصدقه). هذا قاله فرعون حكاية عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف خالقهم. ذكره القرطبي. فالمعنى: هلا ضمّ إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم. وكل ذلك كان عمية من فرعون لقومه، حيث أوهمهم أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الدنيا، وإلا فموسى عَلَيَوالسَّلَامُ مؤيد بآيات عظيمة يعرفها الناس.



" إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ" [الانبياء: ٩٨]، فقال المشركون: رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى؛ لأنه عُبد من دون الله ﴿إِذَا فَوْمُكَ ﴾ أي: المشركون ﴿مِنْهُ ﴾ من المثل ﴿يَصِدُونَ ﴿ اللهِ عَبِد من دون فرحًا بها سمعوا(١).

﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرُ آَرَ هُوَ ﴾ أي: عيسى (٢)، فنرضى أن تكون آلهتنا معه ﴿ مَا ضَرَبُوهُ ﴾ أي: المثل ﴿ لَكَ إِلّا جَدَلًا ﴾ خصومة بالباطل؛ لعلمهم أن «مَا» لغير العاقل (٢)، فلا يتناول عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ بَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ آَنُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>=</sup> جرير وغيره إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن مجاهد، وقتادة في معنى ضرب المثل: «أن المشركين لما سمعوا ذكر عيسى في القرآن قالوا: ما يريد محمد منا إلا أن نتخذه إلمما نعبده كها عبدت النصارى المسيح». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (يضحكون) أي: يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. كما في القرطبي. وفي بعض النسخ: (يضجُّون).

و ﴿يَصِيدُونَ ﴾: بكسر الصاد. وقرأ نافع، وابن عامر، والكسائي: بضم الصاد. وهما لغتان، كها في القرطبي، نقلًا عن الكسائي.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: عيسى). أي: فالضمير راجع إلى عيسى، وبه فسر السدي، فتكون الآية مرتبطة بها قبلها. وقال قتادة: «أم هو أي: محمد ﷺ. قال ابن جرير: «وفي قراءة أبي: ﴿مَا لِهَتُ نَا خَيْرُ أَمْ هَذَا لَكُونَ معنى الآية: قال المشركون: أآلهتنا التي نعبدها خير أم محمد فنعبد محمدًا، ونترك آلهتنا»، كها ذكره ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لعلمهم أن ﴿مَا﴾...) إشارة إلى الآية ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَمَّبُ جَهَنَّمَ﴾ أن ﴿مَا﴾ لغير العاقل، فلا تتناول عيسى وعزيرًا ونحوهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: (شديد الخصومة). أفاد أن «خصِم» صيغة مبالغة؛ لأن «فَعِلّا» من الصيغ الخمس التي تأتى للمبالغة، والبقية: فعّال، مِفعال، فعول، فعيل.

﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ مَا ﴿ هُوَ ﴾ عيسى (١) ﴿ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ بالنبوة ﴿ وَيَحَمَلْنَهُ ﴾ بوجوده من غير أب ﴿ مَثَكُ لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ۞ ﴾ أي: كالمثل لغرابته، يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء.

( ﴿ وَلَوْ نَشَاتُهُ لَجَعَلْنَا مِنكُم ﴾ بدلكم (١) ﴿ مَلَتَجِكَةً فِي ٱلأَرْضِ يَعَلَّقُونَ ﴿ ﴾ بأن نهلككم.

(1) - ﴿ وَإِنَّهُ ، ﴾ أي: عيسى (٢) ﴿ لَهِلُمُّ لِلسَّاعَةِ ﴾ تُعْلَمُ بنزوله ﴿ فَلاَ تَمْتُرُكَ يَهَا ﴾ أي: تشكّن فيها، حذف منه نون الرفع للجزم (١) وواو الضمير لالتقاء الساكنين ﴿ وَ ﴾ قل لهم ﴿ التَّبِعُونَ ﴾ على التوحيد ﴿ هَنذَا ﴾ الذي آمركم به ﴿ صِرَطُ ﴾ طريق ﴿ تُسْتَقِيمُ (1) ﴾.

﴿ وَلَا يَصُدُذَنَّكُمُ ﴾ يصرفنكم عن دين الله ﴿ اَلشَّيَطَانُ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُولً مُدولًا مَهُ وَلَا يَصُدُدُ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُولًا مَهُ عِنْ الله ﴿ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُولًا مَهُ عِنْ الله الله الله عَداوة.

(١) قوله: (عيسى). الضمير يعود على عيسى، كها فسر ابن جرير وغيره، ورواه عن قتادة. وقال القرطبي: «وقيل: الضمير لمحمد ﷺ»، ورجح الأول.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بدلكم). أفاد أن «مِن» هنا للبدلية، وهي أحد معانيها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: عيسى). فالضمير يعود إلى عيسى، والمعنى: أن نزوله علم للساعة. وبه فسر ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، والسدي. وقيل: الضمير للقرآن، وإن نزوله من علامات الساعة، أو إنه يعلم به أمر الساعة. وهذا القول مروي عن الحسن، وقتادة، وابن جبير. قال القرطبي: «يحتمل عود الضمير إلى محمد على المناهد ال

<sup>(</sup>٤) قوله: (حذف منه). أي: أصله قبل دخول «لا» الجازمة: تمترون. وتقدم نظير ذلك. ﴿وَاتَّـبِمُونَ ﴾: الواو للاستئناف، والنون نون الوقاية، وحذفت بعدها ياء المتكلم؛ اكتفاءً بالكسر. والجملة مقول لقول محذوف قدره المفسر.



(1) ﴿ وَلَمَّا جَآةَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالمعجزات والشرائع (١) ﴿ قَالَ قَدْ حِسْنَ اللَّذِي تَخْلَلْغُونَ حِشْنَكُمْ بِالنبوة وشرائع الإنجيل (١) ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ اللَّذِي تَخْلَلْغُونَ فِي الْحِكْمَةِ ﴾ بالنبوة وشرائع الإنجيل (١) ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ اللَّذِي تَخْلَلْغُونَ فِي اللَّهِ مِن أحكام التوراة من أمر الدين وغيره (١)، فبيّن لهم أمر الدين ﴿ فَانَّقُوا اللّهَ وَلَطِيعُونِ (١) ﴾.

الله ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو رَتِي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَاكُ ﴾ طريق ﴿ مُسْتَقِيمُ اللَّهُ ﴾.

﴿ فَاخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم ﴾ في عيسى (٤)، أهو الله أو ابن الله أو ثالث

(۱) قوله: (بالمعجزات...). فسر ابن عباس: «بإحياء الموتى وإبراء الأسقام وخلق الطير والمائدة وغيرها»، وما قاله المفسر موافق لذلك، وعن قتادة: «البينات هنا: الإنجيل»، ولعل قول المفسر: (والشرائع) إشارة إلى ذلك.

(٢) قوله: (بالنبوة). قاله السدي، كما رواه ابن جرير عنه. وقول المفسر: (وشرائع الإنجيل). يوافق ما قاله ابن عباس: «علم ما يؤدي إلى الجميل ويكف عن القبيح».

- (٣) قوله: (من أحكام التوراة وغيره...). توضيح لمعنى: بعض الذين تختلفون، فإن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر دينهم وأشياء من أمر دنياهم، فبين لهم أمر دينهم. وذكر هذا المعنى ابن جرير. ونقل القرطبي عن أبي عبيدة أن البعض هنا بمعنى: الكلّ، وانتقد على هذا القول ابن جرير، وقرّر معنى البعضية. والنون في أطِيعُونِ في نون الوقاية، وحذفت ياء المتكلم بعدها، كما هو واضح.
- (٤) قوله: (في عيسى...). ظاهره أن المراد بـ ﴿ الْأَخْزَابُ ﴾ هنا هم فرق النصارى الذين الله، اختلفوا في عيسى، وهم النسطورية والملكية واليعقوبية، قالت النسطورية: هو ابن الله، وقالت الملكية: ثالث ثلاثة، وقالت اليعاقبة: هو الله. وهذا القول معزو إلى مقاتل، والكلبي. وعن مجاهد، والسدي: ﴿ اللَّحْزَابُ ﴾: هم اليهود والنصارى خالف بعضهم بعضًا».

ثلاثة ﴿فَوَيْلُ ﴾ كلمة عذاب(١) ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ كفروا بها قالوه في عيسى ﴿مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿ فَنَ

﴿ الْآخِلَا ﴾ على المعصية في الدنيا (١) ﴿ يُوَمَيِنِ ﴾ يوم القيامة، متعلق بقوله (٥): ﴿ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا المُتَقِينَ ﴿ الله على طاعته، فإنهم أصدقاء ويقال لهم:

- (W)- ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَعْمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَزَنُونَ (W) (١٠).
- (الله عند المرابع) من المرابع المرابع

<sup>(</sup>١) قوله: (كلمة عذاب). أو واد في جهنم. وتقدم في سورة البقرة الآية (٧٩) وغيرها.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: كفار مكة). أي: فالضمير -الواو- عائد إلى كفار قريش، وهذا أحد الوجهين، والوجه الثاني: عائد إلى الذين ظلموا، أي: الأحزاب المذكورين. وعليه مشى ابن جرير، والقرطبي، وذكر البيضاوي الوجهين. و ﴿ بَغْتَهُ ﴾ حال، بمعنى: باغتًا.

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (ما ينتظرون). أفاد به أن الاستفهام هنا بمعنى: النفي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (على المعصية). كما روى ابن جرير عن مجاهد، قال: «فكل خلة على معصية الله في الدنيا متعادون». اهد. ونحوه عن ابن عباس، قال: «كل خلة هي عداوة إلا خلة المتقين». اهد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (متعلق...). يعني: الظرف ﴿يَوْمَهِيْمِ﴾ متعلق بـ﴿عَدُقُۗ﴾، و﴿بَعَضُهُمْ ﴾: مبتدأ ثان، أو بدل بعض.

<sup>(</sup>٦) ﴿ يَعِبَادِ ﴾. عباد: منادًى منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها الكسر لمناسبة الياء المحذوفة تخفيفًا.



﴿ اَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ اَنْتُمْ ﴾ مبتدأ ﴿ وَأَزْوَنَجُكُو ﴾ زوجاتكم ﴿ يَحْبَرُونَ ﴿ آَثُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ ال

( وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُرٌ تَعْمَلُوكَ ( ) ( ) ( ) ( ) .

﴿ لَكُونَ ﴿ اَكُونَ ﴿ اَكُونَ ﴿ اَلَكُونَ ﴿ اَلَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

(الله المُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ (الله الله عَنْ) (٥٠).

(١) قوله: (تسرّون) قال البيضاوي: «تسرّون سرورًا يظهر حباره، أي: أثره على وجوهكم». اهـ. وبه فسّر هذا اللفظ ﴿ تُحَكِّرُونَ ﴾.

(٢) قوله: (بقصاع). جمع قصعة بفتح القاف، ولا تكسر، يقال: «لا تُفتح الخِزانة ولا تكسر القَصعة».

- (٣) ﴿ مِمَا كُنتُم تَمْ مَلُوك ﴿ آلِهِ اللهِ السببية، وليست للتعويض؛ لأن الثواب من فضله تعالى، وباء التعويض هي الداخلة في الأثمان.
  - (٤) قوله: (بعضها). أشار إلى أن «مِن» للتبعيض.
  - (٥) الآيات في ذكر أهل النار، بعد ذكر أهل الجنة.

- (٥٠٠) ﴿ لَا يُفَتَّرُ ﴾ يخفف(١) ﴿ عَنْهُمْ وَهُمْ إِنْ يُعِيمُ لِلسُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُتُونَ سَكُوتَ يأس (٢).
  - ( وَمَا ظَلَتَنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ هُمُ ( ) الظَّلِلِمِينَ ( ) ﴿ .
- ﴿ وَزَادَوَا يَعَالِكُ ﴾ هو خازن النار (٤) ﴿ لِيَقْضِ عَلَتَنَا رَبُّكُ ﴾ ليمتنا ﴿ قَالَ ﴾ بعد ألف سنة (٥) ﴿ إِنَّكُمُ مَلِكِتُوكَ ﴿ آلَكُ ﴾ مقيمون في العذاب دائيًا.
- ﴿ الله على (١٠): ﴿ لَقَدْ جِنْنَكُم ﴾ أي: أهل مكة ﴿ بِالْمَيْ ﴾ على لسان الرسول ﴿ وَلَكِنَ أَكُمْرَكُمْ لِلْحَقِ كَنْ مِمُونَ ﴿ ﴾ (٧).
- ( الله عَمَّهُ الله عَمَّمُونَ ) أي: كفار مكة، أحكموا ( من الله عَمَّمُ فِي كيد محمد النبي ﴿ فَإِنَّا مُرْمُونَ الله محكمون كيدنا في إهلاكهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (يخفف). كما فسر به أئمة التفسير، وهو من الفتور، وهوالضعف، كما قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ساكتون...). وهذا القول نقله القرطبي بـ«قيل»، وروى ابن جرير عن قتادة: «آيسون»، كها فسر بذلك البيضاوي وغيره، ومعناهما متقارب.

<sup>(</sup>٣) ﴿ هُمُ ﴾. في هذه الآية ضمير فصل ليس له محل من الإعراب، وما بعده منصوب على أنه خبر «كان»، وتقدم الكلام عن ضمير الفصل في سورة الكهف الآية (٣٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هو خازن النار). كما فسر به عامة المفسرين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بعد ألف سنة). كما رواه ابن جرير عن ابن عباس، والسدي، وقيل: بعد ماثة سنة، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قال تعالى:...). أفاد أن هذا من خطاب الله تعالى لأهل مكة وليس من خطاب مالك لأهل النار، كما فسر كذلك ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «يحتمل أيضًا كونه من كلام مالك لهم».

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ ... ﴾. نقل القرطبي عن ابن عباس: «كلكم»، وقيل: أريد بالكثرة الرؤساء والقادة منهم.

<sup>(</sup>٨) قوله: (أحكموا). تفسير لـ ﴿ أَبْرَمُوا ﴾، كما فسر به ابن جرير وغيره. و ﴿ أَمْ ﴾ هنا منقطعة، متضمنة استفهام تهديد. وكذلك ﴿ أَمْ ﴾ في الآية التالية.



( ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ ﴾ ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم ﴿ لَذَيْهِمْ ﴾ عندهم ﴿ وَرُسُلُنَا ﴾ الحفظة ﴿ لَدَيْهِمْ ﴾ عندهم ﴿ يَكُنُبُونَ ( ) ﴾ ذلك.

(\*\* ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدُ ﴾ فرضًا (\*) ﴿ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمَبِدِينَ (\*\*) للولد، لكن ثبت أن لا ولد له تعالى، فانتفت عبادته.

وقال مجاهد: «لو كان لله ولد كها تقولون، فأنا أول العابدين لله وحده المؤمنين به، فقولوا ما شئتم».اهـ. وعلى هذا تكون ﴿إن﴾ شرطية، والجواب محذوف، كأن المعنى: لو كان لله ولد على زعمكم فلا أبالي بكذبكم فإني أعبد الله وحده.اهـ.

تفسير ثالث: أن ﴿إن ﴾ هنا نافية، أي: ما كان لله ولد، ويكون الكلام تامًّا، ثم استأنف: فأنا أول العابدين، أي: الموحدين من أهل مكة. روي هذا عن ابن عباس، وقتادة، وزيد بن أسلم، كما في ابن جرير. وقد أطال الشيخ الشنقيطي رَحَمُ اللهُ في ترجيح هذا المعنى في كتابه «أضواء البيان»، ولكن اختار ابن جرير كون ﴿إن ﴾ شرطية. وفصل الكلام في ترجيح ذلك، وبذلك فسر ابن كثير، والبيضاوي، وغيرهم، كما مشى عليه المفسر.

<sup>(</sup>۱) روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي: «بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها قال واحد منهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الثاني: إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع، وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ ففيهم نزلت هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فرضًا). أفاد أن ﴿إِن﴾ هنا شرطية. فيكون المعنى: قل يا محمد: إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده، لكن يستحيل أن يكون له ولد، فيكون كها يقول المناظر: إن ثبت بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به، فهو مبالغة في الاستبعاد وترقيق في الكلام، كما بينه القرطبي، وبه فسر البيضاوي، وعلى هذا التفسير تكون جملة ﴿فَأَنَا أَوَّلُ المَنْدِينَ ﴿ السَّرِط، وقريب منه ما قاله السدي: «لو كان له ولد كنت أول من عبده بأن له ولدًا».اهـ.

(۱) ﴿ سُبَحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ ﴾ الكرسي (١) ﴿ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠) ﴾ يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه.

( مَنَ رَهُم ( ) يَخُوشُوا ﴾ في باطلهم ﴿ وَيَلْعَبُوا ﴾ في دنياهم ﴿ حَتَى يُلَقُوا يَوْمَهُم اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(\*) - ﴿وَهُوَ الَّذِي ﴾ هو (\*) ﴿فِي السَّمَآءِ إِلَهُ ﴾ بتحقيق الهمزتين (\*) وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياء، أي: معبود ﴿وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ وكل من الظرفين (٥)

(٤) قوله: (بتحقيق...). ذكر المفسر ثلاث قراءات:

<sup>(</sup>١) قوله: (الكرسي). فسر به على ما رجحه أن العرش هوالكسري، وهذا قول مرجوح، والراجح اختلافها، كما تدل عليه النصوص، وقد تقدم التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَنَرَّهُمْ ﴾ أربع كلمات: الفاء، وفعل الأمر: ذَرْ، وفاعله: الضمير المستتر، والمفعول به: هم. و«ذر» أمر، لا يستعمل منه الماضي، ولو وجد لكان: وَذَرَ، وإنها يستعمل الأمر والمضارع (ذر، يذرُ) وقد تقدم ذكر ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو) قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الاسم الموصول، والصلة: ﴿فِي السَّمَآءِ إِلَهُ ﴾، وحذف العائد فيه تفصيل ذكره النحاة، ومن شرط حذفه إذا كان مرفوعًا أن يكون في الصلة طول بعد حذف العائد، بأن لا تبقى كلمة واحدة، هذا إذا كان الاسم الموصول غير «أي»، كما في هذه الآية، أما لو كان الاسم الموصول «أي» جاز الحذف، وإن لم تطل الصلة، نحو: ﴿أَيُّهُمُ أَشَدُ ... ﴾ [مريم: ٢٩]، أي: أيهم هو أشدّ، كما يشترط كون الباقي بعد الحذف غير صالح للصلة. فإن صلح الباقي للصلة فلا يحذف العائد، والشرطان موجودان في هذه الآية.

١- تحقيق الهمزتين: قراءة الجمهور.

٢- إسقاط الهمزة الأولى تخفيفًا: قراءة أبي عمرو.

٣- وقرأ أبو جعفر، وقنبل، وورش: بتسهيل الثانية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وكل من الظرفين). والمراد بالظرف الجار والمجرور ﴿فِالسَّمَآءِ ﴾ ﴿وَفِالأَرْضِ ﴾ فَاللَّرُضِ ﴾ فكل منها متعلق بـ ﴿إِلَهُ ﴾ بمعنى: معبود.



متعلق بها بعده ﴿ وَهُوَ الْمُكِيدُ ﴾ في تدبير خلقه ﴿ الْمَلِيدُ ١ ﴾ بمصالحهم.

﴿ وَتَبَارَكَ ﴾ تعظم ﴿ اللَّذِى لَهُۥ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ متى تقوم ﴿ وَإِلَيْهِ رُّجُعُونَ ﴿ ﴾ بالتاء والياء (١١).

﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ ﴾ يعبدون، أي: الكفار ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ أي: الله ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَلَ الله ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الله ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الله فَا الله ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الله فَا الله عَلَمُونَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

١- ﴿يَرْجِعُونَ ﴾: بفتح الياء: قراءة رويس.

٧- ﴿تَرْجِعُونَ﴾: بفتح التاء: قراءة روح.

٣- ﴿ رُبُّهُ مُوكَ ﴾: بضم الياء: قراءة ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف.

٤- ﴿ رُبُّ جَعُونَ ﴾: بضم التاء: قراءة الباقين.

(۲) قوله: (وهم عيسى...). أفاد أن ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ ﴾ استثناء متصل، و ﴿ مَن ﴾ في محل رفع، كها روي عن قتادة، قال: «الملائكة وعيسى وعزير قد عُبدوا من دون الله ولهم شفاعة عند الله ومنزلة ».اهـ. وقيل: ﴿ مَن ﴾ في محل نصب، والمعنى: لا يشفع هؤلاء إلا للمؤمنين. روى عن مجاهد، كها في ابن جرير.

قائدة: من القواعد: أن النكرة إذا أعيدت نكرة يراد بها غير الأول، وإذا أعيدت معرفة أريد نفس الأول، نحو: اشتريت كتابًا وبعث كتابًا، فالكتاب الثاني غير الأول، ولو قلت: وبعت الكتاب فهو نفس الأول، ولكن هذه القاعدة أغلبية وليست مطردة، فقد يراد بالنكرة الثانية نفس الأول، كها في هذه الآية حيث أعيد ﴿ إِلَهُ ﴾، والمراد بهها واحد، كها قد تعاد النكرة معرفة ويراد غير الأول، نحو: ﴿ أَن يُصَلِحاً بَيْنَهُما صُلَماً وَالصُلَحُ خَيْرٌ ﴾ والمراد بها واحد، [النساء: ١٢٨]، وقد وضحنا هذه القاعدة والاستثناء في «رسالة الاستثناءات النحوية». كها نبهنتا عليه في مواضع من هذا التفسير، مثلًا راجع سورة النساء الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>١) قوله: (بالتاء والياء). القراءات هنا أربع:

﴿ وَلَيِن ﴾ لام قسم (١) ﴿ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ حذف منه (٢) نون الرفع وواو الضمير ﴿ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾ يصرفون عن عبادة الله.

( على المصدر بفعله المقدر، ونصبه ( على المصدر بفعله المقدر، على المصدر بفعله المقدر، أي: وقال: ﴿ يَكُرُبُ إِنَّ هَـُ تُؤُكِّهَ وَقُرُّ لِكُوْمِنُونَ اللهِ ﴿ .

( الله عالى: ﴿ فَاصْفَحْ ﴾ أعرض ﴿ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ ﴾ منكم، وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم ( ۱ ) ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ١ ) ﴾ بالياء والتاء ( ١ ) ، تهديد لهم ( ١ ) .

#### **₩₩₩**

(١) قوله: (لام قسم). أي: دالة على القسم المحذوف، فقد اجتمع القسم والشرط، والجواب للقسم؛ لأنه المتقدم، وهو ﴿ لَيَقُولُنَّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (حذف منه). أي: فأصله قبل دخول النون: يقولون، كما تقدم نظير ذلك مرارًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: قول محمد ﷺ). «قيل» مصدر: قال، يقول. وله أربعة مصادر: قول، قال، قيل: مقال.

<sup>(3)</sup> وقول المفسر: (ونصبه...). جرى على قراءة النصب: ﴿وَقِيلَهُو﴾: وهي قراءة الجمهور. وقرأ عاصم، وحمزة: بالجر: ﴿ وَقِيلِهِ ٤﴾. ووجه النصب ما ذكره، أي: أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، كما قال قتادة: «هذا قول نبيكم عَيْنِهَ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ يشكو قومه إلى ربه».اهـ. وذكره المفسرون وعزي إلى الفراء، والأخفش. وذكر ابن جرير وغيره وجهًا آخر للنصب، وهو أنه مفعول به لفعل مقدّر أي: ويعلم قيلَه، عطفًا على ﴿ وَعِندُ مُ عِلَمُ السَّاعَةِ ﴾، واختاره الزجاج. أما وجه الجرّ: فهو العطف على ﴿ السَّاعَةِ ﴾، أي: وعنده علم الساعة، وعلم قوله يا رب. كما ذكره القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهذا قبل أن يؤمر...). أي: فتكون الآية منسوخة، وعزي هذا القول إلى ابن عباس، ويناسب ذلك أن الآية مكية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالياء والتاء). قرأ بالتاء: نافع، وابن عامر، وأبو جعفر. وبالياء: الباقون.

<sup>(</sup>٧) قوله: (تهديد...). أي: هذا تهديد للمشركين.



### 

# مكية (١)، وقيل: إلا ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ... ﴾ الآية، وآياتها ست أو سبع أو تسع وخمسون آية

#### بِنسيه ٱللَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

- ۞ ﴿حمّ ۞ ﴾ الله أعلم بمراده به.
- ﴿ وَٱلْكِتَابِ ﴾ القرآن ﴿ ٱلمُبِينِ ﴿ ﴾ المظهر الحلال من الحرام.
- ﴿ إِنَّا آنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ مُبَدَرَكَةً ﴾ هي ليلة القدر (٢)، أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب من السهاء السابعة إلى سهاء الدنيا (٣) ﴿ إِنَّا كُنَّا
- (١) قوله: (مكية). قال القرطبي: «باتفاق إلا قوله: ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْمَدَابِ...﴾»، ولم يعز هذا الاستثناء إلى أحد، وذكر الاختلاف في عدد الآيات، بدون عزو، وقد جرى الترقيم بـ(٩٥) آية في المصاحف المتداولة.
  - (٢) قوله: (هي ليلة القدر). ذكر المفسر هنا قولين في المراد بالليلة المباركة:

الأول: أنها ليلة القدر. رواه ابن جرير عن قتادة، وابن زيد، واختاره، كما اختاره القرطبي وغيرهما، وفي كلام المفسر إشارة إلى ترجيحه. قال قتادة: «نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، ونزلت التوراة لست ليالي مضت من رمضان، ونزل الإنجيل لثمان عشر مضت من رمضان، ونزل المنجيل لثمان عشر مضت من رمضان، ونزل المفرقان لأربع وعشرين مضت من رمضان». اهد. وروى الإمام أحمد نحوه مرفوعًا. القول الثانى: أنها ليلة النصف من شعبان، ورواه ابن جرير عن عكر مة.

(٣) قوله: (نزل فيها من أم الكتاب). كما تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى ٱلْدِنَ أَنزِلَ الله القرآن كله في ليلة في ليلة القررة الله الكتاب إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم أنزله الله على نبيه على في ثلاث =

مُنذِرِينَ 🖤 🏕 مخوّفين به.

﴿ فِيهَا ﴾ أي: في ليلة القدر (١) أو ليلة النصف من شعبان ﴿ يُفْرَقُ ﴾ يفصل (٢) ﴿ فُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَكُ مَن الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة.

(\*) ﴿ أَمْرًا ﴾ فرقًا (\*) ﴿ فِينَ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ الرسل ( ن محمدًا عَلَيْهِ وَمِن قبله.

وعشرين سنة».اهـ. وروي نحوه عن ابن عباس. وهذا يدل على أن هذا القرآن الكريم
 له وجود بشكل خطّي في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة قبل نزول آياته، خلافًا لما يقوله
 بعض العلماء.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: في ليلة القدر). توضيح للمراد، فالضمير عائد إلى الليلة المباركة المذكورة، على التفسيرين في معناها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يفصل). أي: يحكم فيها أمر السنة إلى السنة: ما كان من خلق أو رزق أو أجل أو مصيبة أو نحو هذا. روى ابن جرير هذا المعنى عن الحسن، ومجاهد، وقتادة وغيرهم. وعزاه القرطبي إلى ابن عباس، قال ابن كثير في معنى الآية: «أي: ففي ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمرُ السَّنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها». اهم، وبهذا يعلم أن ما يقع في ليلة القدر نسخ ما في اللوح المحفوظ عما قدره الله في الأزل، كما نقل القرطبي عن المهدوي، قال: «ومعنى هذا القول أمر الله عَرَّبَيلً الملائكة بما يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عَرَّبَيلً». اهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فرقًا). أشار به إلى أنه مفعول مطلق من معنى: يفرق. وهذا القول عزاه القرطبي إلى الفراء، والزجاج. وهناك أوجه أخرى في إعرابه ذكرها المفسرون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الرسل). مفعول به لـ ﴿مُرْسِلِينَ ﴾.



(١) ﴿ رَحْمَةُ ﴾ رأفة بالمرسل إليهم (١) ﴿ يَن رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ. هُو اَلسَّمِيعُ ﴾ الأقوالهم ﴿ الْعَلِيمُ (١) ﴾ بأفعالهم.

﴿ رَبُ اَلسَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ برفع (رَبُ ) خبر ثالث (٢)، وبجره بدل من (رَبُ ) ، ﴿ وَان كُنتُم ﴾ يا أهل مكة ﴿ مُوقِنينَ ﴿ ﴾ بأنه تعالى رب السموات والأرض، فأيقنوا بأن محمدًا ﷺ رسوله (٣).

٥ - ﴿ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ يُعْيِهِ وَيُمِيثُ زَيُّكُو وَرَبُّ ءَابَآ بِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ ﴾.

﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكِ ﴾ من البعث ﴿ يَلْمَبُونَ ﴾ استهزاءً بك يا محمد، فقال (٤٠): «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف».

(۱) قوله: (رأفة). فيه إشارة إلى أنه مفعول لأجله لـ ﴿مُرْسِلِينَ ﴾، كما أعربه الزجاج به، وهناك أوجه أخرى من الإعراب.

(٢) قوله: (برفع ﴿رَبُّ﴾). قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: بجر ﴿رَبِّ﴾. والباقون: برفعه. ووجهها كها قال المفسر.

وقوله: (خبر ثالث). أي: لـ«إنّ»، والأول والثاني ﴿السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ﴾.

(٣) قوله: (فأيقنوا) قدره ليكون جواب الشرط ﴿إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ٧٠٠٠).

(٤) قوله: (فقال:...). أي: النبي على داعيًا ربه، وهذا دخول إلى الآية التالية. وفسر المفسر الدخان بأنه ما أصاب قريشًا من الجوع بدعاء النبي على حتى كان الرجل يرى بين السهاء والأرض دخانًا من شدة الجوع، وهذا التفسير مروي في «الصحيحين» عن ابن مسعود رَسَوَلِيَّهُ عَنْهُ، رواه ابن جرير عنه بسياق مفصّل، واختاره، وعليه أكثر المفسرين. والقول الثاني في معنى الدخان: أنه من أشراط الساعة، لم يأت بعد، يمكث في الأرض أربعين يومًا، يملًا بين السهاء والأرض، فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم. وهو من آثار جهنم يوم

القيامة. وقد روى أن الدخان لم يأت بعدُ عن على، وابن عباس، وأبي هريرة وغيرهم=

- الأرض، واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السهاء والأرض.
  - ( ﴿ يَغْشَى النَّاسَ ﴾ فقالوا ﴿ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ .
  - (الله) ﴿ زَبَّنَا ٱكْثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (الله) مصدقون نبيَّك.
- - ( ﴿ مُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ ﴾ أي: يعلّمه القرآن بشر ﴿ يَخْنُونُ ١٠٠٠ .
- ( ا ا ذكر ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ﴾ هو يوم بدر ( ؛ ﴿ إِنَّا مُنفَقِمُونَ ( ) ﴾

<sup>=</sup> كما في القرطبي، وروى ابن جرير نحو ذلك عن حذيفة بن اليهان، وأبي مالك الأشعري مرفوعًا، مما يدل أنهما قو لان مشهوران في معنى الدخان عند أهل العلم.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَّ لَمُمُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾. ﴿ أَنَّ ﴾: هنا استفهامية إنكارية، بمعنى: من أين. و «أنى » تستعمل استفهامية وشرطية، وتأتي بمعنى: كيف، ومن أين. وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الجوع...). هذا على التفسير الذي ذكره، أما على القول بأن الدخان من أشراط الساعة فيكون المراد بالكشف ما يكون من الفرجة بين آية وآية، ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (زمنًا). أشار إلى أن ﴿ قَلِيلًا ﴾ نعت لمحذوف، ظرف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يوم بدر). هذا قول ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم. وعن ابن عباس: «يوم القيامة»، وروي ذلك عن الحسن، وعكرمة، وغيرهما. وهذا يناسب التفسير الثاني في معنى الدخان، وأشار المفسر بـ(اذكر) أن ﴿ يَوْمَ ﴾ ظرف لفعل محذوف.



منهم، والبطش: الأخذ بقوة.

﴿ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ﴾ بلونا ﴿ قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ معه (١) ﴿ وَجَاتَهُمْ رَسُولُ ﴾ هو موسى عَلَيْهِ اللهُ تعالى.

( الله من الإيمان ) أي: بأن ( ) ﴿ أَذُو ٓ الله مَا أَدَعُوكُم إِلَيه مِن الإيمان ) أي: أظهروا إيمانكم بالطاعة لي يا ﴿ عِبَادَاللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ الله على ما أرسلت به.

﴿ ﴿ وَأَن لَا تَعَلُوا ﴾ تتجبروا ﴿ عَلَى اللَّهِ ﴾ بترك طاعته ﴿ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلَطَننِ ﴾ برهان ﴿ تُبِينِ ﴿ آَنِهُ مِنْ عَلَى رسالتي. فتوعدوه بالرجم.

( فقال: ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِّكُو أَن تَرَجُمُونِ ( ) بالحجارة ( ) .

( ح وَإِن أَرْ نُوْمِنُوالِ ﴾ تصدقوني (٥) ﴿ فَأَعْنَزِلُونِ ( الله فاتركوا أذاي، فلم يتركوه.

(١) قوله: (معه). أي: مع فرعون. يفيد أن المعنى: بلونا فرعون وقومه.

(٢) قوله: (بأن). أشار إلى أن ﴿أنَّ﴾ مصدرية، بحذف حرف الجر، وحذف حرف الجر مطرد مع «أنْ» و«أنَّ»، والجار والمجرور متعلق بـ«جاء»، ويصح كون ﴿أنَّ﴾ هنا تفسيرية؛ لأن جاء متضمن معنى القول. فلا يحتاج إلى تقدير حرف الجر.

(٣) قوله: (ما أدعوكم). ما: اسم موصول مفعول به لـ ﴿ أَدُّواً ﴾. وعلى هذا يكون ﴿ عِبَادَاللَّهِ ﴾ منصوبًا على النداء، كما قدر المفسر حرف النداء: يا. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس. وقال قتادة، وابن زيد: ﴿ ﴿ أَدُواً ﴾ بمعنى: أرسلوا »، و ﴿ عِبَادَ اللَّهِ ﴾: مفعول به. فالمراد بـ ﴿ عِبَادَاللَّهِ ﴾: بنو إسرائيل. كما في آية أخرى: ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ ﴾ [الشعراء: ١٧].

(٤) قوله: (بالحجارة). هذا مرويّ عن قتادة، وقال ابن عباس: «رجم القول، أي: الشتم»، وروى نحوه عن أبي صالح.

(٥) قوله: (تصدقوني). تفسير بالمراد. واللام في ﴿ لِي ﴾ للسببية، أي: إن لم تؤمنوا بالله لأجل دعوتي وبرهاني، كما أفاده القرطبي.

- ( الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ
- (٣) فقال تعالى: ﴿ فَأَسَرِ ﴾ بقطع الهمزة ووصلها(١) ﴿ بِعِبَادِى ﴾ بني إسرائيل ﴿ لِيَلَّا إِنَّكُمُ مُتَبَعُونَ (٣) ﴾ يتبعكم فرعون وقومه.
- (۱) ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ ﴾ إذا قطعته أنت وأصحابك ﴿ رَمُوا ﴾ ساكنًا منفرجًا (١) حتى يدخله القبط ﴿ إِنَّهُمْ جُندُ مُغْزَقُونَ ﴿ فَأَنْ ﴾ فاطمأن بذلك، فأغرقوا (١).
  - (٥٠- ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ ﴾ (١) بساتين ﴿ وَعُيُونِ (١٠) تجري.
    - ( وَرُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ( ) مجلس حسن ( ).

(١) قوله: (بقطع الهمزة). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: بوصل الهمزة: ﴿فَاسْرِ﴾: أمر من «أسرى». من «سرى، يسري». والباقون: بقطع الهمزة: ﴿ فَآسَرِ ﴾: أمر من «أسرى».

(٢) قوله: (ساكنًا...). قال القرطبي: «الرهو عند العرب: الساكن»، وعن مجاهد: «منفرجًا»، وعنه: «يابسًا»، وعنه: «ساكنًا»، وعن ابن عباس: «الرهو: أن يترك كها كان»، وكل ما فسر به الرهو متقارب ومتلازم في الجملة، وهو في الأصل مصدر: رَهَا، يَرْهُو.

(٣) قوله: (فأغرقوا...). دخول إلى الآية التالية.

- (٤) ﴿ كَمْ تَرَكُوا ﴾. ﴿ كُمْ ﴾: خبرية في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿ تَرَكُوا ﴾.
- (٥) قوله: (مجلس حسن). كما قال ابن جرير: «وموضع كانوا يقومونه شريف كريم».اه.
- (٦) قوله: (ومتعة). النَّعمة، بفتح النون: التنعيم والمتعة، وبكسر النون: ما أنعم به. كما يعلم من القرطبي.
  - (٧) قوله: (الأمر). هو المبتدأ المقدر. وبه قال الزجاج كما في القرطبي.
  - (٨) قوله: (بني إسرائيل). كما تقدم في سورة الأعراف الآية (١٣٧).



﴿ وَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ ﴾ بخلاف المؤمنين (١)، يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السهاء ﴿ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿ اللهِ مَوْخُرِينَ للتوبة.

( ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَ عِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ( ﴾ قتل الأبناء واستخدام النساء (٢).

(الله) - ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ﴾ قيل: بدل من «اَلْعَذَابِ» بتقدير مضاف (۱۳)، وقيل: حال من «اَلْعَذَابِ»، ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ (۱۳) ﴾.

( ) - ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَّهُمْ ﴾ أي: بني إسرائيل ﴿ عَلَىٰ عِـلَّمٍ ﴾ منّا بحالهم ﴿ عَلَى عِـلَّمٍ ﴾ أي: العقلاء ( ) .

(۱) قوله: (بخلاف المؤمنين). أفاد المفسر أن بكاء السهاء والأرض على المؤمن حقيقة، روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: «ذلك أنه ليس على الأرض مؤمن يموت إلا بكى عليه ما كان يصلي فيه من المساجد حين يفقده وإلا بكى عليه من السهاء الموضع الذي يرفع منه كلامه، فذلك قوله لأهل معصيته: ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَآةُ وَالْمَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظِينَ ﴿ فَمَا كَانُوا مُنظِينَ ﴿ فَهَا يَبَكِيانَ على أولياء الله ».اهد. وروى مثله عن قتادة، والضحاك، وقال مجاهد: «تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحًا».اهد.

الخلاصة: البكاء هنا حقيقة، خلافًا لبعض المفسرين حيث حاولوا أن يكون الكلام مجازًا.

(٢) قوله: (قتل الأبناء...). قاله قتادة.

(٣) قوله: (بتقدير مضاف). أي: من عذاب فرعون.

(٤) قوله: (أي: عالمي زمانهم). كما فسر ابن جرير وغيره، وروى عن قتادة، ومجاهد. وقوله: (العقلاء). لعله قاله لإفادة أن المراد هنا العقلاء وإن كان إطلاق العالمين شائعًا في غيرهم كما في الفاتحة؛ لأن تفضيل الإنسان على غير العاقل أمر معلوم. وليس مرادًا هنا بل هم فضلوا على عالمي زمانهم من الإنس. والله أعلم.

- ﴿ وَءَالَيْنَهُم مِنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَتُوا مُبِيثُ ﴿ فَعَمَة ظاهرة (١) من فلق البحر والمن والسلوى وغيرها.
  - الله حران منولاء ﴾ أي: كفار مكة ﴿لَيَقُولُونَ الله ﴾.
- وهم الموتة بعدها الحياة (٢) ﴿إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولَى ﴾ أي: وهم نطف (٣) ﴿وَمَا اَعْنُ بِمُنشَرِينَ (٣) ﴾ بمبعوثين أحياءً بعد الثانية.
- ( ﴿ فَأَتُوا بِعَابَآبِنَآ ﴾ أحياءً ( ) ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ( ) ﴿ أَنا نبعث بعد موتنا، أي: نحيا.
- ﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ ﴾ هو نبي أو رجل صالح (٥) ﴿ وَٱلَّذِينَ
- (١) قوله: (نعمة ظاهرة). وبمثله فسره قتادة، وقيل: ابتلاؤهم بالرخاء والشدة. وقيل غير ذلك. وجوز ابن جرير كون المراد كل ذلك.
- (٢) قوله: (ما الموتة...). أفاد المفسر أن ﴿إِنَّ ﴾ نافية، والضمير ﴿هِيَ ﴾ واقعة على الموتة المعلومة من الخبر الموتة الأولى. وهذا أحد المواضع الستة التي يعود فيها الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبة، وفصلناها في «الثلاثيات»، ورسالة «الاستثناء».
- (٣) وقوله: (أي: وهم نطف). توضيح للمراد بالموتة الأولى، وهذا التفسير ذكره البيضاوي وجهًا، وأكثر المفسرين: أن المراد بالموتة الأولى: هي الموت من الدنيا، فيكون المعنى: ما الموت إلا الموت الأولى، وليس بعد ذلك نشور ولا شيء، أو ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموت الأولى المزيلة للحياة الدنيوية. كما ذكره البيضاوي.
- (٤) ﴿ فَأْتُواْ بِعَابَابِناً ﴾. قال القرطبي: «قيل إن قائل ذلك أبو جهل، وقال: إن هذا القول منه من أضعف الشبهات؛ لأن البعث يكون للجزاء، لا لدار التكليف».
- (٥) قوله: (هو نبي أو رجل...). تُبّع في الأصل اسم لملوك اليمن، قال ابن كثير: «المراد بقوم تُبّع: سبأ، حيث أهلكهم الله كها تقدم في سورة سبأ، وكانوا عربًا من قحطان، وقريش عربٌ من عدنان». قال القرطبي: «الظاهر أن المراد هنا واحدٌ من التبابعة بعينه، وهو أبو كرب»،=



مِن قَبَلِهِمْ ﴾ من الأمم ﴿أَهَلَكُنَاهُمْ ﴾ بكفرهم، والمعنى: ليسوا أقوى منهم، وأُهْلِكُوا ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ ﴾.

- ( ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيِّنَهُمَا لَعِيدِ كَ ﴿ وَمَا خَلَقَ ذلك، حال (١٠).
- (أ) ﴿مَا خَلَقْنَهُمَا ﴾ وما بينهما ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: محقين في ذلك ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك ﴿وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ ﴾ أي: كفار مكة ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴿أَنَ ﴾.
- ﴿ ﴿ وَإِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ ﴾ يوم القيامة، يفصل الله فيه بين العباد (٢٠ ﴿ مِيقَنتُهُمَّرُ الْمُعَادِثُ ﴾ للعذاب الدائم.

(الله - ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى ﴾ بقرابة أو صداقة (١٠) ، أي: لا يدفع عنه ﴿ شَيْعًا ﴾

<sup>=</sup> وذكر ابن كثير من خبره: «أنه اتسع ملكه فسار من اليمن حتى وصل سمرقند، ومرّ بمكة بالمدينة النبوية وأراد خرابها فأخبر أنها مُهاجَر آخر الأنبياء، فانصرف عنها». ومرّ بمكة وأراد تخريب الكعبة فأخبر بعظمتها وأن مكة موطن النبي، فعظم الكعبة، وكساها، ورجع إلى اليمن».اهد. ملخصًا. فهذا اختلف في أنه نبي أو رجل صالح. قال ابن عباس: «كان نبيًا»، وروى ابن جرير عن عائشة: «كان رجلًا صالحًا»، ونقل ابن كثير عن عبدالرزاق عن أبي هريرة رَهَا فَيَا مُن موفعًا: «ما أدري تبعٌ نبيًا كان أم غير نبيً».اهد. وعن عطاء: «لا تسبّوا تُبّعًا فإن رسول الله على عن سبّه».اهد. ونقل ابن جرير عن كعب: «ذم الله قومه ولم يذمه».اهد.

<sup>(</sup>١) قوله: (حال). أي: ﴿لَعِيبِتَ﴾ حال منصوب. وهي حال من «نا» في ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يفصل الله). فيه بيان وجه تسمية يوم القيامة بيوم الفصل، فهذا من أسماء يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بقرابة...). المولى يطلق على عدة معانٍ أنهاها بعض العلماء إلى عشرة معانٍ. فمنها: ابن العم، ومنها: الناصر، وأشار المفسر إلى هذين المعنين. قال ابن جرير: «لا يدفع ابن عم عن ابن عم، ولا صاحب عن صاحبه شيئًا». اهـ. وتقدم بيان أكثر معانيه في آخر سورة البقرة.

من العذاب ﴿وَلَا هُمَّ يُنْصَرُونَ اللَّهُ عِيمنعون منه، و "يَوْمَ" بدل من "يَوْمَ الْفَصْلِ".

- الله ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ﴾ وهم المؤمنون(١)، فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله ﴿إِنَّهُ هُوَالْمَنِيزُ ﴾ بالمؤمنين.
- (الله بنهامة من أخبث السَّجريَّ المرَّقُومِ الله على من أخبث الشجر المر بنهامة (١٠)، ينبتها الله تعالى في الجحيم.
  - (")- ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيدِ (") ﴾ أبي جهل وأصحابه (")، ذوي الإثم الكبير (؛).
- ( ) ﴿ كَالْمُهُلِ ﴾ أي: كدُرديّ الزيت الأسود ( ) ، خبر ثان ﴿ تَغْلِي فِي البُطُونِ ( ) ﴾ بالفوقانية خبر ثالث، وبالتحتانية حال من «ٱلْمُهُلِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهم المؤمنون). فيكون ﴿مَن ﴾ في محل رفع استثناء من الواو في ﴿يُنَصَرُونَ ﴾، أو في محل نصب على أن الاستثناء منقطع، بمعنى: لكن من رحم الله فإنه تنفعه شفاعة المؤمنين، وهناك أوجه أخرى في إعرابه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هي من أخبث الشجر). كها تقدم ذكرها في الصافات (٦٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أبي جهل...). روى ابن جرير عن ابن زيد تفسير ﴿الْأَيْمِـ ﴾ بأبي جهل. ولعله أراد المثال.

<sup>(</sup>٤) وقول المفسر: (ذوي الإثم الكبير). يشير إلى أن ﴿الْأَثِيرِ ﴾ صيغة مبالغة محولة من «آثم»، وفعيل من صيغ المبالغة إذا كانت محوّلة عن فاعل. قال ابن جرير: «وعني به في هذا الموضع: الذي إثمه الكفر بربه دون غيره من الآثام». اهد. وتقدم ذكر معاني وزن «فعيل» في مواضع، مثلًا في الآية (٢٦٧) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كدُّردي...). الدُّرديّ -بضم الدال-: ما يبقى في أسفل الزيت من الرواسب. وبه فسر ابن عباس وغيره. وفي سورة المعارج فسر المفسر بذائب الفضة. روى ذلك عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالفوقانية...). قرأ ابن كثير، وحفص، ورويس: بالياء: ﴿يَقْلِي ﴾. والضمير = المستتر راجع إلى «المهل»، والجملة حال منه. وقرأ الباقون: بالتاء: ﴿تَغْلِي ﴾، فالضمير =



- الله الحميم الله الله الله الحرارة.
- ﴿ حُذُوهُ ﴾ يقال للزبانية (١): خذوا الأثيم ﴿ فَأَعْتِلُوهُ ﴾ بكسر التاء وضمها (٢)، جرّوه بغلظة وشدة ﴿ إِلَىٰ سَوَآءِ لَلْجَيْجِيدِ ﴿ اللهِ ﴾ وسط النار.
- (الحميم الذي لا مَعْ مَ مَ مَعْ أَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (الله أي: من الحميم الذي لا يفارقه العذاب (الله)، فهو أبلغ مما في آية: (يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُمُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ (الله)» [الحج: ١٩].
- ( و يقال لهم: ﴿ إِنَّ هَاذَا ﴾ الذي ترون من العذاب ﴿ مَا كُنتُم بِهِ عَمَّ مَرُونَ ( ) ﴾ فيه، تشكون.

إلى ﴿شَجَرَتَ ﴾، فتكون الجملة خبرًا ثالثًا لـ﴿إِنَّ ﴾، أي: الأول: ﴿طَعَامُ ٱلْأَشِيهِ ﴾،
 والثانى: ﴿كَٱلْمُهُلِ ﴾، والثالث: جملة ﴿تَغْلَى ﴾. وهذا مراد المفسر.

(١) قوله: (يقال...). أفاد أن الجملة مقول لقول محذوف، في محل نصب. والزبانية: ملائكة العذاب، كما سيأتي في سورة العلق.

- (٢) قوله: (بكسر التاء...). اعتلوا: أمر من «عتَل، يعتِل، أو يعتُل»، التاء في المضارع مكسورة أو مضمومة من باب: ضرب، وقتل. وهما لغتان، كها في القرطبي. وبهها وقعت القراءة: فقرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، ويعقوب: بالضم. والباقون: بالكسر. والعتل: الجرُّ العنيف. كها في القرطبي.
- (٣) قوله: (أي: من الحميم الذي...). فيه بيان لوجه إضافة العذاب إلى الحميم. ولذكر العذاب هنا صار أبلغ من آية الحج: ﴿ يُصَبُّ مِن فَقِق رُمُوسِهِمُ ٱلْحَيِيمُ اللهِ الحج: ١٩].

- ٠ ﴿ إِنَّا ٱلمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ ﴾ مجلس ﴿ أَمِينِ ١ ﴾ يؤمن فيه الخوف.
  - ﴿ فِي جَنَّاتِ ﴾ بساتين ﴿ وَعُيُونِ ۞ ﴾.
- (")- ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ أي: ما رقّ من الديباج وما غلظ منه (۱)، ﴿ مُتَقَدِيدِي ﴿ مُتَقَدِيدِي ﴾ حال، أي: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بهم (۱).
- (الله ﴿ وَرَوَّجَنْكُ ﴾ يقدر قبله: الأمر (الله ﴿ وَرَوَّجَنْكُم ﴾ من التزويج، أو: قرناهم ﴿ مِحُورٍ عِينِ (الله ﴾ بنساء بيض واسعات الأعين، حسانها (١٠).
- ﴿ ﴿ وَمَدْعُونَ ﴾ يطلبون من الخدم ﴿ فِيهَا ﴾ أي: الجنة أن يأتوا (٥) ﴿ بِكُلِّ فَكِهَ ۗ ﴾ منها ﴿ ءَامِنِينَ ﴾ منها ﴿ ءَامِنِينَ ﴾ من انقطاعها ومضرتها ومن كل مخوف، حال (١٠).
- ( ) ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ (٧) أي: التي في الدنيا

(١) قوله: (أي: ما رقّ...). السندس: الرقيق من الديباج. والاستبرق: ما غلظ منه.

(٢) قوله: (أي: لا ينظر...). كما تقدم في الصافات (٤٤).

- (٣) قوله: (يقدر). يعني أن ﴿كَنَاكِ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: الأمرُ كذلك، وتكون هذه الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه. كها ذكره المعربون.
- (٤) قوله: (بنساء بيض...). الحور: البيض، وهو جمع حوراء. قال القرطبي: «الحوراء: البيضاء التي يُرى ساقها من وراء ثيابها، ويرى الناظر وجهه في كعبها كالمرآة من دقة الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون».اه. والعين جمع: عيناء، وهي الواسعة العينين. ووقعت كلمتا «الحور العين» هنا وفي سورة الطور الآية (٢٠)، والواقعة الآية (٢٢).
- (٥) قوله: (أن يأتوا...). كأنه يشير إلى أن ﴿يَدْعُونَ ﴾ مضمن معنى: الإتيان، ولذا عدّي بالباء في ﴿ بِكُلُ فَنِكِهَ مَ ﴾.
  - (٦) قوله: (حال). أي: إعراب ﴿ المِنايِكَ ﴾ أنه حال من الواو في ﴿ يَدَّعُونَ ﴾.
- (٧) ﴿ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ الاستثناء إما منقطع، أو متصل؛ لأن الموت ابتداء فترة الآخرة. =



بعد حياتهم فيها، قال بعضهم: إلا بمعنى: بعد ﴿ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْمَحِيمِ ١٠٠٠ .

﴿ فَضَلَا مُصَدر (١٠) بمعنى: تفضلًا، منصوب بـ «تفضل» مقدرًا ﴿ مِن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾.

﴿ وَاَلِنَمَا يَتَرَنَّهُ ﴾ سهلنا القرآن ﴿ لِلسَالِكَ ﴾ بلغتك لتفهمه العرب منك ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَي عَظُونَ، فيؤ منون بك، لكنهم لا يؤمنون.

∅ - ﴿ فَأَرْتَقِبٌ ﴾ انتظر هلاكهم ﴿إِنَّهُم مُرَّتَقِبُونَ ۞ ﴾ هلاكك، وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم (۲).

#### #####

ذكرهما البيضاوي وغيره. وقيل: ﴿إِلّا ﴾ هنا بمعنى: بَعْدَ، كها ذكره ابن جرير ورجّحه.
 وهناك أوجه أخرى في معنى الاستثناء فصلها المعربون، ويمكن أن يعرب ﴿إِلّا الْمَوْتَةَ الْأُولَكَ ﴾ نعتًا لـ﴿الْمَوْتَ ﴾. فإن «إلا» بها بعدها تأتي نعتًا، كها في قوله تعالى: ﴿ لَوَكَانَ فِيهِمَا عَالِمَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، ويكون هذا مراد من قال: إن «إلا» هنا بمعنى: سوَى.

(١) قوله: (مصدر...). أي: فيكون اسم مصدر منصوبًا على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، والمراد بالمصدر: اسم المصدر؛ لأن فعله «تفضّل».

(۲) قوله: (وهذا قبل الأمر). يشير إلى أنها منسوخة؛ لأنها مكية قبل مشروعية الجهاد، ولم أجد من صرّح بكونها منسوخة، قال ابن جرير: «فانتظر أنت يا محمد الفتح من ربك والنصر على هؤلاء المشركين بالله من قومك من قريش، إنهم منتظرون عند أنفسهم قهرك وغلبتك بصدهم عها أتيتم به من الحق من أراد قبوله واتباعك عليه».اه.

# [ 80- سورة الجاثية ]

# مكية (١١)، إلا آية ﴿قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ... ﴾ الآية، فمدنية، وكله وآياتها ست أو سبع (٢) وثلاثون آية

### بند الله ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ

- ۞- ﴿حمَّ ۞﴾ الله أعلم بمراده به.
- (المَّهُ وَالْمَزِيلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ القرآن، مبتدأ (اللهِ فَمِنَ ٱللهِ ﴿ خَبَرِه ﴿ ٱلْمَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿ الْمَزِيزِ ﴾ في صنعه.
- ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: في خلقهما ﴿ لَأَينَتِ ﴾ دالة على قدرة الله وحدانيته تعالى ﴿ لَأَمْوَينِينَ ﴿ ] ﴾.
- (١) ﴿ وَفِ خَلْقِكُرُ ﴾ أي: في خلق كل منكم من نطفة (١) ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنسانًا ﴿ وَ ﴾ خَلْقِ (٥) ﴿ مَا يَبُثُ ﴾ يفرق في الأرض ﴿ مِن دَابَةٍ ﴾ هي: ما يدب

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن، وجابر، وعكرمة». وقال ابن عباس، وقتادة: "إلا آية، وهي: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواً...﴾ نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب رَصِّوَالِيَهُ عَنهُ ، ونقل القرطبي عن المهدوي، والنحاس، عن ابن عباس: "إنها نزلت في عمر، شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة، فأراد أن يبطش به فأنزل الله هذه الآية، ثم نسخت بقوله: ﴿قَاقَنُلُوا اللهُ أَلْمُشْرِكِينَ حَيَّتُ وَجَدَتُنُوهُم من التوبة: ٥]».اهد. فالسورة مكية كلها. اهد. باختصار. وسيأتي شيء من التفصيل عند تفسير هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سبع أو ست...). ذكرهما القرطبي بدون عزو.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مبتدأ). هذا أحد الأوجه الإعرابية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من نطفة...). تقدم في سورة الحج وغيرها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (﴿ وَ﴾ خلق). أفاد أن الاسم الموصول ﴿ مَا ﴾ مع تقدير هذا المضاف معطوف على =



على الأرض(١١) من الناس وغيرهم ﴿ اَلِنَا يُلْقَوْمِرُوفَتُونَ ﴿ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ

﴿ وَهَ فَي ﴿ اَخْبِلَافِ النِّلِ وَالنَّهَارِ ﴾ ذهابهما ومجيئهما (٢) ﴿ وَمَا أَنَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّذَقِ ﴾ مطر (٣)؛ لأنه سبب الرزق ﴿ فَأَخْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّهَ عِهِ تقليبها مرة جنوبًا ومرة شهالًا، وباردة وحارة ﴿ ءَايَنَتُ لِقَوْمِ يَقْقِلُونَ ۞ ﴾ الدليل، فيؤمنون.

( حججه الدالة على وحدانيته فَتَلُوهَ ﴿ وَلِكَ ﴾ الآيات المذكورة ﴿ وَالنَّ اللَّهِ ﴾ حججه الدالة على وحدانيته ﴿ تَتْلُوهَ ﴾ نقصها ﴿ عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ متعلق بـ «نَتْلُو»، ﴿ فَإِلَيْ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ ﴾ أي: حديثه (٤)، وهو القرآن ﴿ وَ النِّهِ ﴾ حججه ﴿ يُؤمنُونَ ( ) ﴾ أي: كفار مكة، أي: لا يؤمنون (٥)، وفي قراءةٍ: بالتاء (١٠).

= ﴿ خَأْقِكُرُ ﴾، وليس معطوفًا على الضمير «كم»؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا مع إعادة الجار عند أكثر النحاة. وأجاز ذلك كثير من النحاة، ومنهم ابن مالك، وعلى هذا يجوز كون ﴿مَا ﴾ معطوفة على «كم». ويحتمل كون ﴿مَا ﴾ معطوفة على ﴿ خَلْقِكُرُ ﴾ فيكون المعنى: وفي التي يبثها من دابة آيات. وأشار إلى ذلك البيضاوي.

(١) قوله: (هي ما يدب...). أفاد أن المراد بالدابة المعنى اللغوي، لا المعنى العرفي أي: ذوات الأربع، كها تقدم في سورة الأنعام وهود وغيرهما.

(٢) قوله: (ذهابهها...). كما تقدم في سورة البقرة وغيرها.

(٣) قوله: (مطر). وبه فسر ابن جرير وغيره. ففيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب وأريد السبب، كها أشار إليه المفسر.

(٤) قوله: (أي: حديثه). إشارة إلى تقدير مضاف، فيكون الكلام من إيجاز الحذف.

(٥) قوله: (لا يؤمنون...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي.

(٦) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالياء: ﴿يُؤَمِّنُونَ ﴾: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر، وروح. والباقون: بالتاء: ﴿لُؤَمِّنُونَ ﴾.

- ﴿ وَتِلُّ ﴾ كلمة عذاب ﴿ لِكُلِ أَفَاكِ ﴾ كذاب ( أَيْدِ ﴿ أَيْدِ الْإِدْمِ. ﴿ وَيَدِي ﴾ كثير الإِدْم. ﴿ يَشْمَعُ ءَايِئتِ اللَّهِ ﴾ القرآن ﴿ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُعِيرُ ﴾ على كفره ﴿ مُسْتَكُمِرًا ﴾ متكبرًا عن الإيهان ﴿ كَانَ لَمْ يَسْمَمُهُمُ أَفَيْتِرُ مُ بِعَذَابٍ أَلِيمِ ۞ ﴾ (٢) مؤلم.
- ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَا ﴾ أي: القرآن ﴿ شَيْعًا أَتَّخَذَهَا هُزُوًا ﴾ أي: مهزوءًا بها
   ﴿ أُولَتِهِكَ ﴾ أي: الأفاكون ﴿ لَمُمْ عَذَابُ مُعِينٌ ﴿ ثَالَ ﴾ ذو إهانة.
- (") ﴿ يَن وَرَآيِهِمْ ﴾ أي: أمامهم (")؛ لأنهم في الدنيا ﴿ جَهَنَمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا ﴾ من المال والفعال ﴿ شَيْعًا وَلَا مَا أَغَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (1) أي: الأصنام (٥) ﴿ أَوْلِيَا أَةً وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ آَلِهُ ﴾ .
- ( ﴿ مَنذَا ﴾ أي: القرآن ﴿ مُدَى ﴾ من الضلالة ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِتَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمَّ

<sup>(</sup>۱) قوله: (كذاب). والمراد به: النضر بن الحارث، وعن ابن عباس: «الحارث بن كلدة»، وحكى الثعلبي: «أنه أبو جهل». ذكر ذلك القرطبي. وتقدم تفسير «ويل» في مواضع.

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَانَ لَرَيْسَمَهُم ﴿ فَكَانَ ﴾ : حرف تشبيه، مخففة من الثقيلة، ولها اسم وخبر، فاسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها جملة ﴿ لَرَيْسَمَهُم ﴾ ، وجملة ﴿ كَانَ لَرَيْسَمَهُم ﴾ في محل نصب حال ثانية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أمامهم). فسر به ابن عباس، كما في قوله تعالى: ﴿ مِن وَرَابِهِ عَلَمُ مُ ۗ [إبراهيم: ١٦]. ذكره القرطبي. وبمثله فسر ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٤) ﴿ رَلَا مَا أَغَذُواْ ﴾. يجوز كون ﴿ مَا ﴾ مصدرية، أي: ولا اتخاذهم أولياء، وكونها موصولة والعائد محذوف، أي: اتخذوه.

<sup>(</sup>٥) وقول المفسر: (أي: الأصنام). إشارة إلى كونها موصولة وتفسير لـ ﴿مَا ﴾. ويحتمل كونه تقديرًا للمفعول الأول إذا جعلنا ﴿مَا ﴾ مصدرية. والمعنى: ولا اتخاذهم الأصنام أولياء. والله أعلم.



عَذَابٌ ﴾ حظ(١١ ﴿ مِن يِّجْزٍ ﴾ أي: عذاب ﴿ أَلِيدُ ﴿ اللَّهُ موجع.

(الله وَسَخَرَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ ﴾ من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره ﴿ وَمَا فِي الله وَمَا فِي السَّمَوَتِ ﴾ من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره ﴿ وَمَا فِي الله الله وَ الله الله عَلَمُ مَن دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها، أي: سخرها كائنة منه تعالى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِهُ وَمِينَا ﴾ تأكيد (١) ﴿ وَمَن الله وَ الله الله والله والله

﴿ ﴿ وَلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ (٣) ﴾ يخافون ﴿ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (حظ). تفسير توضيحي؛ لأن الرجز هو العذاب، فيكون المعنى: لهم عذاب من عذاب أليم، أي: نصيب من عذاب أليم، كما يعلم من القرطبي. والإشارة بهذا إلى القرآن كما فسره ابن جرير وغيره. ونقل القرطبي عن ابن عباس: "إلى كلّ ما جاء به محمد على المناس الم

<sup>(</sup>٢) قوله: (تأكيد). المراد أنه تأكيد معنى، وهو حال إعرابًا؛ لأن ألفاظ التوكيد وجبت إضافة، إلى الضمير لكي تعرب توكيدًا، إلا في أجمع وفروعه وتوابعه، فتأتي بلا إضافة، نحو: ﴿كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ الحجر: ٣٠، صَ: ٧٣].

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلِّذِينَ ... ﴾ . ذكرنا في أول السورة قول ابن عباس أنها نزلت في عمر بن الخطاب رَحِيَالِيَهُ عَنْهُ لما أراد أن يبطش برجل من قريش كان شتمه قبل الهجرة. قال القرطبي: «وهي رواية الضحاك عن ابن عباس»، وعلى هذا تكون الآية منسوخة. ونقل عن الواحدي، والقشيري وغيرهما عن ابن عباس: «نزلت في عمر رَحِيَالِيّهُ عَنْهُ مع أبي بن كعب في غزوة بني المصطلق، تكلم أبي في النبي على والصحابة بسيء، فلما بلغ ذلك عمر أراد قتله، فأنزلت الآية»، قال القرطبي: «هذه رواية عطاء عن ابن عباس»، وروى عن ابن عباس ميمون بن مهران: «أنها نزلت في عمر لما قال فنحاص اليهودي: احتاج =

وقائعه، أي: اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم. وهذا قبل الأمر بجهادهم ﴿لِيَجْزِى ﴾ أي: الله، وفي قراءة: بالنون (١) ﴿قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١) من الغفر للكفار أذاهم (٢).

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةِ ﴾ عمل (٢) ﴿ وَمَنْ أَسَآهَ فَعَلَيْهَا ﴾ أساء ﴿ ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ تصيرون، فيجازي المصلح والمسيء.

( ) ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْكِنْبَ ﴾ التوراة ﴿ وَالْخَكُمْ ﴾ به بين الناس (١)

حمد، تعريضًا بقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ... ﴾ [البقرة: ٢٤٥]؛
 فأراد عمر وَ عَرَالَتُهَ عَنهُ قتله؛ فنزلت الآية »، وعلى هذين القولين لا تكون الآية منسوخة.

(١) قوله: (وفي قراءة:...). هنا ثلاث قراءات، ذكر المفسر قراءتين:

١- ﴿لِنَجْزِيَ﴾: بالنون: قراءة ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف.

٢- ﴿لِيُجْزَى﴾: بضم الياء على صيغة المبنى للمفعول: قراءة أبي جعفر.

٣- ﴿لِيَجْزِى ﴾: بالياء المفتوحة، على صيغة المبنى للفاعل: قراءة الباقين.

وعلى قراءة أبي جعفر يكون النائب عن الفاعل: الجار والمجرور ﴿بِمَاكَانُوا ﴾؛ ففيه نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به.

وقد أجاز ذلك بعض النحاة، والجمهور على منعه، ووجهوا هذه القراءة بأن نائب الفاعل الضمير المستتر في الفعل، أي: ليجزي الجزاء المعلوم، كأنه مفعول ثانٍ للفعل.

- (٢) قوله: (من الغفر...). على هذا يكون بالمراد بالقوم: المؤمنين. ويحتمل كون المراد: الكفار، كها يحتمل كون المراد: الفريقين. وتنكير قوم للتعظيم على الوجه الأول، وللتحقير على الوجه الثانى، وللشيوع والتعميم على الوجه الثالث، ذكر ذلك البيضاوى.
  - (٣) قوله: (عمل). قدره ليتعلق به الجار والمجرور، وكذا قوله: (أساء).
- (٤) قوله: (به بين الناس). فالحكم على هذا بمعنى: القضاء. وقيل: الحكم: الفهم في الكتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب، وبه فسر ابن جرير. وذكر القرطبي وغيره المعنيين، وهما متلازمان.



﴿ وَٱلنَّبُونَ ﴾ لموسى وهارون منهم (١) ﴿ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾ الحلالات كالمن والسلوى ﴿ وَفَضَّلْنَا مُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ عَالَمَى زَمَانِهِم العقلاء.

﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيِنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ أمر الدين (٢) من الحلال والحرام، وبعثة عمد عليه أفضل الصلاة والسلام ﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ ﴾ في بعثته ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلَّ بُغْيَا بَيْنَهُم ۗ أَي: لبغي حدث بينهم حسدًا له ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ مِنْ الْمِيْ عَدْنُ بَينهم حسدًا له ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ مَنْ مُعْمَ الْمِيْ عَنْ اللهُ هُونَ اللهُ ﴾.

(۱) قوله: (لموسى...). ذكرهما على سبيل المثال، ومن حيث إن التوراة نزلت لهما، وإلا فكل نبي من يعقوب إلى عيسى عَتَهِمالسَكَمُ من بني إسرائيل. وتقدم تفسير المن والسلوى في سورة البقرة الآية (۵۷)، والأعراف الآية (۱۲)، وطه الآية (۸۰).

(٣) قوله: (طريقة). وبه فسر ابن جرير، قال: «على طريقة وسنة ومنهاج...». قال القرطبي: «الشريعة في اللغة: المذهب والملة، ويقال لمشربة الماء وهي مورد الشاربة: شريعة».اهـ. قال ابن عباس: «على هدًى من الأمر وبينة»، وقال قتادة: «الشريعة: الفرائض والحدود والأمر والنهي».اهـ. وكل المعاني متقاربة.

فائدة: استئنس بهذه الآية على مسألة أصولية: وهي أن شرع من قبلنا ليس حجة لنا، وعليه جماهير الشافعية، ومحل النزاع فيها أخبر الشارع أنه شرع لهم ولم يثبت في شرعنا إقراره ولا إنكاره، أما ما ثبت في شرعنا إقراره فهو حجة اتفاقًا، وما ثبت في شرعنا إنكاره فليس حجة اتفاقًا، وكذا ما أخبر به أهل الكتاب أو وجدنا في كتبهم من دون إخبار الشارع بذلك فليس حجة اتفاقًا أيضًا. وتقدم ذكر هذه المسألة في سورة الشوري.

(الله ﴿ مَنْ عَنْ الله ﴿ مَنْ عَنْ الله ﴾ يدفعوا ﴿ عَنكَ مِنَ الله ﴾ من عذابه ﴿ شَيْئاً وَإِنَّ الطَّيْلِينَ ﴾ الكافرين ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ثُمِ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِي ٱلْمُنَّقِينَ (الله ﴾ المؤمنين.

(الله عندًا) القرآن (() ﴿بَصَنَهُرُ لِلنَّاسِ﴾ معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود ﴿وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُوكِ (الله عن البعث.

(1) - ﴿ أَمّ ﴾ بمعنى همزة الإنكار (٢) ﴿ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُوا ﴾ اكتسبوا ﴿ السَّيّعَاتِ ﴾ الكفر والمعاصي ﴿ أَن بَعْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلِحَنتِ سَوَآةٌ ﴾ خبر (١) ﴿ عَمَالُهُمْ وَمَمَالُهُمْ ﴾ مبتدأ ومعطوف، والجملة بدل من الكاف والضميران للكفار (١)، والمعنى (٥):

<sup>(</sup>١) قوله: (القرآن). الإشارة إلى القرآن كما فسر به ابن جرير، ورواه عن ابن زيد.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بمعنى همزة الإنكار). يعني أن ﴿أَمْ ﴾ هنا منقطعة، تتضمن معنى همزة الاستفهام الإنكاري أو الهمزة للاستفهام الإنكاري، والميم مزيدة، وقد سبق نظير ذلك. ﴿حَسِبَ ﴾ من أخوات «ظن». ﴿الَّذِينَ ﴾: فاعله. وجملة ﴿أَن يَتَعَلَمُهُمُ ﴾ سدت مسد المفعولين. والمضمير «هم» مفعول أول لـ «جعل»، والجار والمجرور ﴿كَالَّذِينَ ﴾: المفعول الثاني له.

<sup>(</sup>٣) قوله: (خبر). هذا على قراءة الرفع: ﴿سَوَآءٌ ﴾: وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بالنصب: ﴿سَوَآءٌ ﴾. وعلى هذا يكون حالًا من الضمير المستتر في الجار والمجرور، أي: كاثنين كالذين آمنوا حال كونهم سواءً محياهم... و﴿عَمْيَاهُمْ ﴾: فاعلى ﴿سَوَآءٌ ﴾. فاعلى ﴿سَوَآءٌ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والضميران...). أي: ضمير «هم» في ﴿تَحَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمَّ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والمعنى:...). ما ذكره المفسر من المعنى أحد الوجوه التي ذكرها المفسرون، وبه فسر ابن كثير، ولا غبار فيه. ومما ذكر في المعنى: أن المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن والكافر في الدنيا والآخرة كافر.اهـ. روي عن مجاهد. وعلى هذا تكون جملة ﴿سَوَآيَمُ عَبَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ ﴾ مستقلة، ثابتة غير داخلة في النفي، والضميران يحتمل عودهما إلى الكفار، وإلى المؤمنين.



أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين، أي: في رغدٍ من العيش مساوٍ لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: لئن بعثنا لنُعطِينٌ من الخير مثل ما تُعطون، قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة: ﴿سَاءَمَا يَعَكُمُونَ ﴿ الله أي أي ليس الأمر كذلك، فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا، والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، و «مَا» مصدرية، أي: بئس حكمًا حكمهم هذا (١٠).

( ) - ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَ ﴾ خلق ( ) ﴿ الْأَرْضَ بِٱلْحَقِ ﴾ متعلق بـ ﴿ خَلَقَ » ؛ ليدل على قدرته ووحدانيته ( ) ﴿ وَلِتُجّزَىٰ كُلُّ نَفْيِهِ بِمَا كَسَبَتَ ﴾ من المعاصي والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن ﴿ وَهُمّ لَا يُظْلَمُونَ ( ) ﴾ .

﴿ أَفَرَءَيْتَ ﴾ أخبرني ﴿ مَنِ أَغَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ ﴾ ما يهواه (٤) من حَجَرٍ بعد حجرٍ

<sup>(</sup>۱) قوله: (و ﴿مَا ﴾ مصدرية...). أي: والمصدر المؤول مخصوص بالذم، والفاعل ضمير مستتر مبهم، حذف التمييز، كما قدره المفسر، ويجوز كون ﴿مَا ﴾ تمييزًا في محل نصب، أو فاعلًا في محل رفع، وعلى هذين الوجهين يكون المخصوص بالذم محذوفًا أي: حكمهم هذا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خلق). قدر الفعل ليفيد أن ﴿ اللَّأَرْضَ ﴾ معطوفة على ﴿ السَّمَوَتِ ﴾؛ فالواو للعطف، وليست واو المعية؛ لأن خلق كل من السموات والأرض بالحق، ولو كانت للمعية لأوهم ذلك أن الحق في الجمع بينها في الخلق فقط، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ليدل...). قدره ليعطف عليه ﴿وَلِتُجْزَىٰ ﴾، وأشار المفسر بقوله: (فلا يساوي...) إلى ارتباط هذه الآية بها قبلها في المعنى.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ما يهواه...). أفاد أن المصدر «هوى» بمعنى: اسم المفعول. وتقدم تفسير ﴿ أَفَرَمَيْتَ ﴾ ونحوه في مواضع. مثلًا: الأنعام (٦٨١).

يراه أحسن (۱) ﴿ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ منه تعالى (۲) ، أي: عالمًا بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه ﴿ وَخَنَمَ عَلَى سَمّهِ و وَقَلْمِ و ﴾ فلم يسمع الهدى ولم يعقله فلا يتفكّر في الآيات ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَدَوةً ﴾ ظلمة، فلم يبصر الهدى، ويقدر هنا المفعول الثاني لـ «رَأَيْتَ »: أيهتدي (۲) ﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

\_\_\_\_\_

(۱) قوله: (من حجر بعد حجر ...). كما روي عن ابن جبير: «كان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر». نقله القرطبي. وروى ابن جرير عنه قال: «كانت قريش تعبد العزّى، وهو حجر أبيض حينًا من الدهر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر، فأنزل الله ﴿أَفْرَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ مُهَرَدُهُ ﴾».اهـ.

وتفسير «العزى» بالحجر مروي هكذا عن ابن جبير، وعلى ذلك مشى المفسر في سورة النجم، كما سيأتي، والمشهور أنها شجرة، كما سنذكر ذلك في تفسير سورة النجم -إن شاء الله-.

وقال ابن عباس، وقتادة، والحسن: «ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئًا إلا ركبه».اهـ. فالآية في عموم الكفار على قولهم. واختاره ابن جرير.

- (٢) قوله: (منه تعالى). كما قال ابن عباس: «أضله الله في سابق علمه».اه. فالجار والمجرور حال من ﴿اللهُ ﴾، ويحتمل كونه حالًا من المفعول، أي: هاء الضمير. كما أعربه بعض المفسرين.
- (٣) قوله: (ويقدر...). والمراد بالمفعول الثاني: المفعول الثالث؛ لأن ﴿أَفَرَمَيْتَ﴾ بمعنى: أخبرني؛ له ثلاثة مفاعيل؛ الأول: ياء المتكلم. والثاني: ﴿مَنِ﴾، والثالث: الذي قدره المفسر. وإنها قدره جملة استفهامية؛ لأن كون المفعول الثالث لـ﴿أَرَبَيْتَ ﴾ جملة استفهامية أكثر، كقوله تعالى: ﴿أَرَبَيْتَ اللَّذِي يَنْعَنَ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْلَا
- (٤) قوله: (بعد إضلال...). أشار إلى تقدير مضاف، وإلى أن الاستفهام هنا بمعنى: النفى. والفاء في ﴿فَنَنَ يَهْدِيهِ ﴾ تفيد السببيّة. والله أعلم.



لا يهتدي ﴿ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ تتعظون. فيه إدغام إحدى التاءين في الذال ١١١).

(1) - ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: منكرو البعث ﴿ مَا هِنَ ﴾ أي: الحياة (٢) ﴿ إِلَّا حَيَالُنَا ﴾ التي في ﴿ اَلدُّنْيَا (٢) نَمُوتُ وَخَيَا ﴾ أي: يموت بعض ويحيا بعض (٤) بأن يولدوا ﴿ وَمَا يُمْلِكُمَا إِلَّا الدَّمْرُ ﴾ أي: مرور الزمان (٥). قال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُم بِذَلِك ﴾ القول ﴿ مِنْ عِلْمٍ لِنَاكِ ﴾ ما ﴿ مُمْ إِلَّا يَظُنُونَ (١) ﴾.

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا ﴾ من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث ﴿ يَنَنَتِ ﴾ واضحات، حال (٦) ﴿ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ (٧) إِلَّا أَن قَالُوا اَتْتُواْ بِنَا بَابِهَا ﴾ أحياء ﴿ إِن

<sup>(</sup>۱) قوله: (فيه إدغام...). أي: فأصله: ﴿نَتَذَكُّرُونَ ﴾، وهي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص، وخلف: بحذف إحدى التاءين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الحياة...) هذا من مواضع عود الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبة، أي: إذا أخبر عن المبتدأ بالمفسّر. و ﴿ عَيَاتُنَا ﴾ خبر المبتدأ، والمواضع فصلناها في «رسالة الاستثناء» وفي «الثلاثيات»، وهي ستة. وتقدم ذكر هذه المسألة في مواضع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (التي في ﴿الدُّنِّكِ﴾). توضيح للمعنى، أما إعراب ﴿الدُّنِّكِ﴾ فهو نعت.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (يموت بعض...). هذا أحد الأوجه في المعنى، ذكره القرطبي، والبيضاوي وغيرهما في جملة أوجه أخرى.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: مرور الزمان). كان هذا اعتقاد المشركين كها رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعًا مما يفيد أن توحيد الربوبية في المشركين كان ناقصًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (حال). أي: إعراب ﴿بَيِّنَتِ ﴾ حال منصوب. وهي حال من ﴿ اَيَنْتُنَا ﴾.

<sup>(</sup>٧) ﴿ عُبَّتَهُمْ ﴾. بالنصب في جميع القراءات. خبر مقدم لـ ﴿ كَانَ ﴾، واسمها ما بعد ﴿ إِلَّا ﴾، والاستثناء مفرغ، وحجتهم هذه باطلة، كما تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِعَالَإَيْنَا إِن كُنتُمْ صَدَوَنَ ( الله خان: ٣٦].

كُنتُد مَادِينَ ١٠٠٠ أنا نُبعث.

( ﴿ وَهُو اللَّهُ يُحْيِيكُو ﴾ حين كنتم نطفًا ( ا ﴿ ثُمْ يُمِينَكُو ثُمْ يَجْمَفُكُو ﴾ احياء ﴿ إِلَّا يَوْمَ الْقَائِدُونَ مُ الْحَدِينَ كَنْ النَّاسِ ﴾ وهم القائلون ما ذكر ﴿ لَا يَمْ الْقَائِدُونَ اللَّهُ ﴾ .

﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ يبدل منه: ﴿ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلشَّاعَةُ ﴾ يبدل منه: ﴿ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلمُبْطِلُونَ ۞ ﴾ الكافرون، أي: يظهر خسر انهم بأن يصيروا إلى النار.

﴿ ﴿ وَرَكَىٰ كُلُّ أَمَّةِ ﴾ أي: أهل دين ﴿ جَائِمةً ﴾ على الركب (٢)، أو مجتمعة ﴿ كُلُّ الْمَتَوَ ثُدُّونَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ أَي اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ تَعْمَلُونَ ﴿ أَي اللَّهُ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ أَي اللَّهُ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ أَي اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ أَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: جزاءه (١٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: (حين كنتم نطفًا). أي: أحياكم من حالة الجهاد وهي حالة النطف، وهذا التفسير يشير إليه قول ابن كثير: «يخرجكم من العدم إلى الوجود».اهـ. وفسر ابن جرير: «يحييكم في الأرض ما شاء أن يحييكم».اهـ. بتصرف. وما فسر به المفسر أدل على بعث الموتى الذي أنكروه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على الركب). ذكر المفسر له هنا معنيين: باركة على الركب. وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى الحسن، وروى ابن جرير نحوه عن ابن زيد، ومجاهد، والضحاك. والثاني: مجتمعة، وعزاه إلى ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويقال لهم:...). أفاد أن جملة ﴿ النَّوْمَ أَجْزَؤُنَ ... ﴾ مقول لقول محذوف.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (جزاءه). أفاد تقدير مضاف قبل ﴿مَاكُثُمُ ...﴾. قال ابن كثير: (ويقال: هذا إذا جيء بجهنم، فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبته حتى إبراهيم الخليل عَيْدِهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، ويقول: نفسي، نفسي، نفسي، نفسي، نفسي، نفسي، نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي، وحتى إن عيسى عَيْدِهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني!... اهـ.



(\*\* ﴿ مَنْاَ كِنَبُنَا ﴾ ديوان الحفظة (١) ﴿ يَنْطِقُ (١) عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّاكُنَا نَسْتَنْسِخُ ﴾ نثبت ونحفظ ﴿ مَا كُنتُمْ تَمْمَلُونَ (\*\*\*) ﴾.

(آ) ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِاحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ جنته (١) ﴿ وَلَكِ هُوَ الْفَهِرِ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ جنته (١) ﴿ وَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْفُبِينُ (آ) ﴾ البين الظاهر .

( ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فيقال لهم ( أَ): ﴿ أَفَلَرَ تَكُنَّ ءَايَنِي ﴾ القرآن ﴿ تُتَلَى عَلَيَكُمُ فَأَسَلَكُمْ مَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُو

﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾ لكم أيها الكفار ﴿ إِنَّ وَعَدَ اللهِ ﴾ بالبعث ﴿ حَقُّ وَالسَّاعَةُ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (ديوان الحفظة). روي ابن جرير عن علي رَسَحَلَيَهُ عَنْهُ: "إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم».اه.. وعن ابن عباس: «أمر الله القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلى الكتاب خزان، وجعل على العباد حفظة ينسخون عمل كل عبد من الخزان كل يوم، فإذا انقضى أجل العبد وأتت الحفظة الخزنة لنسخ عمله: قالوا: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئًا، فترجع الحفظة، فيجدونه ميتًا».اه.. ملخصًا. وعلى هذا فالكتاب: أم الكتاب. والاستنساخ: هو نسخ الحفظة منه أعمال العباد. والله أعلم، وكلام المفسر محتمل لما روي عن علي، وما روي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) و ﴿ يَنْطِقُ ﴾ قال القرطبي: «أي: يشهد».

<sup>(</sup>٣) قوله: (جنته). كما فسر بذلك ابن جرير، فيكون من المجاز المرسل من إطلاق الحال وإرادة المحلّ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيقال...). أفاد أن الجملة التي بعده في محل نصب مقول لقول محذوف. وفيه الفاء الجوابية الواقعة بعد ﴿أَمَّا ﴾؛ لأن الفاء لازمة بعد «أمّا»، وإنها حذفت مع القول المحذوف، هذا وأن هناك مواضع تحذف فيها الفاء بعد «أما»، فصلنا ذلك في رسالة «الاستثناء».

<sup>(</sup>٥) وقوله: (تكبرتم). أفاد أن الاستفعال ليس فيه معنى الطلب.

بالرفع والنصب (١) ﴿ لَا رَبُّ ﴾ شك ﴿ وَيَهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ (١) إِن ﴾ ما ﴿ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ﴾ وَمَا عَنْ بِمُسْتَتْقِنِينَ (٣) ﴾ أنها آتية.

﴿ وَبَدَا﴾ ظهر ﴿ لَمُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا ﴾ في الدنيا، أي:
 جزاؤها ﴿ وَحَاقَ ﴾ نزل ﴿ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ مِ يَسْتَمْ نِوُونَ ﴿ آَنَ ﴾ أي: العذاب.

الله ﴿ وَقِيلَ ٱلْيُومَ نَسَنَكُم ﴾ نترككم في العذاب (١٠) ﴿ كَانَسِيتُم لِقَاءَ يَوْمِكُم مَلَا ﴾ أي:

- (۱) قوله: (بالرفع والنصب). النصب: قراءة حمزة. والرفع: قراءة الباقين. وجه النصب: أنه معطوف على ﴿وَعَدَ﴾، وجملة ﴿لَارَبُ فِهَا﴾: حال مؤكدة. ووجه الرفع: أنه مبتدأ، وجملة ﴿لَارَبُ فِهَا﴾: خبر، والجملة الاسمية معطوفة على التي قبلها.
- (٢) ﴿مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾. ﴿مَا ﴾: استفهامية مبتدأ، و﴿ٱلسَّاعَةُ ﴾: خبر. و﴿مَا ﴾ معلقة عن عمل ﴿نَدْرِي ﴾، فالجملة سدت مسد المفعولين.
- (٣) قوله: (قال المبرد:...). فيه إشارة إلى جواب إشكال في إعراب هذه الآية الكريمة. وحاصله: أن المصدر المؤكد لعامله لا يقع استثناء مفرغًا، فلا يقال: ما ضربتُ إلا ضربًا. وإذا أريد به النوع أو العدد جاز، تقول: ما ضربتُ إلا ضربًا واحدًا أو إلا ضربًا شديدًا، جاز. وفي الآية فإن نَظْنُ إِلَّاظَنَا﴾ وقع المفعول المطلق المؤكد استثناء مفرغًا.
- فأجيب عنه بأوجه، منها ما قال المبرد: «أصل الكلام إن نحن إلا نظن ظنًا»، ومنها ما قاله أبو حيان: «أن المصدر هنا يراد به النوع»، فالمعنى: إن نظن إلا نوعًا من الظن، أي: ظنًا ضعيفًا، بيّن ذلك الدرويش في كتابه «إعراب القرآن»، والله أعلم.
- (٤) قوله: (نترككم...). وبذلك فسر ابن جرير، ورواه عن ابن عباس، فيكون هنا من التأويل الصحيح؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالنسيان: ﴿وَمَاكَانَ رَبُكَ شِيئًا الله على التأويل الصحيح؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالنسيان: ﴿وَمَاكَانَ رَبُكَ شِيئًا الله على الله على الله على عنابن عباس.



كما تركتم العمل للقائه ﴿ وَمَأْوَنَكُمُ النَّادُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّصِينَ ١٠٠٠ مانعين منها.

( حَنَاكُمُ بِأَنْكُو اَتَّخَذَتُمُ عَايَتِ اللّهِ ﴾ القرآن ﴿ هُزُوا وَغَرَّقَكُو اَلْمَيَوَةُ الدُّيَا ﴾ حتى قلتم: لا بعث ولا حساب ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَغَرُجُونَ ﴾ بالبناء للفاعل وللمفعول (١٠ ﴿ وَلَا هُمَ يُسَنَعْنَبُوكَ ﴿ آَيَ لَا يطلب منهم (٢ ) أَن يُرضوا ربهم بالتوبة والطاعة ؛ لأنها لا تنفع يومئذ.

﴿ وَاللَّهِ الْمُمَدُّكُ الوصف بالجميل (٢) على وفاء وعده في المكذبين ﴿ رَبِّ السَّمَوَنِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ خالق ما ذكر. والعالم: ما سوى الله، وجمع لاختلاف أنواعه، و ﴿ رَبِّ » بدل.

﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِياء ﴾ العظمة ﴿ فِي السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ حال، أي: كائنة فيها
 ﴿ وَهُوَ الْعَنِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ تقدم.

= فقول المفسر (أي: تركتم العمل...). فيه أيضًا تأويل النسيان بترك العمل، ففي الموضعين يكون النسيان مجازًا، كما يعلم من كلام ابن جرير.

والكاف في ﴿ كَا سَينَدٌ ﴾: تعليلية أو تشبيهية، فيكون الجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق نعتًا للمصدر، أي: نسيانًا كنسيانكم، كما يعلم من "إعراب القرآن" للدرويش، والله أعلم.

- (١) قوله: (بالبناء للفاعل...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالبناء للفاعل: ﴿يَمْرُبُونَ ﴾. والباقون: بالبناء للمفعول: ﴿يُمْرَبُونَ ﴾.
- (٢) قوله: (أي: لا يطلب...). أفاد أن الاستفعال هنا بمعنى: الطلب. وهذه الكلمة تقدمت في سورة النحل الآية (٨٤)، والروم الآية (٥٧).
  - (٣) قوله: (الوصف...). وقد تقدم في تفسير سورة الفاتحة، معنى الحمد والرب والعالمين.



## 87 - سورة الأحقاف

مكية (١٠)، إلا ﴿ قُلَ آرَءَ يَتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ ... ﴾ الآية، وإلا ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَنَ بِوَلِدَيْهِ ... ﴾ الآية، وإلا ﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ... ﴾ الآية فمدنيات، وآياتها أربع أو خمس وثلاثون آية ينصمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ

- الله أعلم بمراده به.
- (٢) ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ ﴾ القرآن، مبتدأ (٢) ﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾ خبره ﴿ ٱلْمَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿ الْمَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿ الْمَزِيزِ ﴾ في صنعه.
- ( ﴿ مَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ﴾ خَلْقًا ( ﴿ وَالْحَقِ ﴾ ليدلّ على قدرتنا ووحدانيتنا ﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ إلى فنائهما يوم القيامة ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ ﴾ خوفوا به من العذاب ﴿ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾.
- (\*)- ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمُ ﴾ أخبروني ﴿مَّا تَدَّعُونَ ﴾ تعبدون ﴿مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي:

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول جميعهم»، ولم يذكر استثناء الآيات، وكذا ابن جرير، وابن كثير، والبيضاوي، وغيرهم لم يذكروا استثناء الآيات. وذكر بعض المفسرين كابن جزي هذا الاستثناء بدون عزو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مبتدأ). تقدم نظير هذه الآية في أول الجاثية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (خلقًا). أفاد أن الجار والمجرور ﴿ إِلَمْ فِي لَهِ عنت لمصدر محذوف، مفعول مطلق، والمفعول المطلق هنا لبيان النوع، لا لمجرد التأكيد،ولذا وقع استثناءً مفرغًا.

و﴿ أَجَلٍ ﴾ معطوف على ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾. والله أعلم.



الأصنام، مفعول أول<sup>(۱)</sup> ﴿ أَرُونِ ﴾ أخبروني، تأكيد ﴿ مَاذَا خَلَقُوا ﴾ مفعول ثان ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ بيان لـ «مًا»، ﴿ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ ﴾ مشاركة ﴿ فِي ﴾ خلق ﴿ السَّمَوَتِ ﴾ مع الله، و «أَمّ » بمعنى همزة الإنكار (٢) ﴿ اَتَّنُونِ بِكِتَنبٍ ﴾ منزل ﴿ مِن قَبّلِ مَنذَا ﴾ القرآن ﴿ أَوْ أَتَكُونِ بِكِتَنبٍ ﴾ منزل ﴿ مِن قَبّلِ مَنذَا ﴾ القرآن ﴿ أَوْ أَتَكُونِ بِكِتَنبٍ ﴾ منزل ﴿ مِن قَبّلِ مَنذَا ﴾ القرآن ﴿ أَوْ أَتَكُونِ بِكِتَنبٍ ﴾ منزل ﴿ مِن قَبّلِ مَنذَا ﴾ القرآن أو أَتَكُرُو ﴾ بقية (٣) ﴿ مِن عَلَمٍ ﴾ يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله ﴿ إِن كُنتُمْ صَكِيقِينَ ﴿ آَنَ ﴾ في دعواكم.

🕥 - ﴿ وَمَنَّ ﴾ استفهام بمعنى: النفى، أي: لا أحد ﴿أَضَلُّ مِمَّن يَدَّعُوا ﴾

(۱) قوله: (مفعول أول). ﴿ أَرَمَيْتُم ﴾ بمعنى: أخبروني، يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل كها تقدم. فالمفعول الأول: ياء المتكلم. والثاني: ﴿ مَا نَدْعُونَ ﴾ أي: الاسم الموصول. والثالث: جملة ﴿ مَاذَا خَلَقُوا ﴾ ؛ لأن مفعوله الثالث يكون استفهامًا غالبًا كها تقدم في الجاثية.

و ﴿ أَرُفِ ﴾ تأكيد لفظي لـ ﴿ أَرَمَيْتُم ﴾. و ﴿ مَاذَا خَلَقُوا ﴾ : ﴿ مَاذَا ﴾ : اسم استفهام مفعول مقدم لـ ﴿ خَلَقُوا ﴾ : أو «ما» استفهامية مبتدأ، و «ذا» : اسم موصول خبره، و ﴿ خَلَقُوا ﴾ صلة الموصول. والجملة : المفعول الثالث. وهذا حاصل ما ذكره المفسر من الإعراب. ولا خفاء في ذلك، وذكره أبو حيان، والدرويش وغيرهما من المعربين، وهناك أوجه أخرى إعرابية.

(٢) قوله: (و ﴿ أَمْ ﴾ بمعنى: همزة...). يعني: أن ﴿ أَمْ ﴾ هنا منقطعة، تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري. أو الهمزة للاستفهام الإنكاري، والميم مزيدة على رأي بعض النحاة وتقدم.

(٣) قوله: (بقية). هذا المعنى رواه ابن جرير، عن ابن عياش، واختاره، وقال: "وهي مصدر من أثر الشيء أثارة».اهـ. وعن قتادة: "خاصة من علم"، وعن ابن عباس: "خطّ كان يخطه العرب في الأرض"، وعنه أيضًا: "بيّنة". والحاصل: يكون مضمون الآية طلب برهان نقلي على دعواهم، كما أن أول الآية كان احتجاجًا بالدليل العقلي».اهـ. أشار إلى ذلك القرطبي.

يعبد ﴿ مِن دُونِ اللهِ ﴾ أي: غيره ﴿ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدًا ﴿ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ ﴾ عبادتهم ﴿ غَلْفِلُونَ ۞ ﴾ لأنهم جماد لا يعقلون.

- (الله على الله على المالية على المالية المالي
- ﴿ وَإِذَا لَنَتَىٰ عَلَيْهِم ﴾ أي: أهل مكة ﴿ اَينَنُنَا ﴾ القرآن ﴿ يَبَنَتِ ﴾ ظاهرات، حال ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا كَفَرُوا ﴾ منهم ﴿ لِلْحَقِ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَمَّا جَآءَ ثُمُ هَلَا اسِحْرُ مُبِينُ ﴿ ﴾ بيّن ظاهر.
- ﴿ ﴿ أَمَّ ﴾ بمعنى: بل وهمزة الإنكار (٢) ﴿ يَقُولُونَ اَفَتَرَكُم ﴾ أي: القرآن ﴿ قُلْ إِنِ الْفَرْدَةُ ﴾ أي: لا تقدرون أَفَتَرَيْتُهُ ﴾ فرضًا ﴿ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ ﴾ أي: من عذابه ﴿ شَيْعًا ﴾ أي: لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ ﴾ تقولون في القرآن (٣)

<sup>(</sup>۱) قوله: (جاحدين). قد تقدم مضمون هذه الآية في عدة آيات، كقوله تعالى: ﴿ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَةٍ مِ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ( ) وَ [مريم: ۸۲]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الَّخَذَةُ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَوَدَةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ الْمُثَرِينَ الْقِينَ مَقْ يَكُفُرُ بَعْضُ حَمْمٍ بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ بَعْضُ حَمْم بَعْضَا وَمَأُونكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ ) [العنكبوت: ۲۵]، وغير ذلك من الآيات.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمعنى: بل...). أي: هي منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري؛ لأنها بمعنى: بل والهمزة، وذلك أولى من قول القرطبي: «الميم في ﴿أَمَّ ﴾ صلة، أي: زائدة، التقدير: أيقولون...»؛ لأن الأصل عدم الزيادة. وما ذكره رأي لبعض المعربين. وتقدّم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تقولون في القرآن). وبذلك فسر ابن جرير، ورواه عن مجاهد، قال القرطبي: «الإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع».اهـ.



﴿ كُفَىٰ بِدِ ﴾ تعالى (١) ﴿ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ ۗ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ﴾ لمن تاب ﴿ الرَّحِيدُ ﴿ ﴾ به، فلم يعاجلكم بالعقوبة.

(")- ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَا ﴾ بديعًا ﴿ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ أي: أوّل مُرْسَل (")، قد سبق قبلي كثيرون منهم، فكيف تكذبونني ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾ في الدنيا (")، أأخرَجُ من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي، أو ترمونني بالحجارة، أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم ﴿ إِنّ ﴾ ما ﴿ أَنِّعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَنّ ﴾ أي: القرآن، ولا أبتدع من عندي شيئًا ﴿ وَمَا أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ( ") بين الإنذار.

(۱) قوله: (تعالى). أفاد أن الضمير عائد إليه تعالى. وهو فاعل ﴿كَنَىٰ ﴾ دخل عليه حرف الجر توكيدًا، و﴿شَهِيدًا﴾: تمييز. ومواضع جر الفاعل بحرف جر فصلناها في نظم «الثنائيات» مع شرحها. وتقدم التنبيه على ذلك في مواضع.

(٢) قوله: (أي: أول مرسل...). تفسير للبدع. روي عن ابن عباس وغيره، كما قال القرطبي: «البدعُ: الأول».

(٣) قوله: (في الدنيا...). هذا التفسير مروي عن الحسن البصري، واختاره ابن جرير، وراه عنه بسياق مفصّل. وروى عن ابن عباس، وعكرمة، وقتادة ما يفيد أن المراد: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة، وإلى ماذا يكون المصير، ثم نسخ ذلك وأعلمه وبشره بالجنة، بقوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخّرَ ... ﴾ [الفتح: ٢] الآية.

وبذلك فسر القرطبي أولاً، وقال: ﴿ ولما نزلت فرح المشركون واليهود والمنافقون فقالوا: كيف نتبع نبيًّا لا يدري ما يفعل به ولا بنا، فنزلت: ﴿ لِيَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَفِلك وَمَا تَأَخَّر ... ﴾ الآية، فنسخت هذه الآية وأرغم الله أنف الكفار ٤. اهد. باختصار. ومال إلى ذلك ابن كثير. ولا مانع من اطلاع اليهود على بعض ما أنزل على النبي على قبل الهجرة، كما أنه لا مانع وجود بعض المنافقين قبل الهجرة. والله أعلم.

(۱) قوله: (ماذا حالكم). أفاد به أن مفعولي ﴿ أَرَّعَيْتُمْ ﴾ محذوفان. والتقدير: أخبروني حالكم ماذا ستكون؟ وعلى ما أعربه المفسر يكون ﴿ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ جملة شرطية حذف جواب الشرط، وقدّره المفسر بقوله: (ألستم ظالمين)، وهذا التقدير يوافق قول الزخشري، وأشار إليه البيضاوي، واعترض عليه أبو حيان بأنه لو كان جواب الشرط لكان المناسب ذكر الفاء «أفلستم ظالمين»، وقدّره الدوريش «فقد ظلمتم»، وعلى كل حال يكون جواب الشرط محذوفًا دل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَ اللّهَ اللّهَ مَا الظّهُ اللّهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى

- (٢) قوله: (جملة حالية). يعني جملة ﴿وَكَفَرَتُم بِهِ ﴾ فتكون الواو حالية، ولكن يحتاج لتقدير «قد»؛ لأن الجملة الحالية إذا كانت بالماضي المثبت وجب وجود «قد» ظاهرًا أو مقدرًا. ويصح جعل الواو للعطف، فلا يحتاج لتقدير «قد».
- (٣) قوله: (هو عبدالله بن سلام). هذا التفسير رواه ابن جرير، عن عدة من السلف منهم: ابن عباس، وقتادة، والضحاك، وسعد بن أبي وقاص، وروى عن عبدالله بن سلام نفسه قال: «نزلت في ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ ... ﴾ الآية». وعلى هذا تكون الآية مدنية، كها ذكر المفسر في أول السورة، وقال ابن جرير: «عليه أكثر أهل التأويل، إلا أنه قال: المراد بمثل القرآن: التوراة، ومعنى شهادته أنه مكتوب في التوراة أنه نبيّ». اهد. وروى مسروق وغيره: «المراد بالشاهد: موسى عَيَدِالسَّكُم، وبمثل القرآن: التوراة»، وأنكر مسروق أن يكون المراد عبدالله بن سلام؛ لأنه أسلم بالمدينة، والآية مكية. واختار ابن جرير هذا الرأي.
- (٤) وقول المفسر: (عليه). أي: القرآن. وعلى هذا يكون «مثل» صلة، أي: زائدة مؤكدة، وعزا القرطبي هذا إلى الجرجاني.



( ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَ غَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ( الله في حقهم ﴿ لَوْ كَانَ ﴾ الإيمان ﴿ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا ﴾ أي: القائلون ﴿ بِهِ هِ ﴾ أي: بالقرآن ﴿ فَسَيَقُولُونَ هَنذَا ﴾ أي: القرآن ﴿ إِفْكُ ﴾ كذب ﴿ فَدِيدٌ ( ) ﴾.

(الله وَمِن قَبْلِهِ ﴾ أي: القرآن ﴿ كِنَبُ مُوسَى ﴾ أي: التوراة ﴿ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ للمؤمنين به، حالان (١) ﴿ وَهَلَذَا ﴾ أي: القرآن ﴿ كِتَبُ مُصَدِقٌ ﴾ للكتب قبله ﴿ لِسَانًا عَرَبِيًا ﴾ حال من الضمير في «مُصَدِقٌ »، ﴿ لِيُصُنذِ رَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ مشركي مكة ﴿ وَ هُ هُ وَ اللهُ مَنين اللهُ عَنين اللهُ المؤمنين.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُوا ﴾ على الطاعة ﴿ فَلَا حَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْ زَنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُوا ﴾ على الطاعة ﴿ فَلَا حَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا

الله المقدر (١٤)، أي: يجزون ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ عَلَى المصدر بفعله المقدر (١٤)، أي: يجزون ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) المراد بالذين كفروا هنا: إما اليهود، قالوا ذلك لما أسلم عبدالله بن سلام، هذا على القول بأن المراد بالشاهد هو عبدالله بن سلام. أو الكفار، قالوا: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه فلان وفلان. قاله قتادة. وذكر القولين ابن جرير. وذكر القرطبي أقوالًا أخرى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حالان). أي: ﴿إِمَامًا ﴾ و﴿رَحْمَةُ ﴾ حالان من ﴿كِنَبُ مُوسَىٰ ﴾، منصوبان على الحالية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو). على هذا التقدير يكون ﴿ بُثْرَىٰ ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف، والجملة معطوفة على جملة ﴿ وَهَكَذَا كِتَنَبُ ﴾، ويحتمل كونه معطوفًا على محل ﴿ لِيُصْنَذِرَ ﴾ أي: للتنذير والتبشير. وعلى هذا لا يقدّر (هو). والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (على المصدر...). أي: على أنه مفعول مطلق، وكذا في كلام المفسر الآتي. ويحتمل كون ﴿جَزَاتًا﴾ حالًا.

(الله المعند الله المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند الله المعند المعند

(١) قوله: (وفي قراءة:...). ﴿ حُسَنَا ﴾: قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وأبي جعفر، ويعقوب. و ﴿ إِحَسَنَا ﴾: قراءة الباقين.

(٢) وقوله: (ومثله ﴿ حُسَنًا ﴾ . أي: يكون مفعولًا مطلقًا، لكن «الحسن» اسم مصدر لـ «أحسن»، والإحسان مصدره.

- (٣) قوله: (على مشقة). كما روي عن قتادة، والحسن، ومجاهد. ونصبه إما على الحال من ﴿ أُمُّهُ ﴾ بمعنى: ذات كره، أو مفعول مطلق لفعله المحذوف، كما ذكره في "إعراب القرآن". وهو بفتح الكاف في قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وأبي جعفر، وهشام. وبضمها: ﴿ كُرُهُا ﴾ في قراءة الباقن. وهما لغتان بمعنى، كما في القرطيي.
- (٤) قوله: (ستة أشهر...). وعلى هذا عامة الفقهاء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لدلالة هذه الآية على ذلك دلالة الإشارة المعروفة عند الأصوليين، وهي دلالة الكلام على معنّى لم يسق الكلام لأجله.
- (٥) وقوله: (وقيل:...). هذا القوال عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وقيل: لم يعد الأشهر الثلاثة الأولى؛ لأن الولد فيها ليس ثقيلًا على الأم. ذكره القرطبي.
- (٦) قوله: (غاية...). ظاهره أن ﴿حَقَّىٓ﴾ حرف جر، والمجرور المصدر المؤول من الجملة التي بعدها. كما أعربه الدرويش في «إعراب القرآن»، وعزي كون ﴿حَقَّىٓ﴾ جارة إلى جمهور المعربين، ويصح كون ﴿حَقَّىٓ﴾ هنا ابتدائية؛ لدخولها على الجملة، فلا تقدر الجملة بعدها مصدرًا.



حتى ﴿إِذَا بِلَغَ أَشُدَهُ ﴾ هو كهال قوته وعقله ورأيه، أقله: ثلاث وثلاثون سنة أو ثلاثون (() ﴿وَبَلِغَ أَرَّبِعِينَ سَنَةً ﴾ أي: تمامها وهو أكثر الأشد ﴿قَالَ رَبِ ﴾... إلخ، نزل في أبي بكر الصديق (() لما بلغ أربعين سنة بعد سنتين من مبعث النبي ﷺ آمن به، ثم آمن أبواه، ثم ابنه عبدالرحمن وابن عبدالرحمن أبو عتيق ﴿أَوْنِعَنِي ﴾ ألهمني ﴿أَنَ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِ أَنْعَمْتَ ﴾ بها ﴿عَلَى وَلِدَى ﴾ وهي التوحيد ﴿وَأَن أَعْمَلَ فِي اللهِ ﴿وَأَصَلِحَ لِي فِي صَلِحًا تَرْضَلُهُ ﴾ فأعتق تسعة من المؤمنين (()) يعذبون في الله ﴿وَأَصَلِحَ لِي فِي دُرُبَيَّيَّ ﴾ فكلهم مؤمنون (()) ﴿إِنّي ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنّي مِن ٱلْمُسْلِمِينَ (()) ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أقله ثلاث وثلاثون...). رواه ابن جرير عن ابن عباس، وقتادة. وروى عن الشعبى أنه البلوغ. ولم أجد القول بأنه ثلاثون معزوًّا.

<sup>(</sup>۲) قوله: (نزل في أبي بكر...). أي: الآية كلها. نقله القرطبي عن ابن عباس، وعلي، قال: «أسلم أبواه جميعًا، ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره».اه. قال القرطبي: «اسم أبيه قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد، وأم أبيه: قَيْلة بنت عبدالعزى». قال السدي، والضحاك: «نزلت في سعد بن أبي وقاص»، وقال الحسن: «نزلت في عموم المسلمين».

وقول المفسر: (لما بلغ أربعين سنة ... آمن به). فيه إشكال؛ لأن أبا بكر وَعَلِيَّةَ آمن بالنبي عَلَيْهُ أول ما بعث، وكان هو أول المؤمنين من الرجال، وكان عمره حينتذ ثهانيًا وثلاثين سنة كما صرح بذلك ابن عباس وَعَلِيَّهُ عَنَا فقله القرطبي عنه. قال ابن عباس: "بعد كلام فلما نبئ رسول الله عَلَيْهُ وهو ابن أربعين سنة صدق أبو بكر وَعَلِيَّهُ عَنْهُ رسول الله عَلَيْهُ وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة، قال: ﴿ رَبَّ أَوْزِعْنَ أَنْ أَشَكُمُ ... ﴾ الآية الده.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فأعتق تسعة...). كما قال ابن عباس: «فأجابه الله، فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله، منهم بلال، وعامر بن فهيرة، ولم يدَع شيئًا من الخير إلا أعانه الله عليه».اهـ. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فكلهم مؤمنون). قال ابن عباس: «فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا=

( ﴿ أُولَتِكَ ﴾ أي: قائلو هذا القول أبو بكر وغيره ( ) ﴿ اللَّيْنَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ الْحَسَنَ ﴾ بمعنى: حسن ( ) ﴿ مَاعَبِلُوا وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْعَبِ الْجَنَةِ ﴾ حال، أي: كاثنين في جملتهم ﴿ وَعَدَ الصِّدْقِ ( ) اللَّذِي كَانُوا بُوعَدُونَ ( ) ﴾ في قوله تعالى: "وَعَدَ الشَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتٍ ... » [النوبة: ٧٢].

﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ ﴾ وفي قراءة: بالإدغام ('')، أريد به الجنس ('') ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ ﴾ وفي قراءة: بالإدغام ('')، أي: نتنًا وقبحًا ﴿ لَكُمَّا ﴾ أتضجر

<sup>=</sup> بالله وحده، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر ».اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (أبو بكر وغيره...). فيه إشارة إلى أن هذه الآية وإن كانت نزلت في أبي بكر رَجَالَتُهُ عَنهُ لكن معناها عام، وقد تقدم عن الحسن أن الآية عامة في كل مؤمن.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (بمعنى: حسن). كما تقدم في العنكبوت الآية (١٧) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ﴿وَعَدَ الصِّدَقِ ﴾. مفعول مطلق لفعل محذوف، وقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ...﴾ من سمة التوبة (٧٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة: بالإدغام...). هذه الجملة غير موجودة في النسخ المحققة، والمراد بالإدغام: إدغام لام قال في لام ﴿لِوَلِدَتِهِ ﴾، ولم تقع بها القراءة المعتبرة، فلعل هذه الجملة وقعت خطأ من النساخ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أريد به الجنس...). يعني: أن المراد بالذي قال لوالديه... الجنس، وليس المراد شخصًا بعينه؛ فهذه الآية عامة، هذا يوافق ما نقل عن الحسن، وقتادة، والزجاج، أن الآية نعتُ عبد كافر عاق لوالديه. ونقل القرطبي عن ابن عباس، والسدّي، وأبي العالية، ومجاهد: «نزلت في عبدالله بن أبي بكر قبل إسلامه»، وعن قتادة، والسدي أيضًا: «نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه». كما في القرطبي. ومن المعلوم أن الاسم الموصول يأتي للجنس والاستغراق والعهد كـ«أل».

<sup>(</sup>٦) قوله: (بكسر الفاء...). قرأ نافع، وحفص، وأبو جعفر: بالكسر مع التنوين. وابن كثير، =



منكما ﴿ أَتَهَدَانِنَ ﴾ وفي قراءة: بالإدغام (١) ﴿ أَنَّ أُخْرَجَ ﴾ من القبر ﴿ وَقَدْ خَلَتِ الْقَدُونُ ﴾ الأمم ﴿ مِن قَبْلِ ﴾ ولم تخرج من القبور ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّه ﴾ يسألانه الغوث برجوعه، ويقولان: إن لم ترجع ﴿ وَيَلْكَ ﴾ أي: هلاكك، بمعنى: هلكت ﴿ وَامِنْ ﴾ بالبعث ﴿ إِلّا أَسْطِيرُ اللّهِ عَنْ أَنْ أَسْطِيرُ اللّهِ عَنْ أَنْ أَنْ أَلَا اللّهِ عَنْ أَنْ أَلَا أَلَا اللّهِ عَنْ أَنْ أَلَا اللّهُ عَنْ أَنْ أَلَا اللّهُ اللّهِ عَنْ أَنْ أَلَا اللّهِ عَنْ أَنْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلَّانِ اللّهُ وَعَدَاللّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَلْذَا ﴾ أي: القول بالبعث ﴿ إِلّا أَسْطِيرُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ أَلْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ أُوْلَيْهِكَ الَّذِينَ حَقَّ (٢) ﴾ وجب ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ بالعذاب ﴿ فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَالِهِم مِنَ ٱلْجِنِ وَالْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ ﴾.

﴿ وَلِكُلِّ ﴾ من جنس المؤمن والكافر ﴿ دَرَجَنَتُ ﴾ فدرجات المؤمنين في الجنة عالية (٢)، ودرجات الكافرين في النار سافلة ﴿ يَمَّا عَبِلُوا ۖ ﴾ أي: المؤمنون من

= وابن عامر، ويعقوب: بفتح الفاء. والباقون: بالكسر بدون تنوين. وقد تقدم الكلام في هذه الكلمة في سورة الإسراء (٢٣).

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي قراءة:...). أي: إدغام النون في النون: الأولى: نون الرفع، والثانية: نون الوقاية. والإدغام: قراءة هشام. وقرأ الباقون: بالفك. لكن نافعًا، وابن كثير، وأبا جعفر: قرأوا بفتح الياء: ﴿ أَتَقِدَانِنَ أَنَّ ﴾. والباقون: بسكونها؛ فيحصل مدّ منفصل: ﴿ أَتَقِدَانِنَى آَنَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ...﴾. الإشارة إلى ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ ﴾ إذا أريد به الجنس كما مشى عليه المفسر. وهذا الذي يعلم من ظاهر كلام ابن جرير. وصرح به ابن كثير وغيره. ولكن قال القرطبي: «الإشارة إلى القرون التي خلت»، والذين أشار إليهم ابن أبي بكر قبل إسلامه حيث قال: «أحيوا لي مشائخ قريش»، وهذا القول يوافق ما قيل إن الآية نزلت في ابن أبي بكر الصديق رَهَرَالِيَهُ عَنْهُ؛ لأنه أسلم بدعاء والدِه، فلا يكون هو من الذين حق عليهم القول. كما أشار إليه القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فدرجات المؤمنين...). كذا رواه ابن جرير، عن ابن زيد، قال: «درج أهل النار يذهب سفالًا، ودرج أهل الجنة يذهب علوًا».اهـ.

الطاعات والكافرون من المعاصي ﴿وَلِيُوفِيَهُمْ ﴾ أي: الله، وفي قراءة (٢٠): الله، وفي قراءة (٣٠): «وَلِنُوفِيهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ فَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ فَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ فَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ فَا عَمَا لَا يَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّالِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللّه

(الله مَعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ الله بأن تكشف لهم (١٠)، يقال لهم (٥٠): ﴿ وَيَوْمَ يُعُرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ الله بأن تكشف لهم (١٠) ﴿ وَلَمِ بَنِيَكُو ﴾ الله الثانية (١٠) ﴿ وَلَمِ بَنِيكُو اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلِيُوفِيَهُمْ ﴾. الواو لعطف الجملة، ﴿ وَلِيُوفِيَهُمْ ﴾ تعليل لمحذوف: مثلًا، وجزاهم بذلك ليوفيهم، كما في "إعراب القرآن» للدرويش.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وهشام، وعاصم، ويعقوب: بالياء. والباقون: بالنون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: جزاءها). أشار إلى حذف مضاف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن تكشف لهم). ظاهره أن العرض هنا بمعنى: أن النار تكشف لهم بحيث ينظرون إليها، فيكون في الكلام قلب، والأصل تعرض النار عليهم، ويكون كها يقال: عرضت الناقة على الماء، والأصل عرضت الماء على الناقة، والقلب هنا للمبالغة، كها يعلم من البيضاوي. وكها فسر القرطبي بقوله: «أي: يكشف الغطاء فيقربون من النار وينظرون إليها». اه. ولذا ذكر المفسر في آخر هذه الآية: (وتعذبون بها)، أي: بالنار، وفي بعض النسخ: (ويعذبون) بالياء. فأفاد أنه لا يكتفى بالعرض، بل هم يعذبون بالنار. أعاذنا الله منها.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (يقال لهم...). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بهمزة...). ذكر أربع قراءات: فابن كثير: قرأ بهمزة ومدة: ﴿أَذَهَبُّتُم ﴾. وابن عامر، ويعقوب: بهمزتين: ﴿أَلَذَهَبُّمُ ﴾. وبتسهيل الثانية: أبو جعفر، وبحذف همزة الاستفهام: الجمهور.

<sup>(</sup>٧) قوله: (تمتعم). أفاد أن الاستفعال خالٍ عن معنى الطلب، وكذلك ﴿تَسْتَكُمْرُونَ ﴾ فيها بعدُ.



عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ أي: الهوان ﴿ بِمَا كُنتُهُ تَسْتَكَمِّرُونَ ﴾ تتكبرون ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيَا كُنُمُ نَسْمُونَ ﴿ ﴾ به (١) وتعذبون بها(٢).

(١) قوله: (به). قدره ليكون عائدًا على ﴿مَا﴾ الموصولة. ويصح كونها مصدرية، والمعنى: بكونكم تفسقون. فلا يحتاج إلى تقدير الضمير.

(٢) وقوله: (وتعذبون...). تقدم الكلام عن هذه الجملة في أول الشرح لهذه الآية.

فائدة: قال القرطبي قاعدة في الحكم بالاستمتاع بالطيبات، قال: «والذي يضبط هذا الباب، على المرء أن يأكل ما وجد، طيبًا كان أو قفارًا، ولا يتكلف الطيب، ويتخذه عادة»، كما يعلم من معيشة النبي على المخصًا.

- (٣) قوله: (هو هود عَلَيْهَالسَّكَمُ). ولا خلاف في ذلك، والأخوة هنا في النسب لا في الدين. قاله القرطبي.
- (٤) قوله: (وادِ باليمن). الأحقاف: جمع حِقف، وهو من الرمّل ما استطال. قاله ابن جرير وغيره. واختلف في المراد به لههنا مع الاتفاق على أنه مساكن عاد. فعن مقاتل، وابن إسلحق، وقتادة: «أنه باليمن»، كما يعلم من القرطبي، وابن جرير، وغيرهما. وعن ابن عباس في رواية: «أنه جبل بالشام»، ولعل الاختلاف لأن عادًا كانوا فشوا في الأرض كلها قهروا أرضها بفضل قوتهم التي آتاهم الله. ذكره ابن إسلحق، فيها رواه عنه ابن جرير.
- (٥) قوله: (أي: بأن قال...). توضيح للمعنى، وأن يحتمل كونها مصدرية، وتفسيرية؛ لأن ﴿أَنذَرَ ﴾ متضمن معنى القول. وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الباء والقول.
  - (٦) قوله: (معترضة). ويحتمل كونها حالًا كما ذكرهما البيضاوي.

أَخَافُ عَلَيْكُرُ ﴾ إن عبدتم غير الله ﴿عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠٠).

(أ) - ﴿ قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِمُتِنَا ﴾ لتصرفنا عن عبادتها(() ﴿ قَالِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العذاب على عبادتها ﴿ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ (أَنْ ﴾ في أنه يأتينا.

﴿ قَالَ ﴾ هود: ﴿ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ ﴾ هو الذي يعلم متى يأتيكم العذاب ﴿ وَأُتِلَفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ٤ ﴾ إليكم ﴿ وَلَذِكِنَى آرَسُكُمْ فَوْمًا جَمْلُونَ ﴿ أَلَيْكُم وَلَذَابِ.
 باستعجالكم العذاب.

(الله - ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ ﴾ أي: ما هو العذاب (٢) ﴿ عَارِضًا ﴾ سحابًا عرض في أفق السهاء ﴿ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنًا ﴾ أي: ممطر إيّانا (٢)، قال تعالى: ﴿ بَلَّ هُوَمَا اَسْتَعْجَلْتُم بِدِيَّ ﴾ من العذاب ﴿ رِيحٌ ﴾ بدل من ((مَا))، ﴿ فِيهَا عَذَا اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مُولَم. ((مَ) - ﴿ تُدَمِّرُ ﴾ تهلك ﴿ فَلَ شَيْءٍ ﴾ مرّت عليه (١) ﴿ فِهَا مَرْرَتَهَا ﴾ بإرادته، أي:

<sup>(</sup>١) قوله: (لتصرفنا). كذا فسره ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «فيه وجهان: لتزيلنا عن عبادتها بالإفك، أو لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع»، وعزاه إلى الضحاك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: ما هو العذاب...). يشير إلى أن الضمير -الهاء- يعود إلى ﴿ بِمَا تَعِدُنَا ﴾. والعارض: السحاب الذي يعترض في الأفق. نقله القرطبي عن الجوهري.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ممطر إيانا). كأنه أشار بذلك إلى أن ﴿ ثُمِلُونًا ﴾ نكرة، وإن كان فيه إضافة؛ لأن الإضافة لفظية لا تفيد التعريف، ولذا وقع نعتًا لنكرة: ﴿ عَارِشٌ ﴾. فمعنى ﴿ ثُمِلُونًا ﴾: مطر إيانا، فهو بتقدير الانفصال عن الإضافة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مرت عليه). كما قال تعالى في سورة الذاريات: ﴿ مَانَذَرُ مِن شَقَيْ اللَّهَ عَلَيْهِ إِلَّا جَمَلَتُهُ كَالرَّمِيرِ ﴿ اللَّهِ: ٤٢]، فالمطلق هنا مقيّد بذلك القيد، وكثير من الأصوليين جعلوا هذا من باب العام المخصوص بالحسّ؛ لأننا شاهدنا أن بعض الأشياء لم تدمّر، والأمر في ذلك يسير.



كل شيء أراد إهلاكه بها، فأهلكت رجالهم ونساءهم وصغارهم وأموالهم بأن طارت بذلك (١) بين السهاء والأرض ومزقته، وبقي هود ومن آمن معه ﴿فَأَصَّبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَنَكِنُهُم كَذَلِك ﴾ كما جزيناهم ﴿نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) عيرهم.

(") - ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيماً ﴾ في الذي ﴿ إِن ﴾ نافية أو زائدة (") ﴿ مُكَنَّكُمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّا لَهُمْ سَمْعًا ﴾ بمعنى: أسماعًا ﴿ وَأَبْصَدُوا أَهْلَ مَكَ اللَّهُمْ مَكَ اللَّهُمْ مَكَ اللَّهُمْ مَكَ اللَّهُمْ مَنَا ﴾ بمعنى: أسماعًا ﴿ وَأَبْصَدُوا أَفْوَدَةً ﴾ قلوبًا ﴿ وَنَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَكُمُ مَ وَلا أَنْصِدُوهُمْ وَلا أَفْتِدَتُهُم مِن شَيَّع ﴾ أي: شيئًا من الإغناء (")، و (مِن ) زائدة ﴿ إِذْ ﴾ معمولة لـ (أَغْنَى ) وأشربت (أَن معنى التعليل ﴿ كَانُوا بَحْ حَدُونَ إِنَاكِنَ اللَّهِ ﴾ حججه البينة ﴿ وَحَاقَ ﴾ نزل ﴿ رَبِّم مَّا كَانُوا التعليل ﴿ كَانُوا بَحْ حَدُونَ إِنَاكِ العذاب.

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ أي: من أهلها (٥) ، كثمود وعاد وقوم لوط ﴿ وَصَرَّفْنَا ٱلْآیَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قوله: (بأن طارت...). ذكر المفسرون تفاصيل هلاكهم. وقد مر شيء منها في الأعراف وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نافية...). كون ﴿إن﴾ نافية. رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره؛ فالمعنى: ولقد مكناهم فيها لم نمكنكم فيه. وأما كونها زائدة فعزاه القرطبي إلى القتبيّ، وذكر القرطبي والبيضاوي وجهًا ثالثًا: كونها شرطية حذف جوابها: أي: إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: شيئًا من الإغناء). أشار إلى أن ﴿ مِّن شَيِّهِ ﴾ في محل نصب مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أُشربت...). أي: أن ﴿إِذْ ﴾ ظرف لـ ﴿أَغَنَىٰ ﴾، ومع ذلك فيه معنى التعليل؛ لأن المعنى: لسبب جحدهم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: من أهلها). أي: بتقدير مضاف أو هو مجاز مرسل.

﴿ ﴿ وَ﴾ اذكر ﴿إِذْ صَرَفْنَا ﴾ أملنا ﴿إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ جن نصيبين باليمن (٥) أو جن نينوى، وكانوا سبعة أو تسعة، وكان ﷺ ببطن نخل يصلي

<sup>(</sup>١) قوله: (هلا). أفاد أن ﴿ لَوْلَا ﴾ تحضيضية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (متقربًا بهم). أفاد أن ﴿قُرَّبَانًا ﴾ مصدر بمعنى: اسم المفعول.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ومفعول ﴿ أَتَخَذَ ﴾ ...) ومن المعلوم أن ﴿ أَتَخَذَ ﴾ له مفعولان؛ فالمفعول الأول ضمير محذوف، أي: اتخذوهم. والثاني: ﴿ قُرْبَانًا ﴾ بمعنى: متقربًا بهم، و﴿ اللهُ تُحَلَّ اللهُ عطف بيان، وحاصل المعنى: ذمهم على اتخاذ غير الله قربانًا معبودين، ويجوز كون ﴿ اللهُ تَحَلَّ اللهُ على عبادتهم لغير الله. الله آلهة، وليس أصل الذم على اتخاذ ما يتقرب به إلى الله بل على عبادتهم لغير الله.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مصدرية). أي: فيكون حاصل المعنى: وذلك إفكهم وافتراؤهم، وإن كانت موصولة؛ فالمعنى: وذلك إفكهم والذي يفترونه، وتقدير العائد ضميرًا منصوبًا أولى؛ لأن العائد المجرور لا يحذف إلا بشروط كها هو معلوم في النحو. وتقدم بيانها في سورة طه الآية (١٥) وغيرها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جن نصيبين...). روى ابن جرير عن ابن عباس، وغيره: «لما بعث النبي ﷺ حرست السماء، فقال الشيطان: ما حرست إلا لأمر حدث، فبعث سراياه في الأرض =



بأصحابه الفجر. رواه الشيخان، ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا ﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿أَنصِتُوا ﴾ أصغوا لاستهاعه ﴿فَلَمَّا قُضِى ﴾ فرغ من قراءته ﴿وَلَوا ﴾ رجعوا ﴿إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا، وكانوا يهودًا، وقد أسلموا.

( وَ اَلُوا يَنَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا ﴾ هو القرآن ﴿ أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ( ا مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي: تقدمه، كالتوراة ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ ﴾ الإسلام ﴿ وَإِلَى طَرِيقِهِ مُسْتَقِيمٍ ( ) ﴾ أي: طريقه.

( - ﴿ يَنْقُومَنَا آجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ ﴾ محمدًا على (٢) إلى الإيمان ﴿ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ ﴾

ورجدوا النبي على قائمًا يصلي الفجر بنخلة».اهد. ملخصًا. وفي ما ورد عن ابن عباس: أن النبي على كان مع بعض أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وفي بعض ما نقل القرطبي: «كان ذلك في عودته من الطائف»، كما أن في رواية ابن عباس: «أنهم كانوا سبعة من جن نصيبين»، وفيما روى ابن جرير عن قتادة: «أنهم من جن نينوى»، وعن زر بن حبيش: «أنهم تسعة أحدهم زوبعة»، كما أن في بعض الروايات عن ابن مسعود، وابن عباس: «أن النبي لله لم يشعر بحضورهم»، وفي بعض الروايات: أن النبي كلى كان أُمِرَ بقراءة القرآن عليهم. قال ابن كثير: «ما حاصله: أن الرسول لله لم يشعر بحضورهم في هذه المرة -التي وقعت بنخلة-، فلما سمعوا القرآن ورجعوا إلى قومهم منذرين أتوا إليه أرسالًا قومًا بعد قوم وفوجًا بعد فوج».اهد. فبذلك تتفق الروايات.

<sup>(</sup>۱) ﴿أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾. نقل القرطبي عن عطاء: «أنهم كانوا يهودًا فأسلموا، ولذلك قالوا: أنزل من بعد موسى».اهـ. وعن ابن عباس: «أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى فلذلك قالت: أنزل من بعد موسى».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (محمدًا ﷺ). قال القرطبي: «هذا يدل على أنه ﷺ كان مبعوثًا إلى الإنس والجن»، قال مقاتل: «ولم يبعث الله نبيًّا إلى الجن والإنس قبل محمد ﷺ».اهـ.

الله ﴿لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُو ﴾ أي: بعضها؛ لأن منها المظالم ولا تغفر إلا برضا أصحابها ﴿وَيُمِرِّكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلِيرِ (آ) ﴾ (١) مؤلم.

( الله بالهرب وَمَن لَا يُحِبُ ( الله بالهرب مُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ الله عجز الله بالهرب منه فيفوته ﴿ وَمَن لَا يُحِب لا يجيب ﴿ مِن دُونِهِ يَ الله ﴿ أَوْلِيَا أَهُ ﴾ أنصار منه فيفوته ﴿ وَلَيْسَ لَهُ ﴾ لمن لا يجيب ﴿ مِن دُونِهِ يَ ﴾ أي: الله ﴿ أَوْلِيَا أَهُ ﴾ أنصار يدفعون عنه العذاب ﴿ أَوْلَيْهَ كَ الذين لم يجيبوا ﴿ فِي ضَكُلِ مُّبِينٍ ( الله بين ظاهر . ( الله مَن الله عَن الله الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَ

- (٢) ﴿ وَمَن لَّا يُجِبِّ ... ﴾. هذا من تتمة كلام أولئك النفر من الجن، كها يعلم من ابن جرير. فائدة: قال القرطبي: «في ذكر قصة الجن تقريع للمشركين حيث آمن الجن عند سهاع القرآن ولم يؤمن المشركون». اهـ. ملخصًا.
- (٣) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية تقتضي مفعولين سد مسدهما جملة ﴿أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ...﴾.
- (٤) قوله: (وزيدت الباء...). تزاد الباء جوازًا لتأكيد النفي بعد «ليس» و«ما»، و«لم يكن». نحو: ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦]، و﴿ وَمَا اللَّهُ بِخَافِل ... ﴾ [البقرة: ٧٤]، وقول الشاعر: «لم أكن بأعجلهم». ودخولها بعد «كان» المنفية قليل. ولههنا دخلت الباء في خبر ﴿ أَنَ ﴾، وذلك لشبه الجملة بالجملة المنفية بـ «ليس»؛ لأن الشيء إذا أشبه شيئًا =

<sup>(</sup>۱) ﴿وَيَحِرَكُمُ مِّنَ عَدَابٍ أَلِيمِ ﴿ آ﴾. بهذا استدل من يقول بأنه ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار. وهذا القول عزاه القرطبي إلى الحسن، وأبي حنيفة. وقيل: يجزون مثل الإنس، وعزي إلى مالك، والشافعي. وقال الضحاك: «الجن يدخلون الجنة، ويأكلون ويشربون»، وقال القشيري: «الصحيح أنه لا يقطع بشيء والعلم عند الله».اه. ذكر ذلك القرطبي.



(الله حَوَيْوَمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ ﴾ بأن يعذبوا بها(١١)، يقال لهم(٢١): ﴿ الْيَسَ هَذَا ﴾ التعذيب ﴿ وَالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (الله عَلَى) .

<sup>=</sup> يأخذ حكمه، وله أمثلة كثيرة. وعزا القرطبي هذا التوجيه إلى الزجاج، كما عُزي ذلك إلى ابن هشام، قال الزجاج: «والعرب تدخلها -أي الباء- مع الجحْد، تقول: ما ظننت أن زيدًا بقائم». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بأن يعذبوا...). الباء للتصوير، فالعرض هنا التعذيب.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (يقال:...). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف، و ﴿يَوْمَ﴾ منصوب بهذا المقدر، أي: فهو ظرف لهذا القول، ويحتمل كونه منصوبًا بـ«اذكر» مقدرًا، كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَأَصَرِ ﴾ الفاء هي الفصيحة داخلة على جواب شرط مقدر، كأن المعنى: إذا كانت عاقبة الكفار ما ذكر فاصبر على أذاهم. قاله في «إعراب القرآن».

<sup>(</sup>٤) قوله: (و﴿مِنَ﴾ للبيان). وهذا روي عن ابن عباس وغيره. وجرى عليه ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وقيل: للتبعيض). أي: فبعض الرسل أولو العزم وأمر النبي ﷺ أن يكون منهم. ثم اختلف من هم. فالمشهور قول مجاهد: «هم خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليهم وسلم»، وهم المذكورون في سورة الأحزاب والشورى. وبهم فسر ابن كثير. وهناك أقوال أخرى، فصلها القرطبي. وذكر أيضًا: قيل: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وقيل: محكمة. والأظهر أنها منسوخة لأنها مكية، وذكر مقاتل أنها مدنية نزلت يوم أحد، فأمر الله نبيه ﷺ أن يصبر على ما أصابه يو مئذ. اهد.

غِدْ لَهُ، عَزْمَا ﴿ اللهِ: ١١٨]، ولا يونس لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ المُوْتِ ﴾ [القلم: ٤٨]، ﴿ وَلَا تَسَنَعَجِل لَمُمُ ﴾ لقومك نزول العذاب بهم، قيل (١٠): كأنه ضجر منهم، فأحب نزول العذاب بهم، فأمر بالصبر وتر لا الاستعجال للعذاب، فإنه نازل لا محالة ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب في الآخرة لطوله ﴿ لَرَ نَالِلُ لا محالة ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب في الآخرة لطوله ﴿ لَرَ نَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إليكم ﴿ وَهَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### \*\*\*

(۱) قوله: (قيل:...). يشير إلى ذلك قول ابن جرير: «يقول: لا تستعجل عليهم بالعذاب، أي: لا تعجل بمسألتك ربك ذلك لهم، فإن ذلك نازل بهم، لا محالة».اهـ.

 <sup>(</sup>٢) ﴿إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِ ﴾. كما قال تعالى: ﴿ قَلَ كُمْ لِمِثْتُرْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِينِينَ ﴿ قَالُواْ لِيثَنَا يَوْمًا أَوْ
 بَخَن يَوْرِ فَسَتَل ٱلْعَآيِينَ ﴿ إِلَا مِنونَ: ١١٢ – ١١٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: (هذا القرآن). قدره ليكون مبتدأ، و ﴿ بَلَثَهُ ﴾ خبره. وعزاه القرطبي إلى الحسن، كها في قوله تعالى: ﴿ هَنَدَا بَلَتُهُ لِلنَّاسِ ﴾ [إبراهيم: ٥٦]. وحذف المبتدأ وذكره لمناسبة بلاغية، والبلاغ بمعنى: التبليغ، اسم مصدر: بلَّغ. والاستفهام في ﴿ فَهَلَ ﴾ للنفي، كها قدره المفسّم.



# و 27 - سورة محمد أو القتال

## مدنية (١) إلا ﴿ وَكَأَيِّن مِّن فَرَيَةٍ ... ﴾ الآية، أو مكية (٢)، وآياتها ثمان أو تسع وثلاثون آية

## بِنسيراً للَّهُ الرَّغْنَ الرَّحِيدِ

الله ﴿ وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا ﴾ أي: الأنصار وغيرهم (١) ﴿ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا

<sup>(</sup>۱) قوله: (مدنية). نقل القرطبي عن الماوردي: «أنها مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس، وقتادة، فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنًا عليه، فنزل عليه: ﴿ وَكَأْتِن مِن قَرْبَةٍ هِي أَشَدُ قُوّةً مِن قَرْبَئِكَ... ﴾ [الآية: ١٣]». وعلى هذا مشى المفسر، ولكن إذا قلنا إن المراد بالمدنية ما نزلت بعد الهجرة ولو بمكة تكون السورة مدنية كاملة، ولعل ذلك مراد من عدها كلها مدنية.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أو مكية). أي: كلها، وهذا قول آخر عزاه القرطبي إلى الثعلبي، وقال: «حكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبر». اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كإطعام الطعام...). هذا التفسير ظاهر ما جرى عليه ابن جرير وغيره، وذكره القرطبي بدون عزو، ونقل عن الضحاك: «﴿أَمْهَلُ أَعْنَلَهُمْ ﴾: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي ﷺ».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الأنصار وغيرهم). فيه إشارة إلى ما روي عن ابن عباس: «الآية الأولى نزلت في أهل مكة، والثانية في الأنصار».

وقوله: (وغيرهم). أفاد أن المراد عموم المعنى لا خصوص السبب.

نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ﴾ أي: القرآن ﴿وَهُو لَلْمَقُ مِن رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ ﴾ غفر لهم ﴿سَيَّعَاتِهِمْ وَأَسْلَعَ بَالْكُمْ ﴿ ﴾ أي: حالهم، فلا يعصونه.

( السيئات ﴿ وَالِكَ ﴾ أي: إضلال الأعمال وتكفير السيئات ﴿ وَأَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

(") - ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ النَّيْنَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الرِّفَابِ ﴾ مصدر (") بدل من اللفظ بفعله، أي: فاضربوا رقابهم، أي: اقتلوهم، وعبر بضرب الرقاب (1)؛ لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة ﴿ حَقَّ إِذَا أَنْخَنتُ مُوفِرٌ ﴾ أكثرتم فيهم القتل ﴿ فَشُدُّوا ﴾ أي:

 <sup>(</sup>۱) قوله: (الشيطان). به فسر مجاهد، كما رواه ابن جرير. وقيل: ﴿الْبَطِلَ﴾: الشرك. و﴿المَاتِيُّ ﴾: الإيمان. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يبين أحوالهم). ظاهره أن الضمير «هم» راجع إلى الناس. كما هو ظاهر كلام ابن جرير. وقال القرطبي: «راجع إلى الذين آمنوا والذين كفروا».

وقوله: (يبين أحوالهم). يوافق ما قال القرطبي: «يبين الله للناس أمر الحسنات والسيئات»، أي: المثل بمعنى: الخبر والحال. وفسر ابن جرير: «كذلك نمثل للناس الأمثال ونشبّهم لهم الأشياء...». فالمثل على هذا بالمعنى المعروف. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مصدر). أي: «ضَرُب» مصدر، مفعول مطلق لفعلٍ محذوف تقديره: اضربوا. فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. ولذلك زال عنه معنى التوكيد؛ لأن عامل المصدر المؤكّد لا يحذف، فيكون معناه هنا: فاضربوا الرقاب. فقول المفسر: (بدل من اللفظ بفعله). أي: هذا المصدر نائب عن النطق بفعله وقائم مقامه.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وعبر بضرب...). يشير إلى أن الكلام من المجاز المرسل، أطلق السبب وأريد المسبب، أي: القتل. أو هو كناية عن القتل.



فأمسكوا عنهم (١) وأسروهم وشدوا ﴿ الْوَثَاقَ ﴾ ما يوثق به الأسرى (٢) ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ ﴾ مصدر بدل من اللفظ بفعله، أي: تمنون عليهم (٢) بإطلاقهم من غير شيء ﴿ وَإِمَّا فِذَلَة ﴾ أي: تفادونهم بهالٍ أو أسرى مسلمين ﴿ حَقَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ ﴾ أي: أهلها (١) ﴿ وَإِمَّا فِذَلَة ﴾ أي: العهد (٥) ﴿ وَقَرْزَرُهَا ﴾ أثقالها من السلاح وغيره، بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد (٥) وهذه غاية للقتل والأسر ﴿ وَلِكَ ﴾ خبر مبتدأ مقدر، أي: الأمر فيهم ما ذكر ﴿ وَلَوَ مَنْهُمُ ﴾ بغير قتال ﴿ وَلَكِن ﴾ أمركم به ﴿ لِنَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ منهم في القتال، فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار ﴿ وَالَّذِينَ قُنِلُوا ﴾ وفي قراءة (٢):

<sup>(</sup>١) قول: (أي: فأمسكوا...). أفاد أن لههنا حذف جُمَلٍ، فهو من باب إيجاز الحذف.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (ما يوثق به...). الوَثاق -بالفتح أو بالكسر -: ما يوثق به، وبالفتح قد يراد به المصدر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: تمنون...). ف ﴿مَنَّا﴾ مصدر مفعول مطلق حذف عامله؛ لأنه وقع في التفصيل بـ ﴿إِمَّا﴾، كما ذكره ابن مالك. وكذا الحذف في ﴿فَضَرَبُ الرِّقَابِ﴾ واجب لإقامة المصدر مقام الفعل. كما يعلم من كتب النحو.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: أهلها...). ففي الكلام حذف مضاف، أو يقال إسناد الفعل ﴿ تَضَعَ ﴾ إلى الحرب من المجاز العقلي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بأن يسلم...). الباء للتصوير، فهو تصوير لوضع الحرب أوزارها. وبنحوه فسر البيضاوي، قال: «أي: تنقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسالم».اهـ. وعن الحسن، والكلبي، والفراء: «حتى يسلم الخلق»، وعن مجاهد: «حتى نزول عيسى عَلَيْهَالسَّكُمْ».

<sup>(7)</sup> قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو، وحفص، ويعقوب: ﴿ فَيُلُوا ﴾. والباقون: ﴿ قَتَلُوا ﴾. والباقون: ﴿ قَتَلُوا ﴾. فائدة: قال القرطبي: ﴿ لما ميز الفريقين أَمَر بجهاد الكفار». اهـ. وقال أيضًا: ﴿ اختلف في نسخ هذه الآية: فقيل: منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَاقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، وروي عن ابن عباس وغيره. وقيل: محكمة، والإمام نخير في أمر الأسرى، روي عن ابن عباس أيضًا، وابن عمر، والحسن، وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي». اهـ. ملخصًا. واختاره ابن جرير وغيره.

«قَاتَلُواْ»، الآية نزلت يوم أحد (۱)، وقد فشا في المسلمين القتل والجراحات ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلً ﴾ يحبط ﴿ أَعَمَلَكُمْ اللَّهُ ﴾.

- ﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾ في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم (٢) ﴿ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴿ اللَّهُمْ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّلْمُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُل
- ﴿ وَيُتَخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا ﴾ بيّنها ﴿ لَمُمْ ۞ ﴾ فيهتدون إلى مساكنهم منها (١٠) وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُوا ٱللهَ ﴾ أي: دينه ورسوله (٥) ﴿ يَنصُرَكُمْ ﴾ على
   عدوكم ﴿ وَيُثِيَّتَ ٱقدَامَكُونَ ﴿ ﴾ يثبتكم في المعترك (١).
- ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكة، مبتدأ خبره: تعسوا، يدل عليه: ﴿ فَتَعْسَا

(١) وقول المفسر: (نزلت يوم أحد...). رواه ابن جرير، والقرطبي، عن قتادة، قال: «ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد...إلخ».

(٢) قوله: (في الدنيا والآخرة...). وبمثله فسر ابن جرير.

- (٣) وقوله: (وأدرجوا...). يعني: أن الهداية في الدنيا إلى مصالحهم خاصة بالأحياء فيها. فعلى قراءة ﴿فَيْلُوا ﴾ يكون فيها تغليب للمقتول على غيرهم، حيث أريد بـ ﴿فَيْلُوا ﴾ الأحياء والأموات تغليبًا. فقول المفسر: (وما في الدنيا). (ما) اسم موصول مبتدأ، وخيره قوله: (لمن لم يقتل). أي: كائن لمن لم يُقتل.
  - (٤) قوله: (فيهتدون...). هكذا روى ابن جرير، عن قتادة، ومجاهد، وابن زيد، وفسر بذلك.
- (٥) قوله: (أي: دينه ورسوله...). أفاد أن معنى نصر الله هو نصر دينه ورسوله، كها تقدم في سورة الحج ﴿ وَلَيَنصُرُكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ ﴾ [٤٠].
- (٦) قوله: (يثبتكم...). تثبيت الأقدام يراد به التثبيت لأنفسهم، من إطلاق الجزء وإرادة الكل، من باب المجاز المرسل، قيل: عند الحرب. وقيل: على الإسلام. وقيل: تثبيت القلوب بالأمن. وكلها متلازمة.



لَّهُمْ ﴾ أي: هلاكًا وخيبةً من الله(١) ﴿وَأَضَلَّ أَعَنَّكُهُمْ اللهُ على (تعسوا).

﴿ وَالِكَ ﴾ أي: التعس والإضلال ﴿ إِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ من القرآن
 المشتمل على التكاليف ﴿ وَأَخْطَ أَغْنَلُهُمْ ﴿ أَغَنَا لَهُمْ اللهِ عَلَى التَكَالِيفِ ﴿ وَأَخْطَ أَغْنَلُهُمْ ﴿ أَنْ ﴾.

(١) - ﴿ أَفَلَتَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ آمَنَالُهَا ﴿ فَاللَّهُ عَالَمُهُ مَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ مَوْلَى ﴾ أمثال عاقبة ما قبلهم. (١) ﴿ وَلَيْكَ فَرِيلُ اللَّهُ مَوْلَى ﴾ ولي (١) ﴿ وَلَيْكَ فَرَالُكُ ﴿ وَلِي اللَّهُ مَوْلَى ﴾ ولي

( ) - ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَمْرُوا يَتَمَنَّعُونَ ﴾ في الدنيا ﴿وَيَأْكُلُونَ كُمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَلُمُ ﴾ أي: ليس لهم هم ( ) إلا بطونهم وفروجهم، ولا يلتفتون إلى الآخرة ﴿وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ ( ) ) منزل ومقام ومصير.

و ناصم ﴿ أَلِّينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكُفرينَ لَامُولَى لَكُمُّ ﴿ ١ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: هلاكًا...). فسر بمعاني كلها متلازمة، فقيل: بُعدًا، عن ابن عباس. وقيل: حزنًا، عن الضحاك، السدي. وقيل: شقاءً، عن ابن زيد. وقيل: هلاكًا، عن ثعلب. وقيل: خيبة، عن الضحاك، وابن زيد. وقيل غير ذلك. كما في القرطبي. وهو مفعول مطلق لفعل محذوف قدره المفسر.

<sup>(</sup>٢) ﴿ دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾. (دمَّر »: قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بـ (على »، يقال: دمّره ودمّر عليه. أفاده القرطبي. الهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على محذوف أو استئنافية، وقد تقدم نظيرها كثيرًا.

<sup>(</sup>٣) نقل القرطبي عن قتادة: «أن هذه الآية نزلت يوم أُحد والنبي عَنَّةٍ في الشعب إذ صاح المشركون: يوم بيوم، لنا العُزّى ولا عُزى لكم. قال النبي عَنِّةٍ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم».اهـ. وذكر ابن كثير هذا بسياق مفصل، والحديث في «صحيح البخاري». [«فتح الباري» (٦/ ١٨٨)].

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: ليس لهم...). فيه بيان وجه الشبه في هذا التشبيه الرائع.

( ) - ﴿ مَّثَلُ ﴾ أي: صفة ( ) ﴿ لَجَنَّةِ الَّقِ وُعِدَ الْمُنَّقُونَ ﴾ المشتركة بين

<sup>(</sup>١) قوله: (وكم). ﴿ وَكَأَيِن ﴾: في محل رفع مبتدأ، بمعنى «كم» الخبرية. والخبر: جملة ﴿أَمْلَكُنَهُمْ ﴾، وجملة ﴿ مِنَ أَشَدُّ قُوَّةً ﴾ في محل رفع نعت ﴿ وَكَأَيْن ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أريد بها أهلها). أشار أنه مجاز مرسل أطلق المحل وأريد الحال. أو بتقدير مضاف، على مذهب النحاة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (روعي...). أي: حيث «أنَّث» الضمير في ﴿أَمْلَكُنَّهُمْ ﴾، ثم رجع الضمير إلى القرية الأولى باعتبار المعنى، أي: ضمير الجمع في ﴿أَمْلَكُنَّهُمْ ﴾، وهذا شبيه بها يسمى استخدامًا في فن البلاغة. والاستخدام عندهم: إطلاق لفظ ذي معنيين ويراد به أحدهما، ثم يعود إليه الضمير باعتبار المعنى الآخر، أو يعود إليه ضمير باعتبار معنى وضمير آخر باعتبار المعنى الآخر، كها يعلم من كتب البلاغة، وقد تقدم لنا مثاله.

<sup>(</sup>٤) ﴿أَفَنَ ﴾. الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء: استثنافية أو عاطفة على محذوف، و «من»: اسم موصول صلته جملة ﴿كَانَ ﴾، وهو مبتدأ، خبره: ﴿كَنَ رُونَنَ ... ﴾. نقل القرطبي عن أبي العالية: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً ﴾: محمد ﷺ، والبينة: الوحي، و ﴿كُمَن رُيِّنَ لَهُ ﴾: أبو جهل والكفار». اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: صفة). بذلك فسر ابن جرير وغيره، قال القرطبي: ﴿لمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ...﴾ وصف تلك الجنات». اهـ.



داخليها(١) مبتدأ (١) خبره: ﴿وَيَهَا أَنَهُرُ مِن مَّا اِللهِ وَالقصر (١) علاه والقصر (١) وحذر، أي: غير متغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارض ﴿وَأَنَهُرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنغَيَر طَعْمُهُ, بخلاف لبن الدنيا؛ لخروجه من الضروع (١) ﴿وَأَنهُرُ مِن خَرِ لِذَة لَا لَي بَعْلَمُهُ فَي بخلاف لبن الدنيا؛ لخروجه من الضروع (الشرب ﴿وَأَنهُرُ مِن خَرٍ لَذَة لَا لَيْكُو مِن عَسَلِ مُصَفَى اللهِ بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل يخالط الشمع وغيره ﴿وَلَمُمْ بِخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل يخالط الشمع وغيره ﴿وَلَمُمْ فِهُا ﴾ أصناف ﴿مِن كُلِّ النَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ ﴾ فهو راض عنهم، مع إحسانه إليهم بها ذكر بخلاف سيد العبيد في الدنيا، فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطًا عليهم ﴿كُمَنْ هُو خَلِدٌ فِالنَّارِ وَ خبر مبتدأ مقدر (٥) ، أي: أمن هو في هذا النعيم ﴿وَسُقُوا مَاءَ حَيمًا ﴾ أي: شديد الحرارة ﴿فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ مَا لَقُوهُم : مِعَيَانِ. فخرجت من أدبارهم، وهو جمع مِعَى بالقصر (١) وألفه عن ياء لقولهم: مِعَيَانِ.

(١) قوله: (المشتركة). نعت ﴿لَجُنَّة﴾. يشير إلى أن هذه النعم المذكورة يشترك فيها كل أهل الجنة، وإن كان بينهم تفاوت في الدرجات.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (مبتدأ). أي: إعراب ﴿مَثَلُ﴾: مبتدأ. وخبره: جملة ﴿فِيهَا أَنْهَرُّ...﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالمد والقصر...). أي: آسن، وأسِن. قرأ ابن كثير: بالقصر. والباقون: بالمد. والآسن: اسم فاعل من: أَسَنَ يأسِنُ، من باب: دخل وضرب. والأسن: صفة مشبهة من: أُسِنَ يأسَنُ، كطَرِبَ، كها يعلم من «المختار» وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لخروجه من الضروع). أما لبن الجنة فخلقه الله ابتداءً في الأنهار. ذكره ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (خبر مبتدأ مقدر). كما ذكره المعربون، وكما يعلم من كلام الفراء، قال: «المعنى: أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار؟!».اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (جمع «مِعَى»). بكسر الميم. وهو يائيّ بدليل تثنيته على: مِعَيانِ. وفي التثنية يظهر الأصل، كما تقول في تثنية «عصا»: عصوان، وفي تثنية «فتى»: فتيان. وهو المراد بقوله: (لقولهم: مِعَيان).

(الله ﴿ وَمِنْهُم ﴾ أي: الكفار ﴿ مَن يَسْتَيعُ إِلَيْكَ ﴾ في خطبة الجمعة (١)، وهم المنافقون ﴿ حَقِّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ لعلماء الصحابة، منهم: ابن مسعود وابن عباس (٢)؛ استهزاء وسخرية ﴿ مَاذَا قَالَ مَانِفًا ﴾ بالمد والقصر (٣)، أي: الساعة، أي: لا يُرجع إليه (٤) ﴿ أُولَيْهَ كَالَيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ بالكفر ﴿ وَابَّعُوا أَهْوَا مُورَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ بالكفر ﴿ وَابَّعُوا أَهْوَا مُورَاتًهُ مُن اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ بالكفر ﴿ وَابَّعُوا أَهْوَا مُورَاتًهُ مُن اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ وفي النفاق.

فقول المفسر: (الكفار). أي: جملة الكفار الشاملة للمنافقين وليس المراد كفار مكة فقط.

(٣) قوله: (بالمد والقصر). أي: آنفًا وأَيْفًا. قرأ ابن كثير: بالقصر. والباقون: بالمد. وهو منصوب على الظرفية، ومعناه: الساعة. كما قال المفسر.

#### و﴿مَاذَا﴾ يجوز فيه إعرابان:

- ١- «ما»: اسم استفهام مبتدأ، و «ذا»: اسم موصول خبر، صلته ﴿قَالَ ﴾.
  - ٢ ماذا: اسم استفهام في محل نصب بـ ﴿قَالَ ﴾.
- (٤) قوله: (أي: لا يرجع إليه). توضيح لمضمون ﴿مَاذَا قَالَ ءَانِقًا ﴾ أي: ليس مما يستفاد منه ويرجع إليه ويفكر فيه... على زعمهم استهزاءً منهم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (في خطبة الجمعة). نقل القرطبي عن مقاتل، والكلبي: «أنهم المنافقون: عبدالله بن أبيّ وأصحابه كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة، فإذا سمعو ذكر المنافقين فيها أعرض عنه، فإذا خرجوا سألوا عنه».اهـ. وروى ابن جرير عن قتادة: «أن الآية في المنافقين».

<sup>(</sup>٢) قوله: (منهم: ابن مسعود...). قال عكرمة: «هو ابن عباس، أي: المراد بالذين أوتوا العلم». وروى ابن جرير عن ابن عباس نفسه، قال: «كنتُ ممن أُسأل».اه.. وفي رواية عن ابن عباس: «أنه ابن مسعود»، وكذا قال عبدالله بن بريدة: «إنه ابن مسعود»، روى ابن جرير عن ابن زيد: «أنهم الصحابة».اه.. كها ذكر القرطبي. وفي كلام المفسر إشارة إلى هذه الأقوال الثلاثة.

﴿ وَالَّذِينَ آَمَنَدُوا ﴾ وهم المؤمنون ﴿ زَادَهُمُ ﴾ الله (() ﴿ هُمُدَى وَالْمَاهُمُ مُنَّا وَالْمَاهُمُ مَا يتقون به النار.

﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ ﴾ ما ينتظرون (٢)، أي: كفار مكة ﴿ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم ﴾ بدل اشتهال من «اَلسَّاعَةَ »، أي: ليس الأمر إلا أن تأتيهم ﴿ بَغْنَةً ﴾ فجأة ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَالُهُما ﴾ علاماتها، منها: بعثة النبي ﷺ (٢)، وانشقاق القمر (٤) والدخان ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِنَا جَآءَتُهُمْ ﴾ الساعة (٥) ﴿ وَذِكْرَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( و الله على علمك بذلك النافع على علمك بذلك النافع على علمك بذلك النافع

(۱) قوله: (الله). بيان للضمير المستتر في «زاد». وفسر ﴿مُكَى ﴾ هنا بالإيهان، كها في ابن جرير. وقيل: العلم. روي عن الكبي. وكل ذلك متلازمة. وهذه الآية مما استدل بها أهل السنة على أن الإيهان يزيد وينقص، كها ذكرها البخاري في أول كتاب الإيهان، والخلاف في ذلك مع المرجئة، كها قررنا في أول سورة البقرة.

(٢) قوله: (ما ينتظرون). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي، والنظر بمعنى الانتظار؛ ولذا تعدّى بدون حرف جرّ.

«الأشراط»: جمع شرَطِ -بفتح الراء- بمعنى: العلامة. وأما الشرط -بسكون الراء-: فجمعه: (شه وط).

(٣) قوله: (منها بعثة النبي ﷺ ...). كما في "صحيح البخاري" عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله ﷺ قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: "بعثت أنا والساعة كهاتين – وضم السبابة والوسطى –». [ (فتح الباري) (٨/ ٥٦٠)].

(٤) وقوله: (وانشقاق القمر...). قاله الحسن فيها نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الساعة). بيان للضمير المستتر في ﴿ جَاءَتُهُم ﴾. و﴿ ذِكْرَنَهُم ﴾: مبتدأ مؤخر، خبره: ﴿ فَأَنَّ لَذَمْ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (دُمْ...). هذا أحد الأوجه المذكورة في معنى الأمر في هذه الآية. فالأمر بالشيء إذا =

في القيامة ﴿وَامَسْتَغَفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ لأجله. قيل له ذلك (١) مع عصمته لتستن به أمته، وقد فعله، قال ﷺ (٢): «إني لأستغفر الله في كل يوم مئة مرة». ﴿وَلِلْمُوْمِينِنَ وَاللَّهُ مِنْكُمْ مُنَقَلِّبُكُمْ ﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنَقَلِّبُكُمْ ﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنَقَلِّبُكُمْ به متصرفكم لأشغالكم في النهار (٢) ﴿وَمَثُونَكُمُ اللَّهُ مأواكم إلى مضاجعكم

كان المخاطب متصفًا به يكون أمرًا بالاستدامة، واستجداد تذكّره. كما يقال في الدعاء في
 أمنينا المَضَا المُسْتَغِيمَ ﴿ الفاتحة: ٦]، أنه دعاءً للاستدامة.

نقل القرطبي عن الماوردي ثلاثة أوجه:

الأول: اعلم أن الله أعلمك أن «لا إله إلا الله».

الثاني: ما علمته استدلالًا فاعْلَمْه خبرًا يقينًا.

الثالث: فاذكر أن «لا إله إلا الله». فهذا الثالث يوافق ما فسر به المفسر.

- (۱) قوله: (قيل له ذلك). جواب لسؤال، تقديره: «إن النبي على وكذا سائر الأنبياء معصومون، فها معنى طلب الاستغفار منهم»؛ فأجاب المفسر أن ذلك ليتبع به أمته، مع أن الاستغفار بذاته عبادة، وقيل المعنى: استغفر الله أن يقع منك ذنب أو استغفر الله ليعصمك من الذنوب، كها في القرطبي، أو هضهًا لنفسك كها يعلم من البيضاوي. أو تداركًا للانشغال بيعض الأمور التي تتعلق بالحياة الإنسانية، كها يعلم من حديث مسلم الآتي.
- (٢) قوله: (قال ﷺ:...). هذا طرف من حديث رواه مسلم في "صحيحه (٢٧٠٥)، وتمامه: عن الأغرّ المزني كَالَّكَ أن رسول الله ﷺ قال: "إنه ليُغانُ على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة". يُغان: أي: يغطي ويغشى. والمراد به بعض السهو العارض للانشغال ببعض أمور الحياة. فيستغفر الله لذلك، وإن لم يكن معصية، قال ابن علان في «دليل الفالحين» ما حاصله: "أنه ﷺ كان يرتقي لمقام القرب من الله تعالى، فإذا ارتقى مقامًا رأى ما كان دونه كالنقص، فاستغفر الله".اهـ. ملخصًا.

الخلاصة: لا دلالة في هذه الآية على عدم عصمة الأنبياء كما تعلق بها بعض أهل البدعة.

(٣) قوله: (متصر فكم...). هذا أحد الأوجه في معنى المتقلب والمثوى. وبه فسر ابن جرير.=



بالليل، أي: هو عالم بجميع أحوالكم، لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه. والخطاب للمؤمنين وغيرهم.

وَيَقُولُ اللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ طلبًا للجهاد (١) ﴿لَوَلَا ﴾ هلّا (١) ﴿نُزِلَتْ سُورَةً ﴾ فيها ذكر الجهاد ﴿فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةً تُحَكَّمَةً ﴾ أي: لم ينسخ منها شيء (١) ﴿وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ﴾ أي: طلبه ﴿رَأَيْتَ اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ أي: شك، وهم المنافقون ﴿يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المّغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ خوفًا منه وكراهية له، أي: فهم يخافون من القتال ويكرهونه ﴿فَأَوْلِى لَهُمْ ﴿نَ ﴾ مبتدأ (١)، خبره:

ونقل القرطبي فيه خمسة أوجه؛ منها ما روي عن ابن عباس، والضحاك: «المتقلب: الدنيا،
 والمثوى: الآخرة»، وعن عكرمة: «المتقلب: من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات،
 والمثوى: المقام في الأرض». قال القرطبي: «والعموم يأتي على هذا كله». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (طلبًا للجهاد). كما قال القرطبي: «اشتياقًا إلى الوحي وحرصًا على الجهاد وثوابه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (هلّا). أفاد أن ﴿لَوْلَا ﴾ تحضيضية. ولكن ليس فيها معنى الاستنكار بل إبداء الحرص على الأمر بالجهاد، كما يعلم من كلام القرطبي السابق وقول الفسرين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: لم ينسخ...). كما روى ابن جرير عن قتادة، قال: «كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين».اهـ.

فائدة: هذه الآيات فيها بيان لموقف المؤمنين والمنافقين من الجهاد في سبيل الله.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مبتدأ). أي: فالجملة الاسمية تكون هكذا: ﴿قَاتُولُ لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مُعَمُوفٌ ... ﴾ هذا أحد الأوجه في الإعراب ذكرها المعربون. وعلى هذا ﴿قَاتُوكُ ﴾ اسم التفضيل من «الولي»، واللام بمعنى: الباء، أي: أولى بهم طاعة. وقيل: خبر مبتدأ محذوف، تقديره: الويل أو الهلاك أولى لهم. وعلى هذا تكون الآية التالية مستأنفة. وقال الأصمعي: «أنه فعل ماض يحمل ضميرًا مستترًا، أي: قرب لهم الهلاك»، وعلى هذا تكون الآية التالية مستأنفة أيضًا. و﴿ طَاعَةٌ ﴾: مبتدأ حذف خبره، أي: أحسن وأمثل. وذكر المعربون أوجها أخرى.

- (أ) ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْـرُوفٌ ﴾ أي: حسن لك ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ أي: فرض القتال (١) ﴿ فَلَوْ صَـكَ قُولُ اللّهَ ﴾ في الإيهان والطاعة ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْرُ (أَنَّ) ﴾ وجملة «لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْرُ (أَنَّ) ﴾ وجملة «لَوْ » جواب (إذًا ».
- ("- ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُكُمْ ﴾ بفتح السين وكسرها (٢)، وفيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب (٣)، أي: لعلكم (٤) ﴿إِن تُوَلِّيتُمْ ﴾ أعرضتم عن الإيبان (٥) ﴿أَن تُقْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (") ﴾ أي: تعودوا إلى أمر الجاهلية من البغى والقتال.
- ﴿ أُولَتِكَ ﴾ أي: المفسدون ﴿ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُم ﴿ عن استماع الحق
   ﴿ وَأَعْمَىٰ أَبْصَدَرُهُم ﴿ ٣ ﴾ عن طريق الهداية.

(١) قوله: (أي: فرض القتال). كما فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح السين...). كسر السين: قراءة نافع. وفتحها: قراءة الباقين. وهما وجهان في «عسى» إذا أسندت إلى الضمير المتحرك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (التفات...). أي: حيث عبر عنهم بالغيبة أولًا في ﴿ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ وما بعده، ثم بالخطاب في ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُم ﴾ وما بعده، والالتفات من أساليب البديع، كما ذكر البلاغيون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: لعلكم...). بمثله فسر ابن جرير، ويفيد كلامه أن الخطاب لهؤلاء المنافقين المذكورين، كما يفيده كلام ابن كثير، والقرطبي وغيرهما، ويفيد هذا التفسير أن الاستفهام هنا للتقرير، والله أعلم.اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أعرضتم). وبمثله -إلى آخر ما قال المفسر- فسر ابن جرير. وروي عن قتادة، وابن جريج نحوه. وقال أبو العالية: «إن توليتم الحكم...» فيكون من الولاية، ومثله عن الكلبي.

﴿ أَنَالَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ ﴾ فيعرفون الحق ﴿ أَمْ ﴾ بل (١) ﴿ عَلَى قُلُوبٍ ﴾ لهم ﴿ أَقَمَا لُهُمَ آلَ ﴾ فلا يفهمونه.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْزَدُوا ﴾ بالنفاق (٢) ﴿ عَلَىٰ اَدَبُرِهِ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُّ اللهُمَّ وَأُمْلِيَ لَهُمَّ الْمُمْ وَأُمْلِيَ لَهُمَّ اللهُمْ أُولُهُ وبفتحه والله وبفتحه واللهم (٣)، والمملي: الشيطان، بإرادته تعالى فهو المضل لهم (١).

(الله ﴿ وَالله ﴾ أي: إضلالهم ﴿ وِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ الله ﴾ أي: للمشركين (٥) ﴿ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ أمر المعاونة على عداوة

(١) قوله: (بل). أفاد أن ﴿ أَمَّ ﴾ هنا منقطعة إضرابية. فالمعنى: بل على قلوبهم أقفال أقفلها الله عَزَيَبَلَ عليهم فهم لا يعقلون. وهذا يردّ على القدرية. أفاده القرطبي.

(٣) قوله: (بضم أوله...). قرأ أبو عمرو: ﴿وَأُمْلِيَ﴾: بصيغة المبني للمفعول، وهوالمراد بقوله: (بضم أوله) أي: بضم الهمزة.

وقوله: (بفتحه واللام). أي: بفتح الهمزة وفتح اللام: ﴿ وَأَمْلَى ﴾: قراءة الباقين. ويكون الفاعل: ﴿ الشَّيْكُ نُ ﴾، ولكن بإرادته تعالى وقضائه. وقرأ الجمهور: بصيغة المبني للفاعل: ﴿ وَأَمْلَى ﴾ . وقرأ يعقوب: ﴿ وَأَمْلِى ﴾ : بصيغة المضارع؛ خطابًا من الله، بمعنى: أمهلُ لهم.

(٤) وقول المفسر: (فهو المضل) فيه دخول إلى الآية التالية.

(٥) قوله: (أي: للمشركين). تفسير ﴿لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ اللَّهُ ﴾، كما فسر بذلك القرطبي. ويعلم من كلام ابن جرير أن المراد طائفة من المنافقين سارّوا بينهم بذلك، فأظهر الله عليهم إسرارهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالنفاق). أي: فهذه الآيات في المنافقين، قعدوا عن القتال بعد ما علموه في القرآن، روي ذلك عن ابن عباس، والضحاك، والسدي. وقال قتادة: «هم كفار أهل الكتاب، كفروا بالنبي على بعد ما عرفوا نعته عندهم».اهـ.

النبي ﷺ، وتثبيط الناس عن الجهاد معه، قالوا ذلك سرًّا فأظهره الله تعالى ﴿وَاللَّهُ يَعَالَىٰ أَسْرَارَهُمُ ﴿ فَاللَّهُ مِعَالَىٰ اللَّهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(الله عَلَيْفَ ﴾ حالهم(١) ﴿إِذَا تُوفَتَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضَرِبُونَ ﴾ حال من المَلَتَهِكَةُ يَضَرِبُونَ ﴾ حال من المَلَتَهِكَةُ » ﴿وُجُومَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ (الله عَلَيْهِ ورهم بمقامع من حديد.

( الله على الحالة المذكورة ﴿ إِنَّهُ مُ التَّهُ مَا أَسْخَطُ الله على الحالة المذكورة ﴿ إِنَّهُ مُ التَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ الله وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ ﴿ أَي: العمل بها يرضيه ( ) ﴿ وَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ الله على الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَل

(١) قوله: (بفتح الهمزة...). قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بكسر الهمزة، مصدر المُرّة، مصدر المُرّة. والباقون: بفتحها، جمع «سِرّ».

<sup>(</sup>۲) قوله: (حالهم). قدره ليكون مبتدأ، و ﴿كَتَنَ ﴾: خبرًا مقدمًا. وقدره بعض المفسرين: فكيف تكون حالهم، كما في القرطبي. وفيه حذف «كان» مع اسمها، ولا يطرد ذلك إلا بعد «إن» و «لو» الشرطيتين، أما حذف المبتدأ فمطرد، فيكون تقدير المفسر أولى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (العمل بها يرضيه). قال ابن جرير: «وكرهوا ما يرضيه عنهم من قتال الكفار به بعد ما افترض عليهم». اهد. وفي كلام المفسر إشارة إلى أن الرضوان هنا مجاز مرسل؛ لأن المراد به العمل الذي يكون سببًا للرضوان.

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَمَّ ﴾. هنا منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الاستنكاري. والأضغان جمع ضِغْن. قال الجوهري: «الحقد»، وقد فسر هنا بالحسد. قاله ابن عباس. وبالغش. قاله السدي. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية وما بعدها: «هم أهل النفاق، وقد عرّفه إياهم في براءة، فقال: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى ٓ أَحَدِ مِّ نَهُم ﴾ [الآية: ٨٤]، وقال: ﴿ فَقُلُ لَن تَغَرَّجُوا مَعِي أَبَدًا ﴾ [التوبة: ٨٣] الآية».



(")- ﴿ وَلَوْ نَشَاةً لَا أَرْبَنَكُهُمْ ﴾ عرقناكهم (١)، وكررت اللام في ﴿ فَلَعَرَفْنَهُم يِسِيمَنَهُمْ ﴾ علامتهم ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ ﴾ الواو لقسم محذوف (١)، وما بعدها جوابه ﴿ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ أي: في معناه (١) إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بها فيه تهجين أمر المسلمين ﴿ وَاللَّهُ يُعَلَّمُ أَعْمَلَكُمُ ﴿ آَ ﴾.

( ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ ﴾ نختبرنكم بالجهاد وغيره ﴿ حَتَّى نَعْلَمُ ﴾ علم ظهور (١٠)

(١) قوله: (عرّفناكهم). وبه فسر القرطبي وقال: «تقول العرب: سأريك ما تصنع، أي: سأعلّمك».اهـ.

الخلاصة: الرؤية هنا بمعنى: العلم، نقل القرطبي عن أنس قال: «ما خفي على النبي يحد هذه الآية أحد من المنافقين، كان يعرفهم بسيههم، وكنا في غزوة وفيها سبعة من المنافقين يشك فيهم الناس، فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب «هذا منافق»، فذلك سيههم». اهد. والسَّمَى، والسُّومة والسَّيمة والسِّياءُ: العلامة. كها يعلم من «المنجد»، و«القاموس».

- (٢) قوله: (الواو لقسم محذوف). لعل المراد: أن بعد الواو قسمًا محذوفًا، التقدير: والله لتعرفنهم. والدال على القسم: اللام وتوكيد الفعل، والواو حرف عطف؛ لأن حذف المجرور بعد إبقاء الجار ليس مطردًا. وأما حذف الجار وإبقاء المجرور مجرورًا فذلك مطرد في مواضع فصلناها في كتاب «الاستثناءات».
- (٣) قوله: (معناه...). كما قال ابن جرير: «في معنى قولهم»، قال البيضاوي: «لحن القول: أسلوبه أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية، ومنه قيل للمخطئ: لاحن؛ لأنه يعدل بالكلام عن الصواب». اهـ. وفي قول المفسر: (إذا تكلموا... إلخ) إشارة إلى هذا المعنى. قال الكلبى: «فلم يتكلم بعد نزولها عند النبى منافق إلا عرفه». اهـ.
- (٤) قوله: (علم ظهور). قيد به لأن الله تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه، كما تقدم في البقرة وغيرها.

﴿ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِينَ ﴾ في الجهاد وغيره ﴿ وَبَتْلُوّا ﴾ (١) نظهر ﴿ أَخْبَارَكُونَ ﴾ من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره. بالياء والنون في الأفعال الثلاثة (٢).

( الحق فَرَشَآقُوا الرَّسُولَ الله فَرَشَآقُوا الرَّسُولَ الله فَرَشَآقُوا الرَّسُولَ الله فَرَنَ الله فَرَا الله فَرَنَ الله فَرَنْ الله فَرْنُ الله فَرَنْ الله فَرْنُ الله فَرَنْ الله فَرْنُ الله فَرَنْ الله فَرَنْ الله فَرْنُ الله فَرَنْ الله فَرْنُ الله فَرَنْ الله فَرْنُ الله فَالله فَرْنُ الله فَالله فَرْنُ الله فَرْنُ الله فَرْنُولُ الله فَرْنُ الله فَالله فَالله فَرْنُولُ الله فَالله فَ

﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُو ﴿ ﴾ بالمعاصى مثلًا ('').

<sup>(</sup>١) ﴿ وَنَبِّلُوا ﴾: الواو عاطفة، والفعل منصوب عطفًا على ﴿ نَمَّاكُم ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالياء...). قرأ شعبة: بالياء في الأفعال الثلاثة: ﴿وَلَنَبْلُوَلَّكُمْ ﴾، ﴿نَسَاتُ ﴾، ﴿وَنَبْلُوا ﴾. والجمهور قرؤوا: بالنون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يبطلها من صدقة...). كما فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) وقول المفسر: (نزلت في المطعمين...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن عباس، يعني: في الكفار الذين أنفقوا للمقاتلين منهم في بدر.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أو في قريظة...). وهذا ذكره من دون عزو، قال: «يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود».

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالمعاصي). هذا قاله الحسن فيها نقله القرطبي، قال: «أي: حسناتكم بالمعاصي». وعن الزهري: «بالكبائر»، وعن ابن جريج: «بالرياء والسمعة»، وعن مقاتل: «بالمنّ»، روى ابن جرير عن قتادة، قال: «من استطاع منكم ألا يبطل عملًا صالحًا عمله بعمل سيء فليفعل، ولا قوة إلا بالله، فإن الخير ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير، وإن ملاك الأعال خواتمها».اهد.



﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ طريقه، وهو الهدى ﴿ ثُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَمُكَمْ ﴿ إِنَّ الرَّالِ فِي أصحابِ القليبِ (١٠).

(۱) خَ فَلَا تَهِنُوا ﴾ تضعفوا (۱) ﴿ وَتَدْعُوا (۱) إِلَى السَّلْمِ ﴾ بفتح السين وكسرها (۱) ، أي: الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم ﴿ وَأَنتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ ﴾ حذفت منه واو (٥) لام

<sup>=</sup> فائدة: احتج الحنفية والمالكية بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَبُولُمُ الْمَعْلَكُمُ ﴿ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ الْحَروجِ مِن النَفُل بعد الشروع فيه، وقياسًا على النذر، ويجوز ذلك عند الشافعية والحنابلة، لكن مع الكراهة بدون حاجة؛ لحديث عائشة أن النبي على أكل من حيسٍ بعد ما تلبس بصوم نفل، ولغيره من الأدلة.

وأما هذه الآية فهي من العام المخصوص، أو المراد بالإبطال: إبطال ثوابها بالرياء أو المعاصى أو الردة -نعوذ بالله من ذلك- كها فسر بذلك أئمة التفسير، والله أعلم

<sup>(</sup>۱) قوله: (نزلت في أصحاب القليب). وهم كفار قريش الذين قتلوا في بدر، وألقوا جثثهم في القليب. والقليب: الحفرة الكبيرة كالبئر. وكون الآية نزلت فيهم ذكره البيضاوي، والقرطبي بدون عزو، وقال البيضاوي: «معناها عام في كل من مات على الكفر»، وقال أيضًا: «دل مفهوم الآية أن من مات مؤمنًا سيغفر ذنبه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (تضعفوا). أي: عن القتال. مضارع: وهَنَ، مجزوم بـ (لا) الناهية.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَتَدْعُوا ﴾: الواو عاطفة، و ﴿ تَدْعُوا ﴾: معطوف مجزوم، فيكون معنى الآية: النهي عن الضعف وعن المسالمة للكفار. ويحتمل كون الواو للمعية فيكون المعنى: لا تضعفوا مع الدعاء إلى المسالمة. ومآلها واحد. وذكر الوجهين ابن جرير. والواو في ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ حالية، أو مستأنفة.

<sup>(</sup>٤) وقول المفسر: (بفتح السين...). قرأ بالكسر: شعبة، وحمزة، وخلف. وبالفتح: الباقون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حذفت...). أي: فأصله: الأعلوُون، حذفت الواو الأولى، فوزنه: الأفعون. وفسره بقوله: (الأغلبون القاهرون). روى ابن جرير نحوه عن قتادة، ومجاهد. قال القرطبي: «قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿ \* وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَعُ لَمَا ﴾ =

الفعل: الأغلبون القاهرون ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ بالعون والنصر ﴿وَلَن يَتِرَكُمُ ﴾ الفعل: الأغلبون القاهرون وَرَانَتُهُ مُعَكُمْ ﴾ أي: ثوابها.

﴿ إِنَّ مَالُلْمَيْوَةُ ٱلدُّنِيَا ﴾ أي: الاشتغال فيها ﴿لَمِبُ وَلَهُوُّ وَإِن ثُوْمِنُوا وَتَنَقُوا ﴾ الله، وذلك من أمور الآخرة ﴿ يُؤْتِكُمُ آلَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ آلَ ﴾ جميعها (٢٠)، بل الزكاة المفروضة فيها.

(٣)- ﴿إِن يَسْمَلَكُمُوهَا (٢) فَيُحْفِكُمْ يبالغ في طلبها(١) ﴿ بَبَخَلُوا وَيُحْرِجُ ﴾ يبالغ في طلبها(١) ﴿ بَبَخَلُوا وَيُحْرِجُ ﴾ البخل ﴿ أَضَعَنَكُمُ (١٠) ﴾ لدين الإسلام.

( - ﴿ مَنَا أَنتُمْ ﴾ يا ( ) ﴿ مَنَوُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِلْمَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ما فرض

<sup>= [</sup>الأنفال: ٦١]». وعن ابن زيد: «هذه منسوخة بالقتال والجهاد»، وقيل: كلتا الآتين محكمة، نزلتا في وقتين مختلفين.

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ ﴾. مضارع: وَتَر. مشتق من الوِتر، وهو الفرد. فكأن المعنى لن يفردكم بغير ثواب. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جميعها). وهذا المعنى نقله القرطبي عن ابن عبينة. وقيل: لا يسألكم محمد ﷺ أموالكم على تبليغ الرسالة. وقيل غير ذلك.

 <sup>(</sup>٣) ﴿يَتَمَلَكُمُومَا ﴾. فعل وفاعل ومفعولاه، ففيه من الإيجاز ما لا يخفى. والواو لإشباع الضم.
 ويجوز في الكلام كون الضمير الثاني منفصلًا، في نحو هذا التركيب، «يسألكم إياها»،
 والاتصال أرجح، كما فصل في النحو.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يبالغ...). قال القرطبي: "يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألحّ بمعنّى واحد اهـ. قال القرطبي عن قتادة في معنى الآية: "قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان اله. أي: فلم يسألكموها كها ذكر ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يا). أفاد أن هؤلاء اسم الإشارة منادّى. وهذا أحد الأوجه والأولى إعرابه خبرًا. =



عليكم (١) ﴿ فَمِنكُمْ مَن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ ﴿ فَإِن تَتَوَلَّوا ﴾ يقال: بخل عليه وعنه ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي عَنْ طَاعِلُهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ



= وجملة ﴿ تُتَعَوِّنَ ﴾ خبرًا ثانيًا، أو مستأنفًا؛ لأن حذف حرف النداء مع اسم الإشارة ليس قويًا، وقد تقدم هذا التركيب في مواضع.

<sup>(</sup>١) قوله: (ما فرض عليكم). أي: كالجهاد وطرق الخير والزكاة.

<sup>(</sup>۲) ﴿ ثُمَّةً لَا يَكُونُوا ﴾ . ﴿ لا ﴾ : نافية . و ﴿ يَكُونُوا ﴾ : مجزوم بالعطف على جواب الشرط ﴿ يَسَتَبَدِلُ ﴾ . فائدة : روى ابن جرير عن أبي هريرة بطرق : ما يفيد أن المراد بالقوم الذين يُستبدلون هم الفرس، قال أبو هريرة : لما نزلت ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوا أَ... ﴾ كان سلمان الفارسي إلى جنب رسول الله على فقالوا : من هؤلاء القوم الذين إن تولينا استُبدلوا بنا؟ قال : فضرب النبي على منكب سلمان، فقال : «مِن هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو أن الدين تعلق بالثريا لنالته رجال من أهل فارس » . اهـ . ورواه مسلم وغيره .

وعن عكرمة: «هم فارس والروم»، وعن ابن عباس: »هم الأنصار»، وعنه: «هم الملائكة»، وعن مجاهد: «إنهم من شاء من سائر الناس». والله أعلم.

# اً ٨٤ – سورة الفتح

## مدنية (۱)، وآياتها تسع وعشرون آية

### بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( ﴿ وَإِنَّا فَتَحَالَكَ ﴾ قضينا بفتح مكة وغيرها ( الستقبل عنوة ( السجهادك ﴿ فَتَعَامُينَا ( ) ﴾ بينًا ظاهرًا.

الله ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ بجهادك ﴿ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ منه لترغبَ

(١) قوله: (مدنية). قال القرطبي: «بإجماع»، نزلت ليلًا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية، من أولها إلى آخرها. وفي الحديث المتفق عليه، قال النبي ﷺ لما نزلت: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس»، ثم قرأ: ﴿إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَمّا مُبِينًا ﴿)... ﴿ وكان ذلك مرجعه من الحديبية.

- (٢) قوله: (قضينا...). فسر بها؛ لأن مكة فتحت بعد نزول الآية بسنتين؛ لأن الحديبية كانت في السنة السادسة، وفتح مكة في السنة الثامنة، ولكن كانت الحديبية وما جرى فيها من الصلح بين المسلمين والمشركين مفتاحًا للفتح والخيرات الكثيرة. نقل القرطبي عن الزهري قال: «لقد كان الحديبية أعظم الفتوح، وذلك أن النبي على جاء إليها في ألف وأربعهائة، ولما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعض، وعلموا وسمعوا عن الله، فها أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه، فها مضت -تلك- السنتان إلا والمسلمون جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف». اهد. وقد روي عن أنس، وجابر، ومجاهد وغيرهم أن المراد بالفتح هنا: فتح الحديبية.
- (٣) قوله: (عنوة). إشارة إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحًا، ويترتب على ذلك بعض المسائل الفقهية؛ كجواز بيع البيوت فيها، والخلاف مع الحنابلة؛ لا يجوز في مذهبهم بيع بيوت مكة.



أمتك في الجهاد (۱)، وهو مؤول (۲) لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع، من الذنوب، واللام للعلة الغائبة ( $^{(7)}$ )، فمدخولها مسبب

(۱) قوله: (لترغب...). توضيح للمراد بقوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ ... ﴾، وحاصله: أن الجهاد سبب للمغفرة وإتمام النعمة؛ فالمغفرة وإتمام النعمة مسبب عنه، ففي الآية الحث على الجهاد. فصار المعنى: لترغّب الأمة في الجهاد الذي يترتب عليه المغفرة.

- (٢) وقوله: (وهو مؤول...). أي: ﴿مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكِك ...﴾ مؤول؛ لأن ظاهره يوهم أن للنبي ﷺ ذنبًا، وهو معصوم، فيكون المراد منه ما ذكر. كها تقدم في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا
- (٣) وقوله: (واللام للعلة الغائبة). العلة الغائبة هي: ما تترتب على الشيء، كما تقول: بنيت الدار للسكنى، فالمغفرة والإتمام غاية، ومسبب عن الجهاد. قال ابن جرير ما حاصله: 
  ﴿ فِيَنَفِرَ لَكَ...﴾، أي: لتستغفر كما في قوله تعالى: ﴿ فَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ ﴾ [النصر: ٣]». والاستغفار عبادة لا تقتضي سبق الذنب. فقول المفسر: (فمدخولها). أي: مدخول اللام، وهو هنا ﴿ يَغْفِرَ ﴾ مسبَّبٌ عن الجهاد.

والمراد بـ ﴿ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْيِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾، عن مجاهد: «ما قبل الرسالة وما بعدها»، وقيل: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر عنه، وقيل غير ذلك، كها في القرطبي وغيره.

ومن الأدلة العقلية على عصمة النبي ﷺ وكذا سائر الأنبياء أنه لو وقع منه المعصية لعُنفُ بذلك، ولتمسَّك به أعداؤه الذين يطلبون أدنى متمسَّك للانتقاد عليه وعلى دعوته، وكها تدل على ذلك النصوص الكثيرة كقوله تعالى: ﴿ لَّقَدَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُورَةً حَسَنَةً ... ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿ وَيُزَكِّ كُمْ مَرْهُ لِمُكْمُ الْكِنْبَ وَالْحِصَةَ ... ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿ وَيُرَكِّ كُمْ مَا مُرْهَا لِمُكْمُ الْكِنْبَ وَالْحِصَةَ ... ﴾

وليعلم: أن المراد العصمة من ارتكاب الذنب صغيرًا كان أو كبيرًا قبل النبوة وبعدها. أما صدور الخطأ في الاجتهاد أو سهوًا فلا خلاف في ذلك والصدور غير الارتكاب، ولكن لا يقر على ذلك بل ينبه عليه، كما في قصة أسرى بدر وقصة ابن أم مكتوم. ولكن نتحاشى عن نسبة الخطأ إليه على الله أعلم.

لا سبب ﴿وَيُتِدَّ﴾ بالفتح المذكور ﴿يَمْمَنَّهُۥ﴾ إنعامه ﴿عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ ﴾ به ﴿مِرَطًا ﴾ طريقًا ﴿مُسْتَقِيمًا ﴾ يثبتك عليه، وهو دين الإسلام.

- الله عزّ، لا ذلّ معه. ﴿ نَصْرًا عَزِيزًا الله الله عزّ، لا ذلّ معه.
- (الله ﴿ هُوَالَّذِى آَنَزَلَ السَّكِينَةَ ﴾ الطمأنينة (() ﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِم ﴾ بشرائع الدين (()) كلما نزَّل واحدةً منها آمنوا بها، ومنها الجهاد ﴿ وَلِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا ﴾ بخلقه ﴿ مَكِيمًا (الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا
- ﴿ إِيُّدَخِلَ ﴾ متعلق بمحذوف، أي: أمر بالجهاد (١) ﴿ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ .

واستدل أهل السنة بهذه الآية على زيادة الإيهان، والخلاف مع المرجئة، وقد تقدم.

- (٣) قوله: (لم يزل...). أفاد أن المراد بـ ﴿ وَكَانَ ﴾ الاتصاف الدائم، لا الاتصاف المنقطع، وقد تقدم نظير ذلك.
- (٤) قوله: (أي: أمر بالجهاد...). هذا أحد الأوجه ذكرا المعربون. وقال البيضاوي: «متعلق بها دل عليه قوله تعالى: ﴿وَيِلِنِّهِ جُنُودُ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾، أي: دبّر ما دبّر من تسليط المؤمنين»، وكذا ذكره أبو حيان. وقيل: متعلق بـ﴿فَتَحَنّا ﴾، كها هو ظاهر ابن جرير أو ﴿أَزَلَ ﴾، أو بدل اشتهال من ﴿لِيَرْدَادُوا ﴾. ذكرها البيضاوي.

<sup>(</sup>۱) قوله: (الطمأنينة) فسر بها ابن عباس وغيره، نقل القرطبي عنه قال: «كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة، إلا التي في البقرة». اهـ. وأشار به إلى قوله تعالى: ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٨]؛ فروى عن ابن عباس: «أنها طست من ذهب»، وروى عنه: «أنها الطمأنينة».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بشرائع الدين). كما روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «إن الله جل ثناؤه بعث نبيه محمدًا على الله الله إلا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، ثم أكمل لهم دينهم، فقال: ﴿ أَيْوَمَ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّتَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ... ﴾ [المائدة: ٣]».اهـ. وفيها نقله القرطبي عنه: تقديم الزكاة على الصيام.



جَنَّنَتِ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾.

( ﴿ وَبِلَّهِ ( ) جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا ﴾ في ملكه ﴿ حَكِيمًا ( ) ﴾ في صنعه، أي: لم يزل متصفًا بذلك.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا ﴾ على أمتك (١) في القيامة ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ لهم في الدنيا بالجنة ﴿ وَنَذِيرًا ﴿ ﴾ منذرًا مخوفًا فيها من عمل سوءًا بالنار.

(١) قوله: (بفتح السين وضمها...). أي: ﴿ السَّوَّ ﴾، ﴿ السُّوَّ ﴾.

وقوله: (في المواضع الثلاثة). يعني: موضعين في هذه الآية، والثالث في الآية الآتية الرقم (١٢)، ولكن القراءاتان لم تقعا إلا في قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْمِ ﴾؛ فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بالضم. والباقون: بالفتح. وأما الموضعان الباقيان فكلهم قرؤوا: بالفتح. قال الجوهري: «ساءه، يسوؤه، سَوْءًا -بالفتح-، ومساءة ومساية: نقيض سرّه، والاسم: السُوء»، أي: الفتح: مصدر، والضم: الاسم.

- (٢) قوله: (ظنوا...). كان من ظنهم أن النبي ﷺ وأصحابه لا يرجعون إلى المدينة من الحديبية، بل يستأصلهم الكفار، كما في الآية الآتية (١٢). ذكره القرطبي.
- (٣) ﴿وَيَلْهِ...﴾. أعاد هذه الآية؛ لأن الذي سبق كان عقب ذكر المشركين من قريش، وهذا عقب ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمراد في الموضعين التخويف. ذكره القرطبي.
  - (٤) قوله: (﴿ شَنِهِدًا ﴾ على أمتك...). كما تقدم ذلك في سورة النساء وغيرها.

( ﴿ وَلِيُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده ( ) ﴿ وَيُعَزِّرُوهُ ﴾ يَنصروه ( ) ، وقرئ بزاءين مع الفوقانية ( ) ﴿ وَيُوَقِّرُوهُ ﴾ يُعظموه، وضميرهما لله أو لرسوله ( ) ﴿ وَيُسَبِّحُوهُ ﴾ أي: الله ﴿ بُكْ رَةً وَأُصِيلًا ( ) ﴾ بالغداة والعشي.

- (٥) هذه الآية في بيعة الرضوان بالحديبية باتفاق المفسرين، وبيّن ذلك ابن كثير بسياق مفصل، وبروايات متعددة، ومحصّلها: أن النبي على أرسل عثمان بن عفان إلى عظماء قريش ليخبرهم أنه وأصحابه لم يأتوا للقتال، وإنها يريدون العمرة، فأشيع أن عثمان قتل، فبايع النبي على بمن معه ألا يفر منه لو حصل قتال، وكانوا ألفًا وأربعهائة، وقيل ألفًا وخسائة، وكانت البيعة تحت شجرة بالحديبية كما سنذكر في الآية الآتية.
- (٦) قوله: (هو نحو: ﴿مَن يُطِع ...﴾). يعني: أن المراد بالبيعة مع الله هو البيعة لرسوله ﷺ، كما في آية: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهِ ﴾. وذكر ذلك ابن كثير وغيره.
- (٧) قوله: (هو تعالى مطلع...). توضيح للمراد بقوله تعالى: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِ بِهِمْ ﴾، علمًا بأن أهل السنة يثبتون صفة اليد لله تعالى كها يليق بجلاله، لكن المراد بهذه الجملة ما ذكره المفسر. وبنحوه فسر ابن كثير، قال: «أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضهائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله على اله...

<sup>(</sup>١) قوله: (بالياء...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بالياء في الأفعال الأربعة. والباقون: بالتاء فيها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ينصروه). قاله قتادة. وعن ابن عباس: «الإجلال».

<sup>(</sup>٣) قوله: (قرئ...). هذه شاذة. وإن كان المعنى صحيحًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ضميرهما...). أي: الضمير في ﴿وَتُعَـزَرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾: للنبي ﷺ، فينتهي الكلام ويستأنف بقوله: ﴿وَتُسَيِّحُوهُ ﴾، أي: تسبحوا الله؛ فالضمير فيه لله تعالى. هذا القول عزاه القرطبي إلى الضحاك. أو الضهائر كلها لله تعالى. وعزاه إلى القشيري.



﴿ فَمَن نَكَتَ ﴾ نقض البيعة ﴿ فَإِنَّمَا يَنكُتُ ﴾ يرجع وبال نقضه ﴿ عَلَى نَفْسِدٍ \* وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنه دَعَلَيْهِ أَلَّهُ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنه دَعَلَيْهِ أَلَّهُ وَسَبُوْتِهِ ﴾ بالياء والنون (١١) ﴿ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ آَكُ ﴾ .

(الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفًا من تعرض خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفًا من تعرض قريش لك عام الحديبية، إذا رجعت منها (الله شَعَلَتْنَا آمَولُنا وَآهَلُونا و عن الخروج معك ﴿ فَاسَتَغْفِر لَنا ﴾ الله من ترك الخروج معك، قال تعالى مكذبًا لهم: ﴿ يَمُولُونَ مَعِكُ ﴿ فَاسَتَغْفِر لَنا ﴾ الله من ترك الخروج معك، قال تعالى مكذبًا لهم: ﴿ يَمُولُونَ فِالسِينَتِهِم ﴾ أي: من طلب الاستغفار وما قبله ﴿ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم فهم كاذبون في اعتذارهم ﴿ فَلَ فَمَن ﴾ استفهام بمعنى: النفي، أي: لا أحد ﴿ يَمْلِكُ لَكُمُ مِن اللهِ سَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَثَلُ ﴾ الله يفتح الضاد وضمها (١٤) ﴿ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلَ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا (الله ) أي: لم يزل متصفًا بذلك (٥).

<sup>(</sup>١) قوله: (بالياء والنون...). قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، وروح: بالنون. والباقون: بالياء.

تنبيه: قرأ حفص بضم الهاء في ﴿عَلَيْهُ ﴾. على خلاف الأكثر في هاء الضمير من كسرها بعد «على»، وقرأ الباقون بالكسر على الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حول المدينة). نقل القرطبي عن ابن عباس، ومجاهد: «هم أعراب غِفار، ومُزَينة، وجُهينة، وأسلم، وأشجع، والدِيَل، وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة، تخلفوا عن رسول الله عليه حين أراد السفر إلى مكة، فتاقلوا واعتلوا بالشغل»، كما أشار إلى ذلك المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إذا رجعت منها). ظرف لـ ﴿ سَيَعُولُ ﴾، أي: يقولون ذلك للنبي ﷺ بعد رجوعه من مكة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بفتح الضاد...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالضم: ﴿ صُرَّا﴾. والباقون: بالفتح: ﴿ صَرَّا﴾. الفتح مصدر: ضَرَّ. والضم: الاسم. أي: ما ينال الإنسان من سوء الحال، كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لم يزل). كما تقدم في الآية (٤).

(")- ﴿ بَلَ ﴾ في الموضعين (١) للانتقال من غرض إلى آخر ﴿ طَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ (٢) الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آهَلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّتَ ذَلِكَ فِي تَلُوبِكُمْ ﴾ أي: أنهم يُستأصلون بالقتل، فلا يرجعون ﴿ وَظَننتُ مْ ظَنَ السَّوْءِ ﴾ هذا وغيره ﴿ وَكُنتُمْ فَنَ الله بهذا الظن.

( ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ( فَ نارًا شديدة.

(الله) - ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَمَغْفِرُ لِمَن يَشَاكُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَكَاكَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (الله) ﴿ أَي: لَم يزل متصفًا بِها ذكر (١٠).

(الله ﴿ الله الله عَلَوْلُ الْمُخَلَّقُونَ ﴾ المذكورون (٥) ﴿إِذَا الطَلَقَتُمْ إِلَكَ مَعَانِمَ ﴾ المذكورون (٥) ﴿إِذَا الطَلَقَتُمْ إِلَكَ مَعَانِمَ ﴾ هي مغانم خيبر (١) ﴿لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا ﴾ اتركونا ﴿نَتَبِعَكُمْ ۖ ﴾ لنأخذ منها ﴿يُرِيدُونَ ﴾ بذلك ﴿أَن يُبَدِّلُوا كُلَامَ اللَّهِ ﴾ وفي قراءة (٧): «كَلِمَ اللَّهِ » بكسر اللام، أي: مواعيده

 <sup>(</sup>١) قوله: (في الموضعين). أي: هنا وفيها قبله في قوله تعالى: ﴿ بَلْكَانَ اللّهُ ﴾ فهي للإضراب الانتقالي،
 وليس للإضراب الإبطالي. وتقدم ذكرهما في سورة الأنعام الآية (٢٨) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَن لَن يَنقَلِبَ ﴾. ﴿أَن ﴾ هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة بعدها في محل رفع خبرها، وجملة ﴿أَن ﴾ سدت مسد مفعولي «ظن».

<sup>(</sup>٣) قوله: (هالكين...). قاله مجاهد. وقال قتادة: «فاسدين».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: لم يزل). كما تقدم في الآية (٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: (المذكورون). أي: الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ في الحديبية، فتكون «أل» الموصولة للعهد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (هي مغانم خيبر). وذلك أن الله كان وعد أهل الحديبية مغانم خيبر وكانت لهم خاصة دون غيرهم عوضًا من غنائم أهل مكة إذا انصر فوا عنهم على صلح. ذكره ابن جرير وغيره. وروي عن مجاهد.

<sup>(</sup>٧) قوله: (و في قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿ كُلِمَ ٱللَّهِ ﴾. والباقون: ﴿كُلُنَمَ ٱللَّهِ ﴾. =



بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة ﴿ قُل لَّن تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن فَبَالُ ﴾ أي: قبل عودنا ﴿ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحَسُدُونَنَا ﴾ أن نصيب معكم من الغنائم فقلتم ذلك ﴿ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ من الدين ﴿ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَنْهُم (١).

(الله ﴿ وَهُل لِلْمُعَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ المذكورين اختبارًا (١٠) ﴿ سَتُدَّعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى ﴾ أصحاب ﴿ أَشِ شَدِيدٍ ﴾ قيل (١٠): هم بنو حنيفة أصحاب اليهامة، وقيل: فارس والروم ﴿ نُقَنِلُونَهُمْ ﴾ حال مقدرة (١٠)، هي المدعق إليها في المعنى ﴿ أَوّ ﴾

<sup>=</sup> والمراد بذلك وعده مغانم خيبر، كما قال المفسر. وذكره ابن جرير وغيره، وعزاه القرطبي إلى مجاهد، وقتادة، كما روى عنهما ابن جرير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (منهم). بهذا التقدير يكون قليلًا مستثنى من الواو في ﴿لَا يَفْقَهُونَ ﴾. والاستثناء متصل، والراجح في ذلك الرفعُ، أي: الإنباعُ. فالأولى أن يعرب أنه مفعول به أو نعت للمفعول المطلق، أي: لا يفقهون إلا شيئًا قليلًا، أي: إلا أمر الدنيا، كها في القرطبي. أو لا يفقهون إلا فهمًا قليلًا، كها قاله البيضاوى. والاستثناء على هذا يكون مفرَّغًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (اختبارًا). أي: لإظهار ما في نفوسهم من العصيان والطاعة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قيل:...). اختلف في المراد بهذا القوم، فعن الزهري، ومقاتل: «أنهم بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، وعن الحسن: «فارس والروم». وعن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد وغيرهم: «هم فارس»، وعن كعب، وعبدالرحمن بن أبي ليلى: «الروم»، وعلى هذه الأقوال تكون في الآية دلالة على خلافة الصديق والفاروق؛ لأن أبا بكر الصديق رَحَوَلِيَّنَعَنهُ دعاهم إلى قتال بني حنيفة، وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. ذكر ذلك القرطبي وغيره. وعن ابن جبير: «هوازن وثقيف، والقتال معهم كان غزوة حنين». قال ابن جرير: «ولم يثبت دليل على تعيين هذه الفرق، فيحتمل كون المراد بعضهم وكون المراد كلهم». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حال مقدرة). وهي ما يكون وقوعها بعد زمن عاملها. والعامل هنا ﴿ سَتُدَّعَوْنَ ﴾ فكونها حالًا مقدرة واضح.

هم (١) ﴿ يُسْلِمُونَ ۚ ﴾ فلا تقاتلون ﴿ فَإِن تُطِيمُوا ﴾ إلى قتالهم ﴿ يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنَا ۗ وَإِن تَنَوَلُواْ كُمَا تَوَلَيْتُمْ مِن فَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا إَلِيمَا (١١١) ﴾ مؤلمًا.

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ في ترك الجهاد (٢) ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ ﴾ بالياء والنون (٣) ﴿ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُرُّ وَمَن يَتَوَلَّمُ ﴾ بالياء والنون ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ آلَهُ ﴾ .

﴿ لَهَدَ رَضِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ ﴾ بالحديبية (١) ﴿ غَتَ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ ﴾ بالحديبية (١) ﴿ فَعَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ هي سمرة (٥)، وهم ألف وثلاثهائة أو أكثر (١)، ثم بايعهم على أن

<sup>(</sup>۱) قوله: (﴿أَوَ ﴾ هم...). بتقدير الضمير تكون الجملة مستأنفة، ويصح عطفها على ﴿ لَقَنْ لِلُونَهُمْ ﴾، فلا يحتاج إلى التقدير، وعلى كل حال ليست ﴿أَوْ ﴾ هنا بمعنى: "حتى »؛ لأنه لو كانت كذلك لكان الفعل منصوبًا بـ «أن » مضمرة وجوبًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في ترك الجهاد). كما قاله قتادة. وفسر به أئمة التفسير. نقل القرطبي عن ابن عباس: «لما نزلت ﴿ وَإِن تَنَوَلُوا كُمَا نَوَلَيْتُمُ ... ﴾ الآية، قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت ﴿ فَإِن تَنَوَلُوا كُمَا نَوَلَيْتُمُ ... ﴾ الآية. أي: لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعماهم وزمانتهم وضعفهم». اه.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (بالياء والنون). قرأ بالنون هنا وفي ﴿يُعَذِّبَهُ ﴾: نافع، وابن عامر، وأبو جعفر.
 وبالباء: الباقون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالحديبية). هذه هي بيعة الرضوان باتفاق المفسرين، وتقدمت الإشارة إلى ملخصها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هي سمرة). أي: الشجرة كانت من نوع السمرة بالحديبية، فتكون «أل» في ﴿الشَّجَرَةِ﴾: عهدية ذهنية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وهم ألف وثلاثمائة...). اختلف في عدد المبايعين، فروي عن جابر: «كانوا ألفًا وخسيائة»، وفي رواية عن جابر: «كانوا ألفًا وأربعمائة»، وروي ذلك عن قتادة أيضًا. =



يناجزوا قريشًا، وأن لا يفرّوا من الموت ﴿فَعَلِمَ ﴾ الله ﴿مَافِى قُلُوبِهِمْ ﴾ من الصدق والوفاء ﴿فَأَنزَلَ ٱلسَّكِمَـنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ هُ هُ فَتَح خيبر (١) بعد انصرافهم من الحديبية.

(") - ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ﴾ من خيبر (") ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (") ﴾ أي: لم يزل متصفًا بذلك (").

﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِدَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ من الفتوحات (١) ﴿ فَعَجَّلَ لَكُمْ اللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَ النَّاسِ عَنكُمْ ﴾ في عيالكم لما خرجتم وهمت بهم هنذو عنيمة خيبر ﴿ زَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ ﴾ في عيالكم لما خرجتم وهمت بهم

وعن عبدالله بن أبي أوفى: «هم ألف وثلاثهائة»، وعن ابن عباس: «كانوا ألفًا وخمسائة وخمسة وعشرين». ذكرها ابن جرير وغيره من المفسرين، وهي مشهورة في كتب السير والأحاديث، وكان آخر الأمر في الحديبية: «أن جرت السفراء بين رسول الله على وين قريش حتى جرى الاتفاق: أن ينصرف المسلمون هذا العام، ويأتوا في العام القابل ويعتمروا، ويقيموا ثلاثة أيام، بدون أدوات الحرب إلا السيوف التي يحملونها، وجرى الصلح بينهم أن لا يكون قتال لمدة عشر سنوات.

الخلاصة: كان هذا الصلح مفتاحًا للفتح ودخول الناس في الإسلام، ففتحت مكة في السنة الثامنة. ولله الحمد.

<sup>(</sup>۱) قوله: (هو فتح خيبر...). كان لأهل الحديبية خاصة. روى ابن جرير، عن ابن أبي ليلى، وقتادة: «أن المراد بهذا الفتح: فتح خيبر»، وقيل: فتح مكة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من خيبر). كها فسر به ابن جرير وغيره.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (أي: لم يزل...). كما تقدم. أفاد أن ﴿كَانَ ﴾ هنا للاتصاف الدائم، وليس لإفادة شيء كان ثم انقطع. وتقدم نظيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من الفتوحات). روي عن ابن عباس، ومجاهد: «أنها المغانم التي تكون إلى يوم القيامة»، كما جرى عليه المفسر، وعن ابن زيد: «هي مغانم خير».

اليهود (١٠)؛ فقذف الله في قلوبهم الرعب ﴿وَلِتَكُونَ ﴾ أي: المعجلة، عطف على مقدر (٢)، أي: فعل ذلك لتشكروه ﴿ اَيَةً لِلمُوْمِنِينَ ﴾ في نصرهم ﴿ وَيَهَدِيكُمُ مَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ آَنَ اللهِ عَالَى .

(الله ﴿ وَأُخْرَىٰ ﴾ صفة «مَغَانِمَ» مقدرًا، مبتدأ (الله فَلَمْ نَقْدِرُواْ عَلَيْهَا ﴾ هي فارس والروم ﴿ وَلَا نَقْدُ مَلَا اللهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ مَا اللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ مَا مِنْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى ا

﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالحديبية ﴿ لَوَلَّواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا ﴾
 يحرسهم ﴿ وَلَا نَصِيرًا ۞ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهمت بهم اليهود). هذا قول قتادة، واختاره ابن جرير، فالمراد بالناس: يهود المدينة. أي كف الله أيدي اليهود من المدينة حين سار النبي على والمؤمنون للحديبية وخيبر. وعن ابن عباس: «عيينة بن حصن الفزاري وعوف بن مالك النضري ومن معها جاؤوا لينصروا أهل خيبر، فألقى الله الرعب في قلوبهم». ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عطف...). عزا القرطبي هذا الرأي إلى البصريين. وقال الكوفيون: «الواو في ﴿ وَلِتَكُونَ ﴾ مقحمة، فلا تقدير عندهم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (مبتدأ). أي: والخبر جملة ﴿ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا ﴾. ويصح كونه عطفًا على ﴿ هَلَاهِ . ﴾. والمعنى: فعجل لكم هذه ومغانم أخرى. ذكره القرطبي. وهذا يناسب تفسير ﴿ وَأُخْرَىٰ ﴾ بفتح مكة، كها روي عن قتادة، أو حنين، كها روي عن عكرمة. والمشهور في تفسيرها أنها فارس والروم، كها مشى عليه المفسر. وهو مروي عن ابن عباس، وقتادة أيضًا، وابن أبي ليلى، واختار ابن جرير: أنها مكة؛ لأن قوله تعالى: ﴿ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا ﴾ يدل على أنهم قصدوها ولم يقدروا عليها، فكان الأنسب لذلك كونها مكة. أما ما عداها فلم يقصدوها. والله أعلم.



( من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين ( من أي: سنّ الله ذلك سنة ( الجملة قبله ( الكوني المؤمنين من الله الله فلك سنة ( الكوني الله الكونين ونصر المؤمنين ( الكونين ونصر المؤمنين ( الكونين الله الله الله الله الكونين ونصر المؤمنين ( الكونين الله الكونين الله الكونين ( الكونين الكونين ( الكونين الكونين ( الكونين الكونين ( الكو

( ﴿ وَهُو اللَّهِ كُفَّ الَّذِيهُمْ عَنكُمْ وَالَّذِيكُمْ عَنّهُم بِبَطْنِ مَكَّمَ ﴾ بالحديبية ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ فإن ثمانين منهم ( أ الله على الله

و"بطن مكة" فسره البيضاوي بداخل مكة. ولعل هذا أولى من قول المفسر (بالحديبية)؛ لأن الحديبية خارج الحرم، فيكون مضمون الآية: الامتنان من الله على المؤمنين بأنه لم يحوجهم إلى المعركة في مكة بل كفاهم عنها بالصلح. وكذا كفى المشركين قتال المسلمين هناك، وكان في الصلح خير كثير، حيث أسلم من أسلم، وفتحت مكة بسبب ذلك الصلح. وأشار إلى ذلك ابن كثير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مصدر مؤكد...). أي: ﴿ سُنَّةَ اللهِ ﴾. منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل عدوف، تقديره: سن الله ذلك سنة. ويكون مؤكدًا لمضمون الجملة السابقة، وهي: الآبة السابقة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (من هزيمة...). بيان للـ﴿ سُنَّةَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: سن الله...). بيان للفعل المقدر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فإن ثهانين...). روى ذلك ابن جرير وغيره في سبب نزول هذه الآية: عن أنس قال: «إنها ثهانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول الله على وأصحابه من جبل التنعيم ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله في فأعتقهم، فأنزل الله: ﴿وَهُو اللَّهِ كُنّ ... ﴾ الآية »، وفي عدد الكفار الذين أخذوا وعفا عنهم أقوال، قيل: ثلاثون، وقيل: اثنا عشر، وقيل: سبعون أو ثهانون. كها ذكره المفسرون. وكأنه تعددت الوقائع.

سبب الصلح ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا مَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ بِالتَّاءُ والياء (١٠)، أي: لم يزل متصفًا بذلك (٢٠).

(الله ﴿ وَالْهَدَى ﴾ معطوف على «كُم»، ﴿ مَعْكُوفًا ﴾ محبوسًا، حال ﴿ أَن يَبَلُغَ مَعِلَّهُ ﴾ أي: عن الوصول الله ﴿ وَالْهَدَى ﴾ معطوف على «كُم»، ﴿ مَعْكُوفًا ﴾ محبوسًا، حال ﴿ أَن يَبَلُغَ مَعِلَّهُ ﴾ أي: مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم، بدل اشتهال (١) ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِئُونَ وَنِسَآةً مُومِّنَتُ ﴾ موجودون بمكة مع الكفار (٥) ﴿ لَوَ تَعَلَمُوهُمْ ﴾ بصفة الإيهان ﴿ أَن تَطْعُوهُمْ ﴾ أي: تقتلوهم (١) مع الكفار لو أذن لكم في الفتح، بدل اشتهال من «هُم» (٧).

<sup>(</sup>١) قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمرو: بالياء: ﴿يَعْمَلُونَ﴾. والباقون: بالتاء: ﴿مَعْمَلُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: لم يزل...). كما تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٣) ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ ... ﴾. المراد بهم قريش منعوا النبي ﷺ ومن معه من دخول الحرم ومنعوا الهدي عن أن يبلغ محله، وكان النبي ﷺ ساق معه سبعين بدنة. ذكره ابن جرير. وصدُّ المعتمرين والهدي ما كان المشركون يعتقدونه ولكن حملتهم على ذلك الأنفة وحمية الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينًا، فوبخهم الله على ذلك، وأدخل الأنس على رسول الله ﷺ. اهد. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بدل اشتهال). أي: من ﴿ أَلَمْدَى ﴾. ويصح جعله بتقدير «عن»، أي: صدّوا الهدي عن أن يبلغ محله. كما في «إعراب القرآن».

<sup>(</sup>٥) قوله: (موجودون...). قدره ليكون خبرًا للمبتدأ ﴿ رِجَالٌ ﴾، وحذف الخبر بعد ﴿ لَوَلَا ﴾ واجب، وهم المستضعفون من المؤمنين، كسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وأبي جندل بن سهيل وأشباههم. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: تقتلوهم...). يقال: وطئتُ القومَ، أي: أوقعتُ بهم.اهـ.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بدل اشتهال). أي: ﴿أَن تَطَعُوهُم ﴾ مؤول بمصدر وهو بدل اشتهال من الضمير «هم»، فيكون المعنى: لم تعلموا قتلهم.



﴿ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَّةً ﴾ أي: إثم (١) ﴿ بِعَيْرِ عِلْمِ ﴾ منكم به. وضهائر الغيبة للصنفين بتغليب الذكور (٢)، وجواب (لوَلا) محذوف، أي: لأذن لكم في الفتح لكن (٢) لم يؤذن فيه حينئذ ﴿ لِيُدْخِلُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءً ﴾ كالمؤمنين المذكورين ﴿ لَوَ تَنَيَّلُوا ﴾ تميزوا عن الكفار (١) ﴿ لَعَذَبّنَا اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُم ﴿ من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها ﴿ عَذَابًا أَلِي مًا ﴿ هُ مؤلًا.

(الله عَمَلَ ﴾ متعلق بـ (المَعَذَّبْنَا »(٥)، ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ فاعل ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: إثم). فسر به ابن زيد. وقال ابن إسحٰق: «غرم الدية»، وقال القرطبي: «العيب، أي: يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم»، وقال: «المعرة: مفعلة من العُرّ، وهو الجرّب». اهد. وقد يكون كل ذلك مرادًا، كها هو ظاهر البيضاوى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وضهائر الغيبة...). أي: «هُم» في ﴿لَرَ تَعَلَمُوهُمّ ﴾ و﴿تَطَنُّوهُمّ ﴾ ﴿مِنَهُم ﴾ فهي راجعة للصنفين الذكور والإناث، ففي ذلك تغليب الذكور، أي: إطلاق اللفظ الموضوع للذكور، ويراد به الذكور والإناث، وعند بعض الأصوليين: الضمير «هم» وواو الجهاعة وجمع المذكر السالم موضوعة للصنفين جميعًا، وعلى ذلك لا يكون فيه تغليب. لكن هذا القول مرجوح. والفاء في ﴿فَتُعِيبَكُم ﴾ عاطفة تفيد سببية، والفعل معطوف على ﴿نَطُوهُمْ ﴾ منصوب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكن...). قدره ليتعلق به ﴿لَيُدَخِلَ ٱللَّهُ ... ﴾، فيكون هذا سببًا للمقدّر، وبمثل ما ذكره المفسر فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تميزوا). أي: تميز المسلمون من الكفار. نقل القرطبي عن علي، ما حاصله: كان في أصلاب الكفار قوم مؤمنون، فلو تميز المؤمنون وتزيلوا من أصلابهم لعذب الله الكافرين. فائدة: هذه الآية مما استدل به على عدم جواز أذية الكافر إذا لم تمكن إلا بأذية المؤمن... وفي ذلك تفصيل وقيود. ذكرها القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (متعلق...). أي: فيكون ﴿ إِذَ ﴾ في محل نصب ظرف ﴿لُعَذَّبُنَّا ﴾.

الخَمِيَة ﴾ الأنفة من الشيء (١) ﴿ حَيْدَة ٱلْجَهِلِيَةِ ﴾ بدل من الد (حَمِيّة )، وهي صدّهم (٢) النبي وأصحابه عن المسجد الحرام ﴿ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فصالحوهم على أن يعودوا من قابل ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ ﴾ أي: المؤمنين ﴿ كَلِمَةَ النَّقُوىٰ ﴾ لا إله إلا الله محمد رسول الله (٣)، وأضيفت إلى (النَّقَوَىٰ )؛ لأنها سببها ﴿ وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (الأنفة...). فسرها بها عامة المفسرين. قال القرطبي: «يقال: حميت عن كذا حمية -بالتشديد- ومحمية إذا أنفت منه، وداخلك عار وأنفة أن تفعله». اهـ.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (وهي صدّهم...). تفسير لل ﴿ عَيْدَهُ ﴾. قال الزهري: «حميتهم: أنفتهم من الإقرار للنبي على بالرسالة، والاستفتاح بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»، ومحمد رسول الله، ومنعهم من دخول مكة.اه. وكان الذي امتنع من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم، ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو».اه. يعني: كان النبي على قال لعلي عند كتابة الصلح: «اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال سهيل بن عمرو: «ما ندري ما «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال ومن معه من الكفار: وقال النبي على الاتبعناك! وأمر على عليًا أن يمحو ما كتبه، فأبى أن يمحو، فمحاه رسول الله على وغيره. الكريمة، وكتب الصلح: «من محمد بن عبدالله...»، ملخصًا من القرطبي وغيره.

فائدة: استنبط العلماء من هذا أن الأدب مقدّم على الأمر حيث إن عليًّا رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أبى أن يمحو مع أمر النبي ﷺ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا إله إلا الله...). روي عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، وقتادة، ومجاهد، وغيرهم أنها «لا إله إلا الله»، وعن عطاء زيادة «محمد رسول الله»، كما جرى عليه المفسر. وقال الزهري: «هي: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني: ان المشركين لم يقروا بها فخص الله مها المؤمنين». اهـ.



بالكلمة من الكفار ﴿وَاَهْلَهَا ﴾ عطف تفسيري (١) ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١) ﴾، أي: لم يزل متصفًا بذلك، ومن معلوماته تعالى أنهم أهلها (١).

(الله على الله على الله والمنافعة الرائم الله على النوم عام الحديبية قبل خروجه أن يدخل مكة هو وأصحابه آمنين، ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت. وقوله: «بِالْحَقِّ » متعلق بـ «صَدَفَ »، أو حال من «الرُبُويًا» وما بعدها تفسيرها (٥) ﴿ لَتَدَخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ الله ﴾

(۱) قوله: (عطف تفسيري). أي: هذا مفسّر لمعنى المعطوف عليه، وهو هناك ﴿أَحَقَ ﴾. وأفاد العطف أن ﴿أَحَقَ ﴾ مجرد عن معنى المفاضلة؛ لأنهم الحقيقون بها دون غيرهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ومن معلوماته...). أراد المفسر به ربط موضوع الآية بعموم قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٣) ﴿ اَلرُّمَيًا ﴾. قيل: منصوب على نزع الخافض، أي: في الرؤيا، كما هو رأي الزمخشري. وقيل: على أنه مفعول ثانٍ لـ ﴿ صَدَفَ ﴾. يقال: صدَقتُ زيدًا الحديثَ أو في الحديث. كما ذكره أبو حيان.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قبل خروجه...). ظاهره: أي قبل خروجه من المدينة إلى مكة للعمرة، وهو ظاهر ما رواه ابن جرير عن ابن زيد، حيث قال: قال النبي عَلَيْهُ لهم: "إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين"، فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في ذلك، فقالوا: أين رؤياه؟ فقال الله: ﴿لَقَدْ صَدَوَ كَ... ﴾ الآية. وروى عن مجاهد: "أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه..."، يفيد أن هذه الرؤيا كانت بالحديبية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وما بعدها...). يعنى: ﴿لَتَدُّخُلُنَّ ...﴾ إلخ، تفسير ﴿الرُّمَّيَا﴾.

للتبرك (۱) ﴿ عَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُمُوسَكُمُ ﴾ أي: جميع شعورها ﴿ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ بعض شعورها، وهما حالان مقدرتان (۱) ﴿ لَا تَضَافُونَ ﴾ أبدًا ﴿ فَعَلِمَ ﴾ في الصلح (۱) ﴿ لَا تَضَافُونَ ﴾ أبدًا ﴿ فَعَلِمَ ﴾ في الصلح ﴿ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ من الصلاح (۱) ﴿ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ أي: الدخول ﴿ فَتَحَا مَن الصلاح (۱) ، وتحققت الرؤيا في العام القابل.

﴿ هُوَ الَّذِى آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ﴾ أي: دين الحق ﴿ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ شَهِ مِنْ اللهِ عَلَى جَمِيع باقي الأديان ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِ مِنْ اللهِ عَلَى ﴿ اللهِ عَلَى ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى ﴿ اللهِ عَالَى ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالْمُ اللهِ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَهُ عَالَهُ اللهِ عَالَهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ اللّهِ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالْهُ عَلَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَّهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَهُ عَلَا عَالِهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَ

(الله عَمَادُ مُ مبتدأ (١٠) ﴿ رَسُولُ اللَّهُ ﴾ خبره ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ ﴾ أي: أصحابه من

<sup>(</sup>١) قوله: (للتبرك). يعني: أن ﴿إِن شَآةَ اللهُ ﴾ هنا ذكر للتبرك، وليس للتعليق. وفي ذلك أوجه كثيرة، ذكرها القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حالان مقدرتان). الحال المقدرة هي التي تقع بعد وقوع عاملها، كما تقدم ذلك، فالعامل هنا: ﴿لَتَدَّفُلُنَ ﴾. والحلق والتقصير يكونان بعد الدخول.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الصلح). أي: الصلح مع المشركين في عدم دخولهم هذه السنة ودخولهم في السنة المقبلة.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (من الصلاح). وكان من الصلاح فتح خيبر، والتيسير على الناس في الدخول في الإسلام، والرجوع إلى مكة بجمع أكثر وفتح مكة وغير ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هو فتح خيبر). روى ذلك عن ابن زيد، والضحاك. وقال ابن إسحٰق: "صلح الحديبية". وروي نحوه عن الزهري. واختار ابن جرير العموم.

<sup>(</sup>٦) ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ﴾. الاسم الكريم: فاعل ﴿كَفَىٰ﴾ دخلت عليه الباء الزائدة المؤكدة، و﴿شَهِــيدًا﴾: تمييز. وقد تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (كما قال تعالى:...). أي: في الآية التالية.

<sup>(</sup>٨) قوله: (مبتدأ). ما ذكره من إعراب الآية واضح وظاهر. وفيها أوجه أخرى.



المؤمنين، مبتدأ، خبره: ﴿أَشِدَآءُ عَلاظ ﴿عَلَى الْكُفّارِ ﴾ لا يرحمونهم ﴿رُحَمَاءُ بَيّنَهُمّ ﴾ خبر ثان، أي: متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد ﴿تَرَنهُم ﴾ تبصرهم (١) ﴿رُكّعًا سُجّدًا ﴾ حالان ﴿بَبَعَوُنَ ﴾ مستأنف، يطلبون ﴿فَضّلا مِن اللّهِ وَرِضَونَا سِيماهُم ﴾ علامتهم، مبتدأ ﴿فِي وُجُوهِهِم ﴾ خبره، وهو نور وبياض (٢) يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا ﴿مِن أَثْرُ السُّجُودُ ﴾ متعلق بها تعلق به الخبر، أي: كائنة، وأعرب حالًا من ضميره المنتقل إلى الخبر (٣) ﴿ وَمَنْكُمُ فِي أَي: الوصف المذكور ﴿ مَنْكُهُم ﴾ طفتهم ﴿فِي التَّوْرَدُةُ ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ كَرَرْعِ صفتهم ﴿فِي التَّوْرَدُةُ ﴾ مبتدأ وخبره (١) ﴿ وَمَنْكُمُ فِي الْإِنجِيلِ ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ كَرَرْعِ صفتهم ﴿فِي التَّوْرَدُةُ ﴾ بسكون الطاء وفتحها، فراخه (٥) ﴿ وَمَانَدُهُ ﴾ بالمد والقصر (١)، قواه

<sup>(</sup>١) قوله: (تبصرهم). أي: الرؤية هنا بصرية.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وهو نور...). تفسير السيمَى بذلك رواه ابن جرير عن ابن عباس، ومقاتل، والحسن، وعطية وغيرهم بألفاظٍ متقاربة. وعن ابن عباس أيضًا: «السيمى: السمت الحسن»، وعن سعيد بن جبير: «ثرى الأرض وهدى الطهور»، وجمع ابن جرير بين هذه الأقوال حيث يرى: «أن السيمى في الدنيا: السمت والخضوع وثرى الأرض وندى الطهور، وفي الأخرى: النور والبياض في وجوههم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأعرب حالًا...). أي: الجار والمجرور، حال من الضمير المستتر في (كاثنة). وهذا الضمير انتقل إلى الجار والمجرور بعد حذفه، فالتقدير: سيهاهم كاثنة هي حال كونها من أثر السجود.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مبتدأ وخبره). يعني أن ﴿ ذَلِكَ ﴾ مبتدأ و﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ خبره، وأما ﴿ وَمَثَلُّعُرُ فِي اللَّهِ لِللَّهِ فِي جَلَّمُ مستأنفة أو الجملة معطوفة على الأولى.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فراخه): وهو ما ينبت حول الزرع من فراخه، متلصقًا به.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالمد والقصر). قرأ ابن ذكوان: بالقصر: ﴿فَأَزْرَهُ ﴾. والباقون: بالمد: ﴿فَتَازَوَهُ ﴾. وقرأ ابن ذكوان، وابن كثير: ﴿شَطّئهُ ﴾: بفتح الطاء. والباقون: بسكونه. ولا فرق في المعنى.

وأعانه ﴿ فَاسْتَغْلَظُ ﴾ غَلِظُ (') ﴿ فَاسْتَوَىٰ ﴾ قوي واستقام ﴿ عَلَىٰ سُوقِدٍ ﴾ أصولِه ، جمع ساق ﴿ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ ﴾ أي: زراعه لحسنه ، مثَّل الصحابة وَ وَ وَ اللَّهُ اللهُ (') ؛ لأنهم بدؤُوا في قلة وضعف فكثروا وقَوُوا على أحسن الوجوه ﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُم ﴾ أي: الصحابة ، و (مِن البيان الجنس لا للتبعيض ('') ؛ لأنهم كلُّهم بالصفة المذكورة ﴿ مَغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا اللهِ ﴾ الجنة ، وهما لمن بعدهم أيضًا في آيات .



(١) قوله: (غلظ). أفاد أن الاستفعال خال عن معنى الطلب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مثل الصحابة). روى ابن جرير معنى ذلك عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لبيان الجنس...). أي: «من» هنا بيانية، وليست تبعيضية، ونص على ذلك القرطبي وغيره. روى القرطبي عن مالك قال: «لما ذكروا رجلًا ينتقص أصحاب رسول الله ﷺ، فقال مالك: «من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ﷺ فقد أصابته هذه الآية». اهـ.



## [ ٤٩ - سورة الحجرات

### مدنية (١)، وآياتها ثماني عشرة آية

### بنسيم أللّه ألزَّ حَنَّن ٱلرَّحِيمِ

(")- ﴿ يَنَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ ﴾ مِن: «قدّم»، بمعنى: «تقدّم» أي: لا تتقدموا بقول ولا فعل ﴿ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِةٍ \* ﴾ المبلغ عنه، أي: بغير إذنها (") ﴿ وَالْقَوُا اللّهَ أَيْ اللّهَ سَمِيعُ ﴾ لقولكم ﴿ عَلِيمٌ ( ) ﴾ بفعلكم. نزلت ( ) في مجادلة أبي بكر

(١) قوله: (مدنية). بالإجماع ذكره القرطبي.

(۲) قوله: (من: «قدّم»...). يعني: أنه لازم بمعنى: لا تتقدموا، وقد قرأ يعقوب: بفتح التاء: ﴿ لَا تَقَدَّمُواْ ﴾، وأصله: لا تتقدموا، حذفت إحدى التاءين. وقرئ شذوذًا: بإثباتها. ووجه آخر: ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ ﴾ فعل متعدّ، حذف المفعول به، أي: لا تقدّموا قولًا ولا فعلًا، أو لا تقدّموا أمرًا. كما يعلم من البيضاوي، والقرطبي وغيرهما.

واستعمال «قدّم» لازمًا بمعنى: تقدم كثير. ومنه مقدمة الجيش، ومقدمة العلم والكتاب.

- (٣) قوله: (بغير إذنهما). كما قال مجاهد في تفسير هذه الآية: «أي: لا تفتاتوا على رسول الله على لسانه».اهـ.
- (٤) قوله: (نزلت...). ما ذكره من سبب النزول مروي في «صحيح البخاري»، وأورده ابن كثير، والقرطبي وغيرهما.

وحاصله: أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله على فقال أبو بكر: أمِّر القعقاع بن معبد، وقال عمر: أمِّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر لعمر: ما أردتَ إلا خلافي، وقال عمر: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتها، فنزل في ذلك: ﴿ يَا يُّمَا اللَّينَ مَامَوًا ... ﴾ الآية. وذكر القرطبي ستة أقوال في سبب النزول، وعلى كل حال هذه الآيات تأديب من الله تعالى عباده المؤمنين فيها يعاملون به الرسول على من التوقير والاحترام، والتبجيل والإعظام، كها ذكره ابن كثير.

وعمر رَسَوْلِيَلُهُ عَنْهُ النبي ﷺ في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد.

وفي بعض الروايات هذه الآية متصلة بالآية الأولى، أي: نزلت في قصة الصديق والفاروق كما في البخاري. وذكر القرطبي أن ثابت بن قيس الخزرجي كان خطيبًا بليغًا معروفًا بذلك، كان يقال له: خطيب رسول الله، كما كان يقال لحسان: شاعر رسول الله، لما جاء وفد تميم على رسول الله وطلبوا المفاخرة وقام خطيبهم فافتخر، قام ثابت بن قيس فخطب خطبة بليغة فغلبهم، وقام شاعرهم فأجابهم شاعر رسول الله حسان، حتى قالوا: خطيبهم أخطب من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا، فارتفعت أصواتهم؛ فأنزل الله هذه الآية. اهد. وتعدد الوقائع يفيد ما مشى عليه المفسر من أن الآية عامة.

روى ابن جرير بسياق مختلف لما نزلت الآية خاف ثابت بن قيس أنها نزلت فيه، فاختفى في بيته يبكي، فتفقده رسول الله ﷺ، فأخبِر بخبره، فدعاه النبي ﷺ، فلما أتاه بشره: «أما ترضى أن تعيش حميدًا، وتقتل شهيدًا، وتدخل الجنة؟»، فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله، لا أرفع صوتي أبدًا على رسول الله؛ فأنزل الله ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ يَغُضُّونَ ...﴾ الآية التالية.اهـ. وقتل ثابت بن قيس وَعَلِّكَانَهُ يُوم اليهامة في قتال مسليمة الكذاب.

فائدة: حرمة رفع الصوت بين يدي رسول الله على باقية بعد وفاته، ففي «صحيح البخاري»: أن عمر رَهِيَكَمَنهُ قال لرجلين من أهل الطائف قدما وارتفع أصواتهما في مسجد النبي على فقال: «لو كنتها من أهل البلد لأوجعتكها، ترفعان أصواتكها في مسجد رسول الله على البخاري (٤٥٨)].

<sup>(</sup>۱) قوله: (فيمن رفع...). ظاهره أنها نزلت فيمن يرفع صوته عمومًا، وليست في قصة معينة، ويوافق ما قاله قتادة: «كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم، فوعظهم الله ونهاهم عن ذلك».اهـ.



وَأَنتُهُ لَاتَشْمُرُونَ ١٠٠٠ أي: خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين.

﴿ وَنَزَلَ فَيمَنَ كَانَ يَخْضُونَ أَصُّوْتَهُمْ عِندَ النبي ﷺ كأبي بكر وعمر وغيرهما وَعَوَلِيَّهُ عَنْهُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ المَّيَحَنَ ﴾ اختبر وعَالَيْهُ عَنْهُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ المَّيَحُنَ ﴾ اختبر ﴿ اللهُ عَلُوبَهُمْ لِلنَّقْرَقُ ﴾ أي: لتظهر منهم (١) ﴿ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: لتظهر...). يعني: لتظهر التقوى فيهم. نقل القرطبي عن ابن عباس: «أي: طهّرهم من كل قبيح». اهـ. قال قتادة: «أي: أخلص الله قلوبهم فيها أحبّ». اهـ. وكل المعاني متقاربة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ونزل...). روى ابن جرير وغيره هذه القصة بسياق مفصل وموجز متقارب؛ فروى عن زيد بن أرقم، قال: "جاء أناس من العرب إلى النبي على فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيًّا فنحن أسعد الناس به، وإن يكن ملكًا نعش في جناحه، قال: فأتيت النبي في فأخبرته بذلك، قال: ثم جاؤوا إلى حجر النبي في فجعلوا ينادونه: يا محمد؛ فأنزل الله على نبيه: ﴿ إِنَّ اللَّينَ يُنَادُونَكَ ... ﴾ الآية».اهد. ونقل القرطبي عن مجاهد وغيره: "أن الآية نزلت في أعراب بني تميم، قدم الوفد منهم إلى النبي في فدخلوا المسجد، ونادوا النبي في من وراء حجراته أن اخرج إلينا، فإن مَدْحَنا زين وذمّنا شين، وكانوا سبعين رجلًا، وكان النبي في نام للقائلة. وروي أن الذي نادى هو الأقرع بن حابس، وهو الذي قال: "إن مدحي زين وذمي شين»؛ فقال النبي في: "ذاك الله».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكان كل واحدٍ منهم...). هذا التفصيل هو ظاهر رواية زيد بن أرقم. وأما على الرواية بأن المنادي هو الأقرع بن حابس رَحَالِلُهُ عَنْهُ، فلعله نادى على أبواب الحجرات كلها. والله أعلم.

حجرة؛ لأنهم لم يعلموه في أيّ حجرة، مناداة الأعراب بغلظة وجفاء ﴿أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ فيها فعلوه محلَّك الرفيع وما يناسبه من التعظيم.

﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُرُوا ﴾ أنهم في محل رفع بالابتداء (١١). وقيل: فاعل لفعل مقدر،
 أي: ثبت ﴿ حَتَّى غَزْمَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠) ﴾ لمن تاب منهم.

((\*)- ونزل في الوليد بن عقبة (\*)، وقد بعثه النبي على إلى بني المصطلق مصدقًا، فخافهم لترق (\*) كانت بينه وبينهم في الجاهلية، فرجع، وقال: «إنهم منعوا الصدقة، وهموا بقتله»، فهم النبي على بغزوهم، فجاؤوا منكرين ما قاله عنهم (\*): ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبًا ﴾ خبر ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ صدقه من

<sup>(</sup>١) قوله: (أنهم في محل رفع...). بيان للإعراب. إذا ذكرت «أنّ» ومعمولاها بعد «لو» الشه طبة فللنحاة وجهان من الإعراب:

الأول: أن «لو» لا تحتاج إلى فعل، بل تكتفي بالجملة الاسمية التي بعدها. أو تكون الجملة الاسمية في تأويل مصدر مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: ولو أن صبرهم ثابت. والاحتمالان منسوبان إلى سيبويه.

والوجه الثاني: تقدير فعل وتكون جملة «أن» في تأويل مصدر فاعلًا للفعل المقدر. والتقدير: ولو ثبت أنهم صبروا أي: ولو ثبت صبرهم. وهذا الوجه منسوب إلى الكوفيين، والمبرد، والزجاج. وقد تقدم مثل هذا الإعراب في مواضع. وهو الدارج في ألسنة المعربين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير وغيره بطرق كثيرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لترة...). أي: لإحنة وعداوة، كانت بينه وبينهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (منكرين...). ففي رواية ابن جرير عن يزيد بن رومان: «أن وفد بني المصطلق قالوا: يا رسول الله! سمعنا برسولك حين بثعته إلينا، فخرجنا إليه لنكرمه ولنؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة، فاستمر راجعًا، فلبلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا خرجنا إليه لنقاتله، ووالله ما خرجنا لذلك؛ فأنزل الله في الوليد بن عقبة وفيهم: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ... ﴾ الآية». فائدة: استدل مفهوم قوله تعالى ﴿ إن جَاءَكُونُ فَاسِقٌ ﴾ على صحة قبول خبر الواحد العدل.



كذبه، وفي قراءة (١): «فَتَثَبَّتُواْ» من الثبات ﴿أَن تُصِيبُواْ فَوْمًا ﴾ مفعول له (٢)، أي: خشية ذلك ﴿عَلَىٰمُ اللهِ عَلَىٰ مَا الفاعل، أي: جاهلين ﴿فَنُصَّبِحُوا ﴾ تصيروا (٢) ﴿عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمْ ﴾ من الخطأ، بالقوم ﴿نَكِمِينَ (١) ﴾ وأرسل ﷺ إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالدًا، فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير، فأخبر النبي بذلك.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ ﴾ فلا تقولوا الباطل، فإن الله يخبره بالحال ﴿ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ الذي تخبرونه به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه ﴿ لَمُنِيَّمُ ﴾ لأثمتم دونه إثمَ التسبب إلى المرتَّبُ ﴿ وَلَكِكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿فَتَثَبَتُواْ﴾. والباقون: ﴿فَتَـبَيُّواْ ﴾. ومعناهما متقارب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مفعول له...). المفعول له في الحقيقة: المضاف المقدّر، أي: (خشية)؛ لأن المفعول لأجله يشترط كونه مصدرًا ظاهرًا قلبيًّا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تصيروا). أفاد أن «أصبح» هنا بمعنى: صار. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن خمسة من الأفعال الناقصة تأتي بمعنى «صار» وهن: كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظلّ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَوَ يُطِيعُكُنُ ﴾ . ﴿ لَوَ ﴾ : هنا شرطية امتناعية، وهي مختصة بالماضي، ولكن ذكر هنا المضارع يطيع النكتة بلاغية، وهي إفادة الاستمرار؛ فالمعنى : لو استمر إطاعته لكم ... أفاده البلاغيون .

<sup>(</sup>٥) قوله: (لأثمتم). قال القرطبي: «العنت: الإثم، والعنت أيضًا: الفجور، والوقوع في أمرٍ شاق،اهـ. ملخصًا.

قوله: (دونه). أي: دون النبي ﷺ، فلا إثم عليه؛ لأنه معذور.

قوله: (إثم التسبب..). يعني: لأثمتم إثمَ تسبّبكم لما يرتّبه النبي ﷺ على ادعائكم. فقول المفسر: (إثمَ) بالنصب: مفعول مطلق.

وقوله: (المرتّب). بصيغة اسم المفعول، أي: الأمر الذي يرتبه النبي عليه حينها يسمعه منكم.

إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ ﴿ حَسّنه ﴿ فِ قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُثَرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْمِصْيَانَ ﴾ استدراك من حيث المعنى دون اللفظ؛ لأن من حبّب إليه الإيمان (۱) ... إلخ غايرت صفته صفة من تقدم ذكره (۱) ﴿ أُولَيِكَ هُمُ ﴾ فيه التفات عن الخطاب ﴿ ٱلزَّشِدُونَ ﴿ النَّابِتُونَ عَلَى دينهم.

﴿ وَنَصْلَا مِنَ اللهِ ﴾ مصدر منصوب بفعله المقدر (")، أي: أفضل ﴿ وَنِعْمَدُ اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهُ ﴾ في إنعامه عليهم.

(كَب حَمَارًا وَمَرّ عَلَى ابن أَبِيّ فَبَال الحَمَار، فَسَدّ ابن أَبِيّ أَنْفُه، فَقَالَ ابن رواحة:

<sup>(</sup>١) قوله: (لأن من...). توضيح وتعليل؛ لكونه استدراكًا من حيث المعنى، يعني أن هذا الاستدراك واقع بين متنافيين في المعنى، وإن لم يوجد تصريح بذلك التنافي في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من تقدم ذكره). أي: من أخبر بخلاف الواقع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مصدر...). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف، وكذا ﴿وَيْمَـمَةُ ﴾، وقيل: مفعول لأجله لـ ﴿حَبَّ ﴾ ﴿وَكُرَّهُ ﴾. وفي ذلك إشارة إلى أن ذلك فضل الله وليس واجبًا عليه خلافًا للمعتزلة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الآية نزلت...). روى الشيخان نحوًا مما قاله المفسّر. فعن أنس رَعَالِسَهُ قال: قيل للنبي على النبي على وركب حمارًا، فانطلق اللنبي على وركب حمارًا، فانطلق اللنبي على السلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي على قال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله على أطيب ريحًا منك، فغضب لعبدالله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحدٍ منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت ﴿ وَلِن طَالِهُ عَنَانِ ﴾ الآية».اهـ. [البخاري (٢٥٤٥)]. وليس في هذه الرواية ذكر البول، ولكن روى ابن جرير عن ابن شهاب هذه القصة، وفيها قال عبدالله بن أبيّ: لقد آذانا بول حماره.



﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ في الدين ﴿ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلْخَوَيَكُونَ ﴾ إذا تنازعا، وقرئ: "إِخْوَتِكُمُ" بالفوقانية (٢) ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ ﴿ آَكُ مُونَ ﴿ وَانَّعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ ﴿ آَلَهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ ﴿ آَلُهُ لَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ ﴿ آَلُهُ لَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ ﴿ آَلُهُ لَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّكُونَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُونُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّكُونَ اللَّهُ لَعَالَهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُونَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّا لَهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعَلَّالِهُ اللَّهُ لَا لَعَالِهُ اللَّهُ لَا عَلَا لَهُ عَلَيْكُواللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ لَا عَلَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا عَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ لَلْعَلَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَعَلَّهُ لَا لَعَلَّهُ لَا لَعَلَّهُ لَا لَا لَعَلَّهُ لَعَلَّهُ لَلْعُلَّا لَا لَعَلَّهُ لَا لَا عَلَالَالْعُلَّالِهُ لَلْعُلَّا لَا لَعَلَّلْعُلَّ لَعَلَّا لَعَلَّلْعُلَّا لَاللَّهُ لَعَلَّهُ لَا لَعَلَّهُ لَعَلَّهُ لَعَلَّلُهُ لَا

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقرئ: ﴿إِقْتَتَلَتَا﴾). هذه قراءة شاذة. وقد روي في سبب النزول وقائع أخرى. فائدتان: الأولى: استدل أهل السنة بهذه الآية على أن الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام ما لم يستحلها؛ لأن الله تعالى وصف الطائفة بالإيان مع وجود القتال منهم. الثانية: قال القرطبي -ما حاصله-: "إن كانت كلتا الطائفتين باغية على الأخرى وجب الصلح بينهها. فإن أصرّا يقاتل كل منها، وإن كانت إحداهما باغية وجب قتال الباغية، وإن كانتا محقتين ودخلت الشبهة بينها وجب إزالة الشبهة بالحجة، فإن أصرّا على القتال فها باغيتان، اهد. ملخصًا. والوجوب في كلامه على ولى الأمر.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وقرئ:...). وهي قراءة يعقوب.وقوله: (بالفوقانية). أي: بالتاء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الآية نزلت...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى الضحاك، وعن مجاهد: «هو سخرية الغني من الفقير»، وعن ابن زيد: «لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله له»، وقيل غير ذلك. واختار ابن جرير عموم المعنى.

رجال منكم (١) ﴿ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ (١) خَيْرا مِنْهُمْ ﴾ عند الله ﴿ وَلا فِسَامُ ﴾ منكم ﴿ مِن فِسَ أَن يَكُنُ خَيْرا عِنْهُمْ أَن يَكُنُ خَيْرا عَنْهُمْ أَن يَكُنُ خَيْرا عَنْهُمْ أَن يَكُنُ عَنْهُمْ أَن يَكُنُ عَنْهُمْ أَن يَكُنُ عَنْهُمُ اللهِ عَضَكُم بعضًا بلقب يكرهه، ومنه: يا فاسق، يا كافر (١) ﴿ بِنْسَ الإِنْمَ مُ اللهِ أَن المذكور من السخرية واللمز والتنابز ﴿ الفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ ﴾ بدل من «الإَسْمُ » (٥)؛ لإفادة أنه فسق لتكرره عادة

- (٢) ﴿عَسَىٰ آَن يَكُونُوا ﴾ هنا في الموضعين ﴿عَسَىٰ ﴾ استعمل تامة، و﴿أَن يَكُونُوا ﴾ فاعلها. فليس لها اسم، وإذا استعملت ناقصة كان لها اسم وخبر، والخبر يكون فعلًا مضارعًا مع «أن»، نحو: ﴿فَسَى اللهُ أَن يَأْتِي إِٱلْفَتْحِ ﴾ [المائدة: ٥٢]، وقد يجرد عن «أن»، كما فصله النحاة.
- (٣) قوله: (أي: لا يعب بعضكم...). توضيح لمعنى: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُو ﴾؛ فالمؤمنون كلهم كنفس واحدة، واللمز: العيب، يكون باليد والعين واللسان والإشارة. والهمز لا يكون إلا باللسان. اهـ. ذكره القرطبي، وابن جرير.
- (٤) قوله: (ومنه: يا فاسق...). روى ابن جرير عن عكرمة، قال: «هوقول الرجل للرجل: يا فاسق، يا منافق...»، وفي وراية: «يا فاسق، يا كافر»، روى ابن جرير عن أبي جبيرة بن الضحاك: «نزلت في بني سلمة، قال: قدم رسول الله على وليس منا رجل إلا وله اسهان أو ثلاثة، فكان يدعو الرجل: يا فلان، فيقولون: مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم؛ فنزلت الآية».اه. باختصار.
- (٥) قوله: (بدل...). يعني: ﴿الفُسُوقُ﴾ إعرابه أنه بدل من ﴿الِاتَمُ ﴾، وعلى هذا يكون المخصوص بالذم محذوفًا، ويجوز كون ﴿الفُسُوقُ ﴾ هو المخصوص بالذم محذوفًا، ويجوز كون ﴿الفُسُوقُ ﴾ هو المخصوص بالذم محذوفًا،

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: رجال...). قال القرطبي: «القوم في اللغة للمذكرين خاصة، كها قال زهير:
وما أدري وسوف إخالُ أدري
وسمّوا قومًا؛ لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد، وقد يدخل في القوم النساء
مجازًا».اهـ. باختصار.



## ﴿ وَمَن لَّمَ يَئُبُ ﴾ من ذلك ﴿ فَأُولَئِكَ ثُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٠٠٠).

= الدرويش وغيره. وعلى كل حال فيه إشارة إلى أن ذلك لا يناسب المؤمن، وأنه فسق، كها قاله المفسر.

<sup>(</sup>۱) نقل القرطبي عن الثعلبي: «أن هذه الآية نزلت في رجلين من أصحاب النبي على تكلما في أسامة بن زيد وسلمان الفارسي رَحَوَاللَهُ عَنْهُا». وفي الحديث أن النبي على قال لهما: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما»، فقالا: والله ما أكلنا في يومنا هذا لحم ولا شيئًا، فقال: «ولكنكما ظلتها تأكلان لحم سلمان وأسامة». اهد. باختصار.

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِنَ بَمْضَ الظَّنِ إِنْهُ ﴾. قال ابن جرير: "ولم يقل الظن كله، إذ يجوز أن يُظنَّ بالمؤمنين خيرٌ، قال تعالى: ﴿ لَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِمِمْ خَيْرً ... ﴾ [النور: ١٢]».اهـ. ملخصًا. وقال القرطبي: "ومحل النهي والتحذير إنها هو تهمة لا سبب لها يوجها».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو كثر...). يعني: أن المراد بالـ ﴿ بَعْضَ ﴾ هنا البعض الكثير.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (بخلافه...). أي: بخلاف الظن بالفساق، وهذا يوافق ما قال القرطبي آنفًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا تتبعوا...). وبهذا فسر ابن جرير، ورواه عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لا يذكره...). فيه بيان لمعنى الغيبة، ورواه مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا، ففي الحديث: «فإن كنت صادقًا فقد اغتبته، وإن كنت كاذبًا فقد بهتّه».اهـ. [مسلم (٢٥٨٩)].

أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ بالتخفيف والتشديد (١)، أي: لا يحسن به (٢) ﴿ فَكُمِّ هِمْتُمُوهُ ﴾ أي: فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد عرض عليكم الثاني (٢) فكرهتموه فاكرهوا الأول (١) ﴿ وَالْقَوُا اللهُ ﴾ أي: عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه ﴿ إِنَّ اللهَ وَاللهُ ﴾ في المنابين (٥) ﴿ رَّحِيمٌ (١) ﴾ بهم.

(الله - (۱) ﴿ يَكَأَيُّهُا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرِ وَأُنكَىٰ ﴾ آدم وحواء ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا ﴾ جمع شَعب بفتح الشين (٧)، هو أعلى طبقات النسب (٨) ﴿ وَقِبَا إِلَىٰ ﴾ هي دون

(١) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع، وأبو جعفر، ورويس: بالتشديد: ﴿مَيِّتًا﴾. والباقون: بالتخفيف: ﴿مَيْنَا﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: لا يحسن...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقد عرض عليكم الثاني...). أي: الميت.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (فاكرهوا الأول). أي: الاغتياب. قال قتادة: «كها أنت كاره لو وجدت جيفة مدوِّدة أن تأكل منها فكذلك فاكره غيبته وهو حيّ». اهـ. فيكون في الكلام تشبيه مضمر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قابل...). فالتوبة إذا أسندت إلى الله كان المعنى القبول والرجوع عن العقوبة، وإذا أسندت إلى العبد فالرجوع عن الذنب بشروطه. وقد تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٦) نقل القرطبي عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: «أنه لما كان يوم فتح مكة أمر النبي على النبي على الله الكعبة فأذّن، فتكلم فيه بعض أهل مكة حتى قال بعضهم: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنًا، فنزلت الآية في ذلك، ناهية التفاخر بالأنساب وحاكمة أن الفضل بالتقوى». اهد. ملخصًا، وذكر غير ذلك في أسباب النزول.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بفتح الشين...). أي: شَعب، أما الشُّعب بكسر السين فهو الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٨) وقوله: (هو أعلى الطبقات...). أي: الشعبُ يشمل قبائل... وهكذا إلى ما دونه، وما =



الشعوب، وبعدها: العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرها. مثاله: خزيمة شَعب، كنانة قبيلة، قريش عمار بكسر العين، قُصَي بطن، هاشم فخذ، العباس فصيلة ﴿لِتَعَارَفُوا ﴾ حذف منه إحدى التاءين (١)، ليعرف بعضكم بعضًا لا لتفاخروا بعلو النسب، وإنها الفخر بالتقوى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ بكم ﴿خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> ذكره من الترتيب نقل قريبًا منه القرطبي عن حكاية أبي عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه، فالشعب أكبر من القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العهارة، ثم البطن، ثم الفخذ، وقيل: بعد الفخذ: العشيرة. وفيه تقديم الفصيلة على العهارة. ونقل هذا الترتيب الذي ذكره المفسر الدرويش عن أبي حيان مع التمثيل. وفي معنى الشعوب والقبائل أقوال أخرى، ولكن ما قاله المفسر منضبط وواضح.

<sup>(</sup>١) قوله: (حذف منه...). أي أصله: لتتعارفوا. فهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازًا وعلامة نصبه حذف النون، وكل ذلك واضح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نفر من بني أسد...). روى ذلك ابن جرير عن مجاهد، وقاله القرطبي بتفصيل حاصله: «أنهم جاؤوا إلى رسول الله وأظهروا الشهادة ولم يكونوا مؤمنين في السر فامتنوا بإيهانهم على رسول الله، فقالوا: أسلمنا، ولم نقاتلك كها قاتلك بنو فلان، فأعطنا من الصدقة؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية».اهد. ملخصًا. قال قتادة: «هذه الآية في بعض الأعراب لا في كلهم؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر».اهد. وتقدم في التوبة.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (إلى الآن...). هذا توضيح لما تفيد ﴿لَمّا﴾ النافية، فإنها تفيد استمرار النفي إلى
 زمن التكلم وتوقع ثبوت المنفي في المستقبل، بخلاف «لم»، وقد بينا ذلك في «الثلاثيات».

بالإيهان وغيره ﴿لَا يَأْلِتُكُم﴾ بالهمز وتركه وبإبداله ألفًا(١١)، لا ينقصكم ﴿يَنْ أَعْمَالِكُمْ ﴾ أي: من ثوابها ﴿شَيْعًا إِنَّاللَهُ عَفُورٌ ﴾ للمؤمنين ﴿رَّحِيمُ ﴿ اللهِ بهم.

(الله) - ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ ﴾ مضعف «علِمَ » أَنهُ بِمعنى: شعر، أي: أتشعرونه بها أنتم عليه في قولكم: آمنا ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَا فِي ٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيكُ (الله) .

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ ٱسۡلَمُواۗ ﴾ من غير قتال، بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتالِ منهم ﴿ قُل لَا تَمُنُوا عَلَى ٓ إِسۡلَمَكُم ۗ ﴾ منصوب بنزع الخافض: الباء، ويقدر قبل

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالهمز...). قرأ أبو عمرو، ويعقوب: بالهمز: ﴿ يَأْلِتَكُم ﴾. وبإبدال الهمزة ألفًا: السوسي. وقرأ الباقون: بلا همزة: ﴿ يَلِتَكُم ﴾. فالهمز من: ألَتَ يألِتُ أَلْتًا، وبدونها من: لاتَ بلتُ: نقص.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعدُ). أي: في آخر هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (غير الإسلام). أي: الاستسلام في الظاهر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مضعف «علِمَ»). أفاد به أن «علّم» هنا مضمّن معنى: أشعر أو أخبر، ولذا تعدى إلى المفعول الثاني بالباء: ﴿ يدِينِكُمْ ﴾، وليس من التعليم الذي بمعنى: إيصال المعلوم إلى المخاطب؛ لأنه لا يناسب من حيث المعنى، ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه تقول: علّمتُ زيدًا المسألة. والواو في ﴿ وَلَقَهُ يُعْلَمُ ﴾ للحال.



«أَنَّ»(١) في الموضعين ﴿ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَالِيقِينَ ﴿ ﴾ في قولكم: آمنا.

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: ما غاب فيهم (٢) ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرُ اللهُ بَصِيرُ اللهُ مَلِينَ اللهُ يَعْلَمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عليه شيء منه.



(١) قوله: (ويقدّر قبل ﴿أَنَّ ﴾). أي: ويقدّر الباء قبل ﴿أَنَّ ﴾ في الموضعين، وهما ﴿أَنَّ أَسَلَمُواۗ ﴾ و ﴿أَنَّ مَدَنَكُمْ ﴾.

تنبيه: لا يخفى ما اشتملت عليه هذه السورة من التعليات المهمة مما هي مبادئ الإنسانية والأخلاق السامية، وما يجب على المؤمنين من احترام وتعظيم المقام النبوي الكريم. وقد فصل أثمة التفسير كالقرطبى تلك الأمور بتفاصيل حسنة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: ما غاب...). أفاد أن المصدر ﴿غَيْبَ ﴾ بمعنى: اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتاء والياء). قرأ ابن كثير: بالياء. والباقون: بالتاء.

## 

# مكية (١)، إلا ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتَ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ الآية؛ فمدنية وآياتها خمس وأربعون آية

### بِنْ مِنْ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيدِ

﴿ ﴿ أَنَّ ﴾ الله أعلم بمراده به ﴿ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ الْكُريم. ما آمن كفار مكة بمحمد ﷺ (٢٠).

﴿ وَبَلْ عَجِبُواْ أَن جَاءَهُم (٣) مُنذِرٌ مِنهُمْ ﴿ رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث ﴿ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَذَا ﴾ الإنذار ﴿ شَيَّةً عَجِيبُ ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿ وَأَوذَا ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين (١٠) ﴿ وَمِتْنَا وَكُنَا زُابًا ﴾ نرجع (٥٠) ﴿ وَلِكَ رَجْعُ أَبِعِيدُ ﴿ إِنَّ فِي غاية البعد (١٠).

(١) قوله: (مكية). وهي كلها مكية في قول الحسن، وعطاء، وجابر، وقال ابن عباس، وقتادة: «إلا آية ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَ السَّمَـٰوَتِ وَالْأَرْضَ ...﴾ الآية». أفاده القرطبي. وعلى هذا القول مشى المفسر.

(٢) قوله: (ما آمن...). قدره ليكون جواب القسم، ويكون ﴿ بَلْ عِبُوا ﴾ انتقالًا وإضر ابًا منه.

(٣) ﴿أَنَجَآءَهُم ﴾. يقدر قبله من الجارة، وحذف حرف الجر مطرد مع «أن»، و«أنّ».

(٤) قوله: (بتحقيق...). تحقيق الهمزتين بدون إدخال ألف بينهما: قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون: بتسهيل الثانية مع الإدخال.

وابن كثير، وورش، وريس: بالتسهيل بدون إدخال.

وهشام: بالإدخال وعدمه مع التسهيل. أما الإدخال مع تحقيق الهمزتين؛ فلم أجد. وإن كان ظاهر عبارة المفسر يثبته. وكان ينبغي أن يقول: وبدونه، أي: دون الإدخال.

- (٥) قوله: (نرجع). قدره ليكون جواب ﴿ أَوِذَا ﴾.
- (٦) قوله: (في غاية البعد). لعله أخذ معنى المبالغة من ﴿بَعِيدٌ ﴾ لأنها صفة مشبهة. والصفة المشبهة تفيد معنى الدوام والثبوت، بخلاف اسم الفاعل.



(الله حَمَّدَ عَلِمَنَا مَا نَعْصُ ٱلْأَرْضُ ﴾ تأكل (١) ﴿ مِنْهُمُّ وَعِندَنَا كِنَبُّ حَفِيظٌ (الله هو الله على الأشياء المقدرة.

(\*)- ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِالْعَقِ ﴾ بالقرآن ﴿ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ ﴾ في شأن النبي ﷺ والقرآن ﴿ فِي آمْرِ مَرِيجٍ ﴿ \*) مضطرب (\*)، قالوا مرة: ساحر وسحر، ومرة: شاعر وشعر، ومرة: كاهن وكهانة.

(أَنَكُمْ يَظُرُوا ﴾ بعيونهم (أَ) معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث ﴿ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ كائنة (أَ) ﴿ وَوَلَيْنَاهَا ﴾ بالكواكب ﴿ وَمَا لَلسَّمَاءِ ﴾ كائنة (أَ) ﴿ وَفَقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا ﴾ (أَ) بلا عمد ﴿ وَزَيِّنَاهَا ﴾ بالكواكب ﴿ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ (آ) ﴾ شقوق تعيبها (٧).

<sup>(</sup>١) قوله: (تأكل). وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس، وغيره. قال ابن عباس: «ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم».اهـ. قال القرطبي في معنى الآية: «أي: ما تأكل من أجسادهم، فلا يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالقرآن). كما فسر به ابن جرير، ورواه عن قتادة، قال القرطبي حاكيًا عن الماوردي: «القرآن في قول الجميع». و﴿ بَلْ ﴾ للإضراب والانتقال.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مضطرب). ذكر أثمة التفسير أقوالًا في معنى ﴿مَرِيجٍ ﴾؛ فعن ابن عباس: «مختلف»، وعن ابن جبير: «ملتبس»، وعن ابن زيد: «مضطرب». وهو صفة مشبهة من مرجّ يمرَجُ مرجّا؛ نحو: طرِب طربًا: اختلط واضطرب. وأما مرَجَ بفتح الراء فهو من باب نصر، وهو متعدّ، بمعنى: أرسل، وخلّى، ومنه قوله تعالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ ﴾ [الفرقان: ٥٣].

<sup>(</sup>٤) قوله: (بعيونهم). أفاد أن النظر هنا بالبصر، ولذا تعدى بد إلى ، ولكن مع التدبر بالعقل.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (كاثنة). أفاد به أن ﴿فَوْقَهُمْ ﴾ في محل نصب حال من ﴿السَّمَالِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ﴿كَيْفَ ﴾: اسم استفهام مبنى على الفتح في محل نصب حال من «ها» في ﴿بَنَيْنَهَا ﴾.

<sup>(</sup>٧) قوله: (شقوق). فالفروج جمع فرج، بمعنى: الشق. كها ذكره المفسرون.

- ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ معطوف (١) على موضع ﴿ إِلَى السَّمَآءِ »، كيف (٢) ﴿ مَدَدُنَهَا ﴾ دحوناها على وجه الماء ﴿ وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ ﴾ جبالًا تثبتها ﴿ وَٱلْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِ زَفِيجٍ ﴾ صنف ﴿ يَهِيجِ ﴾ يبهج به لحسنه.
- ﴿ مَنْصِرَةً ﴾ مفعول له (٣)، أي: فعلنا ذلك تبصيرًا منا ﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾ تذكيرًا (١) ﴿ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ ﴿ ﴾ رجّاع الى طاعتنا.
- ( ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ مُّبَكِّرًا ﴾ كثير البركة (٥) ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ، جَنَّلْتِ ﴾

(١) قوله: (معطوف...). أي: فيكون نصبه بالعطف على موضع ﴿السَّمَآءِ ﴾ وهو النصب على المفعولية، ويجوز كونه منصوبًا بفعل مقدر يفسر ﴿مَدَدَّنَهَا ﴾، من باب الاشتغال.

- (٢) وقول المفسر: (كيف). قدره بناءً على العطف على موضع ﴿ أَلسَّ مَآءٍ ﴾.
- (٣) قوله: (مفعول له). أي: والعامل محذوف قدره المفسر: (فعلنا ذلك) دل عليه الأفعال السابقة. و﴿ بَصِرَةً ﴾ مصدر «بصَّر» على وزن تفعلة. والأكثر فيه تفعيل، وإذا كان الفعل معتل اللام أتي المصدر على تفعلة، نحو: زكّى تزكية. وأما صحيح اللام فقد يأتي على وزن تفعلة نحو: تبصرة وتكرمة وتجربة.
- (٤) وقوله: (تذكيرًا). أفاد أن الذكرى هنا اسم مصدر بمعنى: التذكير؛ لأنه مفعول لأجله، والمفعول لأجله يشترط فيه كون فاعله وفاعل العامل واحدًا، فالتذكير من الله تعالى، وهو فاعل الفعل الذي عمل في المفعول لأجله. وأعرب ﴿ بَهِمِرَةُ وَذِكْرَىٰ ﴾ مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف. وتقدير المفسر (فعلنا ذلك) لتوضيح المعنى الإجمالي. وقد تنازع فيه (أي تبصرة) الأفعال السابقة، فيكون مفعولًا لأجله للأخير، ولكن على تقدير المفسر يكون مفعولًا لأجله للفعل المقدر، فلا يكون من التنازع. والله أعلم.
- (٥) قوله: (كثير البركة). كذا فسره القرطبي، والمراد: كثير المنافع. كما فسر به البيضاوي، والمركة: الزيادة.



بساتين ﴿وَحَبُّ ﴾ الزرع(١) ﴿ٱلْمَصِيدِ ١٠٠) المحصود.

(١) ﴿ وَالنَّخَلَ بَاسِقَنتِ ﴾ طوالًا (٢)، حال مقدرة (٣) ﴿ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ متراكب بعضه فوق بعض.

( ﴿ وَرِزْقَا لِلْعِبَادِ ﴾ مفعول له ﴿ وَأَحْيَنَنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْنَا ﴾ يستوي فيه المذكر والمؤنث ( أ ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي: مثل هذا الإحياء ﴿ الخُرُوجُ ( أ ) من القبور، فكيف تنكرونه؟ والاستفهام للتقرير (٢)، والمعنى: أنهم نظروا وعلموا ما ذكر.

( ) - ﴿ كَذَّبَتْ مَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ ﴾ تأنيث الفعل بمعنى: قوم ( ) ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلرَّبِينَ ﴾

(۱) قوله: (الزرع). قدره ليكون موصوفًا لـ ﴿ اَلْمَصِيدِ ﴾. و ﴿ اَلْمَصِيدِ ﴾ بمعنى: اسم المفعول، و ﴿ وَحَبَّ اَلْمَصِيدِ ﴾ عند الكوفيين من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ كمسجد الجامع، والبصريون يمنعون إضافة الشيء إلى نفسه، كالموصوف إلى الصفة، والعكس، فيقدرون موصوفًا محذوفًا، كم هنا.

(٢) قوله: (طوالًا). يقال: بسق، بسوقًا: طال، كما في «المصباح» وغيره.

(٣) وقوله: (حال مقدرة). قد ذكرنا أن الحال المقدرة ما كان وقوعها بعد وقوع العامل، فبسوق النخل يكون بعد إنباتها، ولذا جعله حالًا مقدرة.

(٤) ﴿ طَلَمٌ نَضِيدٌ ﴾. الطلع: أول ما يخرج من ثمر النخل. وقد تقدم في الأنعام. والنضيد: متراكب بعضها على بعض، كما روى نحوه عن ابن عباس، وغيره، وفسر به أثمة التفسير.

(٥) قوله: (يستوي فيه...). أي: في لفظ «الميت»، يعنى: يوصف به المذكر والمؤنث.

- (٦) قوله: (والاستفهام...). يعني في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَرَ يَنظُرُوا ... ﴾ للتقرير؛ لأن الاستفهام إنكاري، دخل على النفي، ونفي النفي إثبات، فكان حاصل المعنى التقرير.
- (٧) قوله: (تأنيث الفعل...). يعني دخول تاء التأنيث في ﴿كَذَّبَتَ ﴾ لأن ﴿قَرْمُ ﴾ اسم جمع يصح تذكيره وتأنيثه، فالتذكير باعتباره جمعًا، والتأنيث باعتباره جماعة.

هي بئر (١) كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام، ونبيهم، قيل: حنظلة بن صفوان، وقيل غيره ﴿وَتَعُودُ اللهِ قوم صالح.

- الله ﴿ وَعَادٌ ﴾ قوم هود ﴿ وَفِرْعَوْنُ وَلِخُونُ لُوطِ الله ﴾.
- (الله ﴿ وَأَصَعَبُ ٱلْأَتِكَةِ ﴾ أي: الغيضة، قوم شعيب ﴿ وَقَوْمُ تُبَعُ ﴾ هو ملك كان باليمن (٢) أسلم ودعا قومه إلى الإسلام، فكذبوه ﴿ كُلُّ ﴾ من المذكورين (٣) ﴿ كُذَّبَ الرُّسُلَ ﴾ كقريش ﴿ فَقَ وَعِدِ (الله ) وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفر قريش لك.

<sup>(</sup>١) قوله: (هي بئر...). تقدمت قصتهم في سورة الفرقان، وقصة غيرهم فيها وفي مواضع.

وذكر المفسر هناك في تفسير أصحاب الرس: اسم بئر ونبيهم، قيل: شعيب، وقيل غيره. كانوا قعودًا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم.اهـ. [الآية: ٣٨].

<sup>(</sup>٢) قوله: (هو ملِك...). تقدم في تفسير الدخان، وقال المفسر هناك: (هو نبي أو رجل صالح)، ولعله أجمل هناك؛ لأن ما كتب هنا كان قبل تفسير الدخان؛ لأن المفسر بدأ تفسيره من سورة الناس بعد الفاتحة إلى ما فوقه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من المذكورين). أفاد به أن ﴿ كُلُّ ﴾ نكرة موصوفة، والصفة: محذوفة، ولذا وقع مبتدأ، ويصح أن يقال: إن التنوين في ﴿ كُلُّ ﴾ عوض عن المضاف إليه، أي: كلهم، فهو معرفة.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَعِيدٍ ﴾ . بكسر الدال، وهو مضاف إلى ياء المتكلم، حذفت اختصاراًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: لم نعى...). أفاد أن الاستفهام للنفي.



(") - ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَقَادُ ﴾ حال (ا) بتقدير: نحن ﴿مَا ﴾ مصدرية (٢) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَان ﴿فَقَسُهُۥ وَنَحَنُ ﴿وَلَوَسُوسُ ﴾ تحدث ﴿بِهِهِ ﴾ الباء زائدة أو للتعدية، والضمير للإنسان ﴿فَقَسُهُۥ وَنَحَنُ أَوْرِيدِ (") ﴾ الإضافة للبيان، والوريدان عرقان بصفحتي العنق.

﴿ إِذَ ﴾ منصوبة بـ «اذكر» مقدّرًا ( ) ﴿ يَلَقَى ﴾ يأخذ ويُثْبِتُ ﴿ لَلْتَلَقِّيَانِ ﴾ الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله ( ) ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ ﴾ منه ( ) ﴿ فَعِيدُ اللَّهِ ﴾ أى: قاعدان ( ) ، وهو مبتدأ ، خبره ما قبله.

<sup>(</sup>۱) قوله: (حال...). أي: جملة ﴿وَنَعْلَرُ ﴾ في محل نصب حال من نون المتكلم في ﴿خَلَقْنَا ﴾. وإنها قدر (نحن)؛ لأن المضارع المثبت إذا وقع حالًا لا تذكر الواو، فإذا ذكرت الواو يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية تدخل عليها الواو، كها ذكرها النحاة، ويجوز كون الواو استئنافية، فلا يحتاج إلى تقدير (نحن).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مصدرية). على هذا يكون المعنى: ونحن نعلم وسوسة نفسه إياه. هذا إذا كانت الباء زائدة، أما إذا كانت للتعدية فالتقدير: ونحن نعلم وسوسة نفسه به. ويجوز كون موصولة فالضمير عائد إليها، والمعنى: ونحن نعلم الذي توسوس به نفسه. ذكر الوجهين البيضاوى وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالعلم). أي: لا بالمكان؛ لأنه تعالى مُسْتَو على عرشه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (منصوب بـ(اذكر)...). أو ظرف لـ﴿أَقْرَبُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الموكلان...). أي: هما: كاتب الحسنات عن يمين الإنسان، وكاتب السيئات عن شياله. كيا قاله أثمة التفسير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (منه). أي: من الإنسان.

<sup>(</sup>٧) قوله: (قاعدان). أفاد أن فعيل هنا بمعنى: المثنى. كما قال الجوهري: "فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع"، وقيل: الأصل عن اليمن قعيد وعن الشمال قعيد؛ فحذف الأول، والقعيد هنا بمعنى الملازم، وليس بمعنى: ضد القيام. ذكره القرطبي.

- ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ ﴾ حافظ ﴿ عَييدٌ ﴿ عَالِمُ حاضر. وكل منهما
   بمعنى المثنى (۱).
- ﴿ ﴿ وَجَاآةَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ غمرته وشدته (٢) ﴿ وَإِلَمْقِ ۗ ﴾ من أمر الآخرة حتى يراه المنكر لها عيانًا (٣)، وهو نفس الشدة ﴿ وَالِكَ ﴾ أي: الموت ﴿ مَا كُنتَ مِنْهُ عَيِيدُ ﴿ فَا ﴾ تهرب وتفزع.
- (الله عَنْهُ فَهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ ﴿ الله عَنْهُ ﴿ الله عَنْهُ عَلَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالِمُ عَنْهُ عَلَا عَلَالِمُ عَلَا عَلَالْمُعُلِمُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلِمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَالِمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْ
- ( ) ﴿ وَبَمَآءَتْ ﴾ فيه ﴿ كُلُّ نَفْسِ ﴾ إلى المحشر ﴿ مَّعَهَا سَآبِقٌ ﴾ ملك يسوقها إليه (٥)

(۱) قوله: (وكل منهم...). يعني: أن الرقيب والعتيد صفتان لكل من الملكين، أو التقدير: إلا لديه ملك رقيب عتيد، كما يعلم من البيضاوي، فيكون المراد بالملك الجنس.

- (٢) قوله: (غمرته...). وقوله: (من أمر الآخرة). وبذلك فسر ابن جرير، وذكر هذا أحد الوجهين، والآخر: أن المراد بالحق: الموت نفسه، فالمعنى: وجاءت سكرة الموت بحقيقة الموت. وقول المفسر: (وهو نفس الشدة). أي: أن المراد بالحق هنا نفس الشدة.
  - (٣) وقوله: (عيانًا). حال من ﴿ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ ﴾، أي: جاءت عيانًا.
  - (٤) قوله: (للبعث). أي: المراد هنا النفخة الآخرة للبعث، كما ذكره القرطبي.
- (٥) قوله: (ملك يسوقها...). ما ذكره المفسر في المراد بالسائق والشهيد مروي عن ابن عباس، قال: «السائق: من الملائكة، والشهيد: من أنفسهم الأيدي والأرجل». نقله القرطبي. وروي في ذلك أقوال أخرى، فعن مجاهد: «السائق والشهيد: ملكان»، نقله القرطبي. وروى مثله عن عثمان بن عفان وَ الله في ذلك حديثًا مرفوعًا عن جابر، وفيه: «...فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات، فأنشطا كتابًا معقودًا في عنقه، ثم حضرا معه، واحد سائق، والآخر شهيد...».اه. واختار القرطبي هذا القول.



﴿وَشَهِيدٌ ١٠٠٠ فِي مِنْهُ لَا عَلَيْهَا بِعَمِلُهَا، وهو الأيدي والأرجل وغيرها، ويقال للكافر ١٠٠٠:

﴿ لَقَدَ كُنتَ ﴾ في الدنيا ﴿ فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ النازل بك اليوم ﴿ فَكَمْتَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ ﴾ أزلنا غفلتك بها تشاهده اليوم ﴿ فَصَرُكَ ٱلْكُومَ حَدِيدُ ﴿ فَكَ حَدَدُ ٢٠ عَنكَ غِطَاءَكَ ﴾ أزلنا غفلتك بها تشاهده اليوم ﴿ فَصَرُكَ ٱلْكُومَ حَدِيدُ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

( ﴿ وَقَالَ فَرِينَهُ ﴾ الملك الموكل به ( ) ﴿ هَذَا مَا ﴾ أي: الذي ﴿ لَدَنَّ عَتِيدُ ( ) ﴾ حاضم ، فيقال لمالك ( ):

﴿ أَلْقِيَا فِ جَهَا مَ } أي: ألق ألق (٥)، أو ألقينْ. وبه قرأ الحسن فأبدلت النون

(۱) قوله: (ويقال للكافر...). دخول للآية التالية. وأفاد المفسر أنها مقول للقول المحذوف، وهذا يقال للكافر يوم القيامة، روي ذلك -أي: أن المخاطب بها الكافر عن ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما. وفيه أقوال أخرى. وبنحوه فسر ابن جرير، وذكر ثلاثة أقوال في المقول له ذلك.

والقول الثاني أن المخاطب بها رسول الله ﷺ في الدنيا، والمعنى: لقد كنت في غفلة عن هذا الدين في الجاهلية فكشف عنك الغطاء وأوحى إليك. روى عن ابن زيد.

والقول الثالث: أن المخاطب جميع الخلق من الإنس والجن. رواه ابن جرير عن الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس.

- (٢) قوله: (حادّ). أفاد أن الحديد: فعيل، بمعنى: اسم الفاعل.
- (٣) قوله: (الملك). أي: المراد بالقرين هنا: الملك الموكل به، قاله الحسن، وقتادة، والضحاك، كما في القرطبي. والمعنى: هذا الذي عندي من كتابة عَمَلِهِ مُعَدَّ محفوظ. وفي قول مجاهد: «هذا الذي وكلتني من بني آدم قد أحضر ته وأحضر ت ديوان عمله».
  - (٤) قوله: (فيقال لمالك:...). أي: لخازن النار: مالك.
- (٥) قوله: (أي: ألق ألق...). يعني: أن الألف في ﴿ أَلْقِياً ﴾ ليست للتثنية، بل للدلالة على تكرار الفعل؛ لأن الخطاب لمالك. وهذا أحد الأوجه، ونسب هذا القول إلى المازنيّ.

أَلْفًا ﴿ كُلُّ كَفَّادِ عَنِيدِ ١٠٠٠ معاند للحق.

- ﴿ مَنَاعِ لِلْمَنْدِ ﴾ كالزكاة (١) ﴿ مُعْتَدِ ﴾ ظالم ﴿ مُرِيبٍ ﴿ اللهِ عَالَ في دينه.

- ( ما ينفع الخصام هنا ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

والوجه الثاني: أن الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة إجراءً للوصل مجرى الوقف.
 وقرأ الحسن: بالنون: ﴿ أَلْقِيَنَ ﴾. وقيل: الألف للتثنية. والمخاطب: السائق والقرين، أو ملكان من خزنة النار. ذكر الأوجه البيضاوي، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>١) قوله: (كالزكاة). روى ابن جرير عن قتادة المراد هنا: الزكاة. وصوّب ما هو أعمّ من الزكاة. ويوافقه قول المفسر حيث عبر بـ«الكاف» التمثيلية: (كالزكاة).

<sup>(</sup>۲) قوله: (مبتدأ). أي: الاسم الموصول مبتدأ في محل رفع خبره جملة ﴿ فَالَقِيَاهُ ﴾، ودخلت الفاء في الخبر كما الفاء في الخبر لشبه الاسم الموصول بأداة الشرط في العموم، فدخلت الفاء في الخبر كما تدخل في جواب الشرط، ولا مانع من وقوع الجملة الإنشائية خبرًا للمبتدأ، وإن كان قليلًا، وإنها يمتنع وقوعها نعتًا أو حالًا أو صلةً، ويصح إعراب ﴿ اللَّذِي ﴾ نعتًا لـ ﴿ كَفَّادٍ ﴾؛ لأنه نكرة موصوفة، فهو في قوة المعرفة، فيكون في محل جر، أو في محل نصب على الذم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الشيطان). وبه فسر القرين هنا ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقال...). أي: الكفار الأثيم، وهذا دخول للآية التالية، وبيان للمخاصمة بينه وبين قرينه.



<sup>(</sup>۱) قوله: (بمعنى: ذي ظلم...). يعني: أن صيغة «فعّال» ليست للمبالغة حتى توهم ثبوت أصل الظلم، بل بمعنى النسبة، كما يقال: تمار، بقال...، وقد تقدم هذه الكلمة في سورة آل عمران الآية (۱۸۲)، والأنفال الآية (٥٠)، والحج الآية (١٠)، وفصلت الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ناصبه...). يعني: أن ﴿يَوْمَ﴾ ظرف لـ«ظلام» منصوب به، ويجوز كون منصوبًا بـ«اذكر» مقدرًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالنون والياء). قرأ نافع، وشعبة: بالياء: ﴿يَقُولُ ﴾. والباقون: بالنون: ﴿نَقُولُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (استفهام تحقيق...). أي: ليس استفهامًا حقيقيًّا؛ لأنه يستحيل من الله تعالى ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا أسع...). أي: ما بقي فيَّ موضع للزيادة، كقوله ﷺ: "هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل". أي: ما ترك. وهذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره، وحاصل ما روى عنه: جعل أهل النار يقتحمون فيها، ولا يملؤها شيء، وقد وعدها الله تعالى: ﴿ لَا نَكْنَا مَنَا مَهُمْ ... ﴾ [الأعراف: ١٨]، حتى يضع الله قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، قد امتلأت فليس لي مزيد. اهـ. وعلى هذا يكون سؤاله تعالى لها: هل امتلأت بعد أن يضع قدمه فيها، كها قاله ابن جرير توضيحًا لهذا القول. وهناك قول آخر: معنى ﴿ هُلَ مِن مَزِيدِ ﴿ ﴾: الاستزادة، أي: زدني، فعلى هذا يكون ﴿ هُلَ مِن مَزِيدِ ﴾ سؤالًا من النار قبل وضع قدم الله عليها. وهو ظاهر رواية مسلم عن أنس وَيَوَلِينَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها...". ورجحه ابن جرير، وابن كثير. هذا وقد ذهب القرطبي وغيره من المفسرين تأويل القدم بأن المراد الجاعة من أهل النار، وكذا الرجل، معناه وغيره من المفسرين تأويل القدم بأن المراد الجاعة من أهل النار، وكذا الرجل، معناه

- ﴿ وَأَزْلِهَٰتِ ٱلجُنَّةُ ﴾ قربت ﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ مكانًا (١) ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ (١) ﴾ منهم فيرونها، ويقال لهم:
- ﴿ اللهُ الله عَلَى الله عَلَى ﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴾ بالتاء والياء، في الدنيا، ويبدل من ﴿ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ﴿ حَفِيظٍ ﴿ آَ ﴾ حافظ لحدوده.
- (۱) ﴿ مَنْ خَشِيَ ٱلرَّمَّنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ خافه ولم يره (۱) ﴿ وَجَاءً بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ (١) ﴾ مقبل على طاعته. ويقال للمتقين أيضًا:
- (١) ﴿ أَدَّخُلُوهَ الِسَلَارِ ﴾ أي: سالمين من كل مخوف (١)، أو مع سلام، أي: سلِّموا (١) وادخلوا ﴿ وَلَكَ ﴾ الدوام في الجنة.
  - ( ) ﴿ أَمُم مَّا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ( ) ﴿ زيادة على ما عملوا وطلبوا ( · ).
- 👚 ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ ﴾ أي: أهلكنا قبل كفار قريش قرونًا

<sup>=</sup> الجهاعة، كما يقال: رأيت رجلًا من الناس، أي: جماعة. فيكون معنى وضع القدم أو الرجل: إلقاء الجهاعة من أهل النار فيها، وأيده القرطبي بأثر نقله عن ابن مسعود، وهذا التأويل بعيد من سياق الأحاديث الصحيحة. وعلى هذا تكون القدم صفة لله تعالى كما يليق به عَرَبَحَلَ، من دون تشبيه ولا تأويل، كغيرها من الصفات. وعليه علماء السلف.

<sup>(</sup>١) قوله: (مكانًا). قدره ليكون موصوفًا و ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ صفة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خافه...). أي: فيكون بالغيب حالًا من الفاعل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: سالمين...). ذكر المفسرون: بسلامة من العذاب، أو بسلام من الله وملائكته.

<sup>(</sup>٤) وقول المفسر: (أي: سلّموا...). هذا معنى آخر كها هو واضح.

<sup>(</sup>٥) قوله: (زيادة...). فسر كذلك القرطبي وغيره، وقال: عن أنس وجابر: «أنه النظر إلى وجه الله تعالى»، وذكره ابن كثير، كما في قوله ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيادَ الله الله الله الله الله يشمل النظر وغيره.



كثيرة من الكفار (١) و ﴿ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا ﴾ (٢) قوة ﴿ فَنَقَبُوا ﴾ فتشوا (١) ﴿ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن يَجِيمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(\*) - ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ لَذِكَ رَىٰ ﴾ لعظة ﴿ لِمَنَ كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾ عقل (\*) ﴿ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ ﴾ استمع الوعظ ﴿ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللهِ حَاضِر القلب.

(١) قوله: (قرونًا كثيرة). أفاد أن ﴿كُمْ ﴾ خبرية، وهي في محل نصب مفعول مقدم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (و ﴿ مُمْ أَشَدُ ﴾). قدر الواو للتنصيص على أن الجملة حالية، والواو ليست واجبة هنا لوجود الضمير في الجملة. وقد لخصنا مواضع دخول الواو في الجملة الحالية جوازًا أو وجوبًا أو امتناعًا، وذلك في كتاب «البلغة في علوم البلاغة». ولا توجد الواو في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فتشوا). تفسير للمراد بـ﴿فَنَقُبُوا ﴾ وهو فعل ماض. وبمثله أو قريب منه فسر أئمة التفسير، والنقب في الأصل: الخرق والدخول في الشيء. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عقل). وبه فسر ابن جرير، والقرطبي، وعزاه القرطبي إلى مجاهد وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (تعب). كما روي عن ابن عباس وغيره: «نَصَبَ».

<sup>(</sup>٦) قوله: (نزل ردًّا...). هذا القول مروي عن قتادة، والكلبي، فتكون الآية مدنية كها تقدم. قال قتادة: «قالت اليهود: إن الله خلق السلموات والأرض في ستة أيام، ففرغ من الخلق يوم الجمعة، واستراح يوم السبت؛ فأكذبهم الله، وقال: ﴿وَمَا مَسَنَا مِن لَّنُوبِ ﴿ الله ﴾ . اهـ. ابن جرير.

﴿ فَاصْدِرْ ﴾ خطاب للنبي ﷺ ﴿ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ أي: اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب (١) ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ صلّ حامدًا ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ أي: صلاة الطهر والعصر (١).

﴿ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَسَيِّعَهُ ﴾ أي: صل العشاءين ﴿ وَأَذَبَنَرَ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللَّهِ بِفَتِحَ الْمُمزة (٣) جمع دُبر، وكسرها: مصدر أدبر، أي: صل النوافل (١٤) المسنونة عقب

<sup>(</sup>١) قوله: (من التشبيه...). راجع إلى قول اليهود.

وقوله: (والتكذيب). راجع إلى قول غيرهم من المشركين.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: صلاة الظهر...). أي: المراد بها قبل الغروب: الظهر والعصر، وهذا عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن زيد: "قبل طلوع الشمس: الفجر، وقبل الغروب: العصر"، والمراد بتسبيح الليل: المغرب والعشاء. ذكره ابن جرير، والقرطبي، وعزاه إلى ابن عباس، وعلى هذا يكون في الآيتين الأمر بالصلوات الخمس في الجملة، وفي ذلك أقوال أخرى. لكن ذكر ابن كثير: "أنه كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء: ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وثنتين قبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجبًا في حق النبي عليه وعلى أمته حولًا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه، ثم نسخ ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر". اه. فظاهر كلامه أن الآية قبل الإسراء، أي: في الصلوات الواجبة قبله، ثم نسخ بالصلوات الخمس، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بفتح الهمزة...). قرأ نافع، وابن كثير، وحمزة، وأبو جعفر، وخلف: بكسر الهمزة مصدرًا. والباقون: بفتح الهمزة، جمع دُبر. كها قال المفسر، وعلى الوجهين هو منصوب على الظرفية، ويقدر مضاف إذا كان بكسر الهمزة، أي: وقت إدبار.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أي: صلّ النوافل...). تفسير للمراد بالتسبيح في أدبار السجود، وهذا القول رواه ابن جرير، عن ابن زيد. وفيه قولان آخران:

أحدهما: المراد ركعتا المغرب، أي: الراتبة بعد صلاة المغرب، رواه عن عليّ، وابن عباس، ومجاهد، وغيرهم، واختاره.



الفرائض، وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسًا للحمد.

(1) - ﴿ وَاَسْتَعِ ﴾ يا مخاطب مقولي (١) ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ ﴾ هو إسرافيل (٢) ﴿ مِن مَكَانِ قَرِبِ (1) ﴾ من السهاء (٣)، وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السهاء يقول: أيتها العظام (١) البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمرقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء.

- (٣) وقوله: (من السهاء). متعلق بـ ﴿ قَرِبِ ﴾. أي: من مكان قريب من السهاء. وهو صخرة بيت المقدس. روى ابن جرير هذا عن كعب، وقتادة. وعن كعب: «أن بيت المقدس أقرب الأماكن من الأرض إلى السهاء».
- (٤) وقوله: (أيها العظام...). هذه التي ينادى بها، وذكر هذه الجمل البيضاوي. وروى ابن جرير نحوه عن كعب الأحبار، وذكر القرطبي بألفاظ أكثر. وقال ابن كثير ما يفيد أن المنادي إسرافيل، وأن هذا النداء بعد قيام الساعة، فقال: "ينزل الله تعالى مطرّا فتنبت به أجساد الخلائق، فإذا تكاملت أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فتخرج الأرواح تتوهج بين السهاء والأرض، فيقول الله: فوعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها، فتدبّ فيه كها يدُبّ السم في اللديغ، وتنشق عنهم الأرض فيقومون إلى موقف الحساب".اهـ. ملخصًا.

<sup>=</sup> والثاني: التسبيح بعد الصلوات، رواه عن ابن عباس أيضًا، ورجحه ابن كثير. وإلى هذا القول أشار المفسر بقوله: (وقيل: المراد حقيقة التسبيح...إلخ).

<sup>(</sup>۱) قوله: (يا مخاطب...). تقدير للمخاطب، فهو خطاب لكل مخطاب، هذا أحد الوجهين. والوجه الثاني: أن الخطاب للنبي ﷺ. وجرى عليه ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما. وقوله: (مقولي). قدره ليكون مفعو لا به لـ وَرَاسَتُهُم ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وهو إسرافيل). أي: المنادي هنا هو إسرافيل، كما عزي هذا إلى قتادة. وقال القرطبي: «المنادي جبريل، وقيل: إسرافيل»، وذكر الوجهين البيضاوي. وحذف الياء من ﴿المُنادِ ﴾: قراءة الجمهور. وهي لغة في الأسماء المنقوصة التي دخلت عليها «أل» عند الوقف. وقرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر: بإثبات الياء وصلًا. وابن كثر: بإثباتها وصلًا ووقفًا.

(الله ﴿ وَمِوْمَ ﴾ بدل من (المَوْمَ الله ﴿ يَسَمَعُونَ ﴾ أي: الخلق كلهم ﴿ الصَّيْحَةَ اللّهَ عَنْ الله عَثْ (() أن تكون قبل الله ويعتمل (() أن تكون قبل ندائه وبعده ﴿ وَلِكَ ﴾ أي: يوم النداء والساع ﴿ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (() ﴾ من القبور، ناصب: (ايَوْمَ يُنَادِ الله مقدر (() ، أي: يعلمون عاقبة تكذيبهم.

الله ح إِنَّا خَنْ نُحْي، وَنُبِيتُ وَإِلَّنَا ٱلْمَصِيرُ الله ﴿.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالبعث). أي: المراد بهذه الصيحة: صيحة البعث من القبور، وبه فسر ابن جرير. وكها قال ابن كثير: «يعنى النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون». اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويحتمل). يعني: يحتمل كون النفخة الثانية قبل النداء بالكلمات المذكورة، ويحتمل كونه بعد النداء. ولم أجد من صرّح بتحديد ذلك، والعلم عند الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مقدّر...). هذا وجه. وقيل: ما ذلّ عليه الخروج، أي: يخرجون يوم يناد.

تنبيه: ﴿ يُنَادِ ﴾: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفًا، والأصل: ينادي، وكذا ﴿ المُنَادِ ﴾: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفًا، والأصل: المنادى. وتقدم ذكر القراءات فيه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وما بينهما...). وهو ﴿إِنَّا غَنَّ تُحِيد...﴾ الآية معترضة بين البدل والمبدل منه. وقيل: ﴿يَوْمَ ﴾ هنا ظرف لـ﴿اللَّمْتِيرُ ﴾، لأن ﴿يَوْمَ ﴾ المتقدم كان بدلًا ممن قبله. والإبدال من البدل محل خلاف عند النحاة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بتخفيف الشين...). قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب: بتشديد الشين: ﴿ تَشَقَّقُ ﴾. وذلك أن أصله: تتشقق، بتاءين، أدغمت التاء الثانية في الشين. وقرأ الباقون: ﴿ تَشَقَّقُ ﴾ بتخفيف الشين وذلك بحذف إحدى التاءين، وهذا الحذف جائز، أي: إذا اجتمعت تاءان في مضارع «تفعّل، وتفاعل، وتفعّل، جاز حذف إحداهما.



سريع، حال من مقدر، أي: فيخرجون مسرعين (١) ﴿ وَالِكَ حَشَرُ عَلَيْ مَا يَسِيرٌ (١) ﴾ فيه فصل (٢) بين الموصوف والصفة بمتعلقها للاختصاص، و «وَالِكَ» إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه، وهو الإحياء بعد الفناء (٣)، والجمع للعرض والحساب.

( ﴿ غَنْ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ أي: كفار قريش ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَارٍ ﴾ تجبرهم على الإيان ( ) ، وهذا قبل الأمر بالجهاد ﴿ فَذَكِّرٌ وَالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ( ) • وهم المؤمنون ( • ) .

(١) قوله: (فيخرجون...). على هذا يكون ﴿ سِرَاعاً ﴾ حالًا من الواو في (يخرجون)، قال ابن جرير: «حال من الضمير المجرور في ﴿ عَنْهُمْ ﴾ »، وبذلك أعرب الدرويش في «إعراب القرآن»، وما ذكره المفسر أنسب باعتبار المعنى.

(۲) قوله: (فيه فصل...). فالموصوف ﴿ مَثَرُ ﴾ والصفة ﴿ يَسِيرٌ ﴾ ، فصل بينها بمعمول الصفة وهو ﴿ عَلَيْنَا ﴾ ؛ لأنه متعلق بـ ﴿ يَسِيرٌ ﴾ ، أي: يسير علينا، ولا بأس بنحو هذا الفصل، وتقدم المعمول ﴿ عَلَيْنَا ﴾ يفيد الحصر، أي: يسير علينا فقط، وليس يسيرًا على أحد عيره، ولا يقدر على ذلك أحد سوى الله تعالى.

(٣) قوله: (وهو الإحياء). بيان لمعنى الحشر.

- (٤) قوله: (تجبرهم...). ظاهره أن جبّار بمعنى: مجُبر، على ما ذكره الثعلبي أن «فعّالًا» ربها تأتي بمعنى: «مُفعل»، نحو: جبار بمعنى: مجبر، ودرّاك بمعنى: مُدرِك، وسرّاع بمعنى: مُسرع... وغيرها».اه.. وعن الفراء: «يقال: جبره على الأمر: قهره؛ فالجبار بمعنى: القهر، أو الجبار من الجبرية والتسلط، فيكون المعنى: وما أنت بمسلط عليهم بجبرهم على الإيهان كها قال تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿ الغاشية: ٢٢]».اه.. وذكر ذلك كله القرطبي بتفصيل، وأشار المفسر بقوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد). إلى أن الآية منسوخة، وذكر ذلك القرطبي، والآية مكية قبل مشروعية القتال.
- (٥) قوله: (وهم المؤمنون). روى ابن جرير عن ابن عباس، قالوا: يا رسول الله، لو خوفتنا، فنزلت: ﴿فَذَيِّرٌ ﴾ الآية.

#### م. ۵۱ – سورة الذاريات مير

### مكية (١)، وآياتها ستون آية

### بِنسيم ٱللَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

(۱) ﴿ وَالذَّرِيَّتِ ﴾ الرياح تذرو التراب وغيره (۱) ﴿ ذَرُوَا ﴿ مصدر، ويقال: تذريه ذريًا (۱): تهب به.

- ( ﴿ فَٱلْحَيْلَتِ ﴾ السحب تحمل الماء ﴿وِقْرًا ( ) \* ثقلًا، مفعول « فَٱلْحَيْلَتِ».
- ﴿ فَٱلْجَرِيَاتِ ﴾ السفن تجري على وجه الماء ﴿ يُسَرًا ﴿ بَهُ بِسهولة، مصدر في موضع الحال، أي: ميسرة.
- ﴿ ﴿ وَالْمُطَارِ وَعَيْرِهَا بِينَ اللَّهُ وَالْعَبَادِ.
- ﴿ إِنَّا تُوعِدُونَ ﴾ «ما» مصدرية (٤)، أي: وعدهم بالبعث وغيره ﴿ لَمَادِقُ ۞ ﴾ لو عد صادق.

(١) قوله: (مكية). ولم أر في ذلك اختلافًا.

<sup>(</sup>۲) قوله: (الرياح...). ما ذكره المفسر من تفسير الذاريات وما بعدها رواها ابن جرير عن على رَحِيَالِيَهُ عَنهُ، وبعضها عن ابن عباس، ونقل ذلك المفسرون. قال القرطبي: "إن ابن الكواء -أي: عبدالله بن الكوّاء - سأل عليًّا رَحِيَالِيَهُ عَنهُ، قال: يا أمير المؤمنين: ما الذاريات ذروا، قال: ويلك، سَلْ تفقهًا ولا تسأل تعنتًا: ﴿وَالدَّرِيَاتِ ذَرَوا اللهِ الرياح، ﴿ فَالْمَيْكَ لِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (ويقال: تذريه...). أي: يستعمل الفعل واويًا ويائيًّا.

<sup>(</sup>٤) وقول المفسر: («ما» مصدرية»، هذا وجه. والوجه الثاني: أنها موصولة، و﴿وَتُمَدُّنَ﴾ صلتها. والعائد محذوف، أي: توعدونه، ومآلها واحد.



- الله عالة. ﴿ وَإِنَّ الدِّينَ ﴾ الجزاء بعد الحساب(١١) ﴿ لَوْعُ اللَّهُ ﴾ لا محالة.
- (١٠) ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْمُبُكِ (١٠) جمع حبيكة، كطريقة وطرق (١٠)، أي: صاحبة الطرق في الخلقة، كالطرق في الرمل (١٠).
- ﴿ وَإِنَّكُونَ ﴾ ( ) يا أهل مكة في شأن النبي ﷺ وفي القرآن ﴿ لَنِي قَوْلِو تُعَنَّلِفِ ﴿ ﴾ قيل: شاعر، ساحر، كاهن، شعر، سحر، كهانة.
- (٥٠- ﴿ يُوَفَكُ ﴾ يصرف ﴿ عَنْهُ ﴾ عن النبي ﷺ والقرآن، أي: الإيمان به ﴿ مَنْ الْهِيمَان به ﴿ مَنْ الْمِدَاية، في علم الله تعالى.
  - ( )- ﴿ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ( ) لَعن الكذابون (٥)، أصحاب القول المختلف.

(١) قوله: (الجزاء). كما فسر به القرطبي وغيره. ومن معاني الدين: الجزاء، كما تقدم في الفاتحة.

- (Y) قوله: (جمع حبيكة...). فسر كذلك ابن جرير، والبيضاوي وغيرهما، وروي نحوه عن الضحاك، فالحبك جمع حبيكة أو حِبَاك، وفي معنى الحُبك سبعة أقوال، فصلها القرطبي، منها: الحسن، والشدة، الصفاقة، الزينة، وغيرها. قال ابن كثير: «وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، وهو: الحسن والبهاء، فإنها من حسنها مرتفعة، شفافة، صفيقة، شديدة البناء، متسعة الأرجاء، أنيقة البهاء، مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات، موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات».اهـ.
- (٣) وقوله: (كالطرق في الرمل). قال القرطبي: «يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح: حُبُك».اهـ.
  - (٤) ﴿إِنَّكُرُ ﴾ هذا جواب القسم: ﴿وَالسَّمَآءِ ﴾.
- (٥) قوله: (لُعِن...). القتل هنا بمعنى: اللعن. والخراص بمعنى: الكذاب. نقله القرطبي عن الفراء، وروى عن ابن عباس وغيره قريب من هذا المعنى.

- ﴿ اَلَّذِينَ مُمْ فِ عَمْرَةِ ﴾ جهل يغمرهم (١) ﴿ سَاهُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ غافلون عن أمر الآخرة.
- ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ سؤال استهزاء: ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ أَيَّانَ مَتَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَ
- ﴿ وَيَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ أَي: يعذبون فيها (٢)، ويقال لهم حين التعذيب:
- (الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْكُمْ الله تعليكم ﴿ هَلَا ﴾ التعذيب ﴿ اللَّهِ كُمُّمُ بِهِ عَسَتَعَجِلُونَ الله في الدنيا استهزاءً.
  - ( ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ ﴾ بساتين ﴿ وَعُيُونِ اللَّ تَجري فيها.
- ﴿ ﴿ اَفِذِينَ ﴾ حال من الضمير ( " في خبر ( إِنَّ ) ، ﴿ مَا ٓ ءَانَنَهُمْ ﴾ أعطاهم ﴿ رَبُّهُمُّ ﴾ من الثواب ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا فَبَلَ ذَلِكَ ﴾ أي: دخو لهم الجنة ﴿ تُحْسِنِينَ ﴿ آ ﴾ في الدنيا.

(١) قوله: (جهلٍ...). الغمرة ما ستر الشيء وغطاه. قاله القرطبي. وعن ابن عباس في تفسير الآية: «في ضُلالتهم يتهادون»، وعنه أيضًا: «في غفلة لاهون».اهـ. رواهما ابن جرير.

(٢) قوله: (يعذبون). به فسر ابن عباس وغيره. وقدر المفسر يجيء ليتعلق به الظرف ﴿يَوْمَ﴾. فائدة: ذكر ت الفتنة على أربعة معان:

١- الإحراق كما هنا.

٧- الاختبار كقوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْـنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

٣- الشرك نحو: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَهُ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

- ٤- الحجة نحو: ﴿ ثُمَّ لَتَ تَكُن فِتَنَهُم إِلَّا أَن قَالُوا ... ﴾ [الأنعام: ٢٣]. ذكرهن في «أضواء البيان»، وغيره، وقد سبق ذكر ذلك في سورة البقرة الآية (١٩١) وغيرها.
  - (٣) قوله: (حال من الضمير...). أي فالتقدير: كائنون في جنات حال كونهم آخذين.



﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ أَي: ينامون، و «مَا» زائدة (١) و «يَهْجَعُونَ » خبر «كان»، و «قَلِيلًا» ظرف، أي: ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره.

- ﴿ وَإِلَّا تَعَارِهُمْ مِسْتَغْفِرُونَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل
- ( ) ﴿ وَفِي ٓ أَمَوْلِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْمَرُومِ ( ) الذي لا يسأل لتعفَّفه ( ).
- ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من الجبال والبحار والأشجار والثهار والنبات وغيرها ﴿ يَلْتُوفِينَ ﴿ اللهِ عَلَى قدرة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ووحدانيته ﴿ لِلْمُوفِينَ ﴾ .
- (الله حَوْقِ آنَفُسِكُمُ ﴾ آيات أيضًا من مبدأ خلقكم إلى منتهاه (الله وما في تركيب خلقكم من العجائب ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الله) ﴿ ذلك، فتستدلون به على صانعه وقدرته.

(۱) قوله: (و ﴿ مَا ﴾ زائدة). ما ذكره من الإعراب واضح لا إشكال فيه، وعليه أكثر المعربين، وهو موافق لما روى ابن جرير وغيره عن الحسن، قال: «لا ينامون من الليل إلا أقله»، وقيل: ﴿ مَا ﴾ مصدرية، والمعنى: كانوا قليلًا من الليل هجوعهم، أي: نومهم. وهذا يوافق في المعنى الإعراب الأول، إلا أن فيه تقديم معمول الصلة على الموصول، أي: الموصول الحرفي الذي هو ﴿ مَا ﴾ المصدرية. وقيل: ﴿ مَا ﴾ نافية، أي: كانوا قليلًا من الليل لا يهجعونه، روي معناه عن ابن عباس. وقيل: غير ذلك. نقل القرطبي عن عطاء: «هذا لما أمروا بقيام الليل».اه. أي: قبل مشروعية الصلوات الخمس.

(٢) قوله: (الذي لا يسأله). روي هذا المعنى عن قتادة، والزهري، وقيل: المحروم الذي لا نصيب له، ضد المبارك، ويسمى المحارق، روي ذلك عن ابن عباس وغيره. وقيل: من أصيب ثمره وزرعه. روي عن ابن زيد، واختار ابن جرير المعنى العام الشامل لكل ما ذكر.

(٣) قوله: (من مبدأ خلقكم...). كلام المفسر شامل لكل ما فسرت به هذه الآيات من أنواع العجائب في بدن الإنسان.

﴿ وَفِ ٱلسَّمَآ وِزَقَكُمُ ﴾ أي: المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق (١) ﴿ وَمَا وَمَا مُومَا وَلَهُ السَّمَاءِ . فَوَعَدُونَ ﴿ وَمَا المَآبِ وَالثُوابِ وَالْعَقَابِ (٢)، أي: مكتوب ذلك في السماء.

(۱) قوله: (أي: المطر...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره، قال ابن جرير: «وفي السهاء المطر والثلج اللذان بهما تُخرج الأرض زرعكم».اهد. وروى هذا المعنى عن الضحاك وغيره، فيكون إطلاق الرزق على المطر من باب المجاز المرسل، أي: إطلاق المسبب وإرادة السبب، كما أشار المفسر إلى ذلك بقوله: (المسبب عنه النبات).

(٢) قوله: (من المآب والثواب والعقاب). يوافق ما روي عن مجاهد: «من خير أو شر». واختاره ابن جرير.

(٣) قوله: (برفع ﴿ مِنْ أَنْ ﴾) قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وشعبة: برفع ﴿ مِنْ أَنْ ﴾. والباقون: بفتحه. ووجه الرفع: أنه نعت لـ ﴿ لَحَقَّ ﴾. و ﴿ مَا ﴾ مزيدة للتوكيد. ووجه الفتح: أنه مركب مع ﴿ مَا ﴾. وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى المازني، وأبي عبيد، وأبي حاتم، وعن سيبويه: «مبني الإضافته إلى المبني»، وقيل غير ذلك، وعلى كل حال تكون ﴿ مَا ﴾ مؤكدة مزيدة. وقيل: نكرة موصوفة.

فائدة: يكتسب المضاف من المضاف إليه عشرة أمور، ومنها: البناء، ومعنى ذلك أن الاسم المعرب إذا أضيف إلى مبني فربها بنى ذلك المضاف المعرب. وجُعل من ذلك هذا الموضع على وجه. فلفظ «مثل» معرب لما أضيف إلى «ما»، أو «أنكم، بني على الفتح، كما نسب إلى سيبويه. وقد فصلنا المسألة في «الثلاثيات».

(٤) قوله: (المعنى...). يعني: أن ما توعدون حق لا شك فيه كما أن نطقكم معلوم لديكم لا شكَّ فيه.



﴿ هُلَ أَنَكَ ﴾ خطاب للنبي ﷺ ﴿ عَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ فَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

﴿ ﴿ وَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَا ﴾ أي: هذا اللفظ ﴿ وَمَنْكُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَا ﴾ أي: هذا اللفظ ﴿ وَمَّمُ مُنكُرُونَ ﴿ كَا نعرفهم، قال ذلك في نفسه (٣)، وهو خبر مبتدأ مقدر، أي: هؤلاء.

﴿ فَرَاعَ ﴾ مال ﴿ إِلَىٰ أَهْلِهِ. ﴾ سرًّا ﴿ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ ﴾، وفي سورة هود: ﴿ بعجل حنيذ ﴾ ، أي: مشوي.

 ( اَلَهُ عَلَيْهُ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَ

وقوله: (في حقيقته). هكذا وجدنا في النسخ. ولعله: «في حقّيتِهِ»؛ لأنه الأنسب لقوله:
 (أي: معلوميّته).

وقوله: (ضرورة صدوره)، أي: لأجل ضرورة صدور النطق منكم فهو حق لا شك فه. كذلك ما تو عدون حق.

(۱) قوله: (اثنا عشر...). تقدم في هود ذكر اختلاف عددهم؛ فعن ابن عباس: «ثلاثة»، وعن محمد بن كعب: «عشرة»، حكى البيضاوي بقيل: أنهم اثنا عشر.

(٢) قوله: (هذا اللفظ...). فيكون مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف، أي: نسلّم عليكم سلامًا، و ﴿ سَلَمٌ ﴾: مبتدأ، حذف الخبر، أي: عليكم. سلّموا بالجملة الفعلة، ورد عليهم بالجملة الاسمية؛ لإفادة الثبوت؛ فيكون الرد أبلغ من تسليمهم، كما يعلم من البيضاوي، وتقدم في هود.

(٣) قوله: (قال ذلك في نفسه). لم أر هذا معزوًا. بل الظاهر من الكلام المفسرين أنه قاله لهم لفظًا، حيث قدر المفسرون المبتدأ: أنتم.

- ﴿ فَأَوْجَسَ ﴾ أضمر في نفسه ﴿مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَعَفَّ ﴾ إنا رسل ربك ﴿ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمِ ﴿ فَهُ عَلَم كَثَيرُ (١)، وهو إسحٰق كما ذكر في هود.
- (" ﴿ فَأَقَلَتِ آمْرَأَتُهُ ﴾ سارة ﴿ فِي صَرَّقِ ﴾ صيحة (")، حال، أي: جاءت صائحة ﴿ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا ﴾ لطمته ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ (") عَقِيمٌ (") ﴾ لم تلد قط، وعمرها تسع وتسعون سنة (أ)، وعمر إبراهيم مائة سنة، أو عمره مائة وعشرون سنة وعمرها تسعون سنة.
- ﴿ قَالُواْ كَذَلِكِ ﴾ (°) أي: مثل قولنا في البشارة ﴿ قَالَ رَبُكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ الْمَكِيمُ ﴾ في صنعه ﴿ اَلْعَلِيمُ ﴿ ﴾ بخلقه.

### #####

(١) قوله: (ذي علم كثير). كما تقدم في هود.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صيحة). قاله ابن عباس وغيره، وفسر به ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) ﴿عَبُرُزُ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أي: أنا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وعمرها...). وتقدم ذلك في تفسير سورة هود الآية (٧٢).

 <sup>(</sup>٥) ﴿كَنَالِكِ ﴾ في محل نصب مفعول مطلق، نعت لمصدر محذوف، أي: قال ربك قولًا مثل الذي قلنا. أي: فلا تشكي في ذلك. قال القرطبي: «كان بين البشارة والولادة سنة»، والله أعلم.







🐨 - ﴿ قَالُوٓا إِنَّا ٱزْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْمِمِينَ ۞ ﴾ كافرين، أي: قوم لوط.

- 🐨 ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ 🐨 ﴾ مطبوخ بالنار.
- ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ معلّمة عليها اسم من يرمى بها (١) ﴿عِندَ رَقِكَ ﴾ ظرف لها ﴿ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ كُلُّ اللّهِ عَلَم الذَّكُورُ مِع كَفُرِهِم.
- ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا ﴾ أي: قرى قوم لوط (٢) ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ الإهلاك الكافرين.
- (٣) ﴿ فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٣) ﴿ وهم لوط وابنتاه (٣) ، وُصفوا بالإيهان والإسلام (٤) ، أي: هم مصدقون بقلوبهم، عاملون بجوارحهم الطاعات.
- ﴿ وَرَكُنَا فِيهَا ﴾ (٥) بعد إهلاك الكافرين ﴿ مَايَةً ﴾ علامة على إهلاكهم ﴿ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَونَ مثل فعلهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (معلّمة). تقدم تفصيله في سورة هود (٨٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: قرى...). أفاد أن الضمير «ها» يعود إلى المعلوم من السياق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو لوط...). كما تقدم في سورة هود (٨١).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وُصفوا...). على هذا يكون المراد بالإيهان تصديق القلب، وبالإسلام عمل الجوارح، وهذا أحد الإطلاقات، وقد يطلقان بمعنى واحد، فيكون إطلاقهها لههنا من باب التفنن في التعبير. وذكرهما القرطبي. وقد تقدم في تفسير أول سورة البقرة شيء من التفصيل في الإيهان وإطلاقاته، من أنه يطلق تارة على التصديق فقط، وتارة على مجموع التصديق والعمل، وأخرى على العمل فقط.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَتَرَكَّا فِيهَا ﴾. قال ابن جرير: «والمعنى: تركناها آية؛ لأنها التي ائتكفت بأهلها؛ فهي الآية».اهـ.

﴿ وَفِي مُوسَى ﴾ معطوف على «فِيهَآ»، والمعنى (١٠): وجعلنا في قصة موسى آية ﴿إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ ملتبسًا (٢) ﴿ بِسُلَطُكِن تُبِينِ ﴿ ) بحجة واضحة.

﴿ فَتَوَكَّ ﴾ أعرض عن الإيهان ﴿ رُكِيدٍ ﴾ مع جنوده (٢٠)؛ لأنهم له كالركن
 ﴿ وَقَالَ ﴾ لموسى هو ﴿ سَاحِرُ أَوْ يَحْتُونُ ﴿ ٢٠) ﴾.

(الله ﴿ وَاللَّهُ وَيَحُونَهُ فَنِهُ لَا تَهُمْ ﴾ طرحناهم ﴿ فِ ٱلْيَمِ ﴾ البحر فغرقوا ﴿ وَهُوَ ﴾ أي: فرعون ﴿ مُلِيمٌ ﴿ آتِ بها يُلام عليه، من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية. (الله ﴿ وَفِ ﴾ إهلاك ﴿ عَادٍ ﴾ آية (الله ﴿ وَلَا تَلْمَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (الله ﴾ هي التي لا خير فيها (٥٠)؛ لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر، وهي: الدبور (١٠).

(الله عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

(١) قوله: (والمعنى:...). يشير إلى أن تركنا مضمن معنى: جعلنا، ويجوز كونه معطوفًا على ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾. ذكر الوجهين البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ملتبسًا). أفاد أن الباء في ﴿ بِسُلَطَن ﴾ للالتباس والإلصاق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مع جنوده). تفسير لـ ﴿ رَكُوبِ ﴾، فالباء بمعنى: مع، والركن: يراد به الجنود. روى ابن جرير نحوه عن ابن زيد، ومجاهد، والركن في الأصل: الجانب الأقوى، سمي به جنده من باب الاستعارة، كما أشار المفسر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (آية). يجوز رفعه على أنه مبتدأ مؤخر. و﴿ وَفِي عَادٍ ﴾ خبر مقدم. فتكون الواو استثنافية أو لعطف الجملة، ويجوز نصبه بتقدير: «جعلنا»؛ فيكون معطوفًا على ما قبله.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هي التي لا خير فيها). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس وغيره. وذكر نحوه المفسرون.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (وهي الدبور). أي: تسمى هذه الريح دبورًا، وفي «الصحيحين»: «نصرتُ مالصما، وأهلكت عادٌ بالدبور». [كتاب الاستسقاء].



- (الله ﴿ فَمَتَوَا ﴾ تكبروا ﴿عَنْ أَمْرِرَبِهِمْ ﴾ أي: عن امتثاله ﴿فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنِعَةُ ﴾ بعد مضى الثلاثة أيام، أي: الصيحة المهلكة (٢) ﴿وَهُمْ يَنظُرُونَ (الله عَلَى عَلَى النهار (٣).
- ﴿ فَا اَسْتَطَاعُوا مِن قِيَامِ ﴾ أي: ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب ﴿ وَمَا كَانُوا مُنكَصِرِينَ ﴿ فَا مَن أَهلكهم.
- (الله حَوْدَوْرِ نُوجٍ ﴾ بالجر(١٠)، عطف على «تَمُودَ»، أي: وفي إهلاكهم بها في السهاء والأرض آية، وبالنصب، أي: وأهلكنا قوم نوح ﴿مِن مَبْلُ ﴾ أي: قبل إهلاك هؤلاء المذكورين ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَرْمًا فَسِقِينَ (الله عَلَاء المذكورين ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَرْمًا فَسِقِينَ (الله عَلَاء المذكورين ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَرْمًا فَسِقِينَ (الله عَلَاء المذكورين ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَرْمًا فَسِقِينَ الله عَلَاء المذكورين ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَرْمًا فَسِقِينَ الله عَلَى الله عَلَاء المذكورين ﴿إِنَّهُمْ عَلَاء المُعَالِينَ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُمْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل
- ( ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُ ﴾ بقوة ( ٥ ﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ( ٥ ﴾ قادرون (١٠ ) ، يقال: آد

(١) قوله: (كما في آية...). الآية من سورة هود (٦٥).

(٢) قوله: (أي: الصبحة). تفسير لـ ﴿الصَّاحِقَةُ ﴾.

(٣) وقوله: (أي: بالنهار). وقاله القرطبي، والبيضاوي.

- (٤) قوله: (بالجر...). قرأ بالجر: أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف. وبالنصب: الباقون. ووجههم كما ذكر المفسر.
- (٥) قوله: (بقوة). قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة وغيرهم. فليس جمع يد، بل مصدر: آد، يئيدُ. كها ذكره المفسر. والبلاغيون يجعلونه مثالًا للتورية، وهي ذكر لفظ له معنيان بعيد وقريب، فيراد البعيد. فمعنى «أيد» القريب أنه جمع يد، وليس مرادًا، ولا ينافي التورية كونه جمعًا، وكون المعنى المراد إذا كان مفردًا مصدرًا، كها هو واضح.
- (٦) وقوله: (قادرون). تفسير ﴿لَمُوسِعُونَ﴾. وبه وبنحوه فسر ابن عباس وغيره. وقال الجوهري: «يقال: أوسع الرجل، أي: صار ذا سعة وغني»، كها ذكره المفسر. وعلى هذا =

الرجل يئيد: قوي، وأوسع الرجل: صار ذا سعة وقوة.

- ( ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا ﴾ (١) مهدناها ﴿ فَيْعُمَ الْمَنْهِدُونَ ﴿ اللَّهُ فَحْنِ.
- (أ) ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ ﴾ صنفين (٢) ، كالذكر والأنثى، والسهاء والأرض، والشمس والقمر، والسهل والجبل، والصيف والشتاء، والحلو والحامض، والنور والظلمة ﴿ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ (أَنَّ) ﴾ بحذف إحدى التاءين من الأصل (٣) ، فتعلمون (٤) أن خالق الأزواج فردٌ فتعبدونه.
- ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: إلى ثوابه من عقابه (٥)، بأن تطيعوه ولا تعصوه ﴿ إِنِّي لَكُرُ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾ بين الإنذار.
- ( ﴿ وَلَا جَعَمُلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَهُ يَقدر (٦) قبل: «فَفِرُوا »: قل لهم.

= يكون أوسع لازمًا. وقيل: موسعون السهاء وما بينهما وبين الأرض أو الأرزاق، كما يعلم من البيضاوي وغيره. وعلى هذا يكون متعدّيًا، وحذف المفعول به، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾. منصوب بفعل يفسره ﴿ فَرَشْنَهَا ﴾. فهو من باب الاشتغال، كيا في ﴿ وَالتَّمَاةَ بَيَّنتَهَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صنفين). أي: نوعين مختلفين. وما ذكره المفسر من الأمثلة مروي عن مجاهد بأكثر مما ذكره من الأمثلة. وروي نحوه عن ابن زيد وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بحذف إحدى التاءين). أي فأصله: تتذكَّرون. حذفت إحدى التاءين: هذه قراءة حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف. وقرأ الباقون: بتشديد الذال: ﴿تَذَّكُّرُونَ﴾، وذلك بإدغام التاء في الذال.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (فتعلمون). توضيح لما تضمنته هذه الآية من العبرة والدرس، وذكره القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إلى ثوابه). إشارة إلى تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ويقدّر). وذلك لدلالة قوله ﴿إِنِّ لَكُم ...﴾؛ لأنه يكون بلسان النبي ﷺ.



( ) - ﴿ كَذَلِكَ مَا أَقَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا ﴾ هو ﴿ سَاحِرُ أَوْ بَعَنُونُ ( ) ﴾ أي: مثل تكذيبهم لك (١) بقولهم: إنك ساحر أو مجنون تكذيب الأمم قبلهم ليرسلهم بقولهم ذلك.

(الله على الله على هذا القول طغيانهم. النفي (الله على الله على الله على الله على الله على هذا القول طغيانهم.

﴿ فَوَلَ ﴾ أعرض (٤) ﴿ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ اللهِ ﴾ لأنك بلَّغتهم الرسالة.

﴿ وَذَكِرً ﴾ عظ بالقرآن ﴿ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن علم الله تعالى أنه يؤمن.

﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَلُ عَدِمُ عَبَادَةُ الْكَافِرِينِ (٢٠)؛ لأن الغاية لا يلزم وجودها، كما تقول: بريت هذا القلم

<sup>(</sup>١) قوله: (مثل تكذيب...). خبر مقدم. مبتدؤه قوله: تكذيب الأمم. وهو توضيح لـ ﴿ كَنَالِكَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كلهم). أي: أو لاهم لأخراهم بالتكذيب. قاله قتادة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (بمعنى: النفي). أي: ما أوصَوْهم بل هم قوم طاغون، كما في ابن جرير. وقال القرطبي: «والاستفهام للتوبيخ والتعجب»، فتكون ﴿بَلَ﴾ للإضراب الإبطاليّ.

<sup>(</sup>٤) روى ابن جرير عن قتادة ما حاصله: لما نزلت ﴿ فَنُولً عَنَهُم ﴾ الآية اشتد على أصحاب رسول الله ﷺ وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنعُ ٱلنُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا مُحِاهِد. و ﴿ وَوَلَى كَا هُو وَاضْح. مبنى على حذف الألف، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿لِيَمْبُدُونِ﴾. اللام حرف جرّ. والفعل منصوب بأن مضمرة جوازًا، وعلامة نصبه حذف النون. والنون الموجودة للوقاية، وحذفت بعدها ياء المتكلم، وكل ذلك واضح ومر لها نظائر، وكذلك قوله تعالى الآتى: ﴿أَن يُطْمِمُونِ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولا ينافي ذلك...). جواب لإشكال.

لأكتب به، فإنك قد لا تكتب به.

- ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَنْقِ ﴾ لي و لأنفسهم وغيرهم ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْمِمُونِ ﴿ ﴾
   ولا أنفسهم و لا غيرهم.
  - ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْفُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ الشديد.
- ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ﴿ ذَنُوبًا ﴾ نصيبًا من العذاب ﴿ مِّثْلَ ذَنُوبِ ﴾ نصيب (١١) ﴿ أَصَحَبِهِم ﴾ الهالكين قبلهم ﴿ فَلَا يَسْتَعْبِلُونِ ﴿ وَاللَّهِ الْعَذَابِ إِنْ أَخْرَتُهُم إِلَى يوم القيامة.
- ﴿ وَرَبِّلُ ﴾ شدة عذاب ﴿ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن ﴾ في (١) ﴿ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ) فَوَيَلُ ﴾ أي: يوم القيامة.

### \*

- حاصله: إذا كان خلقهم للعبادة، فكيف لا يعبده بعضهم بل أكثرهم. فأجاب: بأن الخلق غايته العبادة، والغاية لا يلزم وجودها، وهذا جواب حسن. ولم أر معزوًّا إلى أثمة السلف. وقيل في الجواب أيضًا: إن المراد: ما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس، فيكون الجن والإنس عامًا مخصوصًا أو عامًا مرادًا به الخصوص. وقال القشيري: «الآية دخلها التخصيص؛ لأن المجانين والصبيان ليسوا مأمورين بالعبادة». نقله القرطبي. وقيل المعنى: إلا لأمرهم بالعبادة. عزي إلى علي عَنْ الله على العبادة هنا إما طوعًا وإما كرمًا، فالكفار مذللون لقضائه وقدرته تعالى، روي نحوه عن ابن عباس، ورجحه ابن جرير. وما ذكره المفسر جواب حسن.

- (١) قوله: (نصيب). الذنوب في الأصل: الدلو العظيمة، وكانوا يستقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء، فقيل للذنوب نصيب، من هذا. قاله القرطبي. وقد فسر ابن عباس الذنوب هنا بالدلو. كما في ابن جرير. ويكون في إطلاقه هنا نوع من المجاز المرسل.
- (٢) قوله: (في). أي: ﴿ مِن ﴾ هنا بمعنى: في. كها في قوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾.



# اً ٥٢ – سورة الطور

# مكية (١)، وآياتها تسع وأربعون آية

## بِنْ عِلْمَالِكُ ٱلرَّحْنَىٰ ٱلرَّحِيدِ

( ) - ﴿ وَالطُّورِ ( ) ﴾ أي: الجبل الذي كلِّم الله عليه موسى (٢).

ال- ﴿ وَكِنْبِ مَسْطُودٍ اللهُ .

﴿ فِي رَقِي مَنشُورِ ﴿ ﴾ أي: التوراة أو القرآن (٣).

﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿ فَي السهاء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال الكعبة (٤٠)، يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالصلاة والطواف لا يعودون إليه أبدًا.

(١) قوله: (مكية). لم أجد في ذلك اختلافًا.

(٢) قوله: (أي: الجبل الذي...). قال القرطبي: «أقسم الله به تشريفًا له وتكريبًا وتذكيرًا لما فيه من الآيات، وهو أحد جبال الجنة». اه. ثم ذكر حديثًا عن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا: «أربعة أجبل من جبال الجنة -وذكر فيه-: جبل أحد، والطور، ولُبنان، والجودي». وجعلنا ذلك في بيتين:

أربعةٌ من الجبال تثبتُ في جَنَّةِ، ذا في الحَدِيثِ مُثْبَتُ الطورُ والجوديُّ أيضًا أُحدُ وهكذا لبنانُ، يا مُوَحِّدُ

- (٣) قوله: (أي: التوراة...). نقل القرطبي القول بأنه التوراة عن الكلبي. وفسر هو بأنه القرآن، وعن الفراء: «صحائف الأعمال»، والرق: الصحيفة. قاله ابن جرير عن مجاهد.
- (٤) قوله: (هو في السهاء...). أكثر المفسرين على أن المراد بالبيت المعمور هنا هو المذكور في حديث الإسراء، ففي «الصحيحين»: أنه على بعد مجاوزته السهاء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفًا لا يعودون إليه آخر ما عليهم»، قال ابن كثير: «يعني: يطوفون به ويتعبدون فيه كها يفعل أهل الأرض بكعبتهم». اهر. =

- ۞- ﴿ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفِيعِ ۞﴾ أي: السهاء(١).
- ( ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسَجُودِ ( ) أي: المملوء (١).
- ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۗ ﴿ ﴾ نازل بمستحقه.
  - (٨)- ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ (١٠) عنه (٣).
- (1) ﴿ يَوْمَ ﴾ معمول (وَاقِعُ)، ﴿ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا (1) \* تتحرك وتدور (1).
- ك ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا كُ اللَّ عَصِيرِ هِبَاءٌ مِنْثُورًا، وذلك في يوم القيامة.
  - ( ﴿ فَوَيْلُ ﴾ شدة عذاب ﴿يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ( ) للرسل.
- الله ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ ﴾ باطل ﴿ يَلْعَبُونَ الله ﴾ أي: يتشاغلون بكفرهم.
- = واختلف في أي سماء هو، ذكر القرطبي فيه أقوالًا، والأصح أنه في السماء السابعة لحديث «الصحيحين»، ولكن قال ابن كثير: «في كل سماء بيت، أي: بحيال الكعبة يتعبد فيه أهلها، والذي في السماء السابعة هو البيت المعمور، والذي في سماء الدنيا يسمى بيت العزة».اهد. وعلى هذا يمكن حمل الاختلاف في تعيين الموقع، وعن الحسن: «البيت المعمور هنا الكعبة». نقله القرطبي.
  - (١) قوله: (أي: السهاء...). فسر به ابن جرير، وراه عن أئمة التفسير.
- (٢) قوله: (المملوء). روي عن قتادة، واختاره ابن جرير. وعن مجاهد: «الموقد، أي: أنه يوقد نارًا يوم القيامة»، واختاره ابن كثير، وعزاه إلى الجمهور، قال ابن جرير: «الأغلب في معنى السجر: الإيقاد والامتلاء، فليس البحر اليوم موقدًا، فيكون المعنى: المملوء؛ لأنه مملوء». اهد. ملخصًا. هذا، وقد أثبت بعض الباحثين اتقاد أسفل البحر في بعض الأماكن ونشر صورة ذلك في وسائل التواصل، والله أعلم.
  - (٣) قوله: (عنه). أي: عن مستحقه.
- (٤) قوله: (تتحرك). روي عن ابن عباس: «تتحرك»، وعن مجاهد: «تدور»، وعن ابن عباس في رواية: «تشقق».



(")- ﴿ يَوْمَ يُكَغُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا (") \* يدفعون بعنف(١١)، بدل من « يَوْمَ يَكُورُ » (٢)، ويقال لهم تبكيتًا:

- ( ﴿ هَانِهِ أَلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ ( ) .
- (الله عند الله عند الله عنه العداب الذي ترون كم كنتم تقولون في الوحي: هذا سحر ﴿ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ الله عنه ا
- ( ﴿ أَصْلَوْهَا فَأَصْبُرُوٓاً ﴾ عليها ﴿ أَوْ لَا تَصْبِرُواً ﴾ صبركم وجزعكم ( أ ﴿ سَوَآهُ عَلَيْكُمُ ۗ ﴾ أي: جزاءه.
  - الله ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنِعِيمٍ الله ﴾.
- ( و فَكِكِهِينَ مَلذذين ﴿ مَلَا مُصدرية (٥) ﴿ وَانتَهُمْ ﴾ أعطاهم ﴿ رَبُّهُمْ ﴾

(١) قوله: (يدفعون...). كما قال ابن عباس: «يدفعون فيها دفعًا».

- (٢) وقوله: (بدل...). أي: ﴿ يَوْمَ يُنَقُونَ ﴾ بدل من ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ﴾، كما أعربه ابن جرير. وقال القرطبي: «بدل من ﴿ يَوْمَهٰذِ ﴾ »، ومآلها واحد.
- (٣) ﴿أَمْ أَنْتُرَ ﴾. ﴿أَمْ ﴾ هنا منقطعة، بمعنى: بل أنتم لا تبصرون في الدنيا، وتم الكلام بقوله: (أفسحر هذا)، والاستفهام للتوبيخ، أو المعنى: أم أنتم لا تعاينون العذاب. وعلى التقديرين الظاهر أن ﴿أَمْ ﴾ منقطعة؛ لأن الهمزة السابقة -﴿أَفَسِحُرُ هَذَا ﴾ ليست للتعيين ولا للتسوية. و﴿أَمْ ﴾ تكون متصلة إذا سبقتها همزة التسوية أو التعيين، ومن المعربين من جوز كون ﴿أَمْ ﴾ هنا متصلة ومنقطعة، كما في «إعراب القرآن» للدرويش.
  - (٤) قوله: (صبركم...). قدره ليكون مبتدأ و ﴿سَوَاءٌ ﴾ خبرًا، والأمر في ﴿فَأَصْبِرُقاً ﴾ للتسوية.
- (٥) قوله: (مصدرية). هذا أحد الوجهين. ذكرهما المعربون، والثاني: أنها موصولة. فتكون الواو في ﴿وَوَقَنْهُمْ ﴾ استثنافية أو حالية. وعلى كونها مصدرية تكون الواو عاطفة لما بعدها على ﴿ مَانَنَهُمْ ﴾ ، كما فسر بذلك المفسر، فقوله: (عطف على ﴿ مَانَنَهُمْ ﴾ ) يعنى: =

وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ لَلْحَجِيمِ ﴿ ﴿ عَطَفٌ عَلَى ﴿ اَلَنَهُمْ ﴾، أي: بإيتائهم ووقايتهم، ويقال لهم:

(١٠٠٠ ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَتَا ﴾ حال (١٠)، أي: مهنئين ﴿ بِمَا ﴾ الباء سببية ﴿ كُنتُرُ

(الله عند) حال من الضمير المستكن في قوله تعالى: «في جَنَّتِ» ﴿عَلَى الصَّمَيْ السَّكِنِ فِي قوله تعالى: «في جَنَّتِ»، سُرُرِ مَّضَفُوفَةً ﴾ بعضها إلى جنب بعض ﴿وَزَقَجْنَلَهُم ﴾ عطف على «في جَنَّتِ»، أي: قرناهم(٢) ﴿يَحُورِ عِينِ الله عظام الأعين حسانهن.

(الله ﴿ وَاللَّهِ مَا مَنُوا ﴾ مبتدأ ﴿ وَأَتَبَعْنَهُمْ ﴾ وفي قراءة (الله وَاللَّهُمْ ﴾ معطوف على (مَامَنُوا ». ﴿ وُرِّيَاتِهِم ﴾ وفي قراءة: ((دُرِّيَنْهُمْ »، الصغار والكبار (١٤)

الأولى: ﴿ وَأَتَبَعْنَهُمْ ذُرِيَتِهِم ﴾: من الإتباع المسند إلى نون المتكلمين، ونصب ﴿ ذُرِيَتِهِم ﴾: قرأه أبو عمرو.

الثانية: ﴿وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَتُهُم﴾: من الاتُّباع، وبرفع ﴿ذُرِّيَتُهُم﴾ بصيغة الجمع: قرأه ابن عامر، ويعقوب.

الثالثة: ﴿ وَأَنَّعَنَّهُمْ أُدِّيَّتُهُم ﴾: من الاتّباع ورفع ﴿ دُرِّيَّتُهُم ﴾ بصيغة الإفراد: الباقون.

(٤) قوله: (الصغار والكبار). نعت للذرية، وحاصل المعنى على ما أوضحه المفسر أن الله تعالى يلحق بالمؤمنين في الجنة ذرياتهم الكبار بسبب إيهانهم وإن لم يعملوا بعمل آبائهم،=

<sup>=</sup> أن ﴿ وَوَقَنْهُمْ ﴾ معطوف على ﴿ وَالنَّهُمْ ﴾؛ فيكون المعنى: بإيتائهم ووقايتهم. كما قال.

<sup>(</sup>١) قوله: (حال). قد تقدم شرح هذا اللفظ في أول سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: قرناهم). فسّر به؛ لأن «زوّج» يتعدى بنفسه غالبًا، يقال: زوّجتك فلانة، ولا يقال: زوجتك بفلانة إلا على لغة أزد شنوءة، فيها نقله الفراء. كما في القرطبي. فههنا ضمن «زوّج» معنى: قرن، فتعدى بالباء، وبذلك فسر القرطبي حيث قال: «أي: قرناهم بهن».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). هنا ثلاث قراءات:



﴿بِإِيمَنِ ﴾ من الكبار، ومن الآباء في الصغار، والخبر ﴿الْمَقْنَا بِهِمْ دُرِيَّنَهُمْ ﴾ (۱) المذكورين في الجنة. فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم؛ تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم ﴿وَمَا آلَنَنَهُم ﴾ بفتح اللام وكسرها (۲)، نقصناهم ﴿مِّنَ عَملِ عَملُ وَمَن عمل عَملِهِم فَرَق وَائدة (۱) ﴿ وَمَن عَمل عَملِ وَعِيز وَ وَعَر وَعِينُ اللهِ مُ موهون، يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير.

﴿ وَأَمَّدُذَنَهُم ﴾ زدناهم في وقت بعد وقت ﴿ يِفَكِكُهُ وَ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْنَهُ وَنَ ﴿ يَفَكِكُهُ وَ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ

(<sup>(0)</sup> - ﴿يَنَنزَعُونَ﴾ يتعاطون بينهم <sup>(1)</sup> ﴿فِيهَا﴾ أي: الجنة ﴿كَأْسًا ﴾ خَرًا <sup>(0)</sup> ﴿لَا لَغْرُ ۗ

<sup>=</sup> وكذا يلحق بهم ذريتهم الصغار بسبب إيهان آبائهم، ولا ينقص من عمل الآباء شيء. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس بطرق، ذكره ابن جرير. فقول المفسر: (من الكبار...). نعت ﴿بِإِينَنِ ﴾، والباء في ﴿بِإِينَنٍ ﴾ للسببية، أي: بسبب الإيهان الكائن من الأولاد الكبار، وبسبب الإيهان الكائن من الآباء في حق الذرية الصغار، فيجمعهم كلهم في الجنة ليقر الله بهم عين المؤمن.

<sup>(</sup>١) وفي ﴿ لَلْمُقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ قراءتان: ﴿ ذُرِّيَنتِهِم ﴾: بالجمع: نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب. و ﴿ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾: بالإفراد: الباقون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح اللام...). قرأ ابن كثير: بكسر اللام. والباقون: بفتحها. وهما لغتان.

<sup>(</sup>٣) قوله: (زائدة). أي: زائدة إعرابًا ومؤكدة معنّى، كما تقدم كثيرًا.

و ﴿ مِن ﴾ في ﴿ مِنْ عَمَلِهِم ﴾ للتبعيض، أو ابتدائية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يتعاطون). وبه فسر ابن جرير، والمعنى: يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (خرّا). تفسير بالمراد، والكأس: إناء الخمر، وكل إناء مملوء من شراب وغيره، فإذا فرغ لم يسمّ كأسًا، كما في القرطبي. ولعل المفسر فسر بالخمر لعود الضمير في ﴿فِهَا﴾ =

فِهَا﴾ أي: بسبب شربها يقع بينهم ﴿وَلاَ تَأْنِيرٌ ١٠٠٠ به يلحقهم بخلاف خمر الدنيا.

(١٠) ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ ﴾ للخدمة ﴿غِلْمَانٌ ﴾ أرقاء (١١) ﴿لَهُمْ كَأَنَّهُمْ ﴾ حُسنًا (١٠) ولطافة ﴿لُوْلُونُ مُكَنُونٌ (١١) مصون في الصدف؛ لأنه فيها أحسن منه في غيرها.

- ﴿ وَأَقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ
   ﴿ يسأل بعضهم بعضًا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذًا واعترافًا بالنعمة.
- ﴿ قَالُوٓ ﴾ إيهاء إلى علة الوصول ﴿ إِنَّا كُنَّا مَبِّلُ فِي آمْلِنَا ﴾ في الدنيا
   ﴿ مُشْفِقِينَ ﴿ عَالَمُونَ مِن عذابِ الله .
- ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ بالمغفرة ﴿ وَوَقَنَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ أَي: النار (٣) ؛ لدخولها في المسام (١٠). وقالوا إيهاء أيضًا:

﴿ إِنَّا كُنَّا مِن فَبَلُّهُ أَي: فِي الدنيا ﴿ نَدْعُوهُ ۗ ﴾ أي: نعبده موحدين

اليها، فيكون في الكلام ما يسمى بالاستخدام عند البلاغيين، وهو إطلاق لفظ بمعنى ثم عود الضمير إليه بالمعنى الآخر له. حيث أطلق لفظ الكأس وهو الإناء ثم عاد إليه الضمير باعتبار الخمر التي فيه.

فائدة: لفظة «الكأس» مؤنثة. قال تعالى: ﴿ بِكَأْسِ مِّن تَعِينِ ﴿ السَّالَةِ ﴾ [الصافات: ٤٥].

<sup>(</sup>١) قوله: (أرقاء). جمع رقيق، وظاهره: أن هؤلاء الغلماء خُلقوا في الجنة، وقيل: هم أولاد المشركين. وقيل: هم أولاد أهل الجنة سبقوهم. ذكر القرطبي هذه الأقوال من دون عزو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حسنًا). منصوب على التمييز أو نزع الخافض، أي: في الحسن.

<sup>(</sup>٣) قوله: (النار). وبه فسر ابن زيد. وقال الحسن: «اسم من أسهاء النار، وطبقة من طباق جهنم». اهـ. أعاذنا الله منها.

<sup>(</sup>٤) وقوله المفسر: (لدخولها...). بيان لوجه تسمية النار بالسموم، أي: سميت به لدخولها في المسام. والمسام: أصول الشعر ومنافذه. قال البيضاوي: «عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم».اهـ.



﴿إِنَّهُ، ﴾ بالكسر استئنافًا(١١)، وإن كان تعليلًا معنى، وبالفتح تعليلًا لفظًا ﴿هُوَ الْبَرُّ ﴾ المحسن الصادق في وعده(٢) ﴿الرَّحِيثُ ﴿اللَّهُ ﴾ العظيم الرحمة(٣).

(الله عنه لقولهم لك: كُم على تذكير المشركين، ولا ترجع عنه لقولهم لك: كاهن، مجنون ﴿فَمَا آنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ أي: بإنعامه عليك ﴿وِكَاهِنِ ﴾ خبر «ما» ﴿وَلَا جَنُونِ الله ﴾ معطوف عليه.

﴿ أَمْ ﴾ بل (٥) ﴿ يَقُولُونَ ﴾ هو ﴿ شَاعِرٌ نَلْرَبَصُ بِهِ ـ رَبِّبَ ٱلْمَنُونِ (٢٠٠٠) ﴿ حوادث

(١) قوله: (بالكسر). قرأ نافع، والكسائي، وأبو جعفر: بالفتح: ﴿آنَـُهُ﴾. والباقون: بالكسر: ﴿إِنَّهُۥ ﴾. ووجهم كما قال المفسر. والاستئناف هنا بالمعنى البلاغي أي الواقعة علّة. وهو عند النحاة جملة ليس لها علاقة إعرابية بها قبلها.

- (٢) قوله: (المحسن...). عن ابن عباس: «اللطيف»، وعنه أيضًا: «الصادق فيها وعد».
- (٣) وقوله: (العظيم الرحمة). أخذ معنى العظمة من وزن «فعيل»، فهو إما صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. وتقدم معانيها في سورة البقرة الآية (٢٦٧) وغيرها.
- (٤) قوله تعالى: ﴿يَغِمَتِ﴾. الباء للسببية، والنعمة: اسم مصدر بمعنى: إنعام، كما أشار إليه المفسّر. والباء في ﴿يكَاهِنِ﴾ مزيد للتوكيد.

فائدة: من خصائص نبينا محمد على أن الله تعالى توتى الدفاع عنه مما رماه المشركون، كما في هذه الآية وأمثالها. وكان الأنبياء قبله يتولون الدفاع عنهم بأنفسهم، كما قال نوح عَلَيهِ السَّمَةِ: ﴿يَسَ بِي صَلَالَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقول هود عَلَيهِ السَّمَةِ: ﴿يَسَ بِي صَلَالَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقد ذكرنا هذه الخصلة في رسالتنا النظمية: «لوامع الدرر من خصائص سيد البشر».

(٥) قوله: (بل). أفاد أن ﴿ أَمّ ﴾ هنا منقطعة، وتضمنت معنى الاستفهام الاستنكاري. كما أن ﴿ أَمّ ﴾ في جميع مواضعها من هذه السورة منقطعة، تضمنت بعضها معنى الاستفهام، وبعضها لم تتضمن، كما يعلم من مواضعها.

الدهر فيه، فيهلك كغيره من الشعراء(١).

- ( ﴿ قُل تَرَبِّصُوا ﴾ هلاكي ﴿ فَإِنِي مَعَكُم مِن الْمُتَرَبِّصِينَ ( ) هلاككم، فعذبوا بالسيف يوم بدر، والتربص: الانتظار.
- (٣) ﴿أَمْ تَأْمُرُمُ أَحَلَمُهُ ﴾ عقولهم ﴿يَهَٰذَأَ ﴾ أي: قولهم له: ساحر، كاهن، مجنون، أي: لا تأمرهم بذلك (٢) ﴿أَمْ ﴾ بل ﴿هُمْ قَرْمٌ طَاغُونَ (٣) ﴿ بعنادهم.
- (٣) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُونَ نَقَوَّلُونَ نَقَوَّلُونَ نَقَوَّلُونَ نَقَوَّلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
  - الله ﴿ فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ ﴾ مختلق ﴿ مِنْقِلِهِ ۗ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الله ﴾ في قولهم.
- ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ ﴾ أي: خالق ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَلْمِ هَمُ الْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

(١) قوله: (حوادث الدهر). فسر به مجاهد، وعن ابن عباس: «الموت»، نقل القرطبي عن الضحاك: «هؤ لاء بنو عبدالدار نسبوه إلى أنه شاعر، أي: يهلك عن قريب كها هلك مَن قبلُ من الشعراء، وأن أباه مات شابًا فربها يموت كأبيه». اهد. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك.

- (٢) قوله: (أي: لا تأمرهم...). أشار به إلى أن ﴿أَمْ ﴾ المنقطعة متضمنة معنى الاستفهام الإنكاري بخلاف ﴿أَمْ ﴾ الثانية التالية.
- (٣) قوله: (لم يختلقه...). مرتبط بها بعده، وتوضيح لمعنى الإضراب في قوله تعالى: ﴿بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.
  - (٤) قوله: (فإن قالوا...). قدره ليفيد أن الآية التالية جواب للشرط المقدّر الذي قدّره المفسر.
- (٥) قوله: (ولا يعقل...). إشارة إلى أن هذه الآية تنتظم استدلالًا منطقيًّا وهو المسمى بالقياس الاستثنائي بالقضايا المنفصلة، ويسمى عند الأصوليين بالسبر والتقسيم، وحاصله: ذكر احتمالات عقلية، وإبطال الباطل منها فيبقى المدعَى سليًا، فهنا المدعَى إثبات الحالق ثم إثبات توحيده بالعبادة، فحصر الاحتمالات في ثلاثة أمور: إما أنهم =



الواحد: فلمَ لا يوحّدونه ويؤمنون برسوله وكتابه؟

﴿ أَمْ خَلَقُوا الله الحالق فلم ولا يقدر على خلقهم إلا الله الحالق فلم لا يعبدونه ﴿ بَلَ لَا يُوقِئُونَ ﴿ إِنَا لَا مَنُوا بنبيه.

(٣) - ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ ﴾ من النبوة والرزق وغيرهما(١)، فيخصوا من شاؤوا بها شاؤوا ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُهِمَ يَطِرُونَ ﴿ آَهَ ﴾ المتسلطون الجبارون، وفعلُه: سيطر (٢)، ومثله: بيطر وبيقر (٣).

(﴿ ﴿ أَمْ لَمُ مُلَدُ ﴾ مرقًى إلى السهاء ﴿ يَسْتَعِعُونَ فِيدٌ ﴾ أي: عليه، كلام الملائكة (٤) حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم، إن ادعوا ذلك (٥) ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَعِعُمُ ﴾ أي: مدعي الاستاع عليه ﴿ بِسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ ﴾ بحجة بينة واضحة، ولشبه (١) هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى:

<sup>=</sup> خُلقوا من دون خالق، أو هم خلَقوا أنفسهم، أو خلقهم خالق واحد، والاحتمالان الأولان باطلان بداهة، فثبت الثالث، فيكون من براهين توحيد الربوبية ثم التوصل به إلى توحيد الألوهية، كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: فلِمَ لا يوحدونه...؟

<sup>(</sup>١) قوله: (من النبوة...). فُسِّر ﴿خَزَآبِنُ رَبِّكَ﴾: بالنبوة. قالها عكرمة. وعن ابن عباس: «المطر والرزق»، وقيل: مفاتيح الرحمة، وقول المفسر عام.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سيطر). أي: بوزن: «فَيْعل»، فالياء زائدة، ومعنى المسيطر: المسلّط الجبار. كما قاله المفسر، وروى ذلك عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (بيطر). معناه: عالج الدابّة، والبيطار: طبيب الدابة. و(بيقر): من معانيه: هلك، وأفسد، وأقام. كما في القاموس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كلامَ...). مفعول به لـ ﴿ يَسْتَمِعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إن ادعوا...). قدره ليكون شرطًا جوابُه: ﴿ نَلْيَأْتِ ﴾.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (ولشبه...). بيان للمناسبة بين هذه الآية وما بعدها.

- الله على الل
- ﴿ ﴿ أَمْ تَتَكُمُ مُرَاكُ على ما جئتهم به من الدين ﴿ نَهُم مِن مَغْرَمِ ﴾ غرم ذلك ﴿ مُنْعَلُونَ ﴿ فَهُم مِن مَغْرَمِ ﴾ فلا يُسلمون.
- ﴿ أَمْ عِندُهُ ٱلْفَتِهُ ﴾ أي: علمه (١) ﴿ فَمُ يَكْنُبُونَ ﴿ ﴾ ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي ﷺ في البعث وأمور الآخرة بزعمهم.
- ﴿ أَمْ مَكُمْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّهُ عَمَّا اللَّهُ وَالاستفهام بِ ﴿ أَمْ ﴾ به من الآلهة، والاستفهام بـ ﴿ أَمْ ﴾ في مواضعها للتقبيح والتوبيخ.
- ( ) حَمْ وَإِن يَرَوَّا كِسْفًا ﴾ بعضا ( ) ﴿ مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا ﴾ عليهم كما قالوا: « فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ » [الشعراء: ١٨٧]، أي: تعذيبًا لهم ﴿ يَقُولُوا ﴾ هذا ( )
- (۱) قوله: (أي: علمه). أشار إلى تقدير مضاف، وبذلك فسر ابن جرير. نقل القرطبي عن قتادة في معنى الآية: «لما قالوا: نتربص به ريب المنون، قال تعالى: ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْفَيْبُ ﴾ حتى علموا متى يموت محمد ﷺ، أو ما يؤول إليه أمره»، وعن ابن عباس: «أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس». اهـ.
- (۲) قوله: (في دار الندوة). وبذلك فسر القرطبي، والبيضاوي وغيرهما، وكان ذلك قبيل الهجرة، وكلام ابن جرير، وابن كثير وغيرهما يقتضي أن المراد عموم كيدهم، وهو أقرب؛ لأن السورة مكية، واجتهاعهم في دار الندوة كان قبل الهجرة بيسير. وقول المفسر: (في دار الندوة) متعلق بـ ﴿ يُهُرِيدُونَ ﴾. والله أعلم.
- (٣) قوله: (بعضًا). أي: قطعًا، كما فسر به ابن عباس، والكسف اسم جنس جمعي مفردُه: كسفة، كالتمر والتمرة. ذكره ابن جرير. وتقدمت هذا الكلمة في الإسراء والشعراء.
  - (٤) قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأ، و ﴿سَحَابٌ ﴾: خرًا له.



﴿سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ١٤٠٠ متراكب، نرتوي به، ولا يؤمنوا(١١).

- ( ) ﴿ فَذَرَّهُمْ ( ) حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعَقُونَ ( ) يعوتون ( ).
- (الله عَمْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُضَرُونَ (الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال
- (الله عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي: في الدنيا (١٠) قبل موتهم، فعذبوا بالجوع والقحط سبع سنين، وبالقتل يوم بدر ﴿ وَلَئِكَنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا مُعَلَّونَ (الله عَذَابِ العَذَابِ ينزل بهم.
- ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكِمِ رَبِكَ ﴾ بإمهالهم ولا يضق صدرك ﴿ فَإِنَّكَ ﴾ بأمهالهم ولا يضق صدرك ﴿ فَإِنَّكَ ﴾ أي بأمرأى منّا نراك ونحفظك (٧) ﴿ وَسَيِّحَ ﴾ ملتبسًا ﴿ يَحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ أي

<sup>(</sup>١) وقوله: (لا يؤمنوا). إشارة إلى مضمون الآية، قال قتادة: «أي: لا يصدقوا بحديث ولا يؤمنوا بآية».

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَذَرَّهُمْ ﴾. قال القرطبي: «منسوخ بآية السيف». اه.

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (يموتون). قاله قتادة. وقيل: يوم بدر، وقيل: يوم النفخة الأولى، وقيل: يوم القيامة. نقل الأقوال القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في الآخرة). يفيد أن المراد بيوم يصعقون غير يوم بدر، على ما اختاره المفسر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بكفرهم). متعلق بـ ﴿ ظُلَمُوا ﴾، والباء للسببية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: في الدنيا). هذا رواه ابن جرير عن ابن زيد. ومثله ما روي عن مجاهد: «هو الجوع والجهد سبع سنين»، وعن ابن عباس: «هو القتل»، وفي كلام المفسر إشارة إلى جميع هذه الأقوال، وعن ابن عباس أيضًا والبراء: «هو عذاب القبر»، واختار ابن جرير العموم.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بمرأى منا). أي: بحيث نراك، وبها ذكر المفسر فسر ابن جرير، وابن كثير وغيرهما، قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك…».اهـ. عليًا بأن أثمة السلف يثبتون لله تعالى صفة العين.

قل(١): سبحان الله وبحمده ﴿ عِينَ نَقُومُ ﴿ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَمُكُ أَوْ مِنْ مَامِكُ أَوْ مِنْ مُحَلِّسُكُ.

(") - ﴿ وَمِنَ النَّتِلِ فَسَيِّحَهُ ﴾ حقيقة أيضًا (٢) ﴿ وَإِذَّبُرَ النَّجُورِ (") ﴾ مصدر (") ، أي: عقب غروبها سبحه أيضًا، أو صلّ في الأول العشاءين وفي الثاني الفجر، وقيل: الصبح.

#### ## ## ## ## ## ## ## ## ##

(١) قوله: (أي: قل...). يعني: أن المراد بالتسبيح هنا قول: سبحان الله مع الحمد، وليس المراد الصلاة، ثم اختلف بالمراد بالقيام، فذكر المفسر قولين:

الأول: إذا قمت من النوم، ظاهره من نوم الليل أو النهار، وهذا القول عزاه القرطبي إلى أبي الجوزاء، وحسان بن عطية، وفسر به ابن كثير، واختاره ابن جرير.

الثاني: إذا قمت من المجلس، وعزاه القرطبي إلى جمع من السلف منهم ابن مسعود، وعطاء، وابن جبير، وأبو الأحوص وغيرهم. ولكل من القولين أحاديث.

(٢) قوله: (حقيقة أيضًا). يعني: أن المراد بالتسبيح في هذه الآية إما حقيقة التسبيح، أو الصلاة، وعلى الأول تكون الآية آمرة بالتسبيح في الليل مطلقًا، بالصلوات وغيرها، كها فسر ابن كثير، قال: «أي: اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل».اهـ.

وعلى القول الثاني أي: أن المراد بالتسبيح هنا الصلاة، فالتسبيح في الليل: صلاة المغرب والعشاء»، وإليه أشار والعشاء، كما فسر به ابن جرير، قال: «وذلك صلاة المغرب والعشاء»، وإليه أشار المفسر بقوله: (أو صلّ في الأول)، يعني: في ﴿وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَيِّمَهُ ﴾ العشاءين، أي: صل العشاءين المغرب والعشاء هذا المراد بـ ﴿وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَيِّمَهُ ﴾.

والمراد بـ ﴿ وَإِذْ بَكَرَ ٱلنُّاجُومِ ﴾؛ فيه قولان:

إما الركعتان قبل الفجر، روي عن ابن عباس، وهذا المراد بقول المفسر: (الفجر)، وإما صلاة الفجر –الفريضة– روي عن الضحاك، واختاره ابن جرير، وهو المراد بقول المفسر: (وقيل: الصبح)، أي: فريضة الصبح. والله أعلم.

(٣) قوله: (مصدر). أي: ﴿إِذْبُرَ﴾ هنا بكسر الهمزة مصدر. وذلك باتفاق القراء.



# ً 87 - سورة النجم

# مكية (١)، وآياتها ثنتان وستون آية

# بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( - ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ الثريا (٢) ﴿ إِذَا هَوَىٰ اللَّهُ عَابِ.

الله ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُونَ عَمد عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عن طريق الهداية ﴿ وَمَا

غَوَىٰ ( الله عنه الله على الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الل

- الله ﴿ وَمَا يَنطِقُ ﴾ بها يأتيكم به ﴿ عَنِ ٱلْمَوَىٰ الله ﴾ هوى نفسه.
  - ( ) ﴿ إِنَّ ﴾ ما ﴿ مُوَ إِلَّا وَمَّنَّ يُوحَىٰ ( ) ﴾ إليه.
  - ( ﴿ عَلَمْهُ ﴾ إياه ملك (٢٠) ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ ﴾.
- ﴿ وَ مِرَةٍ ﴾ قوة وشدة (١)، أو منظر حسن (٥)، أي: جبريل عَلَيْهِ السَّكَامُ،

(١) قوله: (مكية). أي: كلها في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر. وقال ابن عباس، وقتادة: "إلا قوله تعالى: ﴿ اَلَذِينَ يَمِتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْدِ...﴾ الآية». وقيل: كلها مدنية. نقل القرطبي هذه الأقوال، وقال: "الصحيح أنها مكية؛ لما في "صحيح البخاري» أنه عليه سجد بالنجم وسجد معه المصلون والمشركون والجن والإنس». اهد. إلا أمية بن خلف.

- (٢) قوله: (الثريا). هذا قول مجاهد، وابن عباس، فتكون «أل» فيه عهدية، والثريا مجموعة نجوم عددها قيل: سبعة، وقيل: أكثر. وعن مجاهد أيضًا: «المراد بالنجم هنا القرآن؛ لأنه نزل منجيًا»، فيكون «أل» للعهد، والنجم مصدرًا أريد به اسم المفعول. وعنه أيضًا، والحسن: «أن المراد: النجوم كلها»، فتكون «أل» استغراقية.
- (٣) قوله: (ملك). قدره ليكون موصوفًا لما بعده، والمراد به جبريل عَلَيْءَالسَّلَةُ في قول سائر المفسرين إلا الحسن، فيقول: «إن المراد بـ ﴿ شَدِيدُ ٱلْفُرَىٰ ﴾ هو الله تعالى».
  - (٤) قوله: (قوة...). فسر المرة بها مجاهد، وابن زيد وغيرهما.
  - (٥) وقوله: (أو منظر حسن). وبذلك فسر ابن عباس، وقتادة، كما في ابن جرير.



### ﴿ فَأَسْتُوكُ ١٠٠ استقر.

(الله على صورته وَهُوَيِا لَأُفْقِ الْأَعْلَ (الله على صورته الله على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي على وكان بحراء، قد سد الأفق إلى المغرب، فخر مغشيًا عليه. وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، فواعده بحراء، فنزل جبريل له في صورة الآدميين.

( ﴿ ﴿ مُعَ دَنَا ﴾ قرب منه (٢) ﴿ فَنَدَكَّ اللَّهُ ﴾ زاد في القرب (٣).

(١) ﴿ وَهُوَ إِلَا فُتِي ﴾. الواو حالية، والمراد أفق المشرق، كها ذكره ابن جرير، وروي عن الحسن، وقتادة، ويكون الضمير ﴿ هُوَ ﴾ راجعًا إلى جبريل عَلَيْهِ السَّدَمْ، والمراد: بيان رؤية النبي ﷺ جبريل عَلَيْهِ السَّدَمُ على صورته بحراء، وهذا واضح، وفصل ذلك القرطبي بسياق أطول عما ذكره المفسر.

وفي كلام ابن جرير ما يقتضي أن الواو عاطفة، والمعنى: فاستوى شديد القوة، وهو أي: محمد ﷺ بالأفق الأعلى.

وفيه عطف الضمير المنفصل على الضمير المستتر وهو قليل، كما نبه عليه ابن جرير.

(٢) قوله: (قرب...). أي: قرب جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فنزل على النبي ﷺ بالوحى.

والمعنى: لما رأى النبي على جبريل على صورته وهاله الأمر رده الله على صورة آدمي حين قرب من النبي على الله على صورة القرطبي؛ فيكون الضمير المستتر في ﴿ دَنَا ﴾ و﴿ فَلَدَكَ ﴾ و﴿ فَلَدَكَ ﴾ و﴿ فَكَانَ ﴾ راجعًا إلى جبريل عَلَيْهِ السّرين، وتادة، وجمهور المفسرين. ورَوَى ذلك مسلم في «صحيحه» عن عائشة لما سئلت عن هذه الآية، قالت: «إنها ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال، وأنه أتاه في هذه المرة في صورته فسد الأفق ». اهد.

وروي عن أنس، وعن بعض السلف: أن الضمير إلى الله تعالى، والمعنى: دنا الرب تعالى من محمد ﷺ، كما في ابن جرير وغيره. والأول هو الذي عليه الجمهور، وهو الذي يقتضيه سياق الآية.

(٣) وقول المفسر: (زاد في القرب). بيان للمعنى المراد بالتدلي، وأصل التدلّي: النزول إلى =



- ﴿ وَ اللَّهُ مِنْهُ ﴿ مَا اللَّهِ ﴾ قَدْر (١) ﴿ فَوَسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ مِن ذَلَك، حتى أَفَاقَ وسكن روعه.
- (\*) ﴿ فَأَوْحَىٰ ﴾ تعالى ﴿ إِلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ جبريل (\*) ﴿ مَاۤ أَوْحَىٰ ﴿ ﴾ جبريل إلى النبي ﷺ، ولم يذكر الموحىٰ؛ تفخيهًا لشأنه.
- (")- ﴿مَاكَذَبَ ﴾ بالتخفيف والتشديد"، أنكر ﴿ٱلْفُوَادُ ﴾ فؤاد النبي ﴿مَا رَأَى ﴿اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّا
- المنكرين رؤية النبي على جبريل. وتغلبونه ﴿عَلَىٰ مَا يَرَىٰ اللهِ خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي على جبريل.
- الشيء حتى يقرب منه. قاله القرطبي. وعلى هذا تكون الفاء في ﴿فَنَدَكَّ ﴾ على معناها،
   ونقل عن الفراء: «الفاء هنا بمعنى: الواو، والمعنى: تدلّى ودنا»، وذهب إلى ذلك ابن جرير.
- (۱) قوله: (قدر). قال ابن جرير: «يقال: هو منه قابَ قوسين، وقيبَ قوسين، وقيد قوسين، وقاد قوسين، وقدَى قوسين؛ كل ذلك بمعنّى».اهـ.
- والمعنى: فكان جبريل عَلَيهِ السَّلَامُ من محمد ﷺ على قدر قوسين أو أدنى، أي: أقرب منه. و ﴿ أَوْ ﴾ هنا للإضراب.
- (٢) قوله: (جبريل). ما ذكره المفسر من المعنى عزاه القرطبي إلى قتادة. وعن قتادة أيضًا: «فأوحى جبريل إلى رسول الله ﷺ ما أوحى إليه ربُّه»، ورجحه ابن جرير. وعن ابن عباس: «أوحى الله إلى عبده محمد ﷺ ما أوحى إليه». وكل المعاني متلازمة.
  - (٣) قوله: (بالتشديد...). قرأ بالتشديد: ﴿كُذَّبَ ﴾: أبو جعفر، وهشام. وقرأ الباقون: بالتخفيف.
- (٤) قوله: (من صورة جبريل). يعني: المراد بالرؤية هنا: رؤيته جبريل عَيْنِهَالسَّكُمُ في صورته. وهذا مروي عن ابن مسعود، وعبدالرحمن بن زيد. وروي عن ابن عباس وغيره: «المراد: رؤيته ﷺ ربّه ليلة المعراج»، قال القرطبي: «رأى ربه بفؤاده، وهو قول أبي ذرّ، وجاعة من الصحابة». اهـ.

- ( ) ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ ﴾ على صورته (١) ﴿ فَزَلَةً ﴾ مرة (١) ﴿ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ .
- ﴿ عِندَ سِدَرَةِ ٱلمُنتَعَىٰ ﴿ لَهُ لَمُ السِي بِهِ فِي السياوات، وهي شجرة نبق (٣) عن يمين العرش، لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم (١٠).
- ( الشهداء والمتقين. ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱللَّهُ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأُرُواحِ الشهداء والمتقين.

(١) قوله: (على صورته). أي: رأى النبي ﷺ جبريل عَلَيْهِ السَّلَمُ على صورته عند سدرة المنتهي.

- (٢) وقوله: (مرّة). تفسير بالمراد، والنزلة: اسم المرة من النزول، فيمكن إعرابه مفعولًا مطلقًا، أو ظرفًا، أو حالًا. فهذه الآية في رؤية النبي ﷺ جبريل عَيْهِ السّكَمْ، كما روى ابن جرير من طرق عن عائشة، وكذا عن ابن مسعود وغيرهما. وروي عن ابن عباس أنها في رؤيته ربه بفؤاده، قال: «رآه بفؤاده مرتين»، وكذا قاله أبو صالح، والسدّى، وغيرهما. ذكره ابن كثير.
- (٣) قوله: (وهي شجرة نبق...). قد ورد وصف ﴿ سِدْرَةِ ٱلْمُنَكِفَى ﴾ في أحاديث الإسراء مفصلة، وهي في السماء السادسة أو في السماء السابعة كما في الروايات. قال القرطبي: «أن أصلها في السماء السادسة وأعلاها في السماء السابعة». اهد. قال ابن عباس: «هي يمين العرش، وهي منزل الشهداء». اهد. كما في ابن جرير. وفي البخاري في حديث المعراج: «رفعت في سدرة منتهاها في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة». اهد.
- (٤) وقول المفسر: (لا يتجاوزها...). فيه إشارة إلى وجه تسميتها بـ ﴿ سِدْرَةِ ٱلْمُنَكَىٰ ﴾. وذكر القرطبي في ذلك تسعة أقوال مروية عن السلف، منها ما قاله المفسر، وهو مروي عن كعب الأحبار، وذكره ابن جرير، ومنها: أنه ينتهي إليهاأرواح الشهداء. قاله الربيع بن أنس، ومنها: أنه ينتهي إليها كل ما يببط من فوقها ويصعد من تحتها، وغير ذلك.
- (٥) قوله: (من طير وغيره). كما وردت في أحاديث الإسراء: أنها غشيتها الملائكة مثل الغربان وغشيها نور الرب تعالى، وغشيها ألوان... وغشيها فراش من ذهب، غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد يستطيع أن يصفها من حُسنها.اهـ.



(۱) عن ما رَاعَ ٱلْمِصَرُ ﴾ من النبي على ﴿ وَمَا طَنَى الله أي: ما مال بصره (۱) عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة.

(١) - ﴿ لَقَدَّ رَأَىٰ ﴾ فيها ﴿ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ العظام، أي: بعضها (٢)؛ فرأى من عجائب الملكوت رفرفًا أخضر (٣) سدّ أفق السماء، وجبريل له ستمائة جناح. (١) - ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ (١) ﴾ (١) .

(١) قوله: (أي: ما مال...). قال ابن عباس: «﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ ﴾ أي: ما ذهب يمينًا ولا شمالًا، ﴿ مَا كُنِّنَ ﴾: ما جاوز ».

(٢) قوله: (أي: بعضها). أفاد أن ﴿ مِنْ ﴾ في ﴿ مِنْ ءَايَتِ ﴾ تبعيضية.

(٣) وقوله: (رفرفًا...). بذلك ورد التفسير عن عبدالله بن مسعود، وابن عباس، وورد عن ابن زيد: «رؤيته لجبريل»، وكل منهما بعض الآيات، والرفوف: البساط، كما في القرطبي.

(٤) في هذه الآيات تقريع للمشركين في عبادتهم الأصنام واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة المشرفة.هـ. ابن كثير ملخصًا.

أما اللات: فكانت صخرة بيضاء منقوشة بالطائف، وعليها بيت ولها سدنة، عبدتها ثقيف، فلما أسلمت ثقيف بعث رسول الله على المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدماها، وجعلا مكانها مسجدًا، كما ذكره ابن كثير وغيره.

وأما العزّى: فكانت شجرًا عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، وكانت لقريش وبني كنانة، قال أبو سفيان يوم أحد: «لنا العزّى ولا عُزّى لكم»، فقال رسول الله على: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»، ولما فتح رسول الله على رأسها، مكة بعث خالد بن الوليد إليها، فوجد بها امرأة ناشزة الشعر تحثو التراب على رأسها، فقتلها. وقال رسول الله على: «تلك العُزّى».

وأما مناة، فكانت صنمًا بالمشلّل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في الجاهلية يعظمونها ويهلون منها بالحج والعمرة، فبعث رسول الله عليه عليًا عام الفتح فهدمَهَا. اهـ، كما يعلم من ابن كثير، والقرطبي، وغيرهما.

(الله وَمَنَوْهُ اَلنَّالِنَهُ للتين قبلها ﴿ الْأَخْرَىٰ الله صفة ذم للثالثة (۱)، وهي أصنام من حجارة (۲)، كان المشركون يعبدونها، ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. ومفعول (۱) ( أَفَرَهُ يَتُمُ اللَّنتَ » الأول (اللَّنتَ » وما عطف عليه، والثاني محذوف، والمعنى: أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء ما، فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره. ولما زعموا أيضًا (٤) أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم للبنات نزلت:

( - ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْيَ ( ) .

﴿ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿ ﴿ جَائِرة (٥)، من: ضازه، يضيزه، إذا ظلمه وجار عليه.

وفي ابن جرير ما يفيد أن هذه الأسهاء أخذت من اسم الله تعالى؛ فاللات من الله بزيادة
 تاء التأنيث، والعُزّى من العزيز، ومناة من منى الله الشيء، إذا قدّره، وقيل: من منى إذا
 صبّ؛ لأنه كانت الدماء تصب عنده كها في «إعراب القرآن» للدرويش.

ولكن في «الصحيح» عن ابن عباس وغيره: «أن اللات كان رجلًا صالحًا يلتّ السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره». اهـ، وعلى هذا تكون التاء فيها أصلية.

<sup>(</sup>۱) قوله: (صفة ذم). حاصله: أن وصف مناة بالثالثة؛ لأنها كانت عندهم أقل قدرًا من اللات والعزى، ثم وصفت بالأخرى تأكيدًا لهذا المعنى، وإشارة إلى وضاعتها، فيكون المراد بالأخرى: المتأخرة الوضيعة المقدار، وأشار إلى ذلك الزمخشرى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهي أصنام من حجارة). فيه إجمال.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (ومفعول...). قد تقدم: أن «أرأيت» بمعنى: أخبرني، له ثلاثة مفاعيل؛ الأول:
 ياء المتكلم. والثان: هنا ﴿اللَّتَ ﴾ وما عطف عليه. والثالث: محذوف، كها قال المفسر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لما زعموا...). أي: الآية التالية ليست متعلقة باللات والعزي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جاثرة). فلفظ ﴿ ضِيرَى ﴾ إما مصدر كالذكرى، أو وصف كان أصله بالضم، نحو: طولى، وحبلى، وكسرت لتسلم الياء. ووضعت هذه اللفظة الغريبة إشارة إلى استهجان المعنى وتحقيره، ولمناسبة رؤوس الآي، والله أعلم.



(أ) - ﴿ أَمْ لِلْإِسَكِنِ ﴾ أي: لكل إنسانِ منهم (٢) ﴿ مَا تَمَنَّى (الله عنه من أن الأصنام تشفع لهم؟ (٣) ليس الأمر كذلك (١).

۞-﴿ فَلِلَّهِ ( ۚ ﴾ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُوكَ ۞﴾ أي: الدنيا، فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى.

📆 - ﴿ ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكٍ ﴾ أي: وكثير من الملائكة (١) ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ وما

(۱) قوله: (أصنامًا). مفعول ثانٍ لـ ﴿ سَيَّتَتُوهَا ﴾، وأشار بقوله: (بعبادتها) إلى تقدير مضاف.

(٢) قوله: (لكل إنسان...). أفاد أ، «أل» فيه استغراقية عرفية.

(٣) قوله: (من أن الأصنام...). بيان لـ﴿ما﴾، وهو أحد الأوجه، ومناسب لسياق الآيات،
 وقيل: ما تمنى من البنين دون البنات، وقيل: من النبوة أن تكون فيه دون غيره، وقيل: غير ذلك. كما في القرطبي.

- (٤) وقوله: (ليس الأمر كذلك). أشار به إلى أن ﴿ أُمَّ ﴾ منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري، وأن الآية التالية معطوفة على هذا المقدر.
- (٥) الفاء في ﴿ فَلِلَّهِ ﴾ عاطفة على الجملة المقدرة قبلها، قدرها المفسر بقوله: (ليس الأمر كذلك) كما ذكرنا.
- (٦) قوله: (وكثير...). أفاد أن ﴿كَمْ﴾ خبرية، وهي في محل رفع مبتدأ، وخبرها جملة ﴿لَا تُنْفِي ﴾، والجار والمجرور ﴿فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ نعت لـ ﴿مَلَكِ ﴾.

أكرمهم عند الله (١) ﴿ لا تُعْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْنًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله ﴾ لهم فيها ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ من عباده ﴿ وَيَرْضَى آلَ ﴾ عنه لقوله (٢): ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اَرْتَضَى ﴾ يَشَاءُ ﴾ من عباده ﴿ وَيَرْضَى آلُ ﴾ عنه لقوله (٢): ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ اللَّانبياء: ٢٨]، ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِاذِنهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ ١٠٥].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِهِكَةَ شَيِيةَ ٱلْأُنثَى ﴿ ﴿ حيث قالوا:
 هم بنات الله.

﴿ ﴿ وَمَا لَمُمْ بِهِ ، ﴾ بهذا القول ﴿ مِنْ عِلْمٍ إِن ﴾ ما ﴿ يَتَّبِعُونَ ﴾ فيه ﴿ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ الذي تخيلوه (٤) ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْمَقِ شَيَّنا ﴿ ﴾ أي: عن العلم فيها المطلوب فيه العلم.

<sup>(</sup>١) وقول المفسر: (وما أكرمهم عند الله...). أفاد به المعنى الإجمالي للآية، وهو أنه إذا كان هذا في حق الملائكة وهم المقربون فها بال الأصنام التي ما نزل الله بعبادتها من سلطان، كيف تشفع لعابديها؟! ذكر معناه ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لقوله: ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ ... ﴾) بعض آية من سورة الأنبياء (٢٨).

<sup>(</sup>٣) وقوله: (﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ ...﴾) بعض آية من آية الكرسي، سورة البقرة (٢٥٥)، ومراد المفسر بإيراد الآية الاستدلال على ما ذكره، وذلك واضح.

ومعنى الآية على ما فسره: لا تنفع الشفاعة إلا بعد إذن الله للشافع فيها ويرضى الله عنه. فالجار والمجرور: ﴿لمَنِ ﴾ متعلق بـ ﴿يَأَذَنَ ﴾، و ﴿مَن ﴾ واقعة على الشافع. وظاهر كلام ابن جرير أنه متعلق بالشفاعة و ﴿مَن ﴾ واقعة على المشفوع له.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الذي تخيلوه...). أفاد أن الظن هنا بمعنى: التخيّل الذي لا يستند إلى دليل، وهذا الظن لا يغني عن الحق شيئًا، وأما الظن الذي يستند إلى دليل فهو معمول به وذلك في اجتهاد المجتهدين في الأحكام الفقهية؛ لإجماع المسلمين على ذلك بعد ثبوت نصوص تدل عليه، كما أشار المفسر بقوله: (فيما المطلوب فيه العلم) أي: اليقين، وهو الأمور العقدية. المخلاصة: الظن له ثلاثة إطلاقات:

١- التخيل الذي لا أساس له، وهذا لا يعمل به.



﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَى عَن ذِكْرِنَا ﴾ أي: القرآن ﴿ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ﴾ وهذا قبل الأمر بالجهاد.

اللَّهُ ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾(٢) هو صغار الذنوب،

٢- اعتقاد الشيء مع تجويز خلافِه مرجوحًا، وهذا يعمل به في الأحكام الفقهية.

٣- بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلْتَقُوا رَبِّهِمْ ... ﴾ [البقرة: ٢٤]. والمراد في هذه الآية الأول. فلا يكون في الآية متمسك لمن أنكر حجية القياس الفقهي. والله أعلم.

(١) قوله: (أي: عالم...). أفاد أن اسم التفضيل ﴿أَعَلَمُ ﴾ هنا ليس للدلالة على المفاضلة؛ لأن هذا العلم خاص بالله تعالى.

(٢) قوله: (ومنه الضال...). قدره وما بعده ليفيد أن قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِى ﴾ تعليل لهذا المحذوف الذي دلّ عليه قوله ﴿ وَلِلَّهِ مَافِى ٱلسَّكَوْتِ ... ﴾ الآية. كها يعلم من القرطبي.

(٣) ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ نعت لـ ﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾. كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (وبيّن...).

﴿ كَبُكِرَ ٱلْإِثْمِ ﴾: فسرها ابن جرير بالشرك، و ﴿ وَٱلْفَوَحِثَى ﴾: بالزنى وما أشبهه مما أوجب الله عليه حدًّا. وعزا القرطبي تفسير الكبائر بالشرك إلى ابن عباس، وعن مقاتل: ﴿ ﴿ كَنَهُ رَالْإِثْمِ ﴾: كل ذنب ختم بالنار، و ﴿ وَٱلْفَرَحِثَ ﴾: كل ذنب فيه حدّ »، وقد تقدم في سورة النساء بيان الكبائر.

كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع، والمعنى: لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ بذلك وبقبول التوبة. ونزل فيمن كان يقول (''): صلاتنا صيامنا حجنا، ﴿هُوَ أَعَلَمُ ﴾ أي: عالم ﴿يِكُر إِذْ أَنشَأَكُم مِن الرّاب ﴿وَإِذْ أَنتُر أَجِنَةٌ ﴾ جمع جنين ﴿فِ بُطُونِ أُمَّهَتِكُم فَلَا تُرَرُّوا لَنعُمةً ﴾ لا تمدحوها على سبيل الإعجاب، أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن ('') ﴿هُو أَعَلُو ﴾ أي: عالم (") ﴿بَن اتَّقَى (آ) ﴾.

﴿ أَفَرَءَيْتَ اللَّذِي تَوَلَّى ﴿ عَنَ الإِيهَانَ، أَي: ارتد لما عُيّر به، وقال: إني خشيت عقاب الله (٤٠)، فضمن له المعيّر له أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى

وأما ﴿اللَّمَ ﴾؛ فقد فسره ابن كثير، والقرطبي وغيرهما بصغائر الذنوب، واختاره ابن جرير، وروى ابن جرير عن أبي هريرة وَعَيَلْتُهَنّهُ قال في تفسير ﴿اللَّمَ ﴾: «القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة».اهد. أي: ما دون الزنى. كما أشار إلى ذلك المفسر، ورواه ابن كثير وغيره، فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا. وعن ابن عباس: ﴿﴿اللَّمَ ﴾: ما وقع منهم قبل الإسلام» في الجاهلية، فيكون متصلًا أيضًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول لم أجده معزوًا، وذكر العلماء أحاديث في النهي عن المدح في وجه الرجل، منها ما في «الصحيحين»: «مدح رجل رجلًا عند رسول الله على فقال رسول الله على الله قطعت عنق صاحبك -مرارًا- إذا كان أحدكم مادحًا صاحبه لا محالة فليقل: أحسبُ فلانًا -والله حسيبه - ولا أزكي على الله أحدًا، أحسبه كذا، وأورده ابن كثير، وانظر سورة النساء (٤٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أما على سبيل الاعتراف...). أي: لقوله تعالى: ﴿وَأَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّثْ ﴿ ﴾ [الضحى: ١١].

<sup>(</sup>٣) وقوله: (عالم). في الموضعين: أشار إلى أن اسم التفضيل هناك بمعنى: اسم الفاعل، كما تقدم. (٤) قوله: (وقال: إني خشيت...). قال مجاهد، وابن زيد، ومقاتل: «هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله ﷺ فعيّره بعض المشركين، فقال الوليد: إنى =



شركه، وأعطاه من ماله كذا(١)، فرجع.

(الله على عَلِيلًا) من المال المسمى ﴿وَأَكَدَىٰ الله منع الباقي، مأخوذ من الكُدية، وهي أرض صلبة كالصخرة (٢٠)، تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر.

(")- ﴿ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى آلَ ﴾ يعلم (") من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة؟ لا(نا). وهو الوليد بن المغيرة أو غيره (٥)، وجملة «أَعِندُهُ» (١) المفعول الثاني لـ «أَرَعَيْتَ» بمعنى: أخبرني.

<sup>=</sup> خشيت عذاب الله، فقال له من عيره: إن أعطيتني مالًا ضمنت عنك عذاب الله، فأعطاه الوليد بعض ما كان وعده ثم بخل ومنع»، هذا ملخص القصة، فقول المفسر: (فضمن له المعير...). أي: ضمن الذي عيره أنه سيحمل عنه عذاب الله، أي: عن الوليد.

<sup>(</sup>١) وقوله: (وأعطاه من ماله...). أي: أعطى الوليدُ لذلك المعيّر مالًا، ثم رجع، وفي سبب النزول أقوال أخرى، فصلها القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهي أرض صلبة...). قال القرطبي: «وأصل «أكدى» من الكُديَةِ، يقال لمن حفر برًا ثم بلغ إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر: قد أكدى، ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يتمّم ..اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية، فلها مفعولان حذفا لدلالة المقام، والتقدير: يرى ما غاب كالشهادة. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (لا). أفاد أن الاستفهام للإنكار، وهو جوابه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أو غيره). إشارة إلى الأقوال المختلفة في سبب النزول؛ فعن السدي: «نزلت في العاص بن واثل السهمي»، وعن محمد بن كعب القرظي: «في أبي جهل بن هشام»، وعن الضحاك: «في النضر بن الحارث»، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وجملة...). قد تقدم مرارًا أن ﴿ أَنَرَهَيْتَ ﴾ بمعنى: أخبرني، له ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم، والثاني: ﴿ اللَّهِ عَلَى ﴾، والثالث: الجملة الاستفهامية، وهكذا يكون المفعول الثالث جملة استفهامية، والله أعلم.

﴿ أَمْ ﴾ بل (١) ﴿ لَمْ يُبَنَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ اللهِ السَّارِ التوراة أو صحف قبلها.

﴿ وَ ﴾ صحف (٢) ﴿ إِرَهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴿ مَا مَا أَمَر به نحو: ﴿ وَإِذِ اللَّهِ مَا أَمَر به نحو: ﴿ وَإِذِ ا

﴿ وَأَ فِي وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أَخَرَىٰ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُهُ مِن الثقيلة، أي: أنه لا تحمل نفس ذنب غبرها.

(٣) - ﴿ وَأَن ﴾ أي: أنه ﴿ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ مَن خير فليس له (٥) من سعى غيره الخيرَ شيء.

(١) قوله: (بل). أشار إلى أن ﴿ أُمَّ ﴾ منقطعة.

(٢) قوله: (صحف). قال القرطبي: «إنها خص صحف إبراهيم وموسى؛ لأنه كان قبل إبراهيم يؤخذ الشخص بذنب ابنه وأبيه وأخيه».

- (٣) وقوله: (تمم). تفسير لـ ﴿وَقَعْ ﴾، وهذا المعنى اختاره ابن جرير، وفسر بذلك القرطبي
   وغيره، وقيل: وفي بذبح ابنه، وقيل: وفي أي: بلغ ما أمر به.
- (٤) قوله: (وبيان ﴿مَا﴾). أفاد أن جملة ﴿ أَلَا نَزِدُ ...﴾ بدل أو عطف بيان من ﴿مَا﴾ في ﴿بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴾. و «أن» في الموضعين مخففة من الثقيلة، ويحتمل كونها تفسيرية، فلا يحتاج إلى تقدير الاسم.
- (٥) قوله: (فليس له...). قال ابن عباس: «هذه منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنُهُمْ فَكُ وَيَلَّهُمْ ... ﴾ [الطور: ٢١] الآية، فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة».اهد. وقيل: الآية ليست منسوخة، فليس للإنسان إلا ما سعى، أما سعي غيره فهو بيده، فإذا جعله لغيره يحصل له. المخلاصة: هذه الآية لا تدل على عدم انتفاع الميت بها يعمله الحي له من الصالحات، كها فصل ذلك العلماء.



- ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ أَي: يبصر في الآخرة.
- (11) ﴿ ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى (11) ﴿ الأكمل، يقال: جزيته سعيه وبِسَعْيه (١٠).
- (الله حَمَّاتُ الفتح عطفًا (٢)، وقرئ: بالكسر؛ استئنافًا، وكذا ما بعدها، فلا يكون مضمون الجمل في الده صُحُفِ» على الثاني ﴿ إِلَى رَبِّكَ ٱلمُنتَهَىٰ الله المرجع والمصير بعد الموت، فيجازيهم.
  - الله ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَّمُكَ ﴾ من شاء أفرحه ﴿ وَأَبَّكُن الله ﴾ من شاء أحزنه.
    - ( ﴿ وَأَنَّهُ مُوا أَمَاتَ ﴾ في الدنيا ﴿ وَأَخْيَا ( ) للبعث.
    - ( ﴿ وَأَنَهُ مَلَقَ الرَّوْجَيْنِ ﴾ الصنفين ﴿ الذُّكُرُ وَٱلْأَنْنَى ﴿ النَّهُ ﴾.
    - الله ﴿ مِن نُطْفَعَ ﴾ مني ﴿إِذَا تُعَنَّى الله عصب في الرحم.
- (" ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ ﴾ بالمد والقصر (" ﴿ الْأَخْرَىٰ ﴿ الْخُلقة الأخرى للعث بعد الخلقة الأولى.
- ﴿ وَأَنْهُ مُوَ أَغْنَى ﴾ الناس بالكفاية بالأموال (١) ﴿ وَأَقْنَى ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّالِ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(١) قوله: (يقال...). أفاد أن الضمير في ﴿يُجْزَنهُ ﴾ راجع إلى السعي، وهو المفعول الثاني، والأول: نائب الفاعل، وهو الضمير المستتر في "يُجْزَى» الراجع إلى الإنسان. و﴿ ٱلْجَزَاءَ ﴾ مفعول مطلق.

- (٢) قوله: (بالفتح). أي: فتح الهمزة. والقراءة بكسر الهمزة شاذة، كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (قرئ).
  - (٣) قوله: (بالمد...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بالمد: ﴿النَّشَاءَةَ ﴾. والباقون: بدونه: ﴿النَّمَاةَ ﴾.
- (٤) قوله: (بالكفاية). ماذكره من معنى: ﴿أَغَنَى وَأَقَنَى ﴾، فسر بمثله البيضاوي، وذكره القرطبي في جملة تفاسير. وروى ابن جرير عن ابن زيد: ﴿ وَالْقَنَى ﴾: أفقر وأقل المال ،، وعن ابن عباس، ومجاهد: «أغنى وأرضى»، وعن قتادة: «أغنى وأخدَم».

- ﴿ وَأَنَّهُۥ هُوَرَبُ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ فَهُ مُورَبُ الشِّعْرَىٰ ﴿ فَهُ هُو كُوكِ خَلْفَ الْجُوزَاءُ (١)، كانت تعبد في الجاهلية.
- ﴿ وَأَنَهُ أَهَلَكَ عَادًا ٱلأُولَىٰ ﴿ وَفِي قراءة (٢): بإدغام التنوين في اللام وضمها بلا همزة، وهي قوم هودٍ، والأخرى قوم صالح.
- (٥٠ ﴿ وَتَمُودًا ﴾ بالصرف اسم للأب (٢٠)، وبلا صرف للقبيلة، وهو معطوف على «عَادًا»، ﴿ فَمَا آبَقَى (٥٠) ﴾ منهم أحدًا.
- ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلُ ﴾ أي: قبل عاد وثمود أهلكناهم ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْلَمُ وَاللَّهُ مَا أَظْلَمُ وَأَطْلَعَ اللَّهُ مَن عاد وثمود لطول لبث نوح (١٠) ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ

(۱) قوله: (هو كوكب...). روي ذلك عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد وغيرهم.. قال ابن عباس: «هو الكوكب الذي يدعى الشعرى».اه. فأفادت الآية: أن الشعرى مربوبة وليست ربًّا، ونقل القرطبي عن السدي: «كانت تعبده حمير وخزاعة»، وقال عن غيره: أول من عبده أبو كبشة أحد أجداده على من أمه. والله أعلم.

- (٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿عَادَ ٱللَّولَى﴾: بحذف الهمزة من «أولى»، وإدغام تنوين «عاد» في اللام. وقرأ قالون: بهمزة ساكنة مكان الواو في «أولى»: ﴿ٱللَّوْلَى﴾. وقرأ الباقون: بتنوين «عاد» وإثبات الهمزة: ﴿عَادًا ٱلْأُولَى﴾.
- (٣) قوله: (بالصرف...). قرأ عاصم، وحمزة، ويعقوب: بترك التنوين. والباقون: بالتنوين. ووجهها كما قال المفسر.
- (٤) قوله: (لطول لبث...). ذكر المفسر وجهين لكون قوم نوح أشد طغيانًا؛ طول لبث نوح عَلَيْهِ السَّلَام، وأنهم آذوه جسميًّا ونفسيًّا، روى ابن جرير عن قتادة: «إن الرجل منهم كان يمشي بابنه إلى نوح، فيقول: احذر من هذا؛ فإنه كذاب، وإن أبي مشى بي إلى هذا، فيموت الكبير وينشأ الصغير على الكفر».اه. ملخصًا.



عَامًا » [العنكبوت: ١٤]، وهم مع عدم إيهانهم به يؤذونه ويضربونه.

- (الله الله الله الله الأرض بأمر جبريل بذلك. وهي الله الأرض بأمر جبريل بذلك.
- (0) ﴿ فَغَشَلْهَا ﴾ من الحجارة بعد ذلك ﴿ مَا غَشَىٰ (0) ﴾ أبهم تهويلًا (٢). وفي «هود»: «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ » [الآية: ٨٢].
- ( الله على وحدانيته وقدرته ﴿ نَتُمَارَىٰ ﴿ الله على وحدانيته وقدرته ﴿ نَتَمَارَىٰ ﴿ الله على وحدانيته وقدرته ﴿ نَتَمَارَىٰ ﴿ الله على الل
- (\*) ﴿ هَلَا ﴾ محمد ﷺ (\*) ﴿ نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَى ﴿ مَن جنسهم، أي: رسول كالرسل قبله، أرسل إليكم كها أرسلوا إلى أقوامهم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهي قرى...). المؤتفكة: اسم فاعل من: ائتكف، يقال: أفكتُه، أي: قلبته وصرفته، كما في القرطبي، فيكون معنى المؤتفكة: المنقلبة، بأن صار عاليها سافلها، كما في سورة هود: ﴿جَمَلْنَاعَلِيهَا سَافِلُهَا ﴾ [الآية: ٨٦].

<sup>(</sup>٢) قوله: (أبهم...). أي: جيء بـ ﴿مَا﴾ الموصولة، ﴿مَاغَثَىٰ﴾ المقتضية للإبهام، وذلك للتهويل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أنْعُمه)، جمع نعمة، مضاف إلى الهاء، وهي تفسير لـ﴿ اللَّهِ ﴾، والآلاء جمع إلى، بكسر الهمزة أو فتحها «أَلَى» أو بكسر الهمزة وسكون اللام «إلى»، كما في القرطبي، و(أيها الإنسان) خطاب للإنسان المكذب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (محمد ﷺ). بيان للمشار إليه، وهذا القول عزاه القرطبي إلى ابن جريج ومحمد بن كعب. وعن قتادة: «الإشارة إلى القرآن»، وروى ابن جرير عن أبي مالك أنها إلى ما ذكر، أي: هذا الذي أنذرتكم به أيها القوم... واختاره.

- ( ) ﴿ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ( ) ﴿ ) قربت القيامة.
- - ( القرآن ﴿ مَعْجَبُونَ ( ) تكذيبًا. القرآن ﴿ مَعْجَبُونَ ( ) تكذيبًا.
  - 觉 ﴿ وَتَقَمَّكُونَ ﴾ استهزاءً ﴿ وَلَا نَبُّكُونَ ١٠٠٠ ﴾ لسماع وعده ووعيده.
    - (")- ﴿ وَأَنتُمْ سَنِيدُونَ (الله لا هون غافلون عما يطلب منكم (").
- ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الذي خلقكم ﴿ وَأَعَبُدُوا اللَّهِ اللَّهِ الذي خلقكم ﴿ وَأَعَبُدُوا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّا الللَّهُ

#### 

(١) ﴿ اللَّهِ اللهِ من أسماء القيامة، سميت به لقربها، و «أزف» بمعنى: قرب، قال ابن عباس: ﴿ أَيْفَتِ ٱلْآَيْفَةُ ﴾ من أسماء القيامة، عظمه الله وحذره عباده». اهـ.

- (٢) قوله: (نفس). قدره ليكون موصوفًا لـ ﴿كَاشِفَةُ ﴾، وقيل: ﴿كَاشِفَةُ ﴾ مصدر، أي: انكشاف، ومآلها واحد.
- (٣) قوله: (لاهون). روي عن ابن عباس، وعنه أيضًا: «هو الغِناء، كانوا إذا سمعوا القرآن تغنّوا ولعبوا، وهي لغة أهل اليمن». اهـ. وقال الضحاك: «السمود: اللهو واللعب»، وقال مجاهد: «هو البرطمة، أي: الانتفاخ من الغضب».

روى البخاري عن ابن عباس، قال: «سجد النبي على بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» اهـ. هذا أحد مواضع سجود التلاوة، وقد تقدم الكلام على سجود المشركين في تفسير سورة الحج [الآية: ٥٦]. من أنه لقوة تأثير القرآن في القلوب.



# اً ٤٥- سورة القمر

## مكية (١)، إلا: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ ... ﴾ الآية.

### وآياتها خمس وخمسون آية

## بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ ﴿ اَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ قربت القيامة ﴿ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ﴾ انفلق فلقتين على أبي قبيس وقُعيقِعان؛ آية له ﷺ، وقد سُئِلَها، فقال: «اشهدوا» رواه الشيخان (٢٠).

﴿ وَإِن يَرَوا ﴾ أي: كفار قريش ﴿ اَيَةَ ﴾ معجزة له ﷺ كانشقاق القمر ﴿ يَايَةً ﴾ معجزة له ﷺ كانشقاق القمر ﴿ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُوا ﴾ هذا ﴿ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ قوي من المِرّة (٣)، القوة أو الدائم.

الله عَلَى ﴿ وَكَذَّبُوا ﴾ النبي ﷺ ﴿ وَاتَّبَعُوا أَهْرَاءَهُمَّ ﴾ في الباطل ﴿ وَكُلُّ

(١) قوله: (مكية). أي: كلها في قول الجمهور. وعن مقاتل: «إلا ثلاث آيات منها من قوله تعالى: ﴿ أَمْرِيَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْفِرٌ ﴿ اللهِ ﴾». ذكره القرطبي.

(٢) قوله: (رواه الشيخان). البخاري في كتاب التفسير، ومسلم في تفسير «المنافقون». قال ابن كثير كها ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة: «وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي على، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات، اهـ. وأبو قبيس وقعيقعان جبلان بمكة.

فائدة: قد ثبت في تاريخ كيرالا -الهند- أن أحد ملوكها المسمى شيرمان فرمال رأى انشقاق القمر، وكان يعلم علم النجوم، فسأل عن ذلك تجار العرب، فأخبروا ببعثة النبي على فركب معهم واعتنق الإسلام ولقى النبي على ذكر ذلك أكثر المؤرخين.

(٣) قوله: (من المِرّة). أي: ﴿ مُسَّتَمِرٌ ﴾ إما مأخوذ من المرة بمعنى: القوة، فالمعنى: قوي، أو من القرار بمعنى: الدوام والاستمرار، فالمعنى: الدائم. وعن قتادة وغيره: «ذاهب، من المرور»، والأول عزاه القرطبي إلى الضحاك، وأبي العالية.

أَمْرٍ ﴾ من الخير والشر ﴿مُسْتَقِرٌّ ﴿ ﴾ بأهله، في الجنة أو النار.

(أ) - ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْكَةِ ﴾ أخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم ﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ وَ اللهِ مَن اللهِ مَرْدَجَدُ وَ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَرْدَجَدُ وَ اللهِ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن

﴿ ﴿ وَحِكَمَةً ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من «مَا» أو من «مُزَدَجَرُ »، ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) قوله: (اسم مصدر). أي: مصدر ميمي، وهو ما دل على حدث، وفي أوله ميم زائدة لغير المفاعلة، والمصدر الميمي قد يسمى باسم المصدر كما ذكره ابن هشام في «أوضح المسالك». والمعنى: ازدجار، أو ظرف؛ لأن الظرف من غير الثلاثي يأتي على وزن اسم المفعول، وقد فصلنا المصدر الميمي واسم المصدر والمصدر في «الثلاثيات».

<sup>(</sup>٢) قوله: (والدال...). فأصله: «مزتجر»، من: ازتجر. قلبت التاء دالًا وجوبًا. وهي مسألة صرفية. متى كان فاء «افتعل» دالًا أو ذالًا أو زاءً قلبت التاء دالاً، نحو: ادّرأ، ادّكر، واذّكر، وازدجر.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (و﴿مَا﴾ موصولة...). أي: في قوله تعالى: ﴿مَا فِيهِ مُرَّدَجَرُ ۗ ۞﴾ كما هو واضح. وهو فاعل ﴿جَآهُ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تامة). على هذا لا يحتاج لتقدير المفعول به لـ ﴿بَكِلِغَةٌ ﴾. ويحتمل كونه بمعنى: واصلة، فيقدر المفعول به، أي: بالغة غايتها، كها قدره الدرويش في «إعراب القرآن».

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَمَا تُغَنِ ﴾. ﴿ مَا ﴾: نافية أو استفهامية. و ﴿ تُغَنِ ﴾: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفًا، و كذا ﴿ يَمَتُعُ أَلدًا عِ ﴾: ﴿ يَمَتُعُ ﴾: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو المحذوفة تخفيفًا، و ﴿ الدَّاعِ ﴾: مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة تخفيفًا.



أي: الأمور المنذرة لهم، و«مَا» للنفي أو للاستفهام الإنكاري، وهي على الثاني مفعول مقدم (١).

(الله عَنَّهُمُ الله عَنَّهُمُ الله وتم به الكلام (۱) ﴿ وَوَمَ يَدَعُ الدَّاعِ ﴾ هو فائدة ما قبله وتم به الكلام (۱) ﴿ وَوَمَ يَدَعُ الدَّاعِ ﴾ هو إسرافيل، وناصب «يَوْمَ » (۱) ﴿ يَغْرُبُحُونَ ﴾ بعد ﴿ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ (الله بضم الكاف وسكونها (١٠) ، أي: منكر تنكره النفوس لشدّته، وهو الحساب.

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

(١) قوله: (وهي على الثاني...). أي: على كونها استفهامية، تكون اسمًا لها محل من الإعراب وهو هنا النصب على المفعولية، وأما النافية فهي حرف لا محل لها من الإعراب، كما هو واضح.

تنبيه: تأتي «ما» على اثني عشر وجهًا، تكون اسهًا في سبع حالات، وحرفًا في الباقية، وقد وضحنا ذلك في «الثلاثيات».

- (٢) قوله: (هو فائدة...). أي: فالفاء: الفاء الفصيحة، و﴿تَوَلَّ ﴾: فعل أمر مبني على حذف الألف. وتم به الكلام، فها بعده ﴿يَوْمَ يَـدَعُ ﴾ كلام مستأنف، و﴿يَوْمَ ﴾ منصوب، ناصبه محذوف أو ﴿يَمْرُجُونَ ﴾، وليس عامله ﴿تَوَلَّ ﴾ كها هو واضح.
- (٣) وقوله: (وناصب ﴿يَوْمَ ﴾...). أي العامل النصبَ فيه: ﴿يَخْرُبُونَ ﴾ الآتي، وقيل: (اذكر) مقدرًا. كها ذكرنا.
- (٤) قوله: (بضم الكاف...). قرأ ابن كثير: بتسكين الكاف. والباقون: بالضم. وهما لغتان. وتقدم في سورة الكهف.
- (٥) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر: ﴿ خُشَّمًا ﴾: بصيغة الجمع. والباقون: ﴿ خَشِمًا ﴾: بالإفراد. وهما وجهان صحيحان، قال الزجاج: «يجوز في اسم الفاعل المتقدم ثلاثة أوجه: تقول: مررت بشباب حسن أوجههم أو حسان أوجههم». اهد. ملخصًا. من «إعراب القرآن».

مشددة ﴿أَبْصَنُرُهُمْ ﴾ حال (١) من فاعل ﴿يَغْرُجُونَ ﴾ أي: الناس ﴿مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ القبور ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَقِرٌ ﴿ ﴾ لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة، والجملة حال (٢) من فاعل (يَغْرُجُونَ »، وكذا قوله:

- ﴿ وَمُهْطِعِينَ ﴾ أي: مسرعين مادين أعناقهم (٣) ﴿ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ ٱلكَفِرُونَ ﴾ منهم ﴿ هَذَا يَوْمُ عَيرُ ﴿ فَ عَيرُ ﴿ فَ عَيرُ اللَّهُ عَلَى الكافرين، كما في المدثر: «عَسِيرُ ﴿ فَ عَلَى الْكَافِرِينَ » [الآيتان: ٩-١٠].
- ﴿ وَهُكَذَّبُواْ عَبْدَنَا ﴾ نوحًا ﴿ وَقَالُواْ بَحْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ أي: انتهروه بالسب وغيره (٥٠).
  - 🕒 ﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّ ﴾ بالفتح، أي: بأني ﴿مَغْلُوبٌ فَٱنْصِرْ ۞﴾.
- (الله ﴿ وَهَ مُنَكِّمَا ﴾ بالتخفيف والتشديد (١) ﴿ أَبُوَبَ ٱلسَّمَاآهِ بِمَآهِ مُنْهَمِرِ الله ﴿ منصب انصبابًا شديدًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (حال...). أي: ﴿خُشَّمًا ﴾ حال من الواو في ﴿يَخْرُجُونَ ﴾، و﴿أَيْصَدُرُ ﴾ فاعل ﴿خُشَّمًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (والجملة...). أي: جملة ﴿كَأَنَّهُمْ ...﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: مسرعين...). كما فسر ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى أبي عبيدة، وقيل: ناظرين. وقيل: فاتحين آذانهم إلى الصوت. وتقدم هذا اللفظ في سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تأنيث الفعل). أي: في ﴿كُنَّبَتْ﴾، بإدخال التاء؛ لأن ﴿قَوْمُ﴾ اسم جمع يجوز تذكيره وتأنيثه كها هو معلوم في علم النحو. وتقدم في مواضع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: انتهروه...). كما حكى الله قولهم: ﴿لَإِن لَّرَ نَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﷺ﴾ [الشعراء: ١١٦].

 <sup>(</sup>٦) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب: بالتشديد: ﴿فَقَتَّحْنَآ﴾.
 الماقه ن: ﴿ فَقَنَحْنَآ ﴾. والتشديد للمبالغة.



﴿ وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونَا ﴾ (١) تنبع ﴿ فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ ﴾ ماء السماء والأرض
 ﴿ عَلَىٰٓ أَمْرٍ ﴾ حال ﴿ فَدْ فَدُرَ (١) ﴾ قضي به في الأزل، وهو هلاكهم غرقًا.

﴿ ﴿ وَحَمَلْنَهُ ﴾ أي: نوحًا ﴿ عَلَى ﴾ سفينة ﴿ ذَاتِ أَلُوَجٍ وَدُسُرٍ ﴿ فَا وَ مَا تَشَدَ بِهِ الْأَلُواحِ مِن المسامير وغيرها (٢)، واحدها: دسار، ككتاب.

(الله) - ﴿ تَعَرِى بِأَعَيْنِنَا ﴾ بمرأى منا (الله)، أي: محفوظة ﴿ جَزَاءٌ ﴾ منصوب بفعل مقدر، أي: أغرقوا انتصارًا ﴿ لِمَن كَانَ كُفِرَ (الله) ﴿ وهو نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ (١٠). وقرئ (٥٠): «كَفَرَ » بالبناء للفاعل، أي: أغرقوا عقابًا لهم.

(<sup>1)</sup> - ﴿ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ﴾ أبقينا هذه الفعلة (<sup>1)</sup> ﴿ اَيَدُ ﴾ لمن يعتبر بها، أي: شاع

(١) ﴿عُيُونًا﴾: تمييز محوّل عن المفعول به، والأصل: فجرنا عيون الأرض. ولخصنا أنواع التمييز في كتاب «الثنائيات». وأفاد قوله: (تنبع). أن المراد بالعيون: النابعة. والعين لفظ مشترك له معاني كثيرة.

(٢) قوله: (من المسامير وغيرها). فسر بالمسامير: ابن عباس في رواية، وقتادة، وابن زيد، وابن جبير وغيرهم.

قول ثان: عن عكرمة، والحسن، وشهر بن حوشب: هي صدر السفينة التي تضرب بها الموج، سميت بذلك لأنها تدسر الماء، أي: تدفعه.

قول ثالث: خيط تشد به ألواح السفينة. كها في «الصحاح»، وفي كلام المفسر: (من المسامر وغيرها) إشارة لهذا القول.

- (٣) قوله: (بمرأى منا). وبذلك فسر ابن جرير، وابن كثير، قال ابن كثير: «أي: بأمرنا ومرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا».اهـ.
  - (٤) قوله: (وهو نوح عَلَيْوَالسَّلَامُ). كما فسر به البيضاوي، والقرطبي وغيرهما.
- (٥) وقوله: (وقرئ:...). هذه القراة عزاها القرطبي إلى يزيد بن رومان، وقتادة، ومجاهد، وللعنت من المتواترة. كما أشار المفسر بقوله: (وقرئ). والمعنى على القراءتين واضح.
- (٦) قوله: (هذه الفعلة). أفاد أن الضمير يعود إلى المعلوم من السياق، وبمثله فسر القرطبي=

خبرها واستمر ﴿فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ اللهِ معتبر ومتعظ بها، وأصله: مذتكر، أبدلت التاء دالًا (١) مهملة وكذا المعجمة وأدغمت فيها.

(")- ﴿ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (") استفهام تقرير و «كَيْفَ» خبر الحَانَ» (")، استفهام تقرير و «كَيْفَ» خبر الحَانَ» (")، وهي للسؤال عن الحال، والمعنى: حَمْلُ المخاطبين على الإقرار وقوع عذابه تعالى بالمكذبين بنوح موقعه.

﴿ كُذَّبَتَ عَادٌ ﴾ نبيهم هودًا فعذبوا ﴿ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنذَارِي لَهُ إِنذَارِي لَمُ العذاب قبل نزوله، أي: وقع موقعه، وقد بيّنه بقوله:

= وغيره. وروى ابن جرير عن قتادة: «أبقى الله السفينة»، فالضمير عائد إلى السفينة. وبذلك فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>١) قوله: (أبدلت...). وذلك -كما تقدم- إذا كان فاء «افتعل» دالًا أو ذالًا أو زاءً قلبت تاؤه دالًا، فههنا فاء الكلمة هي الذال من الذكر؛ فقلبت التاء دالًا ثم قلبت الذال دالًا للإدغام.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: إنذاري). ظاهره أن ﴿وَنُدُرِ ﴾ اسم مصدر بمعنى: الإنذار، وهو مضاف إلى الياء المحذوفة تخفيفًا، وقيل: نذر جمع نذير، بمعنى: الإنكار، وذكر الاحتمالين البيضاوى والقرطبي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (خبر ﴿كَانَ ﴾). قدمت للصدارة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (سهلناه...). وبنحوه فسر العلماء، قال القرطبي: «أي: سهلناه للحفظ وأعنّا عليه من أراد حفظه».اهـ. ونقل عن سعيد بن جبير: «ليس من كتاب الله كتاب يقرأ كلّه ظاهرًا إلا القرآن».اهـ. كما أشار إليه المفسر.



(الله حَمْ الله عَلَيْمِ مِنَعُا صَرْصَرًا ﴾ أي: شديدة الصوت (١) هوفي يَوْمِ نَحْسِ، فَسُوم هُمُّ السَّهُ وَيَهُ عَرْبُ الله وكان يوم الأربعاء آخر الشهر.

(الله وتصرعهم على رؤوسهم، فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد ﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ وحالهم ما ذكر على رؤوسهم، فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد ﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ وحالهم ما ذكر ﴿ أَعْجَاذُ ﴾ أصول ﴿ فَغَلِ مُنقعِرِ الله ﴿ منقطع (الله ساقط على الأرض. وشبهوا بالنخل لطولهم، وذُكِّر هنا (الله في الحاقة »: «غَمْلٍ خَاوِيَةِ الله الله واصل في الموضعين.

- (١١) ﴿ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١١) ﴿.
- ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ ﴾.

(التي ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِاللَّمُورِ (الله عني عندر منذر ، أي: بالأمور (٥) التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: شديدة الصوت). كما تقدم في سورة «حمّ» السجدة، وكذا الكلام في وقوعه يوم الأربعاء من آخر الشهر.

<sup>(</sup>۲) قوله: (تقلعهم). كما قال مجاهد: «كان تقعلهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسادهم».اهـ. وقيل: حفروا حفرًا ودخلوها، فكانت الربح تنزعهم منها وتكسرهم. ذكره القرطبي. كما هو ظاهر كلام المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (منقطع). أي: المنقلع من أصله.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ذكِّر). أي: جيء باللفظ المذكر حيث وصف بالمذكر: منقعر؛ لأن النخل يجوز تذكيره وتأنيثه، كما نقله القرطبي عن المبرد، فالتذكير والتأنيث باعتبار المناسبة في كل موضع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالأمور التي...). هذا أحد وجهين، والوجه الثاني: النذر هم الرسل، فكذبوا رُسلَ الله ورسولهم صالحًا. ذكرهما القرطبي، وكذا فيها سيأتي.

(أ) - ﴿ فَقَالُوْا أَبْثَرًا ﴾ منصوب على الاشتغال (١) ﴿ مِنَا وَجِدًا ﴾ صفتان لا بَشَكَرًا »، ﴿ فَقَالُوا أَبْثَرُ ﴾ مفسر للفعل الناصب له، والاستفهام بمعنى: النفي، المعنى: كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بمَلَكِ، أي: لا نتبعه ﴿ إِنَّا لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَن الصواب ﴿ وَسُعُرُ (ا) ﴾ جنون (١).

﴿ أَمْلِقَ﴾ بتحقيق الهمزتين (٤) وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه ﴿ اَلذِّكُرُ ﴾ الوحي ﴿ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ أي: لم يوح إليه ﴿ بَلَ هُوَكَذَّابُ ﴾ في قوله إنه أوحي إليه ما ذكر ﴿ أَيْرُ \* ( ) ﴾ متكبر بطر، قال تعالى:

﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا ﴾ في الآخرة ﴿ مَنِ الْكَذَّابُ ٱلْأَيْرُ ۞ ﴾ وهو: هُمْ، بأن يعذَّبوا على تكذيبهم نبيَّهم صالحًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (منصوب على الاشتغال). أي: بفعل محذوف يفسِّره ما بعده وهو هنا: «نتبع»، والاشتغال أسلوب معروف في كتب النحو، له ضابط، وحكم وتفصيل. كل ذلك معروف في كتب النحو، وقد فصلنا ذلك بتوضيح بديع في شرح «الثنائيات». وفي نظمنا «قِنْو من علم النحو».

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: إن اتبعناه...). أفاد أن التنوين في ﴿إِذَا ﴾ عوض عن الجملة المضاف إليها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جنون). عزاه القرطبي إلى ابن عباس. مأخوذ من قولهم: ناقة مسعورة، كأنها من شدة نشاطها مجنونة. وعنه أيضًا: «السعر: العذاب»، وعن أبي عبيدة: «جمع سعير وهو لهيب النار»، وحاصل المعنى: إننا لفى عناء وشقاء، كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات:

١- تحقيق الهمزتين بلا إدخال ألف: قراءة الجمهور.

٢- تسهيل الثانية مع الإدخال: قراءة أبي جعفر، وقالون. وعن أبي عمرو: الوجهان
 أي: التسهيل مع الإدخال وعدمه.

٣- التسهيل بدون إدخال: لابن كثير، وورش، ورويس.

٤- لهشام: التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال وعدمه.



(١٠) - ﴿ فَنَادَوْ أَصَاحِبُمُ ﴾ قُدارًا ليقتلها (٢٠) ﴿ فَنَعَاطَى ﴾ تناول السيف ﴿ فَعَفَرَ (١٠) ﴾ به الناقة، أي: قتلها موافقة لهم.

(١) قوله: (الهضبة). هي الجبل على وجه الأرض، أو المرتفع من الأرض، وهذه الهضبة وسائر بيوتهم المنحوتة على الصخور لا زالت باقية، وقد أشرنا إلى ذلك فيها تقدم في تفسير سورة الأعراف، كما تقدم ذكر معاني الفتنة الأربعة في مواضع، مثلًا سورة الأنعام الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الطاء بدل...). إشارة إلى مسألة صرفية، وذلك أن فاء الافتعال إذا كانت أحد أحرف الإطباق «ص، ض، ط، ظ» قلبت تاؤه طاءً، نحو: اصطبر، أصله: اصتبر، افتعال من الصر. واضطرب أصله: اضترب، واطّر د أصله: اطترد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مقسوم). أفاد أن المصدر ﴿ قِسْمَةٌ ﴾ بمعنى: اسم المفعول.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وبين الناقة). توضيح للمراد، فيكون إطلاق ﴿يَنَهُمُ مَ مَن تغليب العاقل على غيره. و«الشرب» النصيب أو الحظ من الماء، كما فسره. وفي المثل: «آخرها أقلها شِرْبًا»، أي: آخر الإبل أقل نصيبًا من حوض الماء. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فتهادوا). أي: استمروا ثم ملّوه، أي: ضجروا من ذلك، وأفاد المفسر بهذه التقديرات أن في الكلام حذف جُمل وأن جملة ﴿فَاَدَوّا ﴾ معطوفة على جملة محذوفة، فيكون الكلام من باب الإيجاز بالحذف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قُدارًا) اسم الذي توتى عقر الناقة. وتقدم ذلك في الأعراف وغيرها.

﴿ فَكَنَفَكَانَ عَذَاهِ وَنُذُرِ ﴿ أَي: إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أي: وقع موقعه، وبيّنه بقوله:

(۱) يجعل المناعكة مَيْحة وَعِدة فكانوا كهشيم المُخفطر (١) هو الذي (١) يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع، وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم.

- الله ﴿ كُذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ الله أَي: بالأمور المنذرة لهم على لسانه.
- (الله حَمْرِ الله عَلَيْمِ مَاصِبًا ﴾ ريخًا ترميهم بالحصباء، وهي صغار الحجارة، الواحدُ دون ملء الكف، فهلكوا ﴿إِلَّا ءَالَ لُولِّ ﴾ وهم ابنتاه معه ﴿نَجَيْنَكُم بِسَحَرِ الله من الأسحار (٢)، أي: وقت الصبح من يوم غير معين، ولو أريد من

(۱) قوله: (هو الذي). بيان لمعنى ﴿اللَّهُ عَظِرِ ﴾. أي: هو الذي يصنع الحظيرة، وهذا المعنى الذي ذكره المفسر عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وعنه أيضًا: «كالعظام المحترقة»، فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة. وعن ابن جبير: «كالتراب المتناثر» من إضافة الموصوف إلى الصفة أيضًا.

(۲) قوله: (من الأسحار). يعني: أن «سحر» هنا منصرف منوّن مجرور بالكسرة؛ لأنه أريد به غير معين، و«سحر» يكون ممنوعًا من الصرف إذا أريد به معيّن واستعمل ظرفًا. كها تقول: جئت يوم الخميس سحر، أي: سحر الخميس، فـ«سحر» هنا ممنوع من الصرف منصوب على الظرفية. والعلتان: العدلُ عن السحر؛ لأنه أريد به المعين، فكان حقه أن يستعمل مع «أل»، فعُدِل عنه إلى «سحر» بدون «أل»، فلها عُدِل أصبح شبيهًا بالعلم من حيث إنه أريد به معيّن بدون «أل»، كزيد وعمرو. وهي العلة الثانية.

الخلاصة: يمنع من الصرف إذا أريد به معين للعدل وشبه العلمية، أما لو أريد به النكرة، أي: غير معيّن فهو منصرف منوّن كها في الآية، وهذا توضيح ما ذكره المفسر.



يوم معيّن لمنع من الصرف؛ لأنه معرفة معدول عن السحر؛ لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بـ«أل».

وهل أرسل الحاصب<sup>(۱)</sup> على آل لوط أولا؟ قولان. وعبّر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع، وإن كان من الجنس تسمّحًا.

﴿ وَمِعْمَةً ﴾ مصدر، أي: إنعامًا (٢) ﴿ مِنْ عِندِناً كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء ﴿ مَنْ مَن شَكَرَ (٢٠٠٠) وهو مؤمن، أو من آمن بالله ورسُله وأطاعهم (٤).

﴿ وَلَقَدَ أَنَدَرَهُم ﴾ خوفهم لوط ﴿ بَطْشَنَنَا ﴾ أَخْذَتنا إياهم بالعذاب
 ﴿ فَتَمَارَوْا ﴾ تجادلوا وكذبوا ﴿ بَالنُّذُرِ ﴿ ثَلَى ﴾ بإنذاره (٥٠).

(١) قوله: (وهل أرسل...). يعني: هنا قولان:

الأول: أنه أرسل الحاصب إلى آل لوط ولكن لم يصبهم. وعلى هذا يكون الاستثناء متصلًا، أي: المستثنى يكون من جنس المستثنى منه.

والقول الثاني: أنه لم يرسل إليهم بل أرسل إلى الكافرين فقط، فيكون الاستثناء منقطعًا، كما هو واضح. وكونه منقطعًا باعتبار أنه لم يرسل الحاصب على آل لوط وإن كانوا من جنس قومه الذين بعث هو إليهم؛ فإطلاق الاستثناء المنقطع فيه نوع تسمّح. هذا خلاصة ما ذكره المفسر. ولم أر عزو القولين هنا في كتب التفسير. لكن ذكر المعربون الوجهين في الاستثناء، ثم الذي يظهر من تفاسير سورة هود والحجر أن آل لوط خرجوا من القرية قبل وقوع العذاب؛ فيكون الاستثناء منقطعًا. اللهم اختلف في أهلِه الهالكة هل خرجت معهم ثم التفتت فأصيبت، أو لم تخرج معهم. تقدم في الحجر.

(٢) قوله: (مصدر). يعني: اسم مصدر؛ لأن الفعل: «أنعم». وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لـ «أنجينا»، أو لفعل مقدر من لفظه، أو مفعول لأجله.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أنعمنا). مفعول ﴿شَكَّرَ ﴾، وجملة (وهو مؤمن) حال.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو من آمن). تفسير آخر للمراد بمن شكر، وهما متلازمان.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بإنذاره). يفيد أن النذر هنا جمع نذير، بمعنى: الإنذار. كما تقدم.

﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ ﴾ أي: أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم، وكانوا ملائكة ﴿ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾ أعميناهم (١١)، وجعلناها بلا شقَّ كباقي الوجه، بأن صفقها جبريل بجناحه ﴿ فَذُوقُوا ﴾ فقلنا لهم ذوقوا ﴿ عَنَابِي وَنُدُرِ ﴿ أَي: إنذاري وتخويفي، أي: ثمرته وفائدته.

﴿ وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بُكُرَةً ﴾ وقت الصبح من يومٍ غيرِ معيّن (٢) ﴿ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ ١٠٠٠ دائم متصل بعذاب الآخرة.

- اللَّهُ وَلَقَدُ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَءَ انَ لِلنَّكِرِ فَهَلَ مِن مُتَكِرٍ اللَّهِ اللَّهِ مِن مُتَكِرٍ اللَّهُ اللَّهُ وَهَلَ مِن مُتَكِرٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللْلِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُ اللللْمُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُول
- ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ قومه معه ﴿ النُّذُرُ ﴿ الْإِنْدَارِ عَلَى لَسَانَ مُوسَى . وهارون فلم يؤمنوا بل (٤):
  - (الله) ﴿كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَاكُلِهَا﴾ أي: التسع التي أوتيها موسى (٥) ﴿فَأَخَذَنَاهُمُ بالعذابِ ﴿ أَخَذَ عَرِيزِ ﴾ قوي ﴿مُقَائِدِرٍ (الله) ﴾ قادر، لا يعجزه شيء.

<sup>(</sup>١) قوله: (أعميناهم). كها تقدم في هود.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من يَوم غيرِ معيّن). توضيح لمعنى النكرة في ﴿بُكُرُةً ﴾.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَنَذُوقُوا ﴾ . أعاد هذه الجملة؛ لأن المراد بالأولى عذابهم بطمس أعينهم، وبالثانية عذابهم الذي أهلكهم. فحسن التكرار، أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلم يؤمنوا...). قدره ليفيد أن هنا حذف جملة؛ فيكون الكلام من إيجاز الحذف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (التسع...). ذكرت في تفسير الأعراف الآية (١٣٣). وفي الإسراء (١٠١).

<sup>(</sup>٦) قوله: (يا قريش...). أفاد أن الخطاب لقريش، كها روي عن عكرمة، وغيره. وقال الربيع بن أنس: «كفار هذه الأمة».



فرعون فلم يعذبوا ﴿أَمْ لَكُمُ ﴾ يا كفار قريش ﴿بَرَآءَهُ ﴾ من العذاب ﴿فِ الزُّبُرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكرَّبُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَاللَّالِي اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ أي: كفار قريش ﴿ غَنُ جَمِيعٌ ﴾ أي: جمع ﴿ مُُنكَصِرٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى محمد، ولما قال أبو جهل يوم بدر (٢): إنا جمع منتصر؛ نزل:

﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ فَ فَهَزَمُوا بَبَدَرُ وَنَصَرَ رَسُولَ اللهُ ﷺ عليهم.

(الله حَمْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ بالعذاب ﴿وَالسَّاعَةُ ﴾ أي: عذابها ﴿أَدَهَى ﴾ أعظم بلية (الله ﴿وَأَمَرُ الله وَاللهُ الله وَالله الله وَالله وَلَّا فَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَل

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ ﴿ هلاك بالقتل فِي الدنيا ﴿ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّاللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) قوله: (الكتب). أي: المنزل من السهاء، وعن ابن عباس: «في اللوح المحفوظ». ذكرها القرطبي.

تنبيه: ﴿أَدَى ﴾ في ﴿أَمْ لَكُرُ ﴾ منقطعة وإن سبقتها همزة الاستفهام؛ لأن الهمزة ليست للتعيين والتسوية، وإنها تكون «أم» متصلة إذا سبقتها الهمزة للتعيين أو التسوية. وقد فصلنا ذلك في «الثلاثيات» وكتاب «البلاغة». وتقدم مرارًا.

(٢) قوله: (ولما قال أبو جهل). ماقاله المفسر روى نحوه ابن جرير عن ابن عباس. وَكها نقله القرطبي عن مقاتل، ولكن قال القرطبي: «قال ابن عباس: «كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين». اهم، فالآية تكون مكية، ويكون مصداق الآية وقع في بدر. ويكون هذا من المعجزات؛ لأنه إخبار بالغيب. كها أفاد القرطبي.

(٤) قوله: (أي: مهيّجة). وتقدم هذه الكلمة في الآية (٢٤)، والمراد هنا: الاحتراق، وقيل: الجنون. كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٣) ﴿أَدَّهَىٰ ﴾ من الداهية وهي الأمر العظيم.

- (1) ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ أي: في الآخرة، ويقال لهم (١): ﴿ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١) ﴾ إصابة جهنم لكم.
- (الله) ﴿ إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ ﴾ منصوب بفعل يفسره (١) ﴿ خَلَقْتَهُ بِقَدَرِ (الله) ﴾ بتقدير، حالٌ من «كُلّ» (٣)، أي: مقدرًا. وقرئ (١): (اكُلُّ» بالرفع مبتدأ، خبره (خَلَقَتَهُ ».
- ﴿ ﴿ وَمَا أَمَرُنَا ﴾ لشيء نريد وجوده ﴿ إِلَّا ﴾ أمرة ﴿ وَمِحدَةٌ كَلَمْجِ اللَّهِ اللَّهِ فَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا ا
- ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا آشَيَاعَكُمْ ﴾ أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية ﴿ فَهَلَّ مِن مُدَّكِرِ اللهِ ﴾ استفهام بمعنى: الأمر، أي: اذكروا واتعظوا.
- (١) قوله: (ويقال لهم). أفاد أن جملة ﴿ ذُوقُوا ﴾ في محل نصب مقول لقول محذوف، كما نبه عليه ابن جرير. و ﴿ سَقَرَ ﴾ من أسماء النار، أعاذنا الله منها، وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث.
  - (٢) قوله: (منصوب...). أفاد أنه من باب الاشتغال.
  - (٣) وقوله: (بتقدير...). تفسير لـ﴿قَدَرِ﴾، أشار إلى أنه اسم مصدر لـ«قدّر». وقوله: (حال). أي: إعرابه أنه حال في محل نصب.
- (٤) وقوله: (قرئ:...). عزا هذه القراءة القرطبي إلى أبي السمّال، وهي شاذة، وإن جاز الرفع لغةً. وفي هذه الآية ردّ على القدرية، كما نبه على ذلك القرطبي، والإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان.
- (٥) قوله: (أمرةٌ). قدره ليكون موصوفًا لـ ﴿وَرَحِدَةٌ ﴾، وهي خبر المبتدأ. و ﴿مَآ﴾: نافية غير عاملة لوجود ﴿إلا ».
- والآية ﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ ...﴾ ساقها المفسر دليلًا لقوله: وهي قول «كن». وهي من آخر يسّ والمراد بقول «كن»: تعلق الإرادة. وتقدم في سورة البقرة الآية (١١٧) وغيرها.



(الله عَمَّلُ شَيْءِ فَعَـ لُوهُ (۱) أي: العباد، مكتوب ﴿ فِي ٱلزُّبُرِ (الله كتب الحفظة (۲).

﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ﴾ من الذنب والعمل ﴿ مُسْتَطَرُ ۞ ﴾ مكتوب في اللوح المحفوظ.

(١٠٠٠) ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ ﴾ بساتين ﴿ وَنَهُرِ (١٠٠٠) أريد به الجنس (٣) ، وقرئ (١٠٠٠) « وَنُهُرٍ » بضم النون والهاء جمعًا ؛ كأَسَد وأُسُد، والمعنى: أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر.

(أ) - ﴿ فِي مَقَعَدِ صِدَقِ ﴾ مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم (أ) ، أريد به الجنس، وقرئ: «مَقَاعِدِ» (أ) . المعنى: أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم، بخلاف مجالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك، وأعرب هذا خبرًا ثانيًا وبدلًا (١)،

(١) ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ ﴾ جملة ﴿ فَعَـ لُوهُ ﴾ نعت لـ ﴿ شَيْءٍ ﴾ في محل جر، أو نعت لـ ﴿ كُلُّ ﴾ في محل رفع، وليس هذا من باب الاشتغال؛ لأن الجملة ﴿ فَعَـ لُوهُ ﴾ لا يصح الإخبار بها عن المبتدأ اعتبارًا بالمعنى المراد، وشرط الاشتغال صحة الإخبار بالفعل عن الاسم السابق. كها نبه على ذلك النحاة. ف ﴿ كُلُّ ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ فِ ٱلزُّبُرِ ﴾.

(٢) قوله: (كتب الحفظة). روي نحوه عن الضحاك. وقيل: المراد: اللوح المحفوظ.

(٣) قوله: (أريد به الجنس...). أي: فيشمل جميع الأنهار.

(٤) وقوله: (وقرئ:...). عزاها القرطبي إلى أبي مجلز، وأبي نهيك، والأعرج، وطلحة بن مطرف، وقتادة. وهي قراءة شاذة.

(٥) قوله: (مجلس حق...). وهو الجنة. قاله القرطبي. قال ابن كثير: «أي: في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتناه وجوده وإحسانه».اهـ.

(٦) قوله: (وقرئ: ﴿مَقَاعِدِ﴾). عزاه القرطبي إلى عثمان البتّي. وهي شاذة.

(٧) قوله: (وأعرب...). أي: أعرب ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ خبرًا ثانيًا لـ ﴿ إِنَّ ﴾، أو بدلًا من =

وهو صادق ببدل البعض وغيره ﴿عِندَ مَلِيكِ ﴾ مثال مبالغة (١)، أي: عزيز الملك وواسعه ﴿مُقَنَدِرٍ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ تعالى، و (عِندَ » إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى (٢).

#### \*

 «فِي جَنَّتِ ﴾، وفسر الصدق بالحق؛ لأن الصدق أصله في القول. والحق في القول وغيره. وقد ذكرنا ذلك سابقًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (مثال مبالغة). يعني أن ﴿مَلِيكِ﴾ صيغة مبالغة من المُلك، ومعناه: عزيز الملك، وواسع الملك.

 <sup>(</sup>٢) وقوله: (و﴿عِندُ﴾ إشارة...). أي: فيكون كالمعية الخاصة، يختص بها المؤمنون أهل
 الجنة.



# و ٥٥- سورة الرحمن

مكية (١)، أو إلا: ﴿ يَسْنَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴾ الآية؛ فمدنية

#### وآياتها ست أو ثمان وسبعون آية

## بِنْ عِلْمَالِكُ الرَّغْنَ الرَّحِيدِ

( و ( الرَّحْمَانُ ( ) الله تعالى (٢).

الله - ﴿ عَلَّمَ ﴾ من شاء ﴿ ٱلْقُرْءَانَ الله ﴾.

( - ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ( ) أَ إِن الجنس ( " ).

(1)- ﴿عَلَّمُهُ ٱلْبِيَانَ (1) النطق (١٠).

(۱) قوله: (مكية). أي: كلها في قول الحسن، وعروة بن الزبير، وعكرمة، وعطاء، وجابر. وقال ابن عباس: "إلا آية هي قوله تعالى: ﴿يَتَنَكُهُ، مَن فِ ٱلسَّمَزَتِ...﴾»، كها ذكر المفسِّر. وعن ابن مسعود، ومقاتل: «مدنية». نقل القرطبي الأقوال الثلاثة وصحح القول الأول، وذكر أدلة على ذلك.

- (٢) قوله: (الله تعالى). تفسير بالمراد. وليس تفسيرًا لغويًّا كها هو واضح؛ لأن ﴿الرَّحْمَنُ ﴾ اسم، مشتق من الرحمة، والله من الألوهة أو هو مرتجل، كها تقدم في أول التفسير. نقل القرطبي عن ابن جبير، والشعبي: ﴿الرَّحْمَنُ ﴾ فاتحة ثلاث سور إذا جُمعن كنّ اسمًا من أسهاء الله تعالى: الرّ، حمّ، نَّ». اهد. وفي بعض النسخ لا يوجد (الله تعالى).
- (٣) قوله: (الجنس...) أي: "أل" في ﴿أَلِانسَنَ ﴾ للجنس، والبيانُ على هذا، النطقُ والفهمُ وهو مما فضل به الإنسان على سائر الحيوان. نقله القرطبي قولًا بدون عزو. وكذا قاله ابن جرير. وروى عن قتادة: "المراد: آدم عَلَيْهِ السَّكُمْ»، فـ "أل» تكون عهدية ذهنية. وعزي هذا القول إلى ابن عباس، والحسن، قال ابن جرير: "كلا القولين محتمل». اهـ.
- (٤) قوله: (النطق). روي ذلك عن ابن زيد. وقال قتادة: «بيان الحلال والحرام». وعن الضحاك: «الخبر والشم».

سوبرة الرحمن

- ( ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ( ) بحساب يجريان ( ) .
- (۱) ﴿ وَٱلنَّجَمُ ﴾ ما لا ساق له من النبات (۱) ﴿ وَٱلشَّجَرُ ﴾ ما له ساق ﴿ وَالشَّجَرُ ﴾ ما له ساق ﴿ وَسَبُّدَانِ (۱) ﴾ يخضعان لما يراد منها (۱).
  - ( ﴿ وَالسَّمَاءُ رَفَّهُا وَوَضَعُ الَّمِيزَاكِ ( ) المُبت العدل ( ) .
  - ﴿ أَلَّا تَطْغَوًا ﴾ أي: لأجل أن لا تجوروا ﴿ فِ الْمِيزَانِ ﴿ ﴾ ما يوزن به (٥).
- ( ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْتَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل ﴿ وَلَا تُخْيِّرُوا الْمِيزَانَ ( ) تنقصوا الموزون.

(۱) قوله: (یجریان). قدره لیکون خبرًا، حذف للعلم به، وبنحوه فسر ابن عباس، قال: «یجریان بعدد و حساب».

- (۲) قوله: (ما لا ساق له). ما ذكره من تفسير النجم والشجر؛ مروي عن ابن عباس، والسدي، والثوري وغيرهم. واختاره ابن جرير. وروى عن قتادة، والحسن: «أنه نجم السياء».
- (٣) وقوله: (يخضعان). فالمراد بالسجود هنا: السجود القهري بمعنى: أن كل ذلك خاضع لله تعالى. ذكره المفسرون مع أقوال أخر.
- (٤) قوله: (العدل). روي عن مجاهد، وقتادة، والسدي. ﴿السَّمَاءَ ﴾ منصوب بفعل محذوف نفسير ه: ﴿رَفِّهَا ﴾، فهو من باب الاشتغال.
- (٥) قوله: (ما يوزن به). أي: فالمراد بـ ﴿ ٱلْمِيزَانِ ﴾ هنا: آلة الوزن. وفي الآتي: الموزون. فيكون لفظ ﴿ ٱلْمِيزَانِ ﴾ في المواضع الثلاثة بمعانٍ مختلفة، ويكون في بعض الإطلاقات مجازًا. وهذا أمر بديع ولكني لم أر من ذكر بهذا التفصيل من أثمة التفسير من السلف، اللهم إن لفظ ﴿ ٱلْمِيزَانِ ﴾ فسر بالعدل وآلة الوزن، وبالوزن، كما يعلم من كتب التفسير. والله أعلم.



﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا ﴾ (١) أثبتها ﴿ لِلْأَنَامِ ﴿ لَكُ لَلَخَلَقَ الْإِنْسُ وَالْجُنَّ وَعَيْرِهُم (١).

- ( ﴿ وَمَا فَكِهَةٌ وَالنَّخَلُ ﴾ المعهود ﴿ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ( ) أوعية طلعها ( ).
- ( ) ﴿ فَيِأَيِّ (١) ءَالَآءِ ﴾ نِعم (٧) ﴿رَبِّكُمَا ﴾ أيها الإنس والجن (٨) ﴿ تُكَذِّبَانِ ( ) ﴾
  - (١) ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾: منصوب بفعل مضمر يفسره وضعها فهو من باب الاشتغال.
- (٢) قوله: (للخلق). وبه فسر ابن عباس. وفي رواية عنه: «كل شيء فيه الروح»، وعن الحسن: «الجن والإنس».
- تنبيه: في هذه الآية إشارة إلى أن غير الأرض من الكواكب الأخرى ليست مهيأة للمعاش، رغم زعم فلاسفة الزمان محاولة التبوؤ فيها. وما ذلك إلا أماني كاذبة.
- (٣) قوله: (أوعية طلعها). أي: التي تشقق عنها الطلع عند ظهورها. وهو جمع كِمِّ، بكسر الكاف. وبهذا المعنى فسر ابن زيد، وبه فسر البيضاوي وغيره. وعن الحسن: «ذات الليف». واختار ابن جرير العموم.
  - (٤) قوله: (التبن). وبه فسر ابن عباس. وهو ورق الزرع بعد الحصاد إذا يبس.
- (٥) قوله: (أو المشموم). روي نحوه عن ابن عباس، وابن زيد، والحسن. وفي رواية عن ابن عباس: الرزق، قال: «كل ريحان في القرآن فهو رزق». اهـ. وقيل غير ذلك.
- (٦) ﴿ فَيَاَّيَ ﴾. الفاء الفصيحة. وأي: اسم استفهام مجرور وهو مضاف لما بعده. والآلاء: جمع إلّى، أو ألّى، أو إلْي، كها تقدم في النجم.
- (٧) قوله: (نِعم). بكسر النون وفتح العين، جمع: نعمة. تفسير لله عَالَامِ ﴾. وذلك واضح.
  - (٨) وقوله: (أيها الإنس والجن). أفاد أن الضمير للتثنية، والمراد الإنس والجن؛ لأنه دل على =

ذكرت إحدى وثلاثين مرة (١)، والاستفهام فيها للتقرير؛ لما روى الحاكم (٢) عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله على سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: «ما لي أراكم سكوتًا؟! لَلجنُّ كانوا أحسن منكم ردًّا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: «فَإِأَي ءَالاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣)» إلا قالوا: ولا بشيء من نِعَمِك ربَّنا نكذب فلك الحمد».

(الله) - ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴾ آدم (الله) ﴿ وَمِن صَلْصَـٰلٍ ﴾ من طين يابس يُسمع له صلصلة، أي: صوت إذا نقر ﴿ كَالْفَخَـارِ ( الله ) ﴿ وَهُو مَا طَبْحُ مِن الطَّينَ.

﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ ﴾ أبا الجن، وهو إبليس ﴿ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الخالص من الدخان (٥٠).

الله - ﴿ فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

تنبيه: خلق آدم من طين وإبليس من نار تقدم في مواضع.

(٥) وقول المفسر: (هو لهبها). أي: المارج من النار لهبها الخالص.

ذلك لفظة الأنام. وقوله تعالى الآي: ﴿أَيُّهُ ٱلنَّفَلَانِ (٣٠٠)، كما دل على ذلك قوله تعالى:
 ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴾، ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ ﴾، والحديث الذي ذكره المفسر.

<sup>(</sup>۱) قوله: (إحدى وثلاثي مرة). التكرار لفائدة من الأساليب البلاغية العذبة، وهي معروفة عند البلاغيين وموجودة في كلام العرب. وفي هذا التكرار هنا تذكير لكل نعمة ذكرت عقبها هذه الآية، وأن كلّا من النعم المذكورة جليلة.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (لما روى الحاكم...). وهذا الحديث رواه كذلك الترمذي، وروى نحوه ابن جرير
 عن ابن عمر. [«تحفة الأحوذي» (۹/ ۱۷۷)، الحاكم (۲/ ٤٧٣)].

<sup>(</sup>٣) قوله: (آدم). قال القرطبي: «باتفاقٍ من أهل التأويل».اهـ. فتكون «أل» للعهد.

<sup>(</sup>٤) ﴿ كَالْفَخَارِ ﴾ نعت لـ ﴿ صَلْصَلْلٍ ﴾.



- ﴿ وَرَبُّ ٱلْمُشْرِقِيْنِ ﴾ مشرق الشتاء ومشرق الصيف (١) ﴿ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿ ﴾ كذلك.
  - ( ﴿ فَيِأَيْ ءَالْآهِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) .
- ﴿ مَرَجَ ﴾ أرسل (٢) ﴿ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ العذب والملح (٣) ﴿ يَلْنَقِيَانِ ﴿ آَلُ ﴾ في رأي العين.
- ﴿ يَنْهُمُا بَرْزَخٌ ﴾ حاجز من قدرته تعالى ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ لَا يبغي واحد منها على الآخر فيختلط به.
  - ( ﴿ فَبِأَي ءَالاَءِرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ﴿ فَبِأَي ءَالاَءِرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ
- (\*) ﴿يُخْرَجُ ﴾ بالبناء للمفعول والفاعل (٤) ﴿مِنْهُمَا ﴾ من مجموعهما الصادق
- (۱) قوله: (مشرق الشتاء...). وبذلك فسر ابن جرير وغيره من المفسرين. ورواه ابن جرير عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد. وتقدم في الصافات: ﴿وَرَبُ الْمَشْنُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجَمع؛ لأن الشمس لها كل يوم مشرق ومغرب طول السنة. وتقدم.
- (٢) قوله: (أرسل). قاله ابن عباس، من قولهم: مرج فلان دابته، أي: أرسلها وخلاها. ذكره ابن جرير وغيره، ويقال: مرج: خلط، ذكره القرطبي. وتقدم في الفرقان.
- (٣) وقوله: (العذب والملح). وبه فسر ابن كثير، وعزاه القرطبي إلى ابن جريج. ويدل له قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَهُوَ اللَّذِى مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْعُ أَبَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَاوَجِمْرًا فَعَجُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٥٣]، وتقدم شيء من التوضيح في الفرقان. وعن ابن عباس: «البحران هنا: بحر السياء وبحر الأرض»، واختاره ابن جرير.
- (٤) قوله: (بالبناء للمفعول...). قرأ به: نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب. وقرأ الماقون: بالبناء للفاعل: ﴿ يَغَرُمُ ﴾.

بأحدهما وهو الملح(١) ﴿اللَّوْلَوُ وَالْمَرَجَاتُ ١٠٠٠ خرز أحمر أو صغار اللؤلؤ(١٠٠).

- الله وَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ﴿ اللهِ عَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ﴿ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ
- (الله عَظَمُ الْمُعَوَارِ ﴾ (السفن ﴿المُنتَاتُ ﴾ المحدثات (الله فِي الْبَعْرِكَالْأَعَلَمِ (الله عَظمُ الله عَظمُ وارتفاعًا.
- ﴿ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ﴾ أي: الأرض من الحيوان ﴿ فَانِ ۞ ﴾ هالك، وعبر دُمَنْ »؛ تغليبًا للعقلاء (°).

(۱) قوله: (من مجموعها...). هذا جواب عن إشكال حاصله: أن اللؤلؤ يخرج من الملح، ولا يخرج منها، وحاصل الجواب: أن المراد (من مجموعها) فيصدق لو خرج من أحدهما. ذكر معناه القرطبي عن الكلبي، والزجاج وغيرهما. ونقل عن أبي علي الفارسي أنه بتقدير مضاف، أي: (من أحدهما). ولكن لا إشكال على ما نقل عن ابن عباس من أنه إذا أمطرت السهاء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فها وقع فيها أي: من قطر فهو اللؤلؤ، قال ابن كثير: «رواه ابن أبي حاتم عنه بإسناد صحيح». اهد. وأضف إلى ذلك أن ابن عباس فسر البحرين هنا ببحر السهاء والأرض. فيكون خروج اللؤلؤ منهها، والله أعلم. وقيل: اللؤلؤ يخرج من العذب أيضًا. نقله القرطبي عن الأخفش، بلا ذكر قائله.

- (٢) قوله: (خرز أحمر...). ذكر المفسر للمرجان تفسيرين:
  - ١- الخرز الأحمر، قاله ابن مسعود، وأبو مالك.
- ٢- اللؤلؤ الصغار. روي عن ابن عباس وغيره. وروي عنه أيضًا أنه الكبار من اللؤلؤ،
   كها يعلم من ابن جرير.
  - (٣) ﴿ أَلِمُوارِ ﴾. أصله الجواري، حذفت الياء تخفيفًا.
  - (٤) قوله: (المحدثات). فسر به قتادة. وعن مجاهد: «هي السفن التي رفع قِلعُها».اهـ.
- (٥) قوله: (تغليبًا...). التغليب أسلوب أدبيّ، كما تقدم. وهو استعمال لفظٍ في معنّى شاملِ =



- (١) ﴿ وَرَبَّعَن وَجَّهُ رَبِّكَ ﴾ ذاته (١) ﴿ ذُو الْجَلَالِ ﴾ العظمة ﴿ وَالْإِكْرَامِ ( ١٠) ﴾ للمؤمنين بأنعمه عليهم.
  - ( ﴿ فَهِأَيْ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ فَهِأَيْ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ فَهِأَيْ عَالاً مَا مَا مَا مُعَالِمُ اللَّهِ مَا لَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مَا لَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَكُونُهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمِعُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمِعُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْل
- (") ﴿ يَتَنَكُهُ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: بنطق أو حال (٢) ما يحتاجون إليه (٣) من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك ﴿ كُلَّ يَوْمٍ ﴾ وقت (٤) ﴿ هُو فِ مَنْ القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك ﴿ كُلَّ يَوْمٍ ﴾ أمر يظهره (٥) على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك.
  - الله وَيَأْقِ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ﴿ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ
- ﴿ سَنَفَعُ عُلَكُمْ ﴾ سنقصد (٦) لحسابكم ﴿ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴿ ) الإنس والجن.

لعناه الحقيقي وما جاوره. ف (مَنْ) في الأصل موضوع للعاقل -أو العالم- وأريد به هنا
 هو وغير العالم؛ كالحيوانات؛ لأن الفناء يشمله.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ذاته). فسر به لأن البقاء لذاته تعالى مع صفاته. قال القرطبي: «والوجه عبارة عن وجوده وذاته»، وقال ابن عباس: «الوجه عبارة عنه تعالى».اهد. باختصار. علمًا بأن الوجه من صفاته تعالى كما يليق به تعالى عند أهل السنة من السلف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بنطق أو حال). بالنطق من ذوي العلم من الإنس والجن والملائكة، وبالحال من غيرهم.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (ما يحتاجون...). مفعول به ثان لـ ﴿ يَسَكُلُهُ ﴾. وذكر أثمة التفسير نحو ذلك، وكلام المفسر إجمال لما فصله أثمة التفسير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقت)، تفسير بالمراد، كما فسّر به البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يظهره). أفاد أن سبق القدر لا ينافي كونه تعالى كل وقت في شأن؛ لأن ذلك يكون وفق ما قدّره. كما نقل القرطبي عن الكلبي: «شأنه سوق المقادير إلى المواقيت»، وعن الحسين ابن الفضل، قال: «فإنها شؤون يُبديها لا شؤون يبتديها». اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (سنقصد...). أفاد أن معنى الفراغ هنا القصد للحساب. وبمثله فسر ابن كثير، =

- ﴿ فَيِأْ يَ عَالَا عَ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ .
- ( ) ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِينِ وَالْإِنسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا ﴾ تخرجوا ﴿ مِنْ أَقَطَارِ ﴾ نواحي (١) ﴿ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ﴾ أمر تعجيز (١) ﴿ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَننِ ( اَلْ عَجَيزُ اللَّهُ عَلَى ذلك (١) . بقوة و لا قوة لكم على ذلك (١) .
  - اللهِ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ عَالَةِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ عَالَةِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- 🐨 ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شُوَاظُ مِن نَارٍ ﴾ هو لهبها الخالص من الدخان (١٠)، أو معه

- (٣) قوله: (بقوة). هذا يوافق ما روي عن قتادة: «لا تنفذون إلا بمُلْكِ، وليس لكم مُلْك»، وفسره مجاهد، وعكرمة: «بحجة»، واختاره ابن جرير، وقال عكرمة: «كل سلطان في القرآن فهو حجة». كما في ابن جرير.
- (٤) قوله: (هو لهبها). تفسير للهُشُواظُّ ﴾. وروي هذا عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك. وعن الضحاك أيضًا: «الدخان الذي يخرج من اللهب»، وإليه أشار المفسر بقوله: (أو معه) أي: مع الدخان.

<sup>=</sup> قال ناقلًا عن ابن جرير: «أي: سنقضي لكم»، وعن البخاري: «سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء». وقال القرطبي: «والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه وإنها المعنى: سنقصد لمجازاتكم أومحاسبتكم». وهذا وعيد وتهديد لهم.اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (نواحي). أي: الأطراف. والأقطار جمع قُطر. وهي الأطراف. قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (أمر تعجيز). أي: فالمعنى: لا تستطيعون على ذلك. فمضمون الآية -على ما ذهب إليه المفسر - يكون كها روي عن الضحاك: «أنه إذا كان يوم القيامة نزلت الملائكة من كل سهاء واصطفوا بالخلق، وهم سبعة صفوف، فيقال للخلق ذلك، أي: إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السلموات والأرض، فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فافعلوا، ولا تستطيعون ذلك إلا بسلطان من ربكم. اهد. وهذا المعنى اختاره ابن كثير. وفي رواية الضحاك: «المعنى: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا؛ لأن الموت مدرككم».



﴿ وَغُاسٌ ﴾ أي: دخان لا لهب فيه (١) ﴿ فَلَا تَنفَصِرَانِ ﴿ كُنَّ مَتنعان من ذلك، بل يسوقكم إلى المحشر.

- الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ
- ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ ﴾ انفرجت أبوابًا لنزول الملائكة ﴿ فَكَانَتَ وَرْدَةً ﴾ أي: مثلها محمرة (٢) ﴿ كَالدِّهَانِ ﴿ كَالدِّهَانِ ﴿ كَالأَدِيمُ الأَحْرَ عَلَى خَلَافَ العهد بها، وجواب ﴿ إِذَا ﴾: فها أعظم الهول!!
  - ﴿ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ﴿ ﴿ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ﴿ ﴿
- (") ﴿ فَيُومَ بِلِلَّا يُشَعَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَاجَ آنٌّ (") \* عن ذنبه، ويسألون في وقت آخر ("):

<sup>(</sup>۱) وقوله: (أي: دخان...). فسر النحاس بالدخان، وهو مروي عن ابن عباس وغيره، واختاره ابن جرير. ورُوي عن ابن عباس أيضًا أنه الصَّفر، وكذا عن مجاهد، وقتادة. قال مجاهد: «يذاب الصفر فيصب من فوق رؤوسهم»، وعلى هذا يحتمل كون الآية تهديدًا للعصاة، ووعيدًا بأنهم يعذبون بالنار والنحاس. كما يحتمل كونها مرتبطة بما قبلها على أن المعنى: إن خرجتم أرسل عليكم شواظ من نار وأخذكم العذاب المانع من الحروج. وذكر الاحتمالين القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: مثلها...). أشار إلى وجه الشبه وهولون الحمرة، قال قتادة: «هي اليوم خضراء ولونها يومئذ الحمرة».اه. وظاهر كلام المفسر: أن المراد بالوردة: الزهرة المعروفة. كما هو ظاهر البيضاوي. ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره: «الفرّس الوَرْد، وهو الأحمر، يكون في الربيع أصفر، وفي الشتاء أحمر، وإذا اشتد الشتاء يكون أغبر». و«الدهان» الجلد الأحمر. نقله القرطبي عن أبي عبيد، والفراء. وقال مجاهد، والضحاك: «جمع دُهن: أي: كالدهن في الصفاء، أو السيلان». اختار ابن جرير أنه جمع دهن.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويسألون في وقت...). أراد المفسر به الجمع بين ما هنا من نفي السؤال وبين إثبات السؤال في آية أخرى، وهي: ﴿ فَرَيَّكِ لَنْسَتَلَنَّهُمْ آَجَمِينَ ﴿ الحجر: ٩٢]. =

« فَوَرَيِّكَ لَنَسَّكَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ الحجر: ٩٢)، والجان هنا(١) وفيها سيأتي بمعنى: الجني، والإنس فيهما بمعنى: الإنسى.

- ( ﴿ فَهِ أَيْ ءَالاَهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) ﴿ .
- (الله ﴿ وَيُعَرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ ﴾ أي: سواد الوجوه وزرقة العيون (٢) ﴿ فَيُوْخَذُ وَالْمَوْمَونَ العيون (٢) ﴿ فَيُوْخَذُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه
  - ( ﴿ فِيَا تَيْ مَا لَآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) .

أي: تضمّ ناصية كل منهم إلى قدميه من خَلْفُ أو قُدَّامُ ويلقى في النار ويقال لهم:

وحاصل الجواب: أن في القيامة حالات، فيسألون في حالة، ولا يسألون في أخرى. ذكره ابن كثير، والقرطبي، وغيرهما. قال قتادة: «قد كانت مسألة ثم ختم على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بها كانوا يعملون».اهد. وعزا القول به القرطبي إلى عكرمة. وقيل المعنى: لا يسأل بعضهم عن ذنوب بعض؛ لأن الله حفظ عليهم أعمالهم. روي عن الحسن، وقتادة، أيضًا. وعن مجاهد: «لا يسأل الملائكة عن المجرم، يعرفون بسيهاهم».اهد.

<sup>(</sup>۱) قوله: (والجان هنا...). المراد بذلك أن الإنس والجان هنا بمعنى: المفرد، ليس بمعنى الجمع. ولذا رجع إليهما ضمير المفرد في ﴿ نَلِهِم ﴾، وهما اسم جنس جمعي مفردهما بالياء، واسم الجنس الجمعي يجوز رجوع الضمر المفرد المذكر إليه، وإن لم يكن بمعنى المفرد. وعلى هذا يكون مراد المفسر: أنه بمعنى المفرد؛ لإفادة العموم.

<sup>(</sup>۲) قوله: (سواد الوجوه...). روي ذلك عن الحسن، وقتادة، وكها قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ۱۰٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَغَشْرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ لِزُزْقًا ﴿ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿فَيُوْخَذُ بِالنَوْمِي ﴾. قال ابن جرير في تفسيره: «فتأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم». اهـ. الناصية: مقدم الرأس. والزبانية: نوع من الملائكة. غلاظ شداد: كما قال تعالى: ﴿عَلَيْهَا مَلْتِكَةً غِلاظٌ شِدَادٌ ﴾ [التحريم: ٦].



- ( ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ( ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ( ) .
- (۱) ﴿ يَطُونُونَ ﴾ يسعون ﴿ يَتَنَهَا وَبَيْنَ مَيدٍ ﴾ ماءٍ حارٍ ﴿ مَانِ ﴿ اللَّهِ ﴾ شديد الحرارة (١) يسقونه إذا استغاثوا من حرّ النار، وهو منقوص كقاض.
  - ( ﴿ فَهَأَيَّ ءَالاَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ( ) .
- (أ) ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ ﴾ أي: لكل منهم أو لمجموعهم (٢) ﴿ مَقَامَ رَبِّهِ ، قيامه بين يديه (٢) للحساب فترك معصيته ﴿ جَنَانِ (١) ﴾.
  - ( ﴿ فَهِ إِنَّ مَا لَآمِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) ﴿ .

(۱) قوله: (شديد الحرارة...). قال ابن عباس: «انتهى حرّه». وعنه أيضًا: «الآني: ما اشتد غليانه ونضجه».اه.. وهو اسم فاعل من «أنَى، يأني، أنيًا»، كما أشار إليه المفسر بقوله: (وهو منقوص). والمنقوص -كما هو معروف في كتب النحو- اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، كقاضٍ وغازٍ، ويرفع بضمة مقدرة ويجر بكسر مقدرة وينصب بفتحة ظاهرة. وكل ذلك مشهور.

- (٢) قوله: (لكل منهم...). يعني: أن ﴿مَنّ﴾ الموصولة يحتمل أن يراد به الاستغراق، فيكون المعنى: لكل خائف جنتان، ويحتمل كون المراد جنس الخائف الشامل للجن والإنس، فيكون المراد جنة للإنس وجنة للجن. ذكر نحوه الزخشري. وفي كلام القرطبي ما يفيد ذلك. ومعلوم أن الاسم الموصول كالمحلّى بـ «أل» يجوز أن يراد به العهد والجنس والاستغراق. كها يَردُ المضاف إلى المعرفة لهذه المعاني الثلاثة.
- (٣) قوله: (قيامه...). أفاد أن ﴿مَقَامَ﴾ مصدر ميميّ، وهو مضاف، والإضافة بتقدير محذوف، أي: مقامه بين يدي ربه. وقيل: الإضافة إلى الفاعل، أي: قيام ربه عليه ومراقبته له، وقيل: المقام ظرف، أي: الموقف بين يديه. والمآل واحد على كل تقدير. وذكر البيضاوي وغيره هذه الأوجه، روى ابن جرير عن مجاهد: "في هذه الآية هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع».اهـ.

سوس الرحمن

(4) 2 (6)

﴿ فَوَاتَا ﴾ تثنية ذوات على الأصل، ولامها ياء (١) ﴿ أَفَنَانِ ﴿ أَغَنَانِ ﴿ أَغَنَانِ ﴿ أَغَمَانَ جَمَّ فَنَن (٢) ، كطلل.

- ( ﴿ فَهِ أَيْ مَا لاَّهِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) .
  - ٠ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٠٠٠ ﴿
- ٥ ﴿ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ ﴾.
- ﴿ ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِكُهُو ﴾ في الدنيا أو كل ما يتفكه به ( \* ﴿ فَوَجَانِ ﴿ أَنَّ ﴾ نوعان: رطب ويابس ( ؛ )، والمرُّ منهما في الدنيا كالحنظل حلو.
  - ( و فَهِ أَيَّ ءَالاَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) .
- 🐠 ﴿ مُتَّكِعِينَ ﴾ حالٌ عاملُه محذوف، أي: يتنعمون ﴿ عَلَىٰ فَرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنْ

(۱) قوله: (تثنية «ذوات»). يعني: أن أصل: ذات: ذوية، قلبت الياء ألفًا فكتبت التاء تاءً مفتوحة، فصار: ذوات. وتثنيته: ذواتا، بدون النون؛ لأنه لازم الإضافة، ونون المثنى تحذف من المضاف. وقد تحذف الألف المنقلبة عن الياء، وتقلب الواو ألفًا، فيقال: «ذاتًا» في التثنية، ويقال في المفرد: «ذات»، وفي المذكر: «ذو»، بمعنى: صاحب. و«ذو» من الأسماء الستة التي ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء، كما هو معروف. وتقدم الكلام من هذه الكلمة في سورة سبأ (١٦).

- (٢) قوله: (أغصان). فسر به مجاهد. وعن ابن عباس: «ألوان»، ووزنُ «فَعَلٌ» مما لا يدغم فيه الحرف في مثله كطلَل، وجلَل، وملَل.
- (٣) قوله: (في الدنيا...إلخ). نقل القرطبي عن ابن عباس: «ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو».اهـ. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك.
- (٤) وقوله: (رطب ويابس). هذا قول آخر في معنى ﴿زَوْجَانِ ﴾. ذكره القرطبي بدون عزو. وعلى قول ابن عباس المذكور يكون معنى الزوجين: ما كان حلوًا أو مُرًّا في الدنيا. والله أعلم.



إِسَّتَبْرَقِ ﴾ ما غلظ من الديباج وخشن، والظهائر من السندس (١) ﴿ وَبَعَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ ﴾ ثمرها ﴿ دَانِ ١٠٠٠ ﴾ قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع (٢).

- ﴿ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ إِن اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا
- (أن ﴿ فَهِنَ ﴾ في الجنتين (أن وما اشتملتا عليه من العلالي والقصور (أن ﴿ فَهِرَتُ وَمَا اَشْتَمَلتا عليه من العلالي والقصور (أن ﴿ فَهُ مَنْ الطَّرْفِ ﴾ العَين على أزواجهن المتكثين من الإنس والجن (أن ﴿ لَوْ يَطْمِثُهُنَ ﴾ يَفْتَضِضْهُنَ، وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت (1) ﴿ إِنْ شُو بَدَلَهُمْ وَلَا جَانَ أُرُ اللهُ ﴾.
- (۱) قوله: (الظهائر). أي: ظهائر الفرش، وهي ما على الجهة الفوقانية ضد البطائن. والسندس: الديباج الرقيق. ولعل المفسر أخذ هذا من وصف ثياب أهل الجنة، فإن عاليها سندس، كما في سورة الإنسان، ولكن روى ابن جرير عن ابن مسعود وغيره، قال: «قد أخبرتم بالبطائن فكيف لو أخبرتم بالظواهر؟، يعني: هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، كما قال ابن كثير. والله أعلم.
- (٢) وقوله: (قريب...). روي نحوه عن ابن عباس. وهو اسم فاعل من: «دنا، يدنو»، خبر مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة؛ لأنه اسم منقوص.
- (٣) قوله: (في الجنتين...). في هذا الكلام توجيه لجمع الضمير ﴿ فِهِنَ ﴾ الراجع إلى الجنتين؛ لأن في الجنتين أنواعًا من النعم والآلاء، كما يعلم ذلك من كلام الزجاج. نقله القرطبي. وقيل: الضمير راجع إلى الفرش.
  - (٤) وقوله: (العلالي...). جمع عِلْيَّة، البيوت المنفصلة من الأرض، كها يعلم من كتب اللغة.
- (٥) قوله: (من الإنس والجن...). صريح في أن الجن يدخلون الجنّة، ولهم فيها أزواج جنيات. وروى ابن جرير، وابن كثير وغيرهما ذلك عن ضمرة بن حبيب، لما سئل عن ذلك قال: «نعم وينكحون، للجن جنيات وللإنس إنسيات». اهـ. وقيل: ثوابهم النجاة من النار؛ وتقدم في سورة الأحقاف (٢١).
- (٦) أي هؤلاء الموصوفات بقاصرات الطرف إما نساء الجنة، أو نساء الدنيا اللاتي دخلن الجنة، وأكثر المفسرين لم يفصلوا ذلك، ولكن من المعروف أن في الجنة نساء من أهلها، وأن نساء الدنيا المؤمنات يدخلن الجنة، فلعل تلك الصفات توجد في النوعين. والله أعلم.

- ﴿ فَيِأْيَ ءَالاَءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ فَيَأْيَ ءَالاَءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ ﴾.
- ( ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ ﴾ صفاءً ﴿ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ لَوْ بِياضًا (١٠).
  - الله ﴿ فَهِ أَيْ مَا لَآمِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ الل
- ( ﴿ مَلْ ﴾ ما(٢) ﴿ جَزَاءً ٱلإِحْسَنِ ﴾ بالطاعة ﴿ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ بَالنعيم.
  - الآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مَرْبَكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ ٨
- - الله ﴿ فَيِأَيَ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ﴾.
  - (الله ﴿ مُدُّهَا مُتَانِ الله ﴾ سوداوان من شدة خضرتهما(ا).

- (٢) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي، ويدل عليه وجود الاستثناء.
- (٣) ﴿ وَمِن دُونِهِمَا ﴾. روى ابن جرير عن ابن عباس ما يفيد أن المراد من دونها في الدرَجِ. أي: فهاتان الجنتان أفضل من الأوليين، وعن ابن زيد: «هاتان دون الأوليين في الفضل، أي: أقل من الأوليين فضلًا »، ثم قيل: إن الأوليين للمقربين، وهاتان لأصحاب اليمين. وعزا القرطبي هذا أيضًا إلى ابن زيد. ونقله عن الحليمي في كتاب له «منهاج الدين»، وظاهر كلام المفسر أن الأربعة لمن خاف ربه، وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى ابن عباس، قال: «والجنات لمن خاف مقام ربه، فيكون في الأوليين النخل والشجر، وفي الأخريين الزرع والنبات وما انبسط».اهد.
- (٤) قوله: (سوداوان). مأخوذة من الدهمة وهي السواد، والفعل: ادهامً، يدهامً، فهو مُدهامً، وهي مُذْهامّة.

<sup>(</sup>١) قوله: (صفاء). نقل القرطبي عن الحسن: «هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان». اهـ. الياقوت: حجر كريم صلب شفاف. والمرجان: اللؤلؤ. قيل: صغارها. وقيل: كبارها. كما يعلم من كتب اللغة. وتقدم قريبًا.



- الله و فَيِأَي مَا لَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ
- - ( ) عَلَيْ مَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ( ) .
- ( ﴿ فِيهِ مَا فَكِهَةً وَغَلُّ وَرُمَّانٌ ( ) هما منها، وقيل من غيرها ( ) .
  - ( ﴿ فَهِ أَيْ ءَالاَهِ رَيْكُمَا تُكَذِّبانِ ( ) .
- ( ﴿ فِيهِنَّ ﴾ أي: الجنتين وقصورهما ( ) ﴿ خَيْرَتُ ﴾ أخلاقًا ﴿ حِسَانٌ ﴿ ﴾ وجوهًا.
  - ﴿ فَإِلَيْ مَا لَآمِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ ﴿ إِلَّهِ مَا لَكَدِّبَانِ ﴿ ﴿ ﴾.
- (١٤) ﴿ وَمُورٌ ﴾ شديدات سواد العيون وبياضها ﴿ مَقْصُورَتُ ﴾ مستورات (١٤) ﴿ وَقَالُورَتُ ﴾ مستورات (١٤) ﴿ وَقَالُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١) ﴿ نَضَاخَتَانِ ﴾ من النضخ، أي: فوراتان، كما قاله ابن جرير. قال ابن عباس، وغيره: «تنضخان بالماء»، وعن الضحاك: «ممتلئان لا تنقطعان»، وعن سعيد: «نضاختان بألوان الفاكهة».

- (۲) قوله: (هما منها). أي: النخل والرمان من الفاكهة، فيكون من عطف الخاص على العام لمزيّة الخاص، أي: لفضلها وحسن موقعها من الفاكهة، فيكون كقوله تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوْتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ۲۳۸]، وقيل: هما ليسا من الفاكهة، فيكون من عطف المغاير، وذكر القولين ابن جرير، والقرطبي، وقال القرطبي: «الأول قول الجمهور».
- (٣) قوله: (أي: الجنتين...). كما تقدم في قوله تعالى: ﴿فِيهِنَ ﴾. وقال ابن جرير: ﴿فِهِنَ
   قَامِرَتُ ٱلطَّرْفِ ... ﴾ أي: في الجنان الأربع المذكورة».اهـ.
- والخيرات جمع خيرة، بمعنى: ذوات خير. قال قتادة: «خيرات الأخلاق وحسان الوجوه». وذكره المفسر.
- (٤) قوله: (مستورات). روى عن ابن عباس، وغيره قريب منه، قال: «محبوسات»، وعن مجاهد: «لا يبرحن الخيام»، وعنه أيضًا: «أي: قصر طرفهن على أزواجهن فلا يُردن غيرهم».اه.
- (٥) وقول المفسر: (من درّ مجوف...). كما روي عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك وغيرهم، =

سومرة الرحمن



- ﴿ فِإِلَىٰ ءَالاَهِ رَبِكُمَا ثُكَذِبانِ ﴿
- 🖤 ﴿لَوْ يَطْمِنْهُنَّ إِنْسُ فَبَلَهُمْ ﴾ قبل أزواجهن ﴿وَلَاجَانَّ ﴿ ﴿ ﴾.
  - ﴿ فَإِلَيْ ءَالآءِ رَيْكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿ ﴿ فَإِلَّهُ عَالَا عَالَا عَالَكُمْ اللَّهِ عَالَكُمْ اللَّهِ عَالَكُمْ اللَّهِ عَالَكُمْ الْكُذِّبَانِ ﴿ ﴿ فَإِلَّهُ اللَّهِ عَالَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ
- رفرفة، أي: بُسط أو وسائد (١) ﴿ مُتَكِينَ ﴾ أي: أزواجهم، وإعرابه كما تقدم ﴿ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ جمع رفرفة، أي: بُسط أو وسائد (١) ﴿ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ﴿ اللهِ جمع عَبْقَرِيّة، أي: طنافس (٢).
  - ( فَبِأَيْءَ الآءِ رَيْكُمَا ثُكَذِبَانِ ( ).

#### **₩₩₩**

= قال ابن عباس: «الخيمة في الجنة من درّ مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع». اهـ. ابن جرير.

وقول المفسر: (مضافة)، أي: زيادة على ما لهم من قصور الجنة، لهم خيام من درّ مجوّف.

- (۱) قوله: (بُسط...). روي نحو ذلك عن أئمة التفسير. قال ابن عباس: «فضول الفرش والبسط»، وعنه أيضًا: «المحابس يتكئون على فضولها»، وعن الحسن: «البُسط»، وقال الليث: «ضرب من الثوب الخضر تبسط». اهد. وفي «الصحاح»: «الرفرف: ثياب خضر تتخذ منها المحابس، الواحدة: رفرفة». اهد. المحابس جمع: مِحْبس: ما يبسط على وجه الفراش للنوم، كما يعلم من بعض تحقيقات ابن جرير.
- (٢) وقوله: (طنافس). نقل القرطبي عن القتبي: «كل ثوب وشي عند العرب عبقري»، وقال أبو عبيد: «منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي، فينسب إليها كل وشي حُبك».اه.. وقال الجوهري: «العبقري: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه وجودة صنعته».اه.. ومثله في البيضاوي. وقال: «يطلق على الواحد والجمع». والطنافس: جمع طَنْفَسة: البساط.
- (٣) قوله: (زائد). وهذا أحد الأوجه، وقيل: ذِكرُه، كما في ابن جرير. وقيل: صفته، كما في البيضاوي. وعلى كونه زائدًا يكون المراد به الذات.



# و ٥٦ – سورة الواقعة

### مكية (١١)، إلا: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّالِينَ ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّالِينَ ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱللَّهُ الآية وآياتها ست أو سبع أو تسع وتسعون آية

### بِنسيهِ ٱلدَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

( ) - ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ( ) ﴿ قَامِتِ القيامة (٢).

( - ﴿ لَيْسَ لِوَقَعْنِهَا كَاذِبَةً ( ) نفس تُكذِّب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا ( ).

﴿ ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً ﴿ ﴾ أي: هي مظهرة (١٠٠ لخفض أقوام بدخولهم النار

- (٢) قوله: (قامت القيامة». الواقعة من أسهاء القيامة، سميت بها لأنها تقع عن قرب أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد.
- (٣) قوله: (نفس تكذب). على هذا تكون ﴿كَاذِبَةُ ﴾ نعتًا لمحذوف، ونقل هذا المعنى عن الثوري، قال: «ليس لوقعتها أحد يكذب بها»، وقال ابن جرير، والقرطبي: «أنها مصدر، أي: هي واقعة لابد منها»، وظاهر كلام المفسر: أن ﴿إِذَا ﴾ ظرفية شرطية، والعامل فيها ما دلّ عليه ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةُ ﴿ آَيَ تَنتَفَي النفس الكاذبة حينئذ فتكون هذه الجملة جواب ﴿إِذَا ﴾؛ لأن العامل في «إذا» جوابها. وإلى ذلك ذهب الزمخشريّ، وقيل: الجواب محذوف، أي: تقع كذا وكذا، وقيل: اذكر مقدرًا. وقيل غير ذلك.
- (٤) قوله: (هي مظهرة). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عمر بن الخطاب وغيره، ورواه ابن جرير، عن عثمان بن عبدالله بن سراقة. وروى ابن عباس: «سمّعت القريب والبعيد»،=

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكية). كلها في قول جابر، وعطاء، والحسن، وعكرمة. وعن ابن قتادة: "إلا آية ﴿ وَتَجَمَّلُونَ رِزْقَكُمُ ... ﴿ فَهُ تَزِلْتُ بِالمَدِينَةِ ». وقال الكلبي: "إلا أربع آيات؛ منها آيتان ﴿ أَنَهُ مُنَ اللَّوْيَانَ ﴿ فَلَهُ مُنَ اللَّوْيَانَ ﴿ فَلَهُ مُنَ اللَّوْلِينَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللهِ المُدينة ».اهـ. كما في القرطبي. وإلى ذلك أشار المفسر، وقال القرطبي: «نزلت بعد طه».

ولرفع آخرين بدخولهم الجنة.

- الأَرْضُ رَجًا اللهُ حرّ كت حركة شديدة.
  - ( ﴿ وَبُسَنَتِ ٱلْجِبَالُ بَسُنَا ( ) فتتت.
- ﴿ وَكَانَتَ هَبَاءَ ﴾ (١) غبارًا ﴿ مُنْبَتَا ﴿ مُنْبَتَا ﴿ مُنْبَتَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ من الأولى.
  - ( ﴿ وَكُنتُم ﴾ في القيامة ﴿ أَزْوَجًا ﴾ أصنافًا ﴿ ثَلَنتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- (٥) ﴿ فَأَصْحَنُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ وهم الذين يؤتون كتبهم بأيهانهم (١)، مبتدأ (٥) خبره: ﴿ مَا آصَحَنُ ٱلْمَيْمَنَةِ (٥) تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة.

- (٣) قوله: (أصنافًا ﴿تُلَنثَةُ ﴾) هم: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون. كما فصل كل منهم في الآيات التالية.
- (٤) قوله: (وهم الذين...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عطاء، ومحمد بن كعب، وفيه أقوال كلها متقاربة.
- (٥) وقول المفسر: (مبتدأ). أي: إعرابه أنه مبتدأ، وخبره جملة ﴿مَا آضَحُهُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ ﴾. و﴿مَا ﴾ استفهامية مبتدأ، و﴿أَضَحُهُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ خبرها. والجملة خبر المبتدأ الأول، أي: أصحاب الميمنة. وكذلك الآية التالية. فتكون كقوله تعالى: ﴿ٱلْفَكَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ ﴾ [القارعة: ١-٢]، والاستفهام تفيد تعظيه وتهويلًا، كها نبه عليه المفسر.

<sup>=</sup> وكذا عن عكرمة، قال: «خفضت وأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى، فكان القريب والبعيد من الله سواء».اهـ.

<sup>(</sup>١) ﴿ قَكَانَتَ ... ﴾. كان هنا بمعنى: صار. والهباء: الشعاع الذي يرى كهيئة الغبار. وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس وغيره. وتقدمت الكلمة في سورة الفرقان (٢٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (و﴿ إِذَا﴾ الثانية...). أي: في قوله تعالى: ﴿ إِذَا رُبُعَتِ ﴾ بدل من ﴿ إِذَا ﴾ الأولى، وهي التي في قوله: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ﴾.



(الله وَالسَّنِعُونَ ) إلى الخير وهم الأنبياء (۱۱)، مبتدأ ﴿السَّنِعُونَ (الله تأكيد لتعظيم شأنهم. والخبر:

- ( ﴿ أُولَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ( ﴿ ﴾.
- الله ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ الله ﴾.
- ﴿ ثُلَةً مِّنَ ٱلأَوْلِينَ ﴿ مِبْدَا ( مِن عَلَيْهِ مِبْدَا ( مِن عَلَيْهِ مِن الأمم الماضية.
- ﴿ وَقِلِلُ مِن الْآخِرِينَ ﴿ مَن أَمة محمد ﷺ وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة ، والخبرُ:

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهم الأنبياء). هذا التفسير عزاه القرطبي، وابن كثير إلى محمد بن كعب القرظي، وعن الحسن، وقتادة: «السابقون إلى الإيهان من كل أمة»، وعن محمد بن سيرين: «هم الذين صلّوا إلى القبلتين»، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مبتدأ). أي: وخبره ﴿ عَلَىٰ شُرُو﴾. كما سيذكره، و﴿ قَلِيلٌ ﴾ معطوف على المبتدأ، وأعرب ﴿ ثُلَةٌ ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: هم. وعلى كلا التقديرين يكون بيانًا للسابقين. وجرى المفسر على أن المراد بالأولين الأمم الماضية والآخرين: أمة محمد ﷺ. وبه فسر ابن جرير، والقرطبي وغيرهما. فيكون معنى القلة من هذه الأمة أن عدد السابقين منها قليل بالنسبة إلى مجموع أعداد السابقين من الأمم الماضية، كما أفاده القرطبي. وهذا التفسير أيضًا مروي عن مجاهد، والحسن البصري كما في ابن كثير، والقرآن، فيبعد أن كثير، وقال: «هذا القول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها»، وقال: المراد بالأولين: صدر هذه الأمة، وبالآخرين: الآخرون من هذه الأمة»، والله أعلم.

- 🐨 ﴿ عَلَىٰ شُرُرِمَّوْضُونَةِ 🐨 ﴾ منسوجة بقضبان الذهب والجواهر(١١).
  - الله ﴿ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُنَقَدِيلِينَ الله حالان من الضمير في الخبر.
- ﴿ وَلَدَن عَلَيْهِم ﴾ للخدمة ﴿ وِلَدَن عَلَيْهِم ﴾ على شكل الأولاد،
   لا يهرمون.
- ﴿ فَا كُوابِ ﴾ أقداح لا عرى لها ﴿ وَأَبَارِينَ ﴾ لها عرّى وخراطيم (٢) ﴿ وَكَأْسِ ﴾ إناء شرب الخمر ﴿ مِن مَعِين ﴿ فَي أَعِين ﴿ أَي: خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدًا (٣).
- (١) ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ﴾ بفتح الزاي وكسرها (١) من: نُزِفَ الشارب، وأنزف، أي: لا يحصل لهم منها صداع (٥) ولا ذهاب عقل بخلاف خر الدنيا (١).

(۱) قوله: (منسوجة). روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. هو اسم مفعول عن: وَضَن، والوضنُ: النسج المضاعف والنضد، يقال: وضن فلان الحجرَ والآجر بعضه فوق بعض، فهو موضون، كما في القرطبي.

(٢) الأكواب جمع كوب، وهو الذي لا عرى له، أي: لا مقبض له، وكذلك ليس له خرطوم، وأباريق جمع إبريق، وهو الذي له العرى والخرطوم. وقال القرطبي: «سمي الإبريق إبريقًا؛ لأنه يترق لونه من صفائه». اهـ.

(٣) قوله: (أي: خمر جارية). قاله قتادة، والضحاك. وعن ابن عباس نحوه.

- (٤) قوله: (بفتح الزاي). قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: بضم الياء وكسر الزاي من: أنزف. والباقون: بضم الياء وفتح الزاي: ﴿يُنزَفُونَ ﴾ على صيغة المبني للمفعول. فقول المفسر من: نزف، أي: الثلاثي المبنى للمفعول «نُزفَ». والله أعلم.
  - (٥) وقوله: (أي: لا يحصل منها صداع). تفسير لقوله تعالى: ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا ﴾.
- (٦) وقوله: (ولا ذهاب عقل). تفسير لقوله: ﴿وَلَا يُنزِفُونَ ﴾. نقل القرطبي عن الضحاك، =



- الله ﴿ وَفَكِكُهُ مِنْ مِنْكَا يَتَخَيِّرُونَ الله ﴿ وَفَكِكُهُ مِنْكَا يَتَخَيِّرُونَ الله ﴿ وَفَكِكُهُ مِنْكَا يَتَخَيّرُونَ الله ﴿ وَفَكُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
  - ﴿ وَ لَمْ يَمِ مَلْ يُرِمِّ مَا يَشْتَهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾.
- ﴿ وَ لَهُ لَمُ لَلاستمتاع (١) ﴿ وُرِدُ ﴾ نساء شدیدات سواد العیون وبیاضها ﴿ عِینٌ (۱) ﴾ ضخام العیون، کسرت عینه (۲) بدل ضمها لمجانسة الیاء، ومفرده عیناه، کحمراء. وفی قراءة (۱۳): بجر: «وَحُورِ عِینٍ».
- ﴿ حَرَاتًا ﴾ مفعول له، أو مصدر، والعامل مقدر (١)، أي: جعلنا لهم ما ذكر للجزاء أو جزيناهم ﴿ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

= عن ابن عباس، قال: «في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، وقد ذكر الله تعالى خمر الجنة، فنزهها من هذه الخصال».اهـ.

- (۱) قوله: (لهم). بهذا التقدير يكون ﴿وَحُورُ ﴾ مبتدأ مؤخرًا، وهذا أحد الأوجه لقراءة الرفع: ﴿وَلَدَنُّ ﴾. ﴿وَمَحُررُ ﴾. وقيل: خبر مبتدؤه محذوف، أي: ونساؤهم حور. وقيل: معطوف على ﴿وِلَدَنُّ ﴾.
- (٢) وقوله: (كسرت عينه). إشارة إلى مسألة صرفية، وذلك: أن لفظ «العين» بكسر العين، وكان الأصل ضمها؛ لأن مفرده عيناء، و«الفعلاء» ومذكره «أفعل»، كلاهما يجمع على «فُعْل» بضم الفاء وسكون العين، نحو: أحمر، حمراء: حُمْر. ولكن لما كان عين الكلمة ياءً في: عيناء، كسرت فاء الكلمة -العين-، فصار: عين. ومثله: بيض، جمع أبيض، وبيضاء.
- (٣) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالجر: حمزة، والكسائي، وأبو جعفر. ووجه الجر: إما عطفًا على ﴿ إِأَكُوابِ ﴾ باعتبار المعنى، أي: يتنعمون بأكواب وحورٍ، وقيل: جر الجوار، أي: أصله أنه مرفوع، وجرّ لأجل المناسبة بجر ما قبله. وعن قطرب: «هو معطوف على ﴿ إِأَكُوابِ ﴾، والمعنى: يطاف عليهم بحور، ولا مانع من ذلك». نقله القرطبي.
  - (٤) قوله: (مقدر). أي: على الوجهين، كما قدره المفسر.

سوس الواقعة

Tracion Con

(")- ﴿إِلَّا ﴾ لكن (١) ﴿قِيلًا ﴾ قولًا (١) ﴿سَلَنَا سَلَنَا (") ﴾ بدل من «قِيلًا»؛ فإنهم يسمعونه.

- ( ﴿ وَأَصَابُ ٱلْبِدِينِ مَا أَصَحَابُ ٱلْبِدِينِ ( ) .
- ( ﴿ فِ سِدْرِ ﴾ شجر النبق ﴿ غَضُودِ ( ) لا شوك فيه ( " ).
- ( ) ﴿ وَطَلْمِ ﴾ شجر الموز (١) ﴿ مَّنشُودِ ١٠ ﴾ بالحمل من أسفله إلى أعلاه.
  - 📆 ﴿ وَظِلِّ مَعْدُودِ 📆 ﴾ دائم.
  - الله ﴿ وَمَآءِ مَسْكُوبِ الله جار دائمًا.
    - الله ﴿ وَفَنَكِهُ وَكَثِيرَةً الله ﴾.
  - ( الله عَمُوعَةِ ﴿ فِي زَمِن ﴿ وَلَا مَنْوُعَةِ الله ﴿ بَعْنِ.
    - الله ﴿ وَفُرُشٍ مِّرَفُوعَةِ الله على السرر (٥).

(١) قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع، وذلك واضح.

- (٢) وقوله: (قولًا). أفاد أن ﴿قِيلًا ﴾ مصدر قال، وله أربعة مصادر: قول، قال، قيل، مقال. وتقدم.
- (٣) قوله: (لا شوك فيه). أي: خضد شوكه، أي: قطع، فهو مخضود. روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. وروي عن مجاهد: «مخضود، أي: الموقر حملًا، أي: ثمرًا».
- (٤) قوله: (شجر الموز). روي عن ابن عباس، وغيره. ومفرده: طلحة. والمنضود: المتراكب. قاله القرطبي. وعن الحسن: «الطلح: شجر له ظل بارد رطب».اهـ.
- (٥) قوله: (على السرر). أفاد أن المراد بالفرش الذي يفرش، كما قال ابن جرير: "ولهم فيها فرش مرفوعة طويلة بعضها فوق بعض». اهـ. ونقل القرطبي قولًا بأن المراد بالفرش هنا: النساء؛ لأنه يكنى عنهن بالفراش واللباس والإزار. اهـ. ولعل مأخذه الآية التالية.



- ( الحور العين من غير ولادة ( الحور العين من غير ولادة (١٠).
- ﴿ جَمَلَتُهُنَّ أَبَكَارًا ﴿ عَذَارَى، كَلَّمَا أَتَاهِنَ أَزُواجِهِنَ وَجِدُوهِنَ عَذَارَى، وَلا وَجِعُ (٢).
- ﴿ عُرُبًا ﴾ بضم الراء وسكونها (٣)، جمع عَروب، وهي المتحببة إلى زوجها عشقًا له ﴿ أَتَرَابًا ﴿ ﴾ جمع ترب (١)، أي: مستويات في السن.
  - - ( ) ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوْلِينَ ( ) ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوْلِينَ ( ) ( ) .
      - الله ﴿ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ الله ﴿ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ الله ﴿ وَثُلَّةً مُنَّا اللَّهُ اللَّهِ

(۱) قوله: (أي: الحور العين). بيان لمرجع الضمير «هن»، فهو معلوم من السياق وإن لم يسبق لهن ذكر. كما ذكره الأخفش. أو يعود الضمير إلى ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ المذكور سابقًا كما ذكره أبو عبيدة، نقلهما ابن جرير عنهما. وروى ابن جرير عن أنس رَحَيَالِتَهُ عَنْهُ وغيره مرفوعًا: «هن نساء الدنيا العجائز، ينشؤهن الله أبكارًا في الجنة».اهـ. ملخصًا.

- (٢) قوله: (ولا وجع). أي: لا ألم بالافتضاض.
- (٣) قوله: (بضم الراء...). قرأ بسكون الراء: شعبة، وحمزة، وخلف. وبالضم: الباقون. وهما جائزان في جمع «فَعُول» كها قال القرطبي، وما ذكره المفسر من المعنى مروي عن ابن عباس وغيره.
- (٤) قوله: (جمع ترب). بكسر التاء. قال القرطبي: «يقال في النساء: أتراب، وفي الرجال: أقران». اهـ. وقال: «أعهارهن: ثلاث وثلاثون سنة».
  - (٥) قوله: (صلة...). أي: متعلق به.
  - (٦) وقوله: (وهم). مبتدأ، خبره: ﴿ ثُلَةٌ ﴾. والضمير (هم) راجع لـ﴿أَصَّكِ ٱلْيَمِينِ ﴾.
- (٧) روى ابن جرير، عن ابن عباس مرفوعًا: «الثلَّتان من هذه الأمة»، وروي كذلك عن مجاهد، وعطاء وغيرهما.

- (1) ﴿ وَأَصْعَنْ الشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ الشِّمَالِ (1) ﴾.
- ﴿ ﴿ فِي سَمُومِ ﴾ ريح حارة من النار تنفذ في المسام (١) ﴿ وَمَجِيمِ (١١) ﴾ ماء شديد الحرارة (٢).
  - ( وَظِلِ مِن يَعْمُومِ ( ) دخان شديد السواد ( ).
- ُونَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ ﴾ في الدنيا ﴿ مُتَرَفِيرَ ﴾ منعمين، لا يتعبون في الطاعة.
  - ( ) ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى لَفِنْ ﴾ الذنب ﴿ الْعَظِيمِ ( ) ﴾ أي: الشرك ( ).
- (°) ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ (°) ﴿ فِي الهمزتين (٢٠)
  - (١) قوله: (تنفذ في المسام). جمع «سَمّ»، وهو أصل الشعر الذي به منفذ خفيف.
- (٢) وقوله: (ماء...). كما تقدم في سورة محمد: ﴿وَسُفُوا مَانَهُ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَٱنَاهُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ ا
- (٣) قوله: (دخان). روي مثله عن ابن عباس وغيره، وهو «يفعول» من الحمّ، وهو الشحم المسوّد باحتراق، وقيل: من الحُمم، وهو الفحم. ذكره القرطبي.
  - (٤) قوله: (حسن المنظر). روي عن قتادة، والحسن، وقال الضحاك: «﴿كَرِيرٍ ﴾، أي: عذب».
- (٥) قوله: (الشرك). فسر به ابن جرير وغيره، وروى عن الحسن، وقتادة، والضحاك، وابن زيد. وقال الشعبي: «هو اليمين الغموس».
- (٦) قوله: (في الهمزتين...). قرأ نافع، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب: بهمزة واحدة في الموضع الثاني: ﴿إِنَّا﴾، ولم يذكره المفسر، وظاهر كلامه يوهم أن هنا قراءتين فقط.
  - ١- التحقيق مع الإدخال: قراءة هشام.
  - ٢- تسهيل الثانية مع الإدخال: قراءة أبي عمرو، وقالون، وأبي جعفر. 💎 =



في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين.

- (الله ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (اللهُ ﴿ .
- ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ ﴾ لوقت ﴿ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿ أَي: يوم القيامة.
  - ٥ ﴿ مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّهَا آلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١ ٥ .
  - (٤٠) ﴿ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومِ (١٠٠٠) بيان للشجر (١٠).
    - ﴿ وَهَالِتُونَ مِنْهَا ﴾ من الشجر ﴿ ٱلْبُطُونَ ﴿ ﴾.
  - 🐠 ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ ﴾ أي: الزقوم المأكول ﴿ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ ﴾.

= وتبقى قراءتان:

٣- التسهيل بدون إدخال: قراءة ابن كثير، وورش، ورويس.

٤- التحقيق بدون إدخال: قراءة الجمهور.

- (١) قوله: (بفتح الواو). قرأ ابن عامر، وأبو جعفر، وقالون: بسكون الواو: ﴿أَوَّ ﴾. والباقون: بفتحها: ﴿أَوَ﴾، ووجهها كما قال المفسر.
- (٢) وقوله: (وهو في ذلك...). أي: الاستفهام هنا، وفيها قبله: وهو ﴿أَبِذَا مِتَنَا...﴾ للاستبعاد، أي: للإشارة إلى بُعدِ الوقوع واستحالته على اعتقادهم.
- (٣) وقوله: (محل «إن»...). أي: ومحلهما الرفع على الابتداء، أما محل اسم «إنّ» وحده، وهو الضمير فهو النصب كما هو واضح.
- (٤) قوله: (بيان للشجر). أي: فـ ﴿ تِن نَقُومِ ﴾ بيانية. كما أن ﴿ مِن ﴾ في ﴿ مِن شَجَرِ ﴾ تبعيضية. أو ﴿ مِن نَقُومِ ﴾ بدل من ﴿ مِن شَجَرٍ ﴾ . والزقوم تقدم في «الصافات».

- ﴿ فَشَنْرِبُونَ شَرِّبَ ﴾ بفتح الشين وضمها (١١) ﴿ أَلْمِيرِ ۞ ﴾ الإبل العطاش جمع هيمان للذكر، وهيمي للأنثى، كعطشان وعطشي (١٦).
  - ﴿ هَذَا أَزُمُكُمْ ﴾ ما أُعد لهم ﴿ وَمَمَ الدِّينِ ﴿ ﴾ يوم القيامة.
- ﴿ فَعَنُ خَلَقَنَكُمْ ﴾ أوجدناكم من عدم ﴿ فَلَوَلَا ﴾ هلّا (٣) ﴿ تُصَلِّقُونَ ﴿ ﴾ بالبعث، إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة.
  - ﴿ وَأَوْرَءَيَّتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَقُونَ مِن المَّنِّي فِي أَرِحَامِ النساء.
- ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

(١) قوله: (بفتح الشين...). قرأ بضم الشين: نافع، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر. وبالفتح: الباقون. وهما مصدران لـ«شرب، يشربُ».

(٢) قوله: (جمع هيهان...). ما قاله المفسر فيه نظر؛ لأن الهيم جمع أهيم وهيها، نحو: أبيض، وبيضاء. يجمعان على «بيض»، وأصله على وزن «فُعل»، كسرت فاء الكلمة لمناسبة الياء بعدها كها تقدم في «عين». ومعنى «الأهيم» الذي أصابه الهيام، وهو داء يحوِجُ إلى كثرة شرب الماء، يقال: جمل أهيم، وناقة هيهاء، أما الهيهان والهيمى فيجمعان على «الهيام». كالعطشان، والعطشى: عطاش، وزنًا ومعنى.

الخلاصة: أفعل، فعلاء: يجمعان على وزن "فُعْلِ"، وفعلان، فعلى: يجمعان على "فِعال"، والله أعلم.

- (٣) قوله: (هلّا). أفاد أن ﴿لَوْلَا ﴾ تحضيضية.
- (٤) قوله تعالى: ﴿أَفْرَءَيْتُمُ ﴾. الهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة، و﴿رَءَيْتُم ﴾ بمعنى: أخبروني، له ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم، والثاني: ﴿مَا ﴾ الموصولة، والثالث: الجملة الاستفهامية ﴿مَانَتُو ﴾. وكذلك إعراب ما يأتي.
  - (٥) قوله: (بتحقيق...). القراءات كما في ﴿ أَنذُنَّهُمْ ﴾ في أول سورة البقرة الآية (٦).



ألف بين المسهلة والأخرى وتركه في المواضع الأربعة ﴿ تَغَلَّقُونَهُ ۥ ﴾ أي: المني بشرًا ﴿ أَمْ نَحْنُ ٱلۡذِيلِقُونَ ﴿ ﴾ (١).

﴿ خَنَ مَا خَنُ مَدَرَنَا ﴾ بالتشديد والتخفيف (٢) ﴿ يَتَنَكُّوُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ ﴾ بعاجزين.

( - ﴿ عَلَىٰ ﴾ عن ﴿ أَن نُبَدِلَ ﴾ نجعل ﴿ أَمْثَلَكُمْ ﴾ مكانكم ﴿ وَنُنشِ تَكُمُ ﴾ نخلقكم ﴿ وَنُنشِ تَكُمُ اللهِ نخلقكم ﴿ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ( اللهِ ) .

(3) ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ النَّشَاءَةَ الْأُولَى ﴾ وفي قراءة: بسكون الشين ( ( ) ﴿ فَلَوَلَا تَذَكَّرُونَ ( ) ﴾ فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال ( ) .

(١) ﴿ أَمْ نَحْنُ ﴾ : ﴿ أَمْ ﴾ هنا متصلة عاطفة لسبق همزة التعيين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالتشديد...). قرأ ابن كثير: بالتخفيف: ﴿قَدَرُنَا﴾. والباقون: بالتشديد: ﴿قَدَّرْنَا﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كالقردة...). فسر ابن جرير قريبًا مما قاله المفسر حيث قال: «ونبدلكم عما تعملون من أنفسكم فيها لا تعملون منها من الصور».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة: بسكون...). كما تقدم في سورة النجم الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٥) وقوله: (فيه إدغام...). هذا على قراءة: تشديد الذال: ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾: وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بتخفيف الذال: ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾، أي: بحذف إحدى التائين.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تثيرون...). قال القرطبي: «أضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم، ويجري على اختيارهم، والزرع من فعل الله تعالى».اهد. روى ابن جرير عن أبي هريرة وَيَحَالِشَهَنهُ مرفوعًا: «لا تقولن: زرعت، ولكن قل: حرثت»، قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قول الله: ﴿ أَفْرَمَ يَتُمُ مَّا نَحُرُنُونَ ﴾ الهد. وهذا نهي إرشاد كما في القرطبي.

- الله ﴿ وَأَنْتُمْ تَزْرِعُونَهُم ﴾ تنبتونه ﴿ أَمْ خَنُ ٱلزَّرِعُونَ الله ﴾.
- (الله ﴿ لَوَ نَشَاآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا ﴾ نباتًا يابسًا لا حبّ فيه ﴿ فَظَلْتُمْ ﴾ أصله: ظلِلْتم بكسر اللام، حذفت تخفيفًا، أي: أقمتم نهارًا ﴿ تَفَكَّمُونَ الله ﴾ حذفت منه إحدى التاءين في الأصل (١١)، تعجبون من ذلك (٢١)، وتقولون:
  - الله ﴿ إِنَّا لَمُغَرِّمُونَ الله ﴾ نفقة زرعِنا (٣).
  - (١٠٠٠) ﴿ بَلْ نَعَنُ مَعَرُومُونَ (١٧٧) ﴾ ممنوعون من رزقنا.
    - ( الله المَوْرَةُ مِنْمُوالْمَاءَ اللَّذِي مَشْرَبُونَ ( الله عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال
  - (١٠)- ﴿ أَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزِّنِ ﴾ السحاب، جمع مُزْنَة ﴿ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ﴾.
- ( ﴿ لَوَنَشَاء مُحَمَلَنه أُجَاجًا ﴾ ملحًا لا يمكن شربه ﴿ فَلَوَلا ﴾ هلا ﴿ تَشَكُون ﴿ ﴾.
  - (١٠) ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُو النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (١٠) ﴿ تَخْرِجُونَ مِنَ الشَّجْرِ الْأَحْضِرِ (١٠).
- (٣)- ﴿ ءَأَنتُوا أَنشَأَتُم شَجَرَهُ } كالمرخ والعفار والكلخ (٥) ﴿ أَمِّغَنُ ٱلْمُنشِئُونَ (٣) ﴿.

(١) قوله: (حذفت...). أي: أصله «تتفكهون»، وهذا الحذف جائز في اللغة، وتقدم نظيره.

- (٢) وقوله: (تعجبون) تفسير لـ ﴿تَفَكَّهُونَ ﴾. وقاله ابن عباس، ومجاهد. وعن عكرمة: «تلاومون»، وعن الحسن، وقتادة: «تندمون».
- (٣) قوله: (نفقة زرعنا). على هذا يكون ﴿لَمُغْرَمُونَ﴾ مأخوذًا من الغُرْمِ. وهذا المعنى مرويّ عن الضحاك، وابن كيسان كما في القرطبي. وقال مجاهد: «ملقون للشر، فهو مأخوذ من الغرام بمعنى: العذاب». وعن عكرمة: «مولع بنا»، من الغرام أيضًا.
- (٤) قوله: (تخرجون...). تفسير ل﴿ وُورُونَ ﴾ وهو مضارع «أورَى النار»، واسم الفاعل منه: مُور. أما «تُرون» بدون الواو فهو مضارع: «أرى»، واسم الفاعل منه: «مُر».
  - (٥) قوله: (كالمرخ...). أنواع من الشجر يكون فيها النار، وتقدم ذكر بعضها في «يسّي».



(" ﴿ وَمَنَّ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً ﴾ لنار جهنم (١) ﴿ وَمَتَعًا ﴾ بُلْغَة ﴿ لِلْمُقْوِينَ (") ﴾ للمسافرين (١) ، من أقوى القومُ، أي: صاروا بالقوى -بالقصر والمد (١) -، أي: القفر، وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء.

( ) - ﴿ فَسَيِّحَ ﴾ نزه ﴿ يأسِّمِ ﴾ زائد ( ) ﴿ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ( ) ﴾ أي: الله.

﴿ ﴿ فَكَ أُقْسِمُ ﴾، ﴿ لَا » زائدة (٥) ﴿ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ بَمَا قطها لغروبها (١٠).

(١) قوله: (لنار جهنم). روي مثله عن مجاهد، وقتادة.

(٢) قوله: (للمسافرين). روي ذلك عن ابن عباس، وغيره.

(٣) قوله: (بالقصر والمد). أي: القَوى والقواء، بفتح القاف فيهما، وعلى هذا يكون «أقوى»: أفعل، بمعنى: الدخول في الشيء، نحو: أنجد، أي: دخل في نجد، وأصبح: دخل في الصباح، وغيرهما. وهو المراد بقول المفسر: (صارَوا بالقوى).

(٤) قوله: (زائد). والأولى أن لا يكون زائدًا، والمعنى: سبّح بذكر اسمه تعالى.

قال ابن جرير: «فسبح يا محمد بذكر ربك العظيم وتسميته»، ونحو ذلك في البيضاوي. فائدة: قوله تعالى: ﴿أَفَرَهَ يَشُرُ﴾. في المواضع الأربعة تتضمن برهانًا على البعث فإن القادر على ذلك قادر على البعث، كما نبه عليه القرطبي. وإعراب الآيات ﴿أَفَرَهَ يَشُرُ﴾ بمعنى: أخبروني، فعل وفاعل ومفعول أول، و﴿مَا تُمْنُونَ﴾ مثلًا مفعول ثانٍ، وجملة ﴿مَأْنَتُمُ ﴾ في محل نصب مفعول ثالث كما تقدم، والله أعلم.

- (٥) قوله: («لا» زائدة). عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين، والمعنى: أقسم بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ ﴾ . وعن الفراء: «لا» أصلية»، والمعنى: ليس الأمر كها تقولون، ثم استأنف، وقال: «أقسم».اهـ. على هذا تكون «لا» جملة كاملة مع ما يقدر بعدها.
- (٦) قوله: (بمساقطها...). هذا التفسير مرويّ عن قتادة وغيره. وهو أحد التفاسير، وعن ابن عباس: «النجوم: نجوم نزول القرآن؛ لأنه نزل منجًا أي: مفرقاً، قال: «مستقر الكتاب=

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: القسم بها ﴿ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ أَي: لو
 كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم.

- ﴿ ﴿ وَإِنَّهُ ، ﴾ أي: المتلو عليكم ﴿ لَقُرْوَانٌ كُرِيمٌ ۗ ﴿ ﴾.
- ( ف كِنك م مكتوب ﴿ مَكْنُونِ الله مصون، وهو المصحف (٢).
- ( الذين الذين ﴿ الله عنى الأحداث ( الله عنه الأحداث ( الله عنه الأحداث ( الله عنه الأحداث ( الله عنه الله عنه

- (١) جملة ﴿ لَوْ تَعَلَمُونَ ﴾ اعتراضية بين الموصوف ﴿ لَقَسَمُ ﴾ وصفته ﴿ عَظِيمُ ﴾ ، وكذا جملة ﴿ وَإِنَّهُ اللَّهِ التالية: ﴿ إِنَّهُ ... ﴾ .
- (٢) قوله: (مصون). أي: محفوظ، والمراد بالكتاب المكنون: المصحف الذي بأيدينا. وهذا القول عزاه القرطبي إلى مجاهد، وقتادة. وقال ابن عباس: «الكتاب هنا: كتاب في السياء»، وعنه أيضًا: «هو اللوح المحفوظ».
- (٣) قوله: (الذين طهروا...). على هذا يكون معنى الآية نهي المحدث عن مس القرآن، عزاه القرطبي إلى قتادة وغيره. ورجحه؛ لما ثبت في كتاب النبي على للعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر» [الدارقطني (١/ ١٢٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٨٨) وغيرها]، وعن ابن عباس وغيره: «﴿المُطَهّرُونَ ﴾: الملائكة، أي: لا يمس الكتاب المكنون في السهاء إلا الملائكة».اهـ. وعلى هذا يعلم حرمة مس القرآن على المحدث بالقياس؛ لأن الملائكة المطهرين إذا كانوا لا يمسون إلا وهم مطهرون فنحن أولى بالتطهير. وقال الإمام الحصني رَحمَهُ اللهُ في كتابه «كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار»: «الضمير في ﴿ لَا يَمَسُهُ ﴾ راجع للقرآن، بقرينة قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلٌ مِن رَبِّ آلْمَلَيْنَ ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> أوله وآخره». اهـ. ونحو ذلك عن مجاهد، وعكرمة. وعن الحسن: «انتثار النجوم وانكدارها يوم القيامة»، واختار ابن جرير الأول، وهو الذي مشى عليه المفسر.



- ﴿ تَنزِيلٌ ﴾ منزل ﴿ مِن رَّبِ ٱلْمَالِمِينَ ﴿ ﴾.
- 🚳 ﴿ أَفَيَهُذَا ٱلْمَدِيثِ ﴾ القرآن ﴿ أَنتُم مُدْهِنُونَ ۞ ﴾ متهاونون مكذبون.
- ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزَقَكُمْ ﴾ من المطر(١)، أي: شكره ﴿ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ الله حيث قلتم: مطرنا بنوء كذا.
- ﴿ ﴿ فَلَوْلَا ﴾ هلا (٢) ﴿إِذَا بَلَغَتِ ﴾ الروح وقت النزع (٣) ﴿ اَلَحُلْقُومَ ﴿ ﴿ اَلَهُ لَقُومَ ﴿ وَهُ وَهُو مجرى الطعام (٤).
  - ( ﴿ وَأَنتُد ﴾ يا حاضري الميت (٥) ﴿ حِينَهِ ذِ نَظُرُونَ ( ١٠٠٠ ﴾ إليه.
- ﴿ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُم ﴾ بالعلم ﴿ وَلَكِكُن لَا نُتَصِرُونَ ﴿ مَن البصيرة، أَى: لا تعلمون ذلك.
- ﴿ ﴿ فَلَوَلا ﴾ فهلا ﴿إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ ﴿ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ال
- ﴿ رَبِّحِعُونَهَا ﴾ تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم ﴿إِن كُمْتُمْ

<sup>(</sup>١) قوله: (من المطر). ما ذكره المفسر من المعنى مرويّ عن ابن عباس وغيره. وروي عن الحسن ما معناه: «وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هلا) أفاد أن ﴿ لَوْلا ﴾ تحضيضية.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (الروح). فالضمير المستتر في الفعل ﴿بَلَغَتِ ﴾ عائد إلى الروح المعلومة من المقام.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو مجرى الطعام). المعروف أن الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. والميم في ﴿ ٱلْمُلْقُومَ ﴾ أصلية، فوزنه: فعلول.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يا حاضري الميت). عزا القرطبي هذا التفسير إلى ابن عباس، أي: الخطاب لحاض ي الميت.

<sup>(</sup>٦) قوله: (مجزيين). أفاد أن «مدين» اسم مفعول «دانً» بمعنى: جزى.

صنيقِينَ ﴿ في المعنى عمتم، ف ﴿ لَوَلا ﴾ الثانية (١) تأكيد للأولى، و ﴿ إِذَا ﴾ ظرف لـ ﴿ تَرْجِعُونَهُ آ ﴾ المتعلق به الشرطان (٢) ، والمعنى: هلّا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه، أي: لينتفى (٤) عن محلها الموت كالبعث (٥).

(١٠) ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ ﴾ الميت ﴿مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٠٠٠ ﴿

﴿ فَرَوْحٌ ﴾ أي: فله استراحة (٧) ﴿ وَرَيْحَانٌ ﴾ رزق حسن ﴿ وَبَحَنَتُ نَعِيمِ ﴿ ﴾ ، وهل الجواب (٨) لـ «أَمَا آ» ، أو لـ «إن » ، أو لهما أقوال.

(١) قوله: (فَ﴿ لَوْلَآ ﴾ الثانية). أي التي في الآية (٨٦). والأُولى أي في الآية (٨٣).

(٢) وقوله: (﴿إِذَا﴾...). أي: الواقعة بعد ﴿لَوْلَا ﴾ الأولى.

(٣) وقوله: (الشرطان...). وهما ﴿إِذَا ﴾، و﴿إِن ﴾.

(٤) وقوله: (لينتفي...). اللام للتعليل متعلق بـ ﴿ رَزِّجِعُونَهَا ﴾، ومحلها: أي: محل الروح: الجسد. وخلاصة المعنى: فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول، ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين، أي: غير مجزيين في زعمكم.اهـ. كما يعلم من ابن كثير.

(٥) قوله: (كالبعث). الكاف تنظيرية، أي: كما ينتفي عنه البعث. وفي بعض النسخ: (فالبعث). والفاء عاطفة.

- (٦) من هنا تذكر ثلاثة أنواع من الناس عند احتضارهم، جعلنا الله من الطائفة الأولى. فهذه الآيات مستأنفة لبيان تلك الطوائف، قال ابن كثير: «هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم، إما أن يكون من المقربين أو يكون من دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين بالحق، الضالين عن الهدى، الجاهلين بأمر الله». اهد.
- (٧) قوله: (فله استراحة). أفاد أن «روح» مبتدأ حذف خبره، لكي تكون جملة جوابية للشرط. وقوله: (استراحة). وبمثله فسر مجاهد، قال: «روح: راحة، ريحان: رزق». وعن ابن جبير: «الروح: الفرح، والريحان: الرزق».اهـ.
- (٨) قوله: (وهل الجواب...). والمراد بالجواب ﴿ فَرَقُّ ﴾ مع التقدير المذكور، أي: (فله روح)،=



- الله ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ الله ﴾.
- ﴿ ﴿ فَسَلَدُ لَكَ ﴾ أي: له السلامة من العذاب (١١) ﴿ مِنْ أَضَعَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ﴾ من جهة أنه منهم.
  - - الله ﴿ فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيدٍ الله ﴾.
    - ١ ﴿ وَنَصْلِيَةُ بَحِيمٍ ١ ﴿ وَنَصْلِينَهُ ﴿ وَنَصْلِينَهُ ﴿ .
  - 🐠 ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞﴾ من إضافة الموصوف إلى صفته.
    - الله ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ تَقدم.

#### \*

وحاصل ما ذكره المفسر: أنه اجتمع هنا ﴿أَمَّا ﴾ و﴿إن ﴾، و﴿أَمَّا ﴾ حرف شرط وتفصيل
 وتوكيد، تقتضى جوابًا، و﴿إن ﴾ حرف شرط تقتضى جوابًا.

فالجواب المذكور: قيل إنه جواب ﴿أَمَّآ ﴾، وحذف جواب الشرط، لتقدم ﴿أَمَّآ ﴾، وهذا الرأي منسوب إلى سيبويه.

وقيل: هو جواب فإن الشرطية وحذف جواب ﴿أَمَّا ﴾، وعزي هذا الرأي إلى الفارسي. وقيل: الجواب لهما جميعًا، وعزي إلى الأخفش الأوسط. ذكر ذلك الدكتور فخر الدين قباوة في شرحه على الجلالين. وقد فصلنا الكلام على «أمّا» في «شرح الثنائيات».

(١) قوله: (أي: له السلامة...). تفسير للمراد، قال القرطبي: «أي: لست ترى منهم إلا ما تحب من السلامة، فلا تهتم لهم، فإنهم يسلمون من عذاب الله، وقيل: إن أصحاب الله عن يدعون لك يا محمد بأن يصلى الله عليك».اهـ.

# و ٥٧- سورة الحديد

#### مكية أو مدينة (١١)، وآياتها تسع وعشرون آية

#### بنسيه ٱلدَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ

(٢) - ﴿ سَبَّعَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: نزهه كل شيء، فاللام مزيدة (٢) وجيء بدهما » دون «مَنْ » تغليبًا للأكثر ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾ في ملكه ﴿ ٱلْحَكِيمُ (١) ﴾ في صنعه.

﴾ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَمِيء ﴾ بالإنشاء ﴿ وَيُمِيثُ ﴾ بعده ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ .

( ﴿ وَهُوَ ٱلْأَوَلُ ﴾ قبل كل شيء بلا بداية ( ) ﴿ وَٱلْآخِرُ ﴾ بعد كل شيء بلا نهاية ﴿ وَٱلْطَابِمُ ﴾ بعد كل شيء بلا نهاية ﴿ وَٱلظَّابِمُ ﴾ بالأدلة عليه ( ) ﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ عن إدراك الحواس ﴿ وَهُوَيِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ( ) ﴾.

فائدة: ورد افتتاح بعض السور ﴿سَبَّعَ ﴾ بالماضي، وبعضها ﴿يُسَرِّعُ ﴾. قال المفسرون: فيه إشارة إلى استمرار التسبيح لله تعالى.

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية أو مدنية). نقل الاختلاف البيضاوي. ونص الكثير على أنها مدنية؛ كابن جرير، وابن كثير وغيرهما. ويذكر الحديد في الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فاللام مزيدة). أي: في المفعول به؛ لأن ﴿سَبَّعَ ﴾ يتعدى بنفسه. وقال بعض أهل اللغة: ﴿سَبَّعَ ﴾ قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى باللام، كها في نحو: نصحت له، ونصحته، كها في «إعراب القرآن» للدرويش. وقال البيضاوي: «عدّي باللام إشعارًا بأن إيقاع الفعل لأجل الله، وخالصًا لوجهه». اهد. يعني: أن اللام تضمنت معنى التعليل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قبل كل شيء). معنى ﴿ اللَّؤَلُّ وَالْآخِرُ ﴾ الذي ذكره المفسر موافق لما ذكره سائر المفسرين، قال ابن جرير: « لأنه كان و لا شيء موجود سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها».

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالأدلة عليه). معنى ﴿ وَالطَّلهِ رُوالْبَاطِنُّ ﴾ فيه أقوال؛ قال ابن كثير: «فيه بضعة =



(الله حَمَّوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ من أيام الدنيا أولها الأحد وآخرها الجمعة (۱) ﴿ مُثَمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ ﴾ الكرسي (۱) ، استواءً يليق به (۱) ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ ﴾ يدخل ﴿ فِي اَلْأَرْضِ ﴾ كالمطر والأموات ﴿ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ﴾ كالنبات والمعادن ﴿ وَمَا يَغْرُجُ ﴾ يصعد ﴿ فِيهَا ﴾ كالرحمة والعذاب ﴿ وَمَا يَعْرُجُ ﴾ يصعد ﴿ فِيهَا ﴾ كالأعمال الصالحة والسيئة ﴿ وَهُو مَعَكُمُ ﴾ بعلمه (١) ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً (الله ) .

<sup>=</sup> عشر قولًا». وما قاله المفسر يوافق أحد الوجوه التي ذكرها البيضاوي، حيث قال: «الظاهر وجوده لكثرة دلائله، والباطن حقيقته ذاته، فلا تكتنهها العقول».اه. وأحسن ما فسرت به الآية ما ورد في «صحيح مسلم» وغيره عن أبي هريرة رَحَيَّكَانه أن رسول الله عن أن يدعو عند النوم: «اللهم رب السموات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومُنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذُ بك مِن شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخرُ فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر».اه. [مسلم (٤/ ١٠٨٤)].

<sup>(</sup>١) قوله: (أولها الأحد...). وقد تقدم ذلك في «الأعراف» وغيرها.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (الكرسي). تفسير مرجوح، والجمهور أن العرش غير الكرسي، كها تقدم ذلك أنضًا.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (استواء يليق به). أثبت صفة الاستواء كما يليق به، كما هو مذهب السلف، وقد تقدم في «طه» وغيرها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بعلمه). يفيد أن المراد بالمعية هنا المعية العامة.

﴿ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلْمَاللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ﴾ الموجودات جميعها.

﴿ وَيُولِجُ الْيَلَ ﴾ يدخله ﴿ فِي النَّهَارِ ﴾ فيزيد (١١) وينقص الليل ﴿ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارِ ﴿ وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّاسِر اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ الللَّالَا الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( وَ اَمِنُوا اللهِ دُوموا على الإيهان ( ) ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ اَنفِقُوا اللهِ فَي سبيل الله ﴿ مِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهٍ فَي من مالِ مَن تقدّمكم ( ) وسيخلفكم فيه مَنْ بَعْدكم. نزل في غزوة العُسرة ( ) وهي غزوة تبوك ﴿ فَالَّذِينَ اَمَنُوا مِنكُرُ وَانفَقُوا ﴾ إشارة إلى عثمان رَحَوَاللَّهُ عَنهُ ﴿ لَهُمْ آَجُرٌ كَبُرُ ( ) ﴾.

﴿ وَمَا لَكُو لَا نُؤْمِنُونَ ﴾ خطاب للكفار، أي: لا مانع لكم من الإيمان

(١) قوله: (فيزيد...). كما تقدم في «آل عمران» وغيرها.

وغزوة تبوك كانت في وقت عسرٍ؛ لشدة الحر وبعد المسافة وقلة العُدة وقوة العدو. وقصتها مشهورة في كتب التاريخ. وتصدق عثمان بن عفان في تجهيزها تسعائة بعير ومائة فرس، وأكثر من ألف دينار، حتى قال على «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم».اه. «الرحيق المختوم».

<sup>(</sup>٢) قوله: (دُوموا...). لما كان الأمر بالإيهان موجهًا للمؤمنين كان معناه الأمر بالمداومة علمه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من مال...). أي: جعلكم مستخلفين بوراثتكم عمّن قبلكم، وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى الحسن. وقال القرطبي: «الآية تدل على أن أصل الملك لله وأن العبد ليس له إلا التصرف الذي يرضى الله...».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نزل في غزوة...). لم أجد هذا القول معزوًّا. بل ظاهر ابن جرير، وابن كثير وغيرهما عموم معنى الآية. والله أعلم.



﴿ إِللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِنُوْمِنُوا بِرَيْكُمُ وَقَدْ أُخِذَ ﴾ بضم الهمزة وكسر الخاء (١) وبفتحها ونصب ما بعده ﴿ مِيثَلَقُكُم ﴾ عليه، أي: أخذه الله في عالم الذر (٢) حين أشهدهم على أنفسهم: «أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَكَنْ » [الأعراف: ١٧٢]، ﴿ إِن كُنْمُ مُوْمِينِنَ ﴿ آَنَ ﴾ أي: مريدين الإيهان به، فبادروا إليه (٣).

( ﴿ هُوَ اللَّذِى يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَتِ بَيِنَتَتِ ﴾ آيات القرآن ﴿ لَيُخْرِجَكُم بِّنَ الظُلُمَتِ ﴾ آيات القرآن ﴿ لَيُخْرِجَكُم بِّنَ الكفر الظُلُمَتِ ﴾ الكفر (٤) ﴿ إِلَى النُّورُ ﴾ الإيمان ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُونِ ﴾ في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان ﴿ لَرَءُونُ رَحِيمٌ ﴿ ) .

(الله هُوَمَا لَكُونَ ﴾ (٥) بعد إيهانكم ﴿ أَلَّا ﴾ فيه إدغام نون «أن» في لام «لا» ﴿ يُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّا مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بها فيهها فتَصِلُ إليه أموالكم من غير

(١) قوله: (بضم الهمزة...). قرأ أبو عمرو: ﴿أُخِذَ مِيثَنَقُكُم﴾: بصيغة المبني للمفعول. والباقون: ﴿أَخَذَمِتُنَقَكُو﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: أخذه الله...). هذا مروي عن مجاهد، وبه فسر ابن كثير وغيره. وتقدم ذكر أخذ الميثاق في سورة الأعراف (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فبادروا). قدره جوابًا للشرط: ﴿إِن كُنُّمُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الكفر). إطلاق الظلمات والنور يكون من باب الاستعارة، وتقدم في سورة البقرة وغيرها.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَمَا لَكُونَ ﴾ . ﴿ مَا ﴾ : استفهامية مبتداً ، و ﴿ لَكُون ﴾ : خبر . و ﴿ أَلَّا ﴾ أصله : أن لا ، كها قال المفسر . و «أن» مصدرية » و «لا » نافية . و ﴿ نُنفِقُوا ﴾ منصوب بدان » علامة نصبه حذف النون ، والمصدر المؤول من «أن » والفعل في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض ، والتقدير : في أن لا تنفقوا ... ، وحذف الجار جائز مع «أن» و «أن » ، ويجوز كون المصدر المؤول مجرورًا بحرف الجرالمحذوف ، كها هو مذهب بعض النحاة .

أجر الإنفاق، بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون (١) ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ أَلْفَتَح ﴾ لمكة (٢) ﴿ وَقَنتُلُوا أَوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتُلُوا وَكُلًا ﴾ من الفريقين، وفي قراءة (٣): بالرفع مبتدأ ﴿ وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ الجنة (١) ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ إِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ إِلَا لَهُ عَلَمُ اللّهُ الْحُسْنَى ﴾ الجنة (١) ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ إِلَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

الله ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقَرِضُ الله ﴾ ( ) بإنفاق ماله في سبيل الله ﴿ فَرَضًا حَسَنًا ﴾ بأن ينفقه لله ﴿ فَيُضَاعِفُهُ ﴾ وفي قراءة ( ) : «فَيُضَعِّفَهُ » بالتشديد ﴿ لَهُ ، ﴾ من عشر إلى أكثر

<sup>(</sup>١) أي: إن كنتم أنفقتم فلكم أجر، وإلا فلا أجر لكم، وعلى كل حال الله يرث الأرض والسمُوات.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لمكة). أفاد أن المراد بالفتح هنا: فتح مكة. قال القرطبي: «وعليه أكثر المفسرين»، وروي ذلك عن قتادة، وغيره. وروي عن ابن عباس: «أنها فتح الحديبية»، واختاره ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالرفع: ابن عامر. وبالنصب: الباقون. وعلى هذا يكون مبتدأ، وجملة ﴿وَعَدَ اللهُ خبرًا، والرابط الضمير المحذوف، أي: وعدّهُ الله. وذلك واضح، وتكون الجملة من باب الاشتغال على هذه القراءة. و ﴿كُلّا ﴾ بالنصب: مفعول أول مقدم لـ ﴿وَعَدَ ﴾، وليست من باب الاشتغال.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (الجنة). فسر به مجاهد، وقتادة.

<sup>(</sup>٥) ﴿ مَن ذَاٱلَّذِي ﴾. إعرابه كما في آية الكرسي، ﴿ مَن ذَا﴾: اسم استفهام مبتدأ، و﴿ ٱلَّذِي ﴾: خبره. أو ﴿ مَن ﴾ مبتدأ، و﴿ ذَا﴾: اسم إشارة خبره ﴿ ٱلَّذِي ﴾ نعت.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات:

١ - ﴿ فَيُصَعِّفُهُ و ﴾: بالتشديد ورفع الفعل على أن الفاء عاطفة: قرأ به ابن كثير، وأبو جعفر.

٢- ﴿ فَيُضَعِّفَهُ رُ ﴾: بالتشديد والنصب، بإضار «أن» فتكون الفاء جوابية: قرأه ابن
 عامر، ويعقوب.

٣- ﴿ فَيُضَائِهِ فَدُر ﴾: بالألف والنصب: قرأه عاصم.

٤- ﴿فَيُضْعِفُهُ رَ﴾: بالألف والرفع: قرأه الباقون. ووجه الرفع والنصب كها تقدم.



من سبعمائة كما ذكر في البقرة ﴿وَلَهُهُ ﴾ مع المضاعفة ﴿أَجَرُ كَرِيمُ ﴿ اللَّهُ مقترن به رضا وإقبال (١٠).

(الله) - اذكر ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ ٱلدِيهِم ﴾ (١) أمامهم ﴿ وَ﴾ يكون ﴿ بِأَ يُمَـٰنِهِم ﴾ ، ويقال لهم: ﴿ بُشْرَيٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ ﴾ أي: دخولها ﴿ بَحْرِي مِن عَنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْمَظِيمُ (الله) ﴾ .

(") - اذكر (") ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا ﴾ أبصرونا، وفي قراءة (٤): بفتح الهمزة وكسر الظاء: أمهلونا ﴿ نَقْئِسٌ ﴾ نأخذ القبس والإضاءة

(۱) قوله: (مقترن به...). أي: وهو الجنة، كما فسر بها ابن جرير وغيره. وأورد ابن كثير هنا قصة أبي الدحداح الأنصاري رَهَوَاللَهُ عَنْهُ، لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله على: إني قد أقرضت ربي حائطي -وله حائط فيه ستهائة نخلة-. وفيه أن رسول الله على قال: «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح». وفي لفظ: «رُبّ نخلة مُدلّاة عروقها دُرّ وياقوت لأبي الدحداح في الجنة».اه باختصار.

(٢) ﴿ يَسْعَىٰ فُرُهُم ﴾. ظاهره أن المراد بالنور: الضياء. وهو مروي عن ابن مسعود، وقتادة، وبه فسر ابن كثير. وقال الضحاك: «المراد بالنور الذي بين أيديهم: الإيهان والهداية، وعن أيهانهم كتبهم». اختاره ابن جرير.

(٣) قوله: (اذكر). على هذا يكون ﴿ يَوْمَ ﴾ مفعولًا به للفعل المقدر. ويمكن كونه ظرفًا لـ ﴿ ٱلْفَرَزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ المذكور في الآية السابقة، كما مشى على ذلك ابن جرير. ولا يوجد لفظ (اذكر) في بعض النسخ.

(٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة: بفتح الهمزة من: «أَنْظَر». والباقون: بوصل الهمزة من: «نظر» الثلاثي المجرد.

روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «بينها الناس في ظلمة -يعني في يوم القيامة - إذ بعث الله نورًا، فلها رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلًا من الله إلى الجنة، فلها رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم، فأظلم الله على المنافقين، =

﴿ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ﴾ لهم استهزاء بهم ﴿ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْقَيسُوا نُورًا ﴾ فرجعوا (() ﴿ فَضُرِبَ يَتَنَهُم ﴾ وبين المؤمنين ﴿ بِسُورِ ﴾ قيل: هو سور الأعراف (() ﴿ لَلَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ من جهة المؤمنين ﴿ وَظَلِهِ رُهُ ، ﴾ من جهة المنافقين ﴿ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ (آ) ﴾.

(الله) - ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ ﴾ على الطاعة (الله ﴿ وَالْوَا بَلَى وَلَكِئَكُمْ فَانْتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ بالمؤمنين الدوائر ﴿ وَارْتَبْتُمْ ﴾ شككتم في دين الإسلام ﴿ وَعَرْتَكُمُ ٱلْأَمَانِ ﴾ الأطماع ﴿ حَتَّى جَآءَ أَمْ أَللَّهِ ﴾ الموت (٥) ﴿ وَعَرَّتُكُمُ بِأَللَّهِ الْغَرُورُ (الله) ﴾ الشيطان (٢).

(الله عَمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا الله والناء (الله والناء (الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

<sup>=</sup> فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا، قال المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هناك النور». اهـ. ومن هذا يعلم: أن فاعل القول: المؤمنون، وقيل: الملائكة. ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (فرجعوا). قدره ليعطف عليه: ﴿فَشُرِبَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قيل: هو سور الأعراف). قاله ابن زيد. وروي كذلك عن مجاهد وغيره، قال ابن كثير: «وهو الصحيح». وتقدم ذكره في سورة الأعراف التي سميت به.

<sup>(</sup>٣) قوله: (على الطاعة). كما قال ابن كثير: «نشهد معكم الجمعات، ونصلي معكم الجماعات، ونقف معكم بعرفات، ونحضر معكم الغزوات، ونؤدي معكم سائر الواجبات...».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالنفاق). كما نقله ابن جرير عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الموت). كما فسر به ابن كثير، والقرطبي وغيرهما. وعن قتادة: «إلقاؤهم في النار».

<sup>(</sup>٦) وقوله: (الشيطان). فسر به مجاهد، وقتادة، وابن زيد وغيرهم. وعن الضحاك: «الدنيا».

<sup>(</sup>٧) قوله: (بالياء...). قرأ بالتاء: ابن عامر، ويعقوب، وأبو جعفر؛ إلا أن أبا جعفر قرأ بقلب الهمزة واوًا: ﴿ يُوخَذُ ﴾. وقرأ الباقون: بالياء؛ لكن قرأ السوسي، وورش: بقلب الهمزة واوًا: ﴿ يُؤخَذُ ﴾.



# ٱلنَّارُّ فِي مَوْلَىنَكُمُ ﴾ أولى بكم (١) ﴿ وَيِشْنَ ٱلْمَصِيرُ (١٠) ﴾ هي.

(٣)- ﴿ أَلَمْ يَأْنِ ﴾ يَجِنْ (٢) ﴿ لِللَّذِينَ ءَامَنُوّا ﴾ نزلت (٣) في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح ﴿ أَنَ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلإِحْرِاللَّهِ وَمَا نَزَلَ ﴾ بالتشديد والتخفيف (٤) ﴿ مِنَ الْحَنِي اللَّهِ وَمَا نَزَلَ ﴾ بالتشديد والتخفيف (٤) أَخْنَ ﴾ القرآن ﴿ وَلَا يَكُونُوا ﴾ معطوف على «تَغَشَعَ » (٥) ﴿ كَالَّذِينَ أُونُوا اللَّكِئنَبَ مِن الْخَنِي أَنْ اللَّهِ وَ والنصارى ﴿ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ ﴾ الزمن بينهم وبين أنبيائهم ﴿ فَفَسَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ لم تلِنْ لذكر الله (١) ﴿ وَكِئيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ آ) ﴾.

( الله على قدرتنا بهذا وغيره ﴿ اَعَلَمُوا ﴾ خطاب للمؤمنين المذكورين ﴿ أَنَّ اللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ بالنبات، فكذلك يفعل بقلوبكم بردِّها إلى الخشوع ( ) ﴿ وَقَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ بَ الله الله على قدرتنا بهذا وغيره ﴿ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آلَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) قوله: (أولى بكم). وبذلك فسر ابن جرير، وابن كثير وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يَجِنْ). بفتح الياء وكسر الحاء وسكون النون، مضارع مجزوم من «حانَ، يحينُ».

<sup>(</sup>٣) قوله: (نزلت...). أشار بذلك إلى ما رواه مسلم عن ابن مسعود وَهَوَاللَهُ عَنْهُ قال: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إلا أربع سنين».اهـ. وقال القرطبي: «روي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي عَلَيْهُ لما ترفهوا بالمدينة، فنزلت الآية».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالتشديد...). قرأ بالتخفيف: ﴿نَزَلَ ﴾: نافع، وحفص. وقرأ الباقون: بالتشديد: ﴿نَزَّلَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (معطوف على ﴿قَنْشَعَ﴾). أي: فهو منصوب علامة نصبه حذف النون، و﴿لاَ﴾ نافية لا عمل لها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لم تلِنْ...). مضارع «لان، يلين»، بوزن: «باع، يبيع»، مجزوم.

<sup>(</sup>٧) قوله: (فكذلك يفعل...). فيه بيان لربط هذه الآية بها قبلها. وذكر نحوه ابن كثير، حيث قال: «فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارَى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها... إلخ».اهـ.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴾ المبالغون في

#### «واعطف على اسم شبه فعلٍ فِعْلا»

- (٣) وقوله: (وذكر القرض). أي: حيث عطف ﴿وَأَقْرَشُوا﴾ على ﴿ٱلْمُصَّدِّقِينَ﴾ ففيه تقييد الايان بذلك.
- (٤) وقوله: (بوصفه). أي: وصف القرض بأنه قرض حسن، وهو ما كان لوجه الله، أي: بالإخلاص. كما بينه ابن كثير. فهذا تقييد للتصدّق، فلا يقبل إلا ما كان لوجه الله.
- (٥) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالتشديد: ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب. والباقون: ﴿يُصَاكِعُكُ ﴾: بالألف.اهـ.
  - (٦) قوله: (أي: قرضهم). توضيح للمفسَّر المستتر في الفعل الذي هو نائب الفاعل.

<sup>(</sup>۱) قوله: (من التصدق...). أي: مشتق من التصدق، بمعنى: الإنفاق، وكان أصله: المتصدقين، أدغمت التاء في الصاد، بخلاف القراءة بالتخفيف، فهو من التصديق بمعنى: الإيهان. وبالتخفيف: قرأ ابن كثير، وشعبة. وبالتشديد: قرأ الباقون.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وعطف الفعل...). يعني: أن الجملة الفعلية ﴿وَأَقَرَسُواْ...﴾ معطوفة على ﴿اللَّهُ مَدِّوِينَ ﴾ ففيه عطف الفعل على الاسم، وهو جائز إذا كان الاسم في تأويل الفعل وهنا كذلك؛ لأن ﴿اللَّهُ مَدِّوِينَ ﴾ صلة «أل» الموصولة، فهي في قوة الفعل، والمعنى: الذين تصدقوا واللائي تصدقو، كما قال ابن مالك:



التصديق ﴿وَالشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِم ﴾ (١) على المكذبين من الأمم ﴿لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وحدانيتنا ﴿أَوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ لَلْمُعَمِّ لَلْهُ عَلَى وحدانيتنا ﴿أَوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ لَلْمُعَمِّ لَلْهُ عَلَى وحدانيتنا ﴿أَوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ لَلْمُعَمِّ لَلْهُ عَلَى وحدانيتنا ﴿أَوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ لَلْمُ اللّهِ عَلَى وحدانيتنا ﴿أَوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ لَلّهُ عَلَى وحدانيتنا ﴿أَوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ لَلّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى ال

( ﴿ أَعْلَمُوا أَنَمَا الْمَيَوْةُ الدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْتُو وَزِينَةً ﴾ تزيين ( أَ ﴿ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي اَلْأَمُولِ وَاللَّهِ ﴾ أي: الاشتغال فيها، وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة ﴿ كَمْشُلِ ﴾ أي: هي ( أن إعجابها لكم واضمحلالها كمثل

(۱) ﴿ وَٱلشَّهَدَآهُ عِندَ رَبِهِمَ ﴾. اختلف أئمة التفسير في أن الواو هل هي استئنافية أم عاطفة. فروى ابن جرير، عن ابن عباس، ومسروق، والضحاك ما يفيد الاستئناف، فيكون الوقف على ﴿ اَلْصَدِيقُونَ ﴾، ثم استئنف: ﴿ وَالشَّهَدَآهُ ﴾، فيكون في الآية ذكرُ صنفين هما: الصديقون والشهداء، ويدل على اختلافهم آية النساء: ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيَّ وَالشَّهُدَاء، ويدل على اختلافهم آية النساء: ٩٦]، كما أفاده ابن كثير.

والقول الثاني: أن ﴿وَالشُّهَدَآءُ﴾ معطوف على ﴿الصِّدِيقُونُ ﴾، فهما صنف واحد. روى عن مجاهد عن مجاهد، والبراء بن عازب، وابن مسعود، وزيد بن أسلم. روى ابن جرير عن مجاهد قال: «كل مؤمن شهيد»، ثم قرأ هذه الآية. وعن البراء، قال: سمعت رسول الله على يقول: «مؤمنو أمتي شهداء»، قال: ثم تلا هذه الآية.اه. وعلى هذا المراد بالشهداء: من شهد على نفسه بالإيان، أو من شهد على المكذبين بين الأمم. كما قاله المفسر. وليس المراد الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فقط، بل هم وغيرهم.

- (٢) قوله: (تزيين). أفاد أن الزينة هنا اسم مصدر بمعنى: التزيين، فيناسب اللعب واللهو من حيث إن كلّا منها يكون من فعل البشر، كما يناسب لما يذكر بعده، والتفاخر أي: التكاثر.
- (٣) قوله: (أي: هي) بهذا التقدير يكون الجار والمجرور ﴿كَمْثَلِ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف، ويصح إعرابه حالًا، أي: حال كونها مشبهة بـ﴿غَيْثٍ﴾.

﴿غَيْثِ ﴾ مطر ﴿أَغِبَ ٱلْكُفَارَ ﴾ الزراع (١) ﴿نَبَانُهُ ﴾ الناشئ عنه (١) ﴿ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ يبيبُ ﴾ يبيب ﴿فَنَرَنهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنكًا ﴾ فتاتًا يضمحل بالرياح ﴿وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَدَابٌ شَدِيدٌ ﴾ لمن آثر عليها الدنيا ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونٌ ﴾ لمن لم يؤثر عليها الدنيا ﴿وَمَا لَعُيُوهُ ٱلدُّنيا ﴾ ما التمتع فيها ﴿إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُودِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

( - ﴿ سَابِقُوٓ ا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن زَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض: السعة ( ) ﴿ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ عَنْ لَكُنْ فَضْلُ الْعَظِيمِ ( ) ﴾.

(١) قوله: (الزراع). وبه فسر ابن كثير وغيره. قال القرطبي: «﴿ٱلْكُفَّارَ ﴾ هنا: الزراع؛ لأنهم يغطون البذر».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الناشئ عنه). أفاد أن إضافة النبات إلى الضمير العائد إلى الغيث من باب إضافة المسبب إلى السبب؛ لأن الغيث سبب للنبات، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والعرض: السعة). تقدم ذكر ذلك في تفسير «آل عمران» الآية (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالجدب). أي: القحط. هذا التفسير مروي عن مقاتل، ولعل ذلك على وجه المثال، وإلا فالآبة عامة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (نخلقها). الضمير في ﴿ نَبَرَا هَا أَ ﴾ عائد إلى النفوس أو المصائب أو الجميع. أفاده القرطبي. وروى عن ابن عباس: «من قبل أن نخلق المصيبة»، أي: هو عائد إلى المصيبة. نقل القرطبي بلا عزو: «إن هذه الآية متصلة بها قبلها، وذلك أن الله تعالى هوّن عليهم ما يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح وبيّن أن تخلّفهم عن الجهاد للمحافظة على ذلك لا يجدى؛ لأن كل ذلك مقدر». اهد. ملخصًا.



ويقال في النعمة كذلك(١) ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾.

("")- ﴿ لِكِيَّلَا ﴾ كي: ناصبة (") للفعل بمعنى: أن أي أخبر تعالى بذلك (") لئلا ﴿ تَأْسَوًا ﴾ تحزنوا ﴿ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا ﴾ فرح بطر، بل فرح شكر على النعمة ﴿ بِمَا عَالَىٰ كُمُ الله: أعطاكم (نا)، وبالقصر: جاءكم منه ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ ﴾ متكبر بها أوتي ﴿ فَخُورٍ ("") ﴾ به على الناس.

﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ بما يجب عليهم ﴿ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ﴾ به، لهم وعيد شديد (٥) ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ﴾ عما يجب عليه ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ﴾ ضمير فصل (٦)، وفي

<sup>(</sup>۱) وقوله: (ويقال في النعمة...). أي: ففي الآية ما يسمى بالاكتفاء، وهو ذكر شيء وحذف نظيره الموافق له في الحكم، كما في قوله تعالى: ﴿ سَرَبِيلَ نَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النحل: ٨١]، أي: والبرد.اهـ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ناصبة). ومعلوم في علم النحو أن «كي» تأتي على وجهين: ناصبة للمضارع، وجارة. فالناصبة إذا دخلت عليها لام الجر، إما مذكورة أو مقدرة، وإلا كانت «كي» حرف جر.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: أخبر تعالى بذلك). أفاد به أن ﴿ لِكَيْتَلاَ﴾ تعليل لفعل محذوف معلوم من السياق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالمدّ...). قرأ أبو عمرو: ﴿ أَتَنَكُمُ ﴾: بالقصر. والباقون: ﴿ مَا تَنَكُمُ ﴾. ومعناهما كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لهم وعد شديد). قدره ليكون خبرًا عن الاسم الموصول ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾، فهو مبتدأ، هذا أحد الأوجه، ويجوز كون ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ نعتًا لـ ﴿ مُثْتَالِ ﴾، أو خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: هم الذين، أو في محل نصب على تقدير فعل الذم، ذكرها المعربون.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ضمير فصل). أي: ﴿ هُو ﴾ ضمير فصل، وهو اسم، وليس له محل من الإعراب =

قراءة (١): بسقوطه ﴿ ٱلْغَنِيُ ﴾ عن غيره ﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ لَا وَلِيانُهُ .

((\*\*) - ﴿ الْقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴾ الملائكة إلى الأنبياء (\*\*) ﴿ وَالْمِينَاتِ ﴾ بالحجج القواطع ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِئْنَبِ ﴾ بمعنى: الكتب (\*\*) ﴿ وَالْمِيزَاتِ ﴾ العدل (\*\*) ﴿ لِيَقُومَ الْكِئْنَبِ ﴾ بمعنى: الكتب (\*\*) ﴿ وَالْمِيزَاتِ ﴾ العدل (\*\*) ﴿ لِيَقُومَ النَّاسُ شِدِيدٌ ﴾ يقاتل النَّاسُ بِالْمَقْمِ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ ﴾ علم مشاهدة، معطوف على (اليَقُومَ النَّاسُ »، ﴿ مَن يَصُرُهُ ﴾ بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره ﴿ وَرُسُلُهُ وَالْمَيْتَ \* ﴾ حال (\*)

<sup>=</sup> على المشهور. يفيد توكيد النسبة وحصر الخبر على المبتدأ وفصل ما بعده للخبرية عن احتمال كونه نعتًا، وقد فصلنا ذلك في كتاب «الاستثناء» وغيره. وتقدم في آل عمران وغيرها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفي قراءة:...). وهي لنافع، وابن عامر، وأبي جعفر. وقرأ الباقون: بإثبات ﴿هُوَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الملائكة). هذا التفسير ذكره البيضاوي، وظاهر ابن جرير وغيره: أن المراد بالرسل هم الأنبياء المرسلون من البشر. وذكره البيضاوي وجهًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بمعنى: الكتب). أي: فـ «أل» تكون جنسية.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (العدل). فسر به ﴿وَٱلْمِيزَاكَ ﴾، وورد ذلك عن قتادة، ومجاهد وغيرهما، كها قال ابن كثير. وعن ابن زيد: «هو ما يوزن به»، فيكون المعنى: وأنزلنا الحديد ووضعنا الميزان، بتقدير فعل كها ذكره القرطبي عن القشيري.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أخرجناه). وبنحوه فسر ابن كثير، قال: «أي: وجعلنا الحديد رادعًا لمن أبى الحق، اهـ. ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس: «ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان والميقعة». اهـ. السندان: حديدة تثبت في الأرض ليضرب عليها عند الحدادين. والكلبتان: آلة تكون مع الحدادين، والميقعة: المطرقة. اهـ. وعلى هذا يكون الإنزال بمعناه المعروف. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (حال). أي: أن الجار والمجرور ﴿ إِلَّهَ يَبُّ ﴾ حال من الهاء.



من هاء «يَصُرُهُ»، أي: غائبًا عنهم في الدنيا، قال ابن عباس (١): «ينصرونه ولا يبصرونه» ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِئُ عَزِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِ النَّصرة، لكنها تنفع من يأتي بها (٢).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُ ﴾ يعني: الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؛ فإنها في ذرية إبراهيم ﴿ فَينَهُم مُّهَتَدِّوكَ يُبِيرٌ مِنْهُم فَسِقُونَ ﴾.

( ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبَعَ وَمَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ( " هي رفض النساء ( ن واتخاذ

(١) وقوله: (قال ابن عباس:...). نقله القرطبي عنه بسياق أطول.

(٢) قوله: (لكنها). أي: لكن النصرة تنفع عبادَه الذين يأتون بها، أي: ينصرون دينه.

(٣) ﴿رَأْفَةَ وَرَحْمَةً ﴾. الرأفة: اللين، والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة تخفيف الكلّ، والرحمة: تحمل الثقل. وقيل: الرأفة: أشد الرحمة. ذكره القرطبي.

﴿ وَرَهْبَانِيَةُ ﴾: منسوب إلى الرَّهبان وهو المبالغ في الخوف من الرهب. وهي هنا إما منصوبة بفعل مضمر، أي: ابتدعوا رهبانية، فيكون من باب الاشتغال، والجملة معطوفة على ما قبلها، وإما منصوبة بالعطف على ما قبلها، وعلى هذا يكون المعنى: أن الله أعطاهم إياها ولكن غيروا وابتدعوا فيها. ذكر ذلك القرطبي.

(٤) وقول المفسر: (هي رفض النساء). هذا مروي عن قتادة، وروى ابن جرير وغيره عن ابن عباس ما حاصله: «أن بعض ملوك بني إسرائيل بدّلوا كتابهم ودعوا الناس إلى ذلك، وكان فيهم مؤمنون، فرفضوا ذلك واعتزلوا، ثم خلفهم من بعدهم فلم يراعوا تلك الرهبانية». اهد. وروى ابن جرير، وكذا الحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن مسعود حديثًا طويلًا ملخصه أنه اختلف من قبلنا على إحدى وسبعين فرقة، نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم، الأولى: من قاتلوا ملوكم في دين الله وقُتِلُوا، والثانية: من لم يستطيعوا القتال ولكن دعوا الناس إلى الدين، حتى قتلوا، والثالثة: لم يستطيعوا شيئًا من ذلك فاعتزلوا و لحقوا بالبراري وترهبوا، ففيهم هذه الآية: ﴿وَرَهُمْ إِنْ مُنْ اللهِ وَيُعلم من الروايات أمران:=

الصوامع ﴿آبَتَدَعُوهَا ﴾ من قِبَلِ أنفسهم ﴿مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ ما أمرناهم بها ﴿إِلَّا ﴾ لكن (١) فعلوها ﴿آبَتِهَا ﴾ مرضاة (١) ﴿آللَّهِ فَعَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ إذ تركها كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين مَلِكهم، وبقي على دين عيسى كثير منهم فآمنوا بنبينا ﴿فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ به (١) ﴿مِنْهُمْ أَجَرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مَنُوا ﴾ به (١) ﴿ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْهُمْ اللَّهُ اللّ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بعيسى (١) ﴿ اَتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ، محمد ﷺ وعيسى ﴿ وَتَحَمَّمُ كَفَايَّنِ ﴾ نصيبين (٥) ﴿ مِن رَّخَيَهِ ، ﴾ لإيمانكم بالنبيين ﴿ وَيَجْعَل

الأول: أن الذي اتخذوا الرهبانية طائفة، أرادوا بها الخير ورضا الله، ولكن لم يؤمروا بها.
 الثاني: أن الذم منصب على من أتى بعدهم وأضاعوا تلك الرهبانية وما رعوها. مع أن
 ابتداع شيء لم يؤمروا به مذموم في الجملة. كما يعلم من ابن كثير والقرطبي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وقول المفسر: (لكن). يفيد أن الاستثناء منقطع.

 <sup>(</sup>٢) وقوله: (مرضاة). أفاد أن الرضوان هنا مصدر. وعلى ما سبق من الروايات يكون الواو
 –الضمير – عائدًا للمتأخرين، والله أعلم.

وقول المفسر: (لكن فعلوها). على هذا التقدير يكون ﴿آبَتِهَا آهَ ﴾ مفعولًا لأجله. وقدر البيضاوي وغيره: البيضاوي وغيره: أن الاستثناء متصل، قال القرطبي نقلًا عن الزجاج: «معناه: لم نكتب عليهم شيئًا إلا التغاء رضوان الله...».

<sup>(</sup>٣) وقوله: (به). أي: بنبينا ﷺ، وهذا أحد الوجهين. والثاني: الذين آمنوا من الأولين ورعوا ما ابتدعوها، كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بعيسى). أفاد أن الخطاب لأهل الكتاب، كما يدل عليه سياق الآية، وروي ذلك عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (نصيبين). كما قال تعالى: ﴿ أُولَكِكَ يُؤَوِّنَ أَجْرَهُم مِّرَيَّتِن بِمَا صَبَرُوا ﴾ [القصص: ٥٥]، وثبت في «صحيح البخاري» عن أبي موسى الأشعري رَضِيَّكَهُ عَنهُ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: =



لَّكُمْ أَوْرًا تَمْشُونَ بِهِ ـ ﴾ على الصراط (١) ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُبِّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾.

(٣) - ﴿ إِنَالَا يَعْلَمُ ﴾ أي: أعلمكم بذلك ليعلم (٢) ﴿ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد ﷺ ﴿ أَن ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، والمعنى: أنهم ﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِن فَضّلِ اللهِ ﴾ خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه ﴿ وَأَنَ ٱلفَضْلَ بِيَدِ ٱللهِ يُوْتِيدِ ﴾ يعطيه ﴿ مَن يَشَاهُ ﴾ فآتى المؤمنين منهم أجرهم مرتين كها تقدم ﴿ وَاللَّهُ ذُو ٱلفَضّلِ ٱلْعَظِيمِ (١) ﴾.

#### \*

رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدّب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجتها فله أجران».
الحديث متفق عليه. وأورده ابن جرير، وابن كثير وغيرهما.

(۲) قوله: (ليعلم). أفاد أن ﴿ لا ﴾ هنا مزيدة، وتزاد «لا » في النفي، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَلَا شَبُّدُ ﴾ [الأعراف: ١٢]، وكذا فسر البيضاوي، والقرطبي وغيرهما. ونقل عن قتادة، قال: «حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت: ﴿ لِتَكَلَّيمَ لَمَ ... ﴾ ، أي: لأن يعلم أهل الكتاب... ». اهـ. وعن مجاهد، قال: «قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل، فلما خرج من العرب كفروا، فنزلت: ﴿ لِتَلَا يَعَلَمُ ... ﴾ ، أي: ليعلم أهل الكتاب ».اهـ. وبهذا يعلم أن المراد بأهل الكتاب هنا: اليهود الذين لم يؤمنوا بنبينا عمد عَلَيْ ، وكما أفاده المفسر ، كما أفاد أن ﴿ لا ﴾ زائدة مؤكدة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (على الصراط). على هذا يكون المراد بالنور: الضياء. ونقله القرطبي بدون عزو. وروى ابن جرير عن ابن عباس: «النور: الفرقان، أي: القرآن». وعن مجاهد: «هدى»، فيكون المراد بالمشى: المشى على الهداية في الدنيا.





# [ ۸۵- سورة المجادلة ]

## مدنية (١)، وآياتها: اثنتان وعشرون آية

### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

(١٠٠٠) - ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تُجُدِلُكَ ﴾ تراجعك أيها النبي ﴿ فِي زَوْجِهَا ﴾ المظاهر منها (١٠)، وكان قال لها: أنتِ عليّ كظهر أمي، وقد سألت النبي على عن ذلك؛ فأجابها (١٠) بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار مُوجَبُه (١٠) فرقة مؤبّدة، وهي (٥٠): خولة بنت ثعلبة، وهو: أوس بن الصامت ﴿ وَتَشْتَكِي إِلَى

(۱) قوله: (مدنية). أي: كلها، إلا رواية عن عطاء، أن العشر الأول منها مدنية، والباقي مكية. وقال الكلبي: «كلها مدنية إلى قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ... ﴾ الآية؛ فمكية». أفاده القرطبي.

(۲) قوله: (المظاهر...). اسم فاعل من: ظاهر، يظاهر، ظِهارًا، والظهار مأخوذ من الظهر. وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمِّي، أو نحو ذلك، مما فصله الفقهاء، وكان ذلك طلاقًا في الجاهلية إلى وقوع هذه الواقعة؛ فأنزل الله في ذلك الحكم الذي ذكر في هذه الآيات. وقد ذكر المفسر ملخص هذه القصة، وهي ثبتت من عدة طرق، حتى قال ابن جرير: «وبذلك قال أهل التأويل، وتظاهرت به الرواية».اهد. ثم أورد عدة روايات، وفيها روى عن ابن عباس: «أن ذلك كان أول ظهار في الإسلام».اهد.

- (٣) قوله: (فأجابها). أي: أجابها النبي ﷺ؛ لأنه ما كان في ذلك وحيٌّ منزِّل، حتى قالت المرأة: أشكو إلى الله فاقتي.
  - (٤) قوله: (موجّبه). بفتح الجيم، أي: مقتضاه.
- (٥) قوله: (وهي...). أي: المرأة التي تجادل... اختلف في اسمها، وما ذكره المفسر هو أشهر. فقيل: خُويلة بنت خويلد، وقيل: خويلة بنت ثعلبة. وقيل غير ذلك. =



اللَّهِ ﴾ وَحْدَتها وفاقتها وصبيةً صغارًا إن ضمتهم إليه ضاعوا، أو إليها جاعوا ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ۚ ﴾ تراجعكم ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ عالم.

﴿ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ الله (١٠): يتظهرون، أدغمت التاء في الظاء، وفي قراءة: «يَظَّهَرُونَ» بألف بين الظاء والهاء الخفيفة، وفي أخرى: كـ «يُقَلتِلُونَ»، والموضع الثاني كذلك ﴿ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم (٢٠) مَّا هُرَبَ أُمَّهَتِهِمُ إِلَّا

وأما اسم زوجها فهو أوس بن الصامت، وهو أخو عبادة بن الصامت. قاله القرطبي. وكانت ابنة عمه. وكان لخولة مكانةٌ عظيمة واحترام، وقد استمع لكلامها ونصحها سيدنا عمر وَ الله والله وقلًا وقتًا طويلًا، فلما قيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز؟ قال: أتدرون من هذه العجوز، هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سموات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعها عمر؟!.اهد. ملخصًا من القرطبي.

(١) قوله: (أصله...). وقع في الكلمة ثلاث قراءات:

- ١- ﴿يَظَّهَرُونَ﴾: بتشديد الظاء والهاء، وعليها جرى المفسر: وهي قراءة نافع، وابن
   كثير، وأبي عمرو، ويعقوب.
- ٢- ﴿ يَطَّنهَرُونَ ﴾: بتشديد الظاء وتخفيف الهاء مع ألف بينهما، أصله: يتظاهرون: قرأها الجمهور.
  - ٣- ﴿يُظَانِهُرُونَ﴾: على وزن: يقاتلون: قرأها عاصم، والمعنى واحد. وكذلك في الآية التالية.
- (٢) ﴿ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم ﴾. «من» الأولى تبعيضية أو ابتدائية، والثانية للتعدية، كلتاهما متعلقة به ﴿ يُظُلُّهُمُونَ ﴾، وحرفا جر إذا كانا بمعنى واحدٍ لا يتعلقان بشيء واحد إلا إذا كانت الثانية بدلًا أو عاطفة، وقد سبق ذكر هذه المسألة. وهمهنا بمعنيين.
- (٣) ﴿أَمَّهَ رَوِمَ ۗ بكسر التاء، منصوب على أنه خبر ﴿مَا ﴾ النافية، وهي تعمل عمل «ليس» عند الحجازيين، ومن شواهد إعمالها هذا الموضع، ولإعمالها أربعة شروط، وهن إجمالاً: تقدم الاسم، وألا يدخل في الخبر «إلا»، وألا يفصل بينها وبين اسمها بمعمول الخبر حغير الظرف والجار والمجرور-، وألا تدخل «إن» بعدها. والتفصيل في كتب النحو.

اَلَّتِي﴾ بهمزة وياء، وبلا ياء(١) ﴿ وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ ﴾ بالظهار ﴿ يَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ اَلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ كذبًا ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَمَفُوَّ عَفُورٌ ﴿ ﴾ للمظاهر بالكفارة.

(١٠) ﴿ فَمَن لَمْ يَعِدْ ﴾ رقبة ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ فَمَن لَرّ

(١) قوله: (بهمزة...). كما تقدم في أول الأحزاب.

فائدة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَمَّهَنَّهُمَّ إِلَّا الَّتِي وَلَدَّنَهُمَّ ﴾ أن الأم هي التي ولدت، ولو كانت البويضة من غيرها، وذلك محل نزاع وبحثٍ وتفصيل. والله أعلم.

كما دل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ ... ﴾ أن الظهار حرام، بل من الكبيرة.

(۲) قوله: (أي: فيه). وفيها ذكره المفسر بيان لمعنى العود الذي هو شرط الكفارة، وما ذكره هو قول الشافعي، فمعنى العود أن يمسكها زوجةً بعد الظهار؛ لأن العود في الكلام معناه نقضه ومخالفته، فلها ظاهر منها حرّمها، فلو استباحها بإمساكها زوجةً فقد ناقض في كلامه.

وعلى هذا لا تسقط الكفارة عن المظاهر إلا بأحد أمرين: إما أن يطلقها عقب الظهار أو يموت أحدهما. كما فصله الفقهاء. ويطلب التفصيل من كتب الفقه. فقول المفسر: (بأن يخالفوه). تصوير للعود.

وقوله: (بإمساك). تصوير للمخالفة.

(٣) وقوله: (المظاهر منها). بفتح الهاء، أي: المرأة التي ظاهر منها زوجها.

(٤) وقوله: (الذي). نعت للـ(إمساك).

(٥) وقوله: (من وصف). بيان لمقصود الظهار.

(٦) استدل العلماء بهذه الآية على أن كفارة الظهار مرتبة، فلا يجزئ الصيام إلا عند العجز =



يَسْتَطِعْ ﴾ أي: الصيام ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ﴾ عليه (١) ، أي: من قبل أن يتهاسا حملًا للمطلق على المقيد (١) ، لكل مسكين مُدّ من غالب قوت البلد ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: التخفيف في الكفارة ﴿ لِأَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَ وَيَلْكَ ﴾ أي: الأحكام المذكورة ﴿ حُدُودُ اللَّهُ وَلِلْكَ ﴾ مؤلم.

= عن تحرير الرقبة، ولا يجزئ الإطعام إلا عند العجز عن الصيام. والتفاصيل في ذلك مذكورة في كتب الفقه.

<sup>(</sup>١) قوله: (عليه). أي: واجب عليه، قدره المفسر لإفادة أنه خبر لإطعام، والجملة في محل جزم جواب ﴿مَن ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حملًا للمطلق...). هذه مسألة أصولية، وفي ذلك تفصيل، وخلاصته: إذا جاء في النص لفظ مطلقًا، وجاء مقيدًا في نص آخر، فينظر:

١- إذا كان سببُهما وحكمها واحدًا حمل المطلق على المقيد بمعنى أن ذلك المطلق يقيد بذلك المقيد، مثاله: ذكر تحريم الدم مطلقًا، وذكره مقيدًا بالمسفوح في موضع آخر، فيراد بالمطلق: المسفوح.

٢- إذا كان السبب متحدًا والحكم مختلفًا فيحمل كذلك إن كان بينها جامع، أي: بقياس المطلق على المقيد كها هنا، فذكر التحرير والصيام بقيد عدم المس، وذكر الإطعام بدون قيد، وهما حكمان مختلفان وسببهما واحد، فيقيد الإطعام بذلك القيد، لجامع بينهما، وذلك كون كل منهما كفارة.

٣- وإذا اتحد الحكم واختلف السبب فكذلك يحمل المطلق على المقيد إن كان بينها جامع، نحو: الرقبة مقيد في كفارة القتل، ومطلق في كفارة الظهار، وحكمها واحد، وهو العتق والسبب مختلف. فتقيد الرقبة هنا بالإيهان، والجامع بين القتل والظهار: ان كلًّا منها كبيرة له كفارة واجبة.

وراجع للتفصيل كتب أصول الفقه، ولخصنا ذلك في «القلائد الجلية».

- ﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ ﴾ يخالفون ﴿ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُثِواً ﴾ أذلوا (١٠) ﴿ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمُ ﴾ في مخالفتهم رسلهم ﴿ وَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ﴾ دالة على صدق الرسول ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ ﴾ بالآيات ﴿ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ آَنَ ﴾ ذو إهانة.
- ( ﴿ يَوْمَ ( ) يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَتِثُهُ م بِمَاعَمِلُوا أَخْصَنْهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ( ) .
- ﴿ اللهُ مَرَ ﴾ تعلم (٣) ﴿ أَنَّ اللهُ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن خَلِكَ خَمْتُ إِلَّا هُوَ سَادِ سُهُمْ وَلَا أَدْفَى مِن ذَلِكَ خَمْتُ إِلَّا هُوَ سَادِ سُهُمْ وَلَا أَدْفَى مِن ذَلِكَ

- (٣) قوله: (تعلم). أشار به إلى أن الرؤية هنا علمية، تتعدى إلى المفعولين، وجملة ﴿أَنَّ...﴾ سدت مسدهما. وفسر ابن جرير بقوله: «ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى...».اهـ. وفيه إشارة إلى أن الرؤية علمية، وهذا بخلاف ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾ في الآية التالية؛ فهي بصرية تضمنت معنى: تنظر، ولذا تعدت بـ ﴿إِلَى ﴾، كما أشار إلى ذلك المفسر.
- (٤) ﴿ غَبُوى ثَلَنَةٍ ﴾ . بإضافة ﴿ غَبُوى ﴾ إلى ﴿ ثَلَنَةٍ ﴾ ، و ﴿ إِلَّا هُو رَابِعُهُم ﴾ هنا أضيف اسم الفاعل المأخوذ من العدد إلى ما دونه، فرابع مضاف إلى «هم» العائد إلى الثلاثة، وهذا التركيب يفيد معنى الجعل، فلو قلنا: زيد رابع ثلاثة؛ فمعناه: أنه جعلهم أربعة بانضهامه إليهم، ويجوز في هذه الصورة القطع عن الإضافة، فيكون ما بعد اسم الفاعل منصوبًا على المفعولية، نحو: زيد رابع ثلاثة، وقد فصلنا أحكام العدد في رسالتنا الموسومة «إحكام العُدد في أحكام العَدد في رسالتنا الموسومة الحكام العُدد في أحكام العَدد في رسالتنا الموسومة المؤلم العُدد في أحكام العَدد في أكام العَدد
- (٥) وقول المفسر: (بعلمه). أفاد أن المعية المعلومة من ﴿رَابِعُهُمْرَ ﴾ هي المعية العامة، وليس المراد المعية بالذات.

<sup>(</sup>١) قوله: (أذلّوا). يوافق ما قاله قتادة: «خُزُوا كها خزي الذين من قبلهم»، وقال ابن زيد: «عذبوا».اهـ. والمراد: المشركون. وقيل: المنافقون، وهذه بشارة من الله للمؤمنين بالنصر، قال ذلك القرطبي. ﴿كُمَاكُبُتَ﴾ نعت لمصدر محذوف مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَوْمَ ﴾. إما ظرف لـ ﴿ عَذَاتِ مُهِينٌ ﴾، أو مفعول به لـ (اذكر) مقدرًا.



وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثْمُ يُنِتَعْهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٠٠٠

(الله وَالله مَرَ وَالله مَرَ وَالله الله والله الله و الله و النَّجَوَى مُمّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُوا عَنْهُ وَيَنَكَبُونَ وَالله وَالله مَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَيْهُ عَمَا كانوا يفعلون من تناجيهم، أي: تحدثهم سِرًّا ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلوبهم الريبة ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ ﴾ أيها النبي ﴿ بِمَا لَمَ يُحَيِّكَ بِهِ اللّه ﴾ وهو قولهم (١٠): السام عليك، أي: الموت ﴿ وَيَقُولُونَ فِي آنَفُسِمِم لَوْلا ﴾ هلًا ﴿ يُعَذِبُنَا الله بِمَا نَقُولُ ﴾ من التحية، وأنه ليس بنبي (١٠)، إن كان نبيًّا (١٠) ﴿ حَسَّبُهُمْ جَهَمَ مُ الله عليه الله ويَصَلّ الله ويَسَلّ المَصِيرُ (١٠) هي.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاتَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجُواْ بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُّونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ
وَتَنَجُواْ بِالْبِرِ وَالنَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي إِلْيُو تُحْشَرُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (هم اليهود). روي ذلك عن مجاهد. وقال القرطبي: «قال ابن عباس: نزلت في اليهود والمنافقين، كانوا يتناجون فيها بينهم، وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فيقول المؤمنون: لعله أصاب في الصحابة أمر مخوف، ويسوؤهم ذلك فكثرت شكواهم إلى النبي على فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا؛ فنزلت». اهد. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو قولهم). قال القرطبي: «لا خلاف بين النقلة أن المراد بها اليهود، كانوا يأتون النبي على في فيقولون: السام عليك.... اهـ.

فائدة: في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِمِ ﴾ أن القول والكلام يطلق على ما في النفس؛ لكن هذا إطلاق مجازي يحتاج إلى القرينة، وإذا تجردت عنها أريد به اللفظ. وقيل: حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي. وقيل: يقولون في أنفسهم، أي: فيها بينهم باللسان.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأنه). معطوف على التحية، والمعنى: لولا يعذبنا الله بتلك التحية وبإنكارهم نبوته.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (إن كان نبيًّا). جواب هذا الشرط دل عليه: ﴿لَوَلَا يُعَذِّبُنَا...﴾، أي: إن كان نبيًّا فلم يُمْهِل عقوبتنا.

وهذا القول منهم جهل بحلم الله تعالى واستدراجه، كما أشار إليه القرطبي.

(الله ﴿ إِنَّمَا اَلنَّجْوَىٰ ﴾ بالإثم ونحوه (۱) ﴿ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ بغروره ﴿ لِيَحْرُكَ اللَّهِ مَا مَنُواْ وَلَيْسَ ﴾ هو (۲) ﴿ بِضَارَهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي: إرادته ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (الله) ﴾.

( ) - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِذَا قِيلَ لَكُمُّ تَفَسَّحُوا ﴾ توسعوا ﴿ فِ ٱلْمَجْلِسِ ﴾ مجلس النبي ﷺ أو الذكر ( ) حتى يجلس من جاءكم. وفي قراءة ( ) : ( ٱلْمَجَلِسِ ) ،

(١) قوله: (بالإثم ونحوه). قال ابن كثير: «أي: إنها النجوى: وهي المُسارَّة حيث يتوهم مؤمن بها سوءًا».اهـ.

وهذا أعمّ مما قاله المفسر؛ لأنه يشمل المناجاة بغير إثم إذا أوهم سوءًا للمؤمن، ويؤيده ما رواه ابن جرير، عن ابن زيد حاصله: أنه كان الرجل يأتي عند النبي على ويسأل حاجته، فيخاف بعض المؤمنين أنه يتحدث عن قدوم العدو ونحو ذلك، فنزلت هذه الآية.اهـ. ملخصًا.

وما قاله المفسر موافق لما قال قتادة: «كان المنافقون يتناجون بينهم، وكان ذلك يغيظ المؤمنين، ويكبر عليهم؛ فأنزل الله في ذلك القرآن: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ...﴾ الآية».

(٢) قوله: (هو). أي: التناجي، كما ذكره ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

(٣) قوله: (مجلس النبي عَلَيْ). روى ابن جرير هذا عن قتادة، والضحاك، وابن زيد وغيرهم. قال قتادة: «كان الناس يتنافسون في مجلس النبي عَلَيْةٌ فقيل لهم: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ ... ﴾ الآية».

وعن ابن عباس: «المراد مجلس القتال، أي: صفوف القتال؛ لأنهم كانوا يتشاحون في الصف الأول لينالوا القتال والشهادة».اهـ.

وقال القرطبي: «الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير».اهـ. وبنحوه قال ابن جرير.

وفي قول المفسر: (أو الذكر) إشارة إلى ذلك.

(٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: بالجمع: ﴿الْمَجَلِسِ ﴾. والباقون: بالإفراد: ﴿الْمَجْلِسِ ﴾.



﴿ فَأَفْسَمُواْ يَفْسَجُ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ فَي الجنة (١) ﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِرُواْ ﴾ قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات (٢) ﴿ فَأَنشِرُواْ ﴾ وفي قراءة (٣): بضم الشين فيهما ﴿ يَرْفَعُ (١) اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ﴾ بالطاعة في ذلك ﴿ وَ ﴾ يرفع ﴿ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ ﴾ في الجنة (٥) ﴿ وَاللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١) ﴾.

(٦٠) ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ ﴾ أردتم مناجاته ﴿ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى

وعن قتادة: «إنها -الآية- منسوخة ماكانت إلا ساعة من النهار». هـ. وفي رواية عن ابن عباس: «فلما نزلت الزكاة نسخت»، رواه ابن جرير. ولكن جمهور المفسرين أن الناسخة هي الآية التالية، ولعل المراد: فرضية الزكاة استغنى بها عن هذه الصدقة.

<sup>(</sup>١) قوله: (في الجنة). قال ابن كثير: «لأن الجزاء من جنس العمل»، وفسر ابن جرير كما قال المفسر، وقيل: في الدنيا والآخرة، كما ذكرها القرطبي بدون عزو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إلى الصلاة). عن ابن عباس: «إلى الخير والصلاة»، وعن مجاهد: «إلى كل خير».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالضم: نافع، وابن عامر، وشعبة، وحفص، وأبو جعفر. وبالكسر: الباقون.

<sup>(</sup>٤) ﴿يَرْفِع ﴾ بالجزم، جواب الأمر، والكسر: اللتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في الجنة). كما ذكره القرطبي. قال ابن مسعود: «مدح الله العلماء في هذه الآية».اه..

<sup>(</sup>٦) نقل ابن كثير وغيره عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: «أن المسلمين أكثروا السؤال على النبي على حتى شق عليه، فأراد الله أن يخفف على نبيّه». اهد. أي: أوجب على من يريد المناجاة أن يتصدق على ذوي الحاجة بشيء قبل المناجاة، ثم نسخ ذلك الحكم، روى ابن جرير عن مجاهد: «نهوا عن مناجاة النبي على حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلّا على بن أبي طالب قدّم دينارًا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك»، وفي رواية مجاهد: «عن علي، قال: كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى النبي على تصدقت بدرهم، فلم يعمل بها أحد قبلي». اهد.

غَوَنكُو ﴾ قبلها ﴿صَدَقَةً ذَاكِ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ ﴾ لذنوبكم ﴿فَإِن لَرْ غَِدُوا ﴾ ما تتصدقون به ﴿فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لمناجاتكم ﴿رَّحِيمُ اللَّ ﴾ بكم، يعني: فلا عليكم في المناجاة من غير صدقة، ثم نسخ ذلك بقوله:

= فوائد:

١- ذكر الأصوليون هذه الآية مثالًا للنسخ إلى غير بَدَلٍ، بمعنى: أنه يجوز أن ينسخ حكم بدون ذكر حكم بديلٍ عن الحكم المنسوخ، فيطلب حكمه من الأدلة الأخرى، فهنا نسخ وجوب الصدقة، ولم يذكر حكمًا بدلًا، فيبقى الاستحباب، وفي هذه المسألة - أي: جواز النسخ بدون بدل- خلاف بين الأصوليين. الجمهور على جوازه ووقوعه.

٢- نقل القرطبي عن ابن العربي ما حاصله: «أن في هذه الآية ما يدل على أن الأحكام لا يلزم
 كونها مترتبة على المصالح؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ ﴾ ثم نسخه، ففي ذلك
 رد على المعتزلة القائلين بالمصالح، أي: التزام المصالح وكونه موجبة للحكم».

٣- ونقل أيضًا عن ابن العربي: «أن هذه الآية فيها نسخ العبادة قبل فعلها»، ولكن انتقد القرطبي عليه، بأن هذه الآية وقع العمل بها، فلم تنسخ إلا بعد العمل، وأورد حديث على رَضِيًا لِللهُ عَنْ من تصدِّقِه بالدينار.

٤- ونقل عن ابن عمر رَحِيَالِلَهُمَناكُمُ قال: «لقد كان لعلي رَحِيَالِلَهُمَناهُ ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلى من حمر النعم، تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوي».اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). كما تقدم في ﴿ وَأَنذَرْتَهُم ﴾ في أول سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أخفتم من). أشار المفسر إلى تقدير حرف الجرّ.



وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ أي: دُوموا على ذلك ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرُابِمَاتَهُمَلُونَ ١٠٠٠).

(الله ﴿ ﴿ الْوَرَبُ تَنظر (١) ﴿ إِلَى الَّذِينَ قَلَوًا ﴾ هم المنافقون (٢) ﴿ قَوْمًا ﴾ هم اليهود ﴿ عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم مَّا هُم ﴾ أي: المنافقون (٣) ﴿ مِنكُمْ ﴾ من المؤمنين ﴿ وَلَا مِنهُمْ ﴾ من اليهود بل هم مذبذبون ﴿ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ ﴾ أي: قولهم إنهم مؤمنون ﴿ وَهُمْ اليهود بل هم كاذبون فيه.

﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

(١) - ﴿ اَتَخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ ﴾ سترًا على أنفسهم وأموالهم ﴿ فَصَدُّوا ﴾ بها المؤمنين ﴿ عَنَسَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: الجهاد فيهم (١) بقتلهم وأخذ أموالهم ﴿ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١١) ﴾ ذو إهانة.

( ﴿ لَن تُعْنِي عَنْهُمُ أَمَوَ لَهُمُ وَلَا أَوْلَدُهُم مِن اللَّهِ ﴾ من عذابه ﴿ شَيَّعًا ﴾ من الإغناء (٥٠) ﴿ أَوْلَيْهِ ﴾ وَلَا أَوْلَدُهُم مِن الإغناء (٥٠) ﴿ أَوْلَيْهِ كَا أَضَاءُ النَّارُ هُمْ فَهَا خَيِادُونَ ( ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قوله: (تنظر). كما تقدم في الآية (٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (هم المنافقون). روى ابن جرير ذلك عن قتادة وغيره.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: المنافقون). أفاد أن الضمير ﴿ هُم ﴾ عائد إلى ﴿ الَّذِينَ تَوْلُوا ﴾ ، والضمير في ﴿ وَلَا مِنْهُمْ ﴾ عائد إلى ﴿ فَوَمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الجهاد فيهم). هذا المعنى فسر به ابن جرير، حيث قال: «فصدوا بأيهانهم التي اتخذوها جنة المؤمنين عن سبيل الله فيهم، وذلك أنهم كفرة، وحكم الله وسبيله في أهل الكفر به من أهل الكتاب القتل أو أخذ الجزية، وفي عبدة الأوثان القتل، فالمنافقون يصدون المؤمنين عن سبيل الله فيهم بأيهانهم...».اهـ.

الخلاصة؛ جعلوا أيهانهم جنة عن قتلهم. وفسر أيضًا: عن سبيل الله، أي: عن الإسلام، أو عن الجهاد بتثبيط المسلمين، كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من الإغناء). على هذا يكون ﴿شَيِّئاً ﴾ مفعولًا مطلقًا.

( اذكر ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ بَحِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ ﴾ أنهم مؤمنون ﴿ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ من نفع (١) حلفِهِمْ في الآخرة كالدنيا ﴿ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ( ) .

(الله - ﴿ اَسْتَحَوْدَ ﴾ استولى ﴿ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ بطاعتهم له ﴿ فَأَنسَهُمْ ذِكْرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ الْمُنْ اللهِ عَلَيْ مُ الْمُنْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

( ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ﴾ يخالفون ﴿ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۖ أَوْلَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ ﴾ المغلوبين.

(أ) - ﴿ كَتَبَ ٱللهُ ﴾ في اللوح المحفوظ، أو قضى (٢) ﴿ لَأَغَلِبَ أَنَا وَرُسُلِيٌّ ﴾ (١) بالحجة أو السيف ﴿ إِنَ ٱللَّهَ فَوَيُّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَ ﴾.

( الله عَلَى الله الله عَلَم الله عَلَي الله عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاذُونَ ﴿ ( الله عَلَم الله عَل الله عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْم الله عَلَى ال

وهذه الآية اختلف في سبب نزولها، فعن السدّي: «نزلت في عبدالله بن عبدالله بن أبي، استأذن في قتل أبيه عبدالله بن أبي رأس المنافقين، فقال النبي على الله عبدالله بن أبي رأس المنافقين، فقال النبي على الله عبدالله بن أبي رأس المنافقين، فقال النبي الله عبدالله بن أبي رأس المنافقين، فقال النبي

<sup>(</sup>١) قوله: (من نفع). أي: ظنوا أن حلفهم ينفعهم في الآخرة، وهذا المعنى نقله القرطبي عن ابن زيد. وقال ابن جرير: «ويظنون أنهم في أيهانهم وحلفهم بالله كاذبين على شيء من الحق».اهـ. فهذا تفسير آخر.

وقول المفسر: (حلف). مضاف لما بعده. ومضاف إليه ما قبله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو قضى). فسر ابن جرير بهها، فقال: «قضى الله وخط في أم الكتاب»، والتفسير بأنه كتب في اللوح المحفوظ. عزاه القرطبي إلى قتادة.

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَأَغَلِبَ ﴾ نظيره قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْمَنْصُورُونَ ﴿ ﴾ [الصافات: ١٧١-١٧١].

<sup>(</sup>٤) ﴿لَا تَجِدُ...﴾. تتعدى للمفعولين. الأول: ﴿فَوْمًا ﴾، والثاني جملة ﴿يُوَآدُونَ ﴾. وجملة ﴿يُوْرَدُونَ ﴾ وجملة ﴿يُوْرَدُنَ ﴾ نعت، وقيل: ﴿لَا يَجُونُ له مفعول واحد، وهو ﴿قَوْمًا ﴾. وتكون جملة ﴿يُوَآدُونَ ﴾ حالًا، كما ذكره الدرويش في كتابه "إعراب القرآن".



وعن ابن مسعود: «نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبدالله بن الجراح يوم بدر،
 وقيل: يوم أحد».

وعن ابن جرير: «أن أبا قحافة سب النبي ﷺ -قبل إسلامه- فصكه أبو بكر رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ»، وقيل غير ذلك، وعلى كل حال: تفيد الآية منع الموادة والمصادقة مع أعداء المسلمين ولو كانوا قرابة، اللهم لا تمنع البر والإحسان، وإنها تمنع الموادّة والمصادقة، وهذه الأقوال ذكرها القرطبي مفصلة، وذكر غيرها من الأقوال، وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (كها وقع لجهاعة من الصحابة).اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أثبت). فسر به الربيع بن أنس، وقيل: جعل كها فسر به ابن جرير. وهما متقاربان، هنا أطلق الإيهان ونسب إلى القلب، فيكون بمعنى التصديق: كها فسر به القرطبي. وقد ذكر نا أول تفسير سورة البقرة إطلاقات الإيهان والخلاف فيه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بنور). قاله ابن جرير، وعن الحسن: «بنصر منه».

# و ٥٩- سورة الحشر

### مدنية (١)، وآياتها :أربع وعشرون آية

### بِنسيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( و فَي الله عنه مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ اللهُ أَي: نزهه، فاللام مزيدة (٢٠)، وفي الإتيان بـ (مَا » تغليب للأكثر ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ( ) \* في ملكه وصنعه.

(<sup>(1)</sup> مَن اللَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِئْكِ ﴾ (<sup>(1)</sup> هم بنو النضير (<sup>(1)</sup> من

(١) قوله: (مدنية). لم أجد في ذلك اختلافًا.

(٢) قوله: (فاللام مزيدة). كما تقدم في أول سورة الحديد.

- (٣) ﴿مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ ﴾. ﴿مِنْ ﴾ هنا بيانية، وفي ﴿مِن دِيْرِهِ ﴾ ابتدائية متعلقة مع مجرورها
   بـ﴿أَخْرَجَ ﴾، و «من» البيانية لا تحتاج إلى متعلّق.
- (٤) وقوله: (هم بنو النضير). لا خلاف بين المفسرين في ذلك؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني النضير.

وعن ابن عباس: «كان يسمي هذه السورة سورة بني النضير» كما في ابن كثير وغيره. وهم من نسل هارون أخي موسى عَلَيهالسَّكَم، إحدى القبائل اليهودية التي سكنت المدينة، وكانت ديارهم ظاهر المدينة على أميال. وكان بينهم وبين المسلمين معاهدة، حتى نقضوا فحُصِروا، وأجلوا من المدينة، وأخبار غزوة بني النضير مذكورة في كتب السرة والتفاسر.

وملخص ذلك: أن النبي على مع بعض أصحابه ذهب إليهم ليستعين بهم في مقتولَيْن، فأجابوا لذلك، فتشاوروا فيها بينهم أن يقتلوا النبي على بالقاء حجر عليه الله وكان مع أصحابه جالسًا إلى جنب جدارٍ من بيوتهم، فأوحى الله نبيه بذلك، فخرج منهم، ثم أمر النبي على بقتالهم، فحاصرهم المسلمون، فتحصنوا بحصونهم وبيوتهم، وجاءهم =



اليهود ﴿مِن دِيَرِهِم ﴾ مساكنهم بالمدينة ﴿لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرِ ﴾ هو حشرهم إلى الشام (١) وآخره (٢): أن أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر ﴿مَا ظَنَنتُم ﴾ أيها المؤمنون ﴿أَن

- (١) قول المفسر: (هو حشرهم). أي: أول الحشر، المراد به حشرهم وإجلاؤهم من المدينة. وقوله: (إلى الشام). أي: بعضهم نزلوا الشام، وبعضهم بخير، كها ذكر أهل السيرة.
- (٢) وقوله: (وآخره:...). أي: آخر الحشر؛ لأن التعبير بالأول يدل على الآخر، وهو إجلاء عمر رَحِيَّلِتُهُ عَنهُ مَن في خيبر من اليهود إلى الشام ونواحيها، وكان ذلك في خلافته، وكان فيهم طائفة من بني النضير. فقول المفسر: (إلى خيبر) محل إشكال وخلاف الواقع، ولعله (من خيبر). واختلف في المراد بآخر الحشر: فها قاله المفسر ذكره القرطبي في جملة أقوال أخرى، ومن الأقوال أن الحشر الثاني: حشرهم قرب القيامة، قال قتادة: «تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب...».

ونقل القرطبي عن ابن العربي قال: «للحشر أول وأوسط وآخر؛ فالأول: إجلاء بني النضير، والأوسط: إجلاء خيبر -يعني إجلاء عمر رَسِحَالِشَهُ عَنْهُ يهود خيبر لما ناقضوا العهد في خلافته- والآخر: حشر يوم القيامة».اهـ.

المنافقون يثبتونهم ويعدونهم بالنصر والثبات معهم، وألقى الله الرعب في قلوبهم، ولم ينفعهم ما كان لهم من الحصون والعُدَد. وأمر النبي على المطعود على إجلائهم من المدينة، تخويفًا لهم. فسألوا رسول الله أن يكف عن دمائهم، وصالحوه على إجلائهم من المدينة، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم، ففعل، فكان الرجل منهم يهدم بيته، لكي يحمل على البعير ما استطاع منه، وأما أراضيهم ونخلهم وديارهم فكانت من الفيء، وكانت لرسول الله على خاصة، فقسمها على المهاجرين، وعلى رجلين من الأنصار، وهما: سهل بن حنيف وأبو دجانة، ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، وهما: يامين بن عمير بن كعب، وأبو سعد بن وهب، أسلما على أموالهما، فأحرزاهما. اهد. ملخصًا من ابن كثير. وكانت غزوة بني النضير في الربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة، وخرج بعضهم إلى خيبر.

يَخُرُجُواً وَظَنُّواً أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ فَ خبر «أَن »(() ﴿ حُصُونُهُم ﴾ فاعله، به تمّ الخبر ﴿ مِن اللهِ ﴾ من عذابه ﴿ فَأَنَّهُمُ اللهُ ﴾ أمره وعذابه (() ﴿ مِن حَيْثُ لَرَ يَحْنَسِبُواً ﴾ لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين ﴿ وَقَذَفَ ﴾ ألقى ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ ﴾ بسكون العين وضمها (()) ، الخوف بقتل سيدهم كعب بن الأشرف (ا) ﴿ يُخَرِّبُونَ ﴾ بالتشديد والتخفيف (٥) ، من أخرب ﴿ يُهُوتَهُم ﴾ لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره ﴿ وَأَيْدِيهُمْ وَالْكَافِرُونِهُ اللهُ عَنْهُ وَلَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَالْمَالِيهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَيْرُوا يَتَأْوَلِي الْمُرْتَصِيْرِ وَالْهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَمِرُوا يَتَأْوَلِ الْأَبْصَارِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُمُ وَلِهُ اللّهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَيْ وَلَيْكُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَهُ وَلُولُهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْمُ وَلَالِهُ وَلَوْلُ الْعُرْبُونَا وَلَالْعُلُولُ اللّهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُنْ وَلَيْدِيهُ وَلَوْلُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالْعُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَالِهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِلْهُ وَلَا لَهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ

( وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ ﴾ الخروج من

<sup>(</sup>١) قوله: (خبر ﴿أَنَ ﴾). أي: مانعتهم خبر ﴿أَنَ ﴾ و﴿حُصُونَهُم ﴾ فاعل ﴿مَانِعَتُهُمُّ ﴾؛ لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل، ووجد الشرطان للعمل، وهما كونه بمعنى المستقبل أو الحال واعتباده، فهنا اعتمد على المخبر عنه؛ لأنه خبر لـ﴿أَنَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أمره...). هذا من التأويل الصحيح المتعين، وبمثله فسر ابن جرير وغيره من المفسرين وذلك واضح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بسكون...). قرأ ابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب: بضم العين. والباقون: بسكونها، وهما بمعنّى واحدٍ، أي: الخوف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بقتل سيدهم). وبذلك فسر القرطبي وغيره.

وكعب بن الأشرف كان سيّد بني النضير، آذى المسلمين إيذاء شديدًا، قتله محمد بن مسلمة، وأبو نائلة، وعباد بن بشر، والحارث، بن أوس، وأبو عبس بن جبر. وواقعة قتله مشهورة في كتب السرة، وكان ذلك في السنة الثالثة بعد غزوة أحد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالتشديد...). قرأ أبو عمرو: بالتشديد: ﴿يُخَرِّبُونَ﴾. والباقون: بالتخفيف: ﴿يُخَرِّبُونَ﴾ من باب التفعيل والإفعال.

قال قتادة: «جعلوا يخربونها من أجوافها، وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها».اه.

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ اللَّهُ ﴾. ﴿لَوْلَآ ﴾: شرطية امتناعية، و﴿أَن ﴾ مصدرية، وهي وما دخلت =



الوطن (١) ﴿لَمَذَبَهُمْ فِي اَلدُّنِيَّا ﴾ بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من اليهود (٢) ﴿وَلَمُمْ فِي اَلْاَئِهِ (٣) ﴾.

﴿ وَلِكَ بِأَنَهُمْ شَآقُواْ ﴾ خالفوا (٣) ﴿ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( ) - ﴿ مَا قَطَعْتُم ﴾ يا مسلمون (٤) ﴿ مِن لِينَةٍ ﴾ نخلة (٥) ﴿ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً

عليه في تأويل مصدر مبتدأ، حذف خبره وجوبًا، والتقدير: ولولا كتابة الله ذلك موجودة، وجواب ﴿لَوْلَا ﴾: ﴿لَقَذَّبُهُم ﴾.

(١) قوله: (الخروج من الوطن). تفسير توضيح لـ ﴿ ٱلْجَلَاءَ ﴾. ونقل القرطبي عن الماوردي فرقين بين الجلاء والخروج: «الأول: الجلاء ما كان مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد.

الثاني: الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لواحد ولجماعة».اه.

وعلى هذا يكون الجلاء أخص من الإخراج، ويكون قول المفسر تفسيرًا بالأعم، والتعريف اللغوي -أي شرح الكلمات- يجوز بالأعم كها هو معروف.

- (٢) قوله: (كما فعل بقريظة). أي: من القتل والسبي، وذلك بعد غزوة الخندق لما خانوا المسلمين بلحوقهم مع الأحزاب المتكتبة على المسلمين، فحُكِّم فيهم سعد بن معاذ، وحَكَم بذلك، وكان حكمًا حقًّا، وتقدم ذلك في تفسير سورة الأحزاب، كما أنها معروفة من كتب السبر.
  - (٣) قوله: (خالفوا...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره من المفسرين.
- (٤) ﴿ مَا قَطَعْتُم ﴾ ، ﴿ مَا ﴾ : شرطية جازمة ، وهي في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿ قَطَعْتُم ﴾ ، وهو فعل الشرط في محل جزم ، وجوابه : ﴿ فَيَإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .
- (٥) قوله: (نخلة). وبذلك فسر عكرمة، ومجاهد وغيرهما، وعن قتادة، وغيره: «النخلة ما عدا العجوة»، واختاره ابن جرير.

عَلَىٰ أُمُولِهَا فَبِإِذَنِ اللهِ أي: خيركم في ذلك (١) ﴿ وَلِيُخْزِى ﴾ بالإذن في القطع ﴿ أَلْفَنسِقِينَ ﴿ وَاللهِ وَ اللهُ وَ اعتراضهم أن قطع الشجر المشمر فساد.

(") - ﴿ وَمَا أَفَاهَ اللّهُ ﴾ رد ﴿ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ﴾ أسرعتم (") يا مسلمون ﴿ عَلَيْهِ مِنْ ﴾ زائدة ﴿ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ إبل، أي: لم تقاسوا فيه مشقة ﴿ وَلَكِكَنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَاةً وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (") ﴾، فلا حق لكم فيه، ويختص به النبي ﷺ (")، ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة

واختلف في عدد تلك النخل، فقال قتادة، والضحاك: «إنهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست نخلات».

وقال ابن إسحٰق: «إنهم قطعوا نخلةً وأحرقوا نخلةً».اهـ. نقله القرطبي.

- (٢) قوله: (أسرعتم). أوجف من الإيجاف، بمعنى: الإسراع، يقال: وجَفَ الفرس إذا أسرع، وأوجفته أنا، أي: حرّكته واتبعته.اهـ. ذكره القرطبي.
- (٣) قوله: (ويختص به...). ذكر المفسر هنا حكم الفيء، وهوما حصل من المشركين بدون قتال، كانت أموال بني النضير من الفيء؛ لأنه لم يحصل قتال معهم وإنها وقعت المحاصرة، وفي تقسيم الفيء خلاف فقهي، وما ذكره المفسر هو مذهب الشافعية. وذلك أن خمس الفيء يقسم أخماسًا توضع في الأصناف المذكورة في الآية، والأربعة الباقية كانت للنبي على يضعها حيث شاء، فكان يأخذ منها قوت سنة، وقسم الباقي من مال بنى النضير بين المهاجرين، وثلاثة من الأنصار، وقيل: اثنين منهم كها تقدم،

<sup>(</sup>۱) وقوله: (أي: خيركم...). وذلك أن النبي على النبى الله النبى المصونهم يحاصرهم قطع الصحابة بعض نخلهم وحرقوها، بإذن النبي الله الإخافة العدو أو لتوسيع المكان، فقال اليهود: ألست تقول: إنك نبي تريد الصلاح، وهل من الصلاح قطع الشجر المثمر؟ فشق ذلك على المؤمنين؛ فأنزل الله الآية بتصديق ذلك، وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله تعالى. اه. ملخصًا من القرطبي.



على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خُمس الخُمس، وله ﷺ الباقي يفعل فيه ما يشاء، فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم.

(الله من المسلمين، أي الله على رسُولِهِ عَن الله الله على الله الله على المسلمين القرى وينبع الله عن الله المسلمين الذين هلكت المؤهم وهم هاشم وبني المطلب ﴿وَالْمَسْكِكِينِ ﴾ أطفال المسلمين الذين هلكت المؤهم وهم فقراء ﴿وَالْمَسْكِكِينِ ﴾ ذوي الحاجة من المسلمين ﴿وَابِّنِ السَّبِيلِ ﴾ المنقطع في سفره من المسلمين، أي: يستحقه النبي على والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خُس الخمس وله الباقي ﴿كَن لَا﴾، «كَن المعنى: اللام (۱))

<sup>=</sup> وهم: أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة، وهذا القول ذكره القرطبي عن حكاية الواقدي، وبعد وفاة النبي على تكون الأخماس الأربعة لمصالح الجهاد أو لمصالح المسلمين، على ما فصله الفقهاء.

أما الغنيمة فهي الحاصلة من المشركين بالقتال فلها تقسيم آخر ذكرت في سورة الأنفال. وفي قول المفسر: (ومن ذكر معه في الآية الثانية) إشارة إلى أن الآيتين في الفيء. وعزا هذا القول القرطبي إلى جمع من العلماء منهم الشافعي، وعليه جرى المفسر.

<sup>(</sup>۱) قوله: (كالصفراء...). هذه أسهاء قرّى وبمثل ذلك نقل القرطبي عن ابن عباس، وظاهر كلام المفسر أن المراد بهذه الآية وما قبلها واحد، أي: هما في الفيء، وعزي ذلك إلى الشافعيّ، وبذلك فسر ابن كثير، قال ابن كثير: «أي: جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بنى النضير».اهـ.

واختار ابن جرير أن هذه الآية في الغنيمة والأولى في الفيء، وروى ذلك عن قتادة. وتقدم شرح الأصناف في سورة التوبة والأنفال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (﴿ وَكَنَ ﴾ بمعنى: اللام). يعني: حرف تعليل، والفعل منصوب بـ «أن»، ويصح جعل ﴿ وَتَكُونَ ﴾ بمعنى: أن، أي: مصدرية ناصبة، واللام مقدرة قبلها، بل هي أولى. وتكون =

و «أن» مقدرة بعدها ﴿يَكُونَ﴾ الفيء علة لقسمه كذلك ﴿دُولَةٌ ﴾ متداولًا ﴿بَيْنَ الْغَنِيلَةِ مِنكُمْ ۚ وَمَا ءَانَنكُمُ ﴾ أعطاكم ﴿الرَّسُولُ ﴾ من الفيء وغيره ﴿فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَانَكُمُ ۚ وَالنَّكُمُ اللهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾.

﴿ ﴿ وَلِلْفُقَرَآءِ ﴾ متعلق بمحذوف (١)، أي: اعجبوا ﴿ اَلْمُهَاجِرِينَ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَــرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِهِكَ هُمُ الصَّندِقُونَ ﴿ ﴾ في إيهانهم.

= «كي» مصدرية إذا دخلت عليها اللام لفظًا أو تقديرًا، كما فصل ذلك النحاة، والدُولة بضم الدال: اسم الشيء الذي يُتداول. قاله القرطبي.

والمعنى: كيلا يختص المال للأقوياء والرؤساء، بل ينتقل إلى أصناف الناس، وكانت الجاهلية تعطي الرئيس ربع الغنيمة، والباقي لمن شاء الرئيس، فيحرم المستحق، فردّ عليه الإسلام.

(١) قوله: (متعلق بمحذوف...). وهذا الإعراب ذكره بعض المعربين، كالدرويش، نقله عن أبي حيان.

وعلى هذا تكون الآية سيقت لمدح المهاجرين والأنصار.

وفيها إشارة إلى استحقاق الفيء، ولا تكون الآية مسوقة لبيان استحقاق الفيء. وهذا الإعراب يوافق مذهب الشافعية من أنه لا يشترط في استحقاق الفيء الفقر، بل يعطى ذوو القربى، غنيهم وفقيرهم لعلة القرابة، وجمهور المفسرين جعلوا الآية مرتبطة بها قبلها وبيانًا لاستحقاق الفيء، فقيل: بدل من ذوي القربى وما بعده، كها أعرب البيضاوي، أو متعلق بمحذوف تقديره: تكون الفيء للفقراء، كها يعلم من ابن جرير. وهذا يوافق مذهب أبي حنيفة من أن ذوي القربى لا يستحقون الفيء إلا مع الفقر، وعلى كل حال في الآيتين مدح وثناء على المهاجرين والأنصار، وكفى بتزكية الفقر، وعلى كل حال في الآيتين مدح وثناء على المهاجرين والأنصار، وكفى بتزكية تعالى فخرًا لهم.



(١) قوله: (أي: المدينة). الدار ودار الهجرة من أسهاء المدينة المنورة، زادها الله شرفًا.

تنبيه: الواو في ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبَوَمُو ﴾ قيل: للاستئناف. ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴾: مبتدأ، وخبره: ﴿ يُحِبُّونَ ﴾، أو الجملة معطوفة على ما قبلها.

وقيل: الواو عاطفة، ﴿وَالَّذِينَ ﴾ معطوف على ﴿الْمُهَاجِرِينَ ﴾؛ فيكون المعنى: اعجبوا للمهاجرين والأنصار، ذكر للمهاجرين والأنصار، ذكر الوجهين القرطبي وغيره.

ونقل عن عمر بن الخطاب رَحَوَلِيَشَيْمَنهُ حديثًا يفيد أنه معطوف، وأن هذه الآية وما بعدها وهي ﴿وَالَذِينَ عَلَم والله أعلم.

- (٢) قوله: (ألِفوه) أفاد أن ﴿آلإِيمَنَ ﴾ مفعول لفعل محذوف، كقول الشاعر: «علفتها تبنًا وماءً»، أي: سقيتها ماءً، والجملة معطوفة على الجملة الأولى؛ لأنه لا يصح كون الواو لعطف المفرد؛ لأن الإيهان ليس بمتبوأ، ولا المفعول معه؛ لأن تبوأهم المدينة سابق على إيهانهم، فتعين كون ﴿آلإِيمَنَ ﴾ مفعولًا لفعل محذوفٍ.
  - (٣) قوله: (وهم الأنصار). لم أر فيه خلافًا.
- (٤) قوله: (حسدًا). وبه فسر الحسن رواه عنه ابن جرير، وقال البيضاوي: «أي: ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحسد والغيظ، وعلى هذا يكون إطلاق الحاجة مجازًا من إطلاق السبب على المسبب».
- (٥) قوله: (من أموال...). وقال ابن كثير: «فيها فضّلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة».اهـ.

## شُعَّ نَفْسِهِ ﴾ حرصها على المال(١) ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (٢) من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم

(١) قوله: (حرصها). الشح: البخل مع الحرص، كما في «الصحاح»، أو البخل مطلقًا، وجرى المفسر على الأول.

(۲) ﴿وَالَّذِينَ ... ﴾. الواو مستأنفة أو لعطف الجملة، و﴿الَّذِينَ ﴾: مبتدأ، خبره: ﴿يَقُولُونَ ﴾ كما أعرب به في «إعراب القرآن» للدرويش، أو الواو عاطفة، و﴿الَّذِينَ ﴾ معطوف على ما قبله، فيكون بيانًا للقسم الثالث المستحقين للفيء، وهم فقراء المهاجرين والأنصار ومن أتى بعدهم، كما يفيده كلام ابن كثير، قال: «هؤلاء هم القسم الثالث عمن يستحق فقراؤهم من مال الفيء».اه. كما سبق نقله عن عمر بن الخطاب رَحَالِيَهُ عَنهُ.

والمراد بـ ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ هنا التابعون، ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة، قاله القرطبي، وكما فسر به المفسر المحلي، نقل القرطبي عن ابن أبي ليلى قال: «الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون، والذين تبوؤوا الدار والإيهان، والذين جاؤوا من بعدههم؛ فاجهد ألا تخرجه من هذه المنازل».اهـ.

### فوائد:

١ قال القرطبي: «هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة».

٢- استنبط الإمام مالك من هذه الآية أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة كالرافضة،
 نقله ابن كثير، والقرطبي.

٣- قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ ﴾ ، إما خبر لـ ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ ، أو حال منه ، وذلك إذا جعلت الواو في ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ لعطف المفرد، قال القرطبي: «المراد الأمر بالاستغفار» نقل ذلك عن ابن عباس، وعائشة.

٤- نقل عن الشعبي قال: «تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة سئلت اليهود:
 من خير ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير ملتكم؟ فقالوا:
 أصحاب عيسى، وسئلت الرافضة: من شر ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد على الدينة الرافضة: من شر ملتكم؟ فقالوا:



القيامة ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِـرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجَعَلْ فِ قُلُوبِنَاغِلًا ﴾ حقدًا ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ زَجِيمُ اللهِ.

(1) - ﴿ اَلَمْ تَرَ اللهِ تنظر (١) ﴿ إِلَى اللَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

(الله ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَهِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَهِن نَصَرُوهُمْ ﴾ أي: جاؤوا لنصرهم ﴿ لَيُولُّكُ أَبَ الْأَذَبَارَ ﴾ واستغني (٥) بجواب القسم المقدر (١) عن جواب الشرط في المواضع الخمسة ﴿ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (١) أَيْ اليهود.

(١) قوله: (تنظر) قدره لأنه تعدى بـ ﴿ إِلَّ ﴾، كما تقدم نظيره.

(٢) وقوله: (وهم بنو النضير). وذلك أن عبدالله بن أبي وجماعته من المنافقين وعد بني النضر بالنصر والتثبت، وكان ذلك وعدًا كاذبًا.

قال القرطبي ما حاصله: «إن في ذلك دليلًا على النبوة؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا، وقوتلوا فلم ينصروهم».اهـ. أي: في هذه الآية إخبار بالغيب كها هو الواقع، فهذا من أعلام النبوة.

(٣) قوله: (لام قسم...). أي: والتقدير: والله إن أخرجتم. والمتقدم القسم، فيكون الجواب له، ودلّ على جواب الشرط. وجواب القسم: ﴿لَنَخْرُجَرَ ﴾، ولذا أكّد بالنون، وقد تقدم نظائره كثيرًا.

(٤) قوله: (حذفت منه). أي: والتقدير «ولئن قوتلتم» ودليل وجود لام القسم تأكيد الجواب: ﴿لَنَصُرُنَكُمُ ﴾.

(٥) قوله: (واستغني...). يعني لما اجتمعت القسم والشرط، والمتقدم هو القسم جعل الجواب له، وحذف جواب الشرط المتأخر.

(٦) وقوله: (المقدر...). أي: دل عليه اللام، والتقدير: «والله لئن...».

( حمثلهم في ترك الإيهان ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ﴾ بزمنٍ قريبٍ وهم أهل بدر من المشركين ( أن ﴿ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ عقوبته في الدنيا من القتل وغيره ﴿ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ( الله في الآخرة .

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: المنافقين). وهذا أحد الأوجه. والثاني: الضمير لبني النضير، وعليه فسر ابن جرير. وقيل: للفريقين جميعًا. ذكر الأوجه الثلاثة القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: ﴿جِدَارٍ ﴾. والباقون: بالجمع: ﴿جُدُرٍ ﴾. ومعنى الآية: أنهم لجبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة، بل إما في حصون أو من وراء جدر».اهـ. ذكره ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حربهم). أي: عداوة بعضهم لبعض. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) ﴿تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا...﴾. عن مجاهد: «أي: اليهود والمنافقون»، وعنه أيضًا: «المنافقون»، وعن الثوري: «المشركون وأهل الكتاب».اهـ. نقل ذلك القرطبي، وكله محتمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (متفرقة). شتى جمع شتيت، كمريض ومرضى.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وهم أهل بَدْر). أي: المراد بالذين من قبلهم قريبًا أهل بدر من المشركين. هذا القول مروي عن مجاهد.

وقال ابن عباس: «المراد بنو قينقاع أمكن الله منهم قبل بني النضير»، وقيل: هو عام فيهما. اختاره ابن جرير.



(الله مثلهم أيضًا في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم (الله مُكَثَلِ الشَّيَطَنِ إِذَ قَالَ لِلْإِنسَنِ اَحْتُمُ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ مُ يِنتَ الْخَافُ اللهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ (اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

﴿ فَكَانَ عَنِيَتُهُمَا ﴾ أي: الغاوي والمغوي، وقرئ بالرفع (٢): اسم كان ﴿ أَنَّهُمَا فِي اَلنَادِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرُ وَٱلطَّالِمِينَ ﴿ الكافرين.

(3) - ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَثُوا اَنَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ ﴾ ليوم القيامة (3) ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ آَلَ اللهِ اللهِل

(الله ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله ﴾ تركوا طاعته (١) ﴿ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ أن يقدموا لها خيرًا ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ الله ﴾.

(۱) قوله: (في سماعهم...). أي: هذا ضرب مثل للمنافقين واليهود إذ وعدهم المنافقون ثم تخلفوا عنهم، واختلف في الإنسان هل المراد إنسان معين فتكون «أل» عهدية، أو جنس الإنسان فتكون جنسية، فروي عن علي، وابن عباس: «أن المراد بالإنسان راهب غرّه الشيطان، إذ وقع على امرأة ثم قتلها فدل الشيطان أهلها على الراهب، فجاؤوا إليه، فقال للشيطان: اسجد لي أنجك من هذا، فسجد له، ثم تبرأ الشيطان، فقتلوا الراهب...». هذا ملخص القصة.

وروي ابن جرير هذا بسياقات مختلفة مفصلة، وروى عن مجاهد: «أن المراد عموم الإنسان»، كما مشى على ذلك ابن كثير وغيره. والمفسر لم يتعرض لأحد القولين.

(٢) قوله: (وقرئ...). قراءة شاذة كما أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ).

(٣) قوله: (ليوم القيامة). قال قتادة: «ما زال ربكم يقرّب الساعة حتى جعلها كغدٍ، وغدٌ: يوم القيامة». رواه ابن جرير.

(٤) قوله: (تركوا...). أفاد أن النسيان هنا بمعنى: الترك، فيكون مجازًا مرسلًا من إطلاق السبب وإرادة المسبب.

﴿ لَا يَسْتَوِى آَصَابُ النَّادِ وَأَصَابُ الْجَنَّةُ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ
 الْفَاآبِرُونَ ﴿ ﴾ (۱).

(الله) - ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ ﴾ (١) وجعل فيه تمييز كالإنسان ﴿ لَرَأَيْنَهُۥ خَشِيعًا مُتَصَدِعًا ﴾ المذكورة ﴿ نَشْرِبُهَا لِمُتَالُ ﴾ المذكورة ﴿ نَشْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ (الله) فيؤمنون.

( ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ السرّ والعلانية ﴿هُوَ النَّهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ السرّ والعلانية ﴿هُوَ الرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ( ) ﴾.

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ الطاهر (٣) عما لا يليق به ﴿ ٱلسَّلَامُ ﴿ وَالسلامة من النقائص ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ المصدق (٤) رسله بخلق المعجزة لهم ﴿ ٱلمُهَيِّدِثُ ﴾ من هيمن يهيمن إذا كان رقيبًا على الشيء، أي: الشهيد (٥) على عباده

<sup>(</sup>١) ﴿ لَا يَسْتَوِى ﴾. ذكر الأصوليون: أن نفي المساواة من ألفاظ العموم، فيفيد عدم المساواة في شيء مما يمكن أن يفترق الأمران، وعلى هذا تدل الآية على عدم قصاص المسلم عن الكافر كها هو مذهب الجمهور.

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَوَ أَنزَنَا... ﴾. هذه الآية حث على تأمل مواعظ القرآن، وأنه ينبغي أن تخشع لها القلوب، فإذا كان الجبل مع قساوته لو فهم هذا القرآن لتخشع وتصدّع، فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم به ».اهـ. ملخصًا من ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الطاهر). روي هذا المعنى عن وهب بن منبه، وقال مجاهد، وقتادة: «المبارك».

<sup>(</sup>٤) وقوله: (المصدّق). روي قريب منه عن ابن زيد. وقال ابن عباس: «آمن خلقه عن أن يظلمهم».اهـ.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أي: الشهيد...). روي عن ابن عباس وغيره. وتقدمت هذه الكلمة في سورة الأعراف، كها تقدم شرح هذه الأسهاء موجزًا في آخر سورة الإسراء.



بأع الهم ﴿ ٱلْمَزِيزُ ﴾ القوي ﴿ ٱلْجَبَارُ ﴾ جبر خلقه (١) على ما أراد ﴿ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ عما لا يليق به ﴿ سُبَحَن اللهِ ﴾ نزه نفسه ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آَنَا ﴾ به.

(1) - ﴿ هُوَ اللهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ ﴾ المنشئ من العدم ﴿ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ التسعة والتسعون الوراد بها الحديث (٢)، و (الْحُسِّنَى الله مؤنث الأحسن ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْمُكِيمُ (١) ﴾ تقدم أولها (٢).



(١) وقوله: (جبر خلقه...). هذا ذكره قتادة، وكذلك معنى المتكبر قال قتادة: «تكبر عن كل شر»، وقال ابن كثير: «أي: الذي لا تليق الجبرية إلا له، ولا التكبر إلا لعظمته»، وفي «الصحيح»: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منها عذبته».اه. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (التسعة والتسعون...). تقدم ذلك في سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أولها). أي: أول هذه السورة.

# و ۱۰ - سورة المتحنة (۱)

### مدنية (٢)، وآياتها: ثلاث عشرة آية

### بِنسيم اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( حَيْتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ ﴾ أي: كفار مكة ﴿أَوْلِيَآءَ عُلُوْكُ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ أي: كفار مكة ﴿أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ ﴾ توصلون ﴿إِلَيْهِم ﴾ قَصْدَ النبي ﷺ عزوهم الذي أسرَّه إليكم وورَّى بحنين ﴿إِلْمُودَةِ ﴾ بينكم وبينهم. كتب حاطب بن أبي بلتعة (٤) إليهم كتابًا بذلك

(۱) الممتحنة: بكسر الحاء، أسند الفعل إلى السورة مجازًا، وقيل: بفتح الحاء إضافة إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، امرأة عبدالرحمن بن عوف. أفاده القرطبي.

(٢) وقوله: (مدنية). بدون خلاف نعلمه.

(٣) قوله: (قصْد...). بالنصب مفعول به لـ ﴿ثَلْقُونَ﴾، وعلى هذا تكون الباء في ﴿يِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ سببية. وقيل: الباء فيه زائدة مؤكدة، والمودة مفعول ﴿ثُلْقُونَ﴾.

(٤) قوله: (كتب حاطب...). أشار المفسر إلى سبب نزول هذه الآيات، وقد روى ذلك عن عدد من السلف ذكره ابن جرير وغيره وحاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل بدري، كان من المهاجرين، وكان رجلًا من أهل اليمن وكان له حِلف بمكة في بني أسد بن عبدالعزى، وكان له أهل ومال بمكة، فلما أراد النبي على فتح مكة أرسل حاطب بذلك الخبر بيد امرأة إلى أهل مكة ليكون له يد يحفظ بها أهله وماله بمكة؛ لأنه كان حليفهم ولم يكن منهم، والمرأة اسمها سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام بن عبد مناف، قدمت المدينة تشتكي حاجتها وفقرها، ولم تكن أسلمت، فأمر النبي على وحث على إعطائها، فكسوها وأعطوها وحملوها، فخرجت إلى مكة وهي كافرة، فأتاها حاطب وأعطاها الكتاب الذي فيه خبر تجهيز رسول الله على لفتح مكة وأعطاها عشرة دنانير وبردًا، وأوحي إلى النبي على هذا الخبر، فبعث عليًا والزبير والمقداد، وقال لهم: «ائتوا =



لما لَه عندهم من الأولاد والأهل المشركين، فاسترده النبي ﷺ ممن أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك، وقبل عذر حاطب فيه ﴿وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ بإعلام الله تعالى له بذلك، وقبل عذر حاطب فيه ﴿وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِن ٱلْحَقِ أَي: دين الإسلام والقرآن ﴿ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ من مكة بتضييقهم عليكم ﴿أَن تُوْمِئُوا ﴾ أي: لأجل أن آمنتم (١) ﴿إِللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُدُ حِهَدَا ﴾ للجهاد ﴿ فِي سَبِيلِي وَٱنْفِغَاءَ مَرْضَانِي ﴾ وجواب الشرط دل عليه ما قبله (١)، أي: فلا

روضة خاخ فإنّ بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها"، يقول علي وَهِلَيْمَنَهُ: فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله على فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من الهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله على فقال رسول الله على الله على الله على الله على كنت امرأً ملصقًا في قريش، وكان عن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدًا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضّى بالكفر بعد الإسلام، فقال النبي قرابتي، ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضّى بالكفر بعد الإسلام، فقال النبي بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم»؛ فأنزل الله عَنَهَا الله عَنها الله الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم»؛ وذكر المفسر ملخص هذه القصة.

<sup>(</sup>۱) وقوله: (لأجل أن آمنتم). أفاد حذف حرف الجر، وهو مُطرد مع «أن» و «أنّ»، كما أفاد أن «أن» هنا مصدرية، والفعل بمعنى الماضي، والتعبير بالمضارع يكون لنكتة بلاغية، وكذا ﴿ يُمْرِّجُونَ ﴾ بمعنى: الماضي، وجملة ﴿ يُمْرِّجُونَ ﴾ إما حال من الواو في ﴿ كَنَرُوا ﴾، فهي في على نصب، أو مستأنفة لبيان كفرهم وعتوهم فلا محل لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وجواب الشرط...). أي: محذوف دل عليه المتقدم، والمتقدم ليس جوابًا؛ لأن الجواب لا يتقدم الشرط عند البصريين.

تتخذوهم أولياء ﴿ يُسِرُّونَ (١) إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ أَعَلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ ﴾ أي: إسرار خبر النبي ﷺ إليهم ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١) ﴾ أخطأ طريق الهدى. والسواء في الأصل: الوسط.

﴿إِنهَ مَعُوكُمْ ﴾ يظفروا بكم ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاءَ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ ﴾ بالقتل والضرب ﴿وَالْسِنَهُم إِلسُّوَ ﴾ بالسب والشتم ﴿وَوَدُّوا ﴾ تمنوا ﴿لَوْتَكُفُرُونَ ﴾ (").

﴿ لَنَ تَنفَعَكُمْ أَرَحَامُكُو ﴾ قراباتكم ﴿ وَلاَ أَوْلَاكُمُ ﴾ المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العذاب في الآخرة (٣) ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيَاعَةِ يُفْصَلُ ﴾ بالبناء للمفعول والفاعل (٤) ﴿ يَنْكُمُ ﴾ وبينهم، فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في النار ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مِمَا اللَّهُ مِمَا اللَّهُ مِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِمَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

<sup>(</sup>١) وجملة ﴿ يُسِرُّونَ ﴾ إما مستأنفة، فلا محل لها من الإعراب، أو بدل من ﴿ تُلْقُونَ ﴾ فتكون في محل نصب.

تنبيه: قال القرطبي: «من كثر تطلعه على عورات المسلمين، وينبه عليهم ويعرّف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد، ولم ينو الردة عن الدين». اهـ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَوْ تَكُفُّرُونَ ﴾ . ﴿ لَوْ ﴾ هنا مصدرية، سبقها «وَدَّ»

 <sup>(</sup>٣) قوله: (من العذاب...). متعلق بـ ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ ﴾، و ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمْ ﴾ إما متعلق بذلك، أي:
 ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ ﴾ أو بـ ﴿ يَفْصِلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالبناء...). هنا أربع قراءات:

١- ﴿ يُفْصَلُ ﴾: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر.

٢- ﴿ يُفَصَّلُ ﴾: من التفصيل بالبناء للمفعول: ابن عامر.

٣- ﴿يَفْصِلُ ﴾: بالبناء للفاعل: عاصم، ويعقوب.

٤- ﴿ نُفَيِّلُ ﴾: بالبناء للفاعل وتشديد الصاد من التفصيل: الباقون.



(ا) - ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمُّ إِسْوَةً ﴾ بكسر الهمزة وضمها في الموضعين (١) ، قدوة ﴿ حَسَنَةٌ فِي إِنَوْهِيمَ ﴾ أي: به قو لا وفعلا ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ مِن المؤمنين ﴿ إِذْ قَالُوا لِغَوْمِهِم إِنَّا بُرَء وَا ﴾ جمع بريء ، كظريف ﴿ مِنكُمْ وَمِمّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرَنَا يِكُن أَنكرناكم ﴿ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا ﴾ بتحقيق الهمزتين (١) وإبدال الثانية واوًا ﴿ حَتَّى تُوْمِئُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا ﴾ بتحقيق الهمزتين (١) وإبدال الثانية واوًا ﴿ حَتَى تُوْمِئُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَالْبَعْضَاءَ اللّه الله الله في من أسوة (١) فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار ، وقوله : ﴿ وَمَا آمَالُكُ لَكَ مِنَ اللّهِ ﴾ أي: من عذابه وثوابه ﴿ مِن شَيَ وَ كُنى به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار ، فهو مبني عليه (١) مستثنى من حيث المراد منه ، وإن كان من حيث ظاهرهُ مما يتأسى

<sup>(</sup>١) قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ عاصم: بضم الهمزة. والباقون: بكسرها. والموضعان: هنا وفي الآية التالية. وسبقت الكلمة بالقراءتين في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس: بإبدال الهمزة الثانية واوًا وبتسهيلها. والباقون: بتحقيقهها. والهمزة الثانية هي الكائنة في ﴿أَنَدُا ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مستثنی...). كما فسر كذلك ابن جرير وغيره، ورواه ابن جرير عن مجاهد، وقتادة وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (فهو مبني على...). أي: قوله ﴿وَمَا آمَلِكُ ... ﴾ مترتب على الاستغفار، كأن المعنى: إنها أملك لك الاستغفار ولا أملك لك من الله شيئًا، فيكون بهذا الاعتبار داخلًا في الاستثناء منهيًّا عن التأسي فيه، وإن كان معنى ﴿وَمَا آمَلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْرٍ ﴾ عامًا في في الاستثناء منهيًّا عن التأسي فيه، وإن كان معنى ﴿وَمَا آمَلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْرٍ ﴾ عامًا في غير إبراهيم عَلَيْوَالسَّكُمُ أيضًا ويتأسّى فيه، بدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ مَنْ اللهِ عَمدًا عَلَيْهِ أن يقول ذلك للمنافقين.

الخلاصة: أن هذه الجملة أي: ﴿وَمَا آمَلِكُ ﴾ معناها عام يتأسّى به، ولكن لههنا لما ارتبطت باستغفار إبراهيم لأبيه دخلت في الاستثناء وعدم التأسى، والله أعلم.



فيه «قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِّنَ اللَّهِ شَيْعًا» [الفتح: ١١]. واستغفاره له (١) قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكره في براءة (٢) ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠) ﴿ من مقول الخليل ومن معه، أى قالوا:

( ﴿ رَبَّنَا لَا تَعْمَلْنَافِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ( أي: لا تظهروهم علينا ( ) فيظنوا أنهم على الحق، فيفتَتِنُوا، أي: تذهب عقولهم بنا ﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ( ) في ملكك وصنعك.

(٥) ﴿ لَقَذَكَانَ لَكُونَ ﴾ يا أمة محمد، جواب قسم مقدر (٥) ﴿ فِيهِمْ إِسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ ﴾ بدل اشتهال (١) من «كم» بإعادة الجار ﴿ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيُومُ ٱلْآخِرَ ﴾ أي: يخافهها أو

<sup>(</sup>١) وقوله: (واستغفاره) مبتدأ، خبره: (قبل أن يتبين)، أي: كان استغفاره قبل أن يتبين...

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما ذكره في براءة). إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ آسَـيَغْفَارُ إِبْرَهِيـمَ لِأَيِـهِ ...﴾ [التوبة: ١١٤].

<sup>(</sup>٣) هذه الآية من تمام دعاء إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ومن معه، كما ذكر ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) وقول المفسر: (أي: لا تظهروهم...). وبمثله فسر ابن جرير، ورواه عن قتادة، وابن عباس، وعن مجاهد قريب منه، قال: «لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا».اهـ. وهذا مراد المفسر بقوله: (أي: تذهب عقولهم بنا).

<sup>(</sup>٥) قوله: (جواب قسم...). يدل على القسم اللام في ﴿لَقَدَ﴾، فهي موطئة للقسم، والتقدير: والله لقد كان...

<sup>(</sup>٦) وقوله: (بدل اشتهال...). ولم يجعل بدل بعض؛ لأن الخطاب لأمة محمد على وكلهم من يرجو الله واليوم الآخر، فليس الذي يرجو الله واليوم الآخر بعض الأمة، وقد أعرب بدل بعض، فلعل المراد بالأمة: كلهم مطيعهم وعاصيهم، والمراد بمن كان يرجو الله واليوم الآخر مطيعهم ومخلصهم، وهم بعض الأمة. والله أعلم.



يظن الثواب والعقاب ﴿وَمَن يَنُولَ ﴾ بأن يوالي الكفار (١) ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْغَيْنَ ﴾ عن خلقه ﴿ الْخِيدُ (١) ﴾ لأهل طاعته (١).

﴿ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْنَكُو وَيَنِنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم ﴾ من كفار مكة طاعةً لله تعالى ﴿ مَوْدَةً ﴾ بأن يهديهم للإيهان (٣) فيصيروا لكم أولياء ﴿ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴾ على ذلك، وقد فعله بعد فتح مكة ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لهم ما سلف ﴿ رَّحِيمٌ ﴿ ) بهم.

﴿ لَا يَنْهَ عَنَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ ﴾ من الكفار ( ) ﴿ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِن الكفار ( ) ﴿ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِن الكفار ( ) وَيَعْرَجُوكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾ بدل اشتمال من «ٱلَذِينَ » ، ﴿ وَتُقْسِطُونَ ﴾ تَقْضوا ﴿ إِلْتَهِمْ ﴾ بالقسط، أي: بالعدل، وهذا قبل الأمر بجهادهم ( ) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ( ) ﴾ العادلين.

(١) قوله: (بأن يوالي...). بالباء للسببية، أو للتصوير، و ﴿يَوَلَى ﴾ مجزوم علامة جزمه حذف الألف، وهو من التولي بمعنى: الإعراض، كما فسر ابن جرير وغيره.

(٢) قوله: (لأهل طاعته...) هذا على أن ﴿ الْمَيْدُ ﴾ بمعنى: اسم الفاعل، ويحتمل كونه بمعنى: اسم المفعول كما هو ظاهر ابن جرير، ويصح أن يراد كلاهما. وتقدم في سورة البقرة (٣٦٧) وغيرها.

(٣) قوله: (بأن يهديهم...). روي نحو هذا عن ابن زيد، وقال القرطبي: «لما نزلت الآية السابقة عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين، فعلم الله شدة وجد المسلمين في ذلك، فنزلت: ﴿ عَنَى اللهُ أَن يَجْمَلَ... ﴾ الآية، وروى عن ابن عباس: «أن المراد بالمودة هنا: تزوج النبي على أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت تحت عبدالله بن جحش، كانا بالحبشة، فهات هناك نصرانيًا، فتزوجها النبي على فلانت بذلك عداوة أبي سفيان، وقال لما بلغه الزواج: «ذلك الفحل لا يقدع أنفه»، لا يقدع: لا يضربُ.اهـ. ملخصًا من القرطبي.

- (٤) قوله: (من الكفار). ظاهر كلام المفسر أن الآية عامة في كل كافر ممن لم يقاتلوا المسلمين، كما مشى على ذلك ابن جرير، وغيره.
- (٥) وهذا قبل الأمر). يشير إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾=

( ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَنْلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَوِكُمْ وَظَنَهَرُوا ﴾ عاونوا ﴿ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ﴾ بدل اشتهال من «الَّذِينَ»، أي: تتخذوهم أولياء ﴿ وَمَن يَنَوَلَمُمْ فَأُولَيْهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ( ) ﴾.

( عَنَاتُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَآءَ كُمُ المُوِّمِنَتُ ﴾ (١) بألسنتهن (٢) ﴿ مُهَنجِرُتِ ﴾ من

التوبة: ٥]، وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن زيد، وقتادة. فقيل: كان هذا في فترة الصلح، أو مع أناسٍ مخصوصين، كما في القرطبي. لكن اختار ابن جرير أن الآية محكمة غير منسوخة ورد على من قال إنها منسوخة، واحتج بقصة أسهاء بنت أبي بكر قدمت إليها أمها قُتيلة بنت عبدالعزى بهدايا وهي مشركة -وكان الصديق رَعَيَاتِشَعَنهُ طلقها- فلم تقبل أم سلمة تلك الهدايا، حتى استشارت رسول الله ﷺ فنزلت الآية. والقصة مروية في «الصحيحين»، ورواه ابن جرير، عن عبدالله بن الزبير رَعِاللَهُ عَنهُ.

(٢) وقول المفسر: بألسنتهن). متعلق بالمؤمنات، أي: إذا ادعين الإيهان.



الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يُرد ﴿فَأَمْتَحِنُوهُنَ ﴾ بالحلف (١) على أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضًا لأزواجهن الكفار، ولا عشقًا لرجال من المسلمين، كذا كان النبي عَلَيْ يحلفهن ﴿اللهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ عَلَمْ عِلِيمَنِينَ فَإِنْ عَلَمْ عَلِيمَ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ عَلَمْ مَعِهُ وَهُنَ ﴾ تردوهن ﴿إِلَى ٱلْكُفَارِ لا هُنَ عَلَيْهُ مَ وَلا هُمْ وَلا هُمْ وَلا هُمْ وَلا هُمْ وَاللهُ أَنْ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِلللللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) قوله: (بالحلف). روي نحو ذلك عن ابن عباس، وعنه أيضًا: «كان الامتحان أن يشهدن ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». اهـ. كها في ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ظننتموهن). أفاد أن المراد بالعلم هنا الظن؛ لأنه هو الحاصل بالحلف، وهذا أحد معاني العلم. فإنه يطلق على خمسة معاني: ١ - إدراك الشيء تصورًا أو تصديقًا. ٢ - إدراك الحكم جازمًا أوظنًا كما هنا. ٣ - الإدراك الجاز. ٤ - الفنّ كعلم النحو. ٥ - الملكة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أعطوا...). يعني: أمر الله تعالى إذا أُمْسِكَت المرأة المسلمة أن يُرَد على زوجها ما أنفق من المهر. روي ذلك عن ابن عباس وغيره. والمخاطب بهذا الإمام، فيعطي من بيت المال، وقال قتادة: «هذا الحكم في نساء أهل العهد، أما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق». نقله القرطبي وأقره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بشرطه). أي: شرط النكاح، وهو انقضاء العدة، والمهر وغير ذلك من شروط النكاح.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالتشديد...). قرأ أبو عمرو، ويعقوب: ﴿ تُمَسِّكُواْ﴾: بتشديد السين من باب التفعيل. وقرأ الباقون: بالتخفيف من باب الإفعال. وهذه الآية ناسخة لجواز زواج المسلمين بالكافرات وبالعكس، وعندما نزلت طلق عمر بن الخطاب امرأتين له مشركتين بمكة كها في القرطبي، وروى ابن جرير ذلك، والكوافر: جمع كافرة، والمراد: المشركة، دون أهل الكتاب، وقول المفسر: (بشرطه) أشار به إلى أن الفرقة تحصل بينهها إذا لم يسلم الآخر في العدة، أما لو أسلم الآخر في العدة فهها على نكاحهها، كها ذكر أهل العلم. =

إسلامكم لها بشرطه، أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه ﴿وَسَّعَلُوا ﴾ اطلبوا ﴿مَا أَنفَقَتُم ﴾ عليهن من المهور في صورة الارتداد (١١) ممن تزوجهن من الكفار ﴿وَلْيَسَّعَلُوا مَا أَنفَقُوا ﴾ على المهاجرات كها تقدم أنهم يؤتونه ﴿ ذَلِكُمْ مُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ مُيّنَكُم مُ يَتَنَكُم مُ يَتَنكُم مُ يُتَكُم مُ يُتَكُم مُ يَتَنكُم مُ اللَّه عَلِيم مَكِيم مُنكِم مُ الله عَلَيم مَكم الله عَلَيم مُنكِم مُنكِم مُنكم مُنكم من الكفار ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيم مُنكم الله عَلَيم من الكفار ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيم مُنكم الله عَلَيم من الكفار ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيم مُنكم اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيم عَلَيْهُ وَلَعْهُ عَلَيْهُ عَ

(الله ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ أَزَوَجِكُمْ ﴾ أي: واحدة فأكثر منهن، أو شيء من مهورهن بالذهاب(٢) ﴿ إِلَى ٱلكُفَّارِ ﴾ مرتدات ﴿ فَعَاقَبُهُمْ ﴾ فغزوتم وغنمتم ﴿ فَعَاتُوا

<sup>=</sup> وكان زوج بنت النبي على زينب أبا العاص بن الربيع، وكان مشركًا ثم أتى المدينة فأسلم فرد له النبي على زينب. وكان ذلك بعد ست سنوات، وقبل: سنتين، قال القرطبي نقلًا عن أبي عمر: «يحمل ذلك إما على أن زينب لم تحض، أي: كانت في عدتها، أو نسخ هذا الحكم، أي: الرد على الزوج ولو بعد العدة، كما نقل عن الزهري، وقتادة».

<sup>(</sup>١) قوله: (في صورة الارتداد). نقل القرطبي: «كان ذلك الحكم مخصوصًا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين».اهـ. أي: حكم استرجاع المهر.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بالذهاب). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: ﴿ إِلَى ٱلْكُفّارِ ﴾، ويمكن أن يقال ضمن «فات» معنى: ذهب. ومعنى الآية: إن لحقت امرأة رجلٍ من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله ﷺ أن يُعطَى من الغنيمة مثل ما أنفق. قاله أبن عباس. وروي عن مجاهد نحوه. وعلى هذا يكون معنى ﴿ عَافَبَتُم ﴾: أصبتم معنه كما قال مجاهد. وكما أشار المفسر، ثم قيل: هذا الإعطاء من الغنيمة إذا ذهبت المرأة من المسلمين إلى الكفار الذين ليس بينهم وبين المؤمنين عهد، وأما كفار مكة فكان عليهم أن يدفعوا مهرهن لأزواجهن المؤمنين كما كان في العهد بينهم، وروي ذلك عن مجاهد. وقيل: بل المراد الكفار المشركون، وهم أبوا أن يعطوا مَهْرَ من رجعت إليهم من أزواج المؤمنين، أي: لم يقرّوا بذلك العهد، فأمر الله أن يعوّض الزوج المسلم بأن يُعطى من الغنيمة ما أنفق من المهر. وروي ذلك عن الزهري، وروي عنه أن المراد بـ ﴿ عَافِتُ اللّٰم كُون الله بأيديهم أي: صداق نساء الكفار اللاتي آمن فإنه يعطي منه للمؤمن الذي خرجت زوجته إلى الكفار بقدر المهر، ثم يرد الباقي إلى الكفار إن بقي شيء... كما يعلم من ابن جرير.



الَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزَوَجُهُم ﴾ من الغنيمة ﴿ مِثْلُ مَا أَنفَقُواً ﴾ لفواته عليهم من جهة الكفار ﴿ وَانْتَقُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذَاءِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١) قوله: (ثم ارتفع). أي: نسخ هذا الحكم، كما نقلنا عن القرطبي.

(٢) هذه البيعة المذكورة في الآية يعلم من كلام المفسرين ثلاثة مواقع لها:

الأول: ما رواه ابن جرير من رواية أم عطية أنه لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جمع نساء الأنصار في بيت وأرسل عمر بن الخطاب وقام عند الباب، فأخذ الميثاق منهن.

الثاني: لما فتح رسول الله ﷺ مكة جمع نساء أهل مكة فبايعنه.

الثالث: ما روى البخاري ومسلم عن عائشة رَهَالِلَهُ عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَان يمحتن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: ﴿يَتَأَيُّمُ النِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُؤْمِنَتُ ...﴾.

وعلى كل قول: كانت البيعة بالقول، ولم تمس كفه الشريفة يد امرأة قط، قالت عائشة رَحَيَالِلَهُ عَنَهُ: والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، وما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على هذا». اهـ. كما في البخاري [«فتح الباري» (٨/ ٤٠٥)]، وقد أشار إلى ذلك المفسر.

- (٣) قوله: (بولد ملقوط...). أي: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، قاله ابن عباس. وفسر بذلك ابن جرير وغيره.
- (٤) قوله: (هو ما وافق...). كما قال ابن جرير: «ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عَرَّفَجَلَّ تأمر هن به».

كترك النياحة (١) وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه ﴿فَبَايِمْهُنَّ ﴾ فعل ذلك ﷺ بالقول، ولم يصافح واحدة منهن ﴿وَاَسْتَغْفِرُ لَمُنَّ اللَّهُ أَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ اللهَ ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لَمُنَّ اللَّهُ أَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ اللهِ ﴾.

(الله حَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الله الله الله الله الله عَلَيْهِمْ (١) هم اليهود ﴿ فَلَا يَبِسُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) هم اليهود ﴿ فَلَا يَبِسُولُونَ الْاَخِرَةِ ﴾ من ثوابها مع إيقانهم بها لعنادهم للنبي مع علمهم بصدقه ﴿ فَكَا يَبِسُولُونَ الْاَخْرَةُ الْكَائِنُونَ (١) ﴿ مِنْ أَصَحَبِ اللَّهُورِ (١) ﴾ أي: المقبورين من خير الآخرة إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما يصيرون إليه من النار (١).

<sup>(</sup>۱) قوله: (كترك النياحة...). أي: على الميت. وروى ذلك عن زيد بن أسلم وغيره. قال زيد بن أسلم: «لا يخدشن وجهًا ولا يشققن جيبًا، ولا يدعون ويلًا، ولا ينشدن شعرًا».اهـ. وكل ذلك كان من عادة الجاهلية، فحرمها الإسلام، وإنها يجوز البكاء فقط.

<sup>(</sup>۲) ﴿ لَانَتُوَلَّوْا فَوْمًا ﴾. قال القرطبي: "إن ناسًا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون بذلك من ثهارهم، فنهوا عن ذلك».اه. فالمراد بالقوم هنا: اليهود، كها قاله المفسر، وفسر به ابن جرير. وروى عن ابن زيد، وعن الحسن: "هم اليهود والنصارى"، وقال ابن كثير: "اليهود والنصارى وسائر الكفار عمن غضب الله عليه ولعنه».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الكاثنون). أفاد به أن ﴿مِنْ أَصَّكِ الْقُبُورِ﴾ حال من ﴿الْكُفَّارُ﴾، والمعنى: كما يئس الكفار الذي هم في القبور من كل خير، وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم، واختاره ابن جرير.

وقيل: كما يئس الكفار الأحياء، من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، وأن ير جعوا إليهم بعد ذلك، روى نحوه عن ابن عباس، وقتادة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إذ تعرض عليهم). كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من رواية البيهقي عن أبي هريرة رَحِيَاللَهُ عَنهُ بسياق مفصّل.



# 

### مكية أو مدنية <sup>(١)</sup>، وآياتها: أربع عشرة آية

### بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

(")- ﴿سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: نزهه، فاللام مزيدة (١)، وجيء بها دون «من» تغليبًا للأكثر ﴿وَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾ في ملكه ﴿ٱلْمَكِيمُ (") ﴾ في صنعه.

(الله عَمَا الله عَلَونَ الله عَمُوا لِمَ تَقُولُونَ ﴿ فِي طلب الجهاد (١٣) ﴿ مَا لَا تَفْعَلُونَ الله ﴿ الله عَلَونَ الله الله عَلَونَ الله الله عَلَونَ الله عَلَونَ الله عَلَونَ الله عَلَونَ الله عَلَونَ الله عَلَوْنَ الله عَلَيْ عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله عَلَيْ عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله عَلَيْ عَلَوْنَ الله عَلَيْ عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَوْنَ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَوْنَ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَوْنَ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَوْنَ الله عَلَيْ عَلْمَا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

\_\_\_\_\_

(١) قوله: (مكية). هذا القول نقله القرطبي عن النحاس، عن ابن عباس. وقوله: (أو مدنية). نقل القرطبي عن الماوردي: «أنها مدنية في قول الجميع»، وعلى ذلك جرى أكثر المفسرين، كابن جرير، والقرطبي، وابن كثير، وغيرهم.

(٢) قوله: (فاللام مزيدة). تقدم نحو ذلك.

(٣) قوله: (في طلب الجهاد). فيه إشارة إلى سبب نزول هذه الآية، فقد روى ابن جرير، عن ابن عباس وغيره ما حاصله: «أن قومًا من المؤمنين قالوا: والله لو كنا نعلم ما أحب الأعمال إلى الله لعملناه، فعلمهم الله أحب الأعمال أنه إيمان وجهاد، فشق عليهم أمر الجهاد؛ فعاتبهم الله على ذلك بهذه الآية». وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك، ونقل القرطبي عن محمد بن كعب: «لما أخبر الله نبيه على بثواب شهداء بدر قالت الصحابة: اللهم اشهد لئن لقينا قتالًا لنُفُرِ عن فيه وسعنا، ففرُّ وا يوم أحد، فعيرهم الله بذلك».اهد. وإلى هذا أشار المفسر بقوله: (إذ انهزمتم بأحد). وقيل في سبب النزول غير ذلك.

فائدة: هذه الآية مما استدل به على وجوب الوفاء بالوعد، وكونه لازمًا، وهذا القول منسوب إلى المالكية، وأما ما التزمه الإنسان بالنذر فيجب الوفاء به بلا خلاف إن كان قربة، على التفصيل الذي ذكره الفقهاء.

(۱) ﴿ صَابَرُ ﴾ عظم ﴿مَفَتًا ﴾ تمييز (۱) ﴿عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُوا ﴾ فاعل «كَبُرَ»، ﴿ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾.

(")-(") ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ﴾ ينصر ويكرم (") ﴿ ٱلَّذِينَ يُقَنِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَضَمُ اللَّهُ مَا أَنَّهُ مَرْتُنِينٌ مُّرْصُوصٌ (") ﴾ ملزق بعضه إلى بعض ثابت (٥).

- (٢) لما قال بعض الصحابة: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه حتى نموت، قال لهم الله هذه الآية. اهـ. ملخصًا من ابن جرير.
- (٣) قوله: (ينصر...). فيه تفسير المحبة بثمرتها، وقد تقدم أن مذهب السلف إجراء الصفات على حقيقتها كما يليق به تعالى بدون تأويل ولا تشبيه.
- (٤) قوله: (أي: صافين). أفاد أن ﴿صَفَا ﴾ مصدر أريد به اسم الفاعل، فهو حال، ويحتمل كونه مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف، أي: يصفون صفًا كما قال القرطبي، فالمصدر يكون على حاله.
  - (٥) وقوله: (ملزق...). قال البيضاوي: «الرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه».اه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (تمييز). أي: تمييز محول عن فاعل ﴿ كَبُرَ ﴾، وهو المصدر المؤول من ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾، والتقدير: كبر مقتُ قولكم. وهذا إذا لم يكن ﴿ كَبُرَ ﴾ من باب: نعم وبئس، ويجوز اعتباره كذلك، فيكون فاعل ﴿ كَبُرَ ﴾ ضميرًا مستترًا فيه، و ﴿ مَقَتًا ﴾ تمييزًا له، والمصدر المؤول من ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ مخصوصًا بالذم، فهو إما مبتداً مؤخر، والجملة المتقدمة خبر، وإما خبر لمبتدأ محذوف، ومن المعلوم في علم النحو أن أيَّ فعل ثلاثي صالح للمدح أو الذم يجوز استعماله كرنعم » و «بئس »، بعد جعله إلى باب «فعُل » بضم العين. أي: فيجوز كون فاعله أحد الأوجه الثلاثة؛ إما اسمًا محلًا بـ «أل » الجنسية أو مضافًا إلى ما فيه «أل » الجنسية، أو ضميرًا مبهمًا يفسره التمييز. ويذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذلك.



(")-(") ﴿ وَ اذكر ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ، يَنَقُومِ لِمَ تُؤَدُّونَنِي ﴾ قالوا ("): إنه آدر، أي: منتفخ الخصية، وليس كذلك، وكذبوه ﴿ وَقَد ﴾ للتحقيق (") ﴿ نَعَلَمُونَ اَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ أَنَا وَ اللّهِ وَالرسول يُخْتَرَم ﴿ فَلَمّا زَاغُوا ﴾ عدلوا عن الحق بإيذائه ﴿ أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ أمّا لها عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل ﴿ وَاللّهُ لاَيَهُ دِي الْفَوْمِ الْفَرَمُ الْفَنِيقِينَ ( ) ﴾ الكافرين في علمه (٥).

﴿ ﴿ وَ﴾ اذكر ﴿إِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَقِ إِسْرَهِ بِلَ ﴾ لم يقل: يا قوم؛ لأنه لم يكن له فيهم قرابة ﴿ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى ﴾ قبلي ﴿ مِنَ ٱلتَّوْرَنِةِ وَمُبَيِّرًا مِرْسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَدُ ﴾ (١) قال تعالى: ﴿ فَلَمَا جَآمَهُم ﴾ جاء أحمدُ

(١) لما ذكر الله أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله.اهـ. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قالوا...). كما تقدم في آخر سورة الأحزاب، وهذا مثال لإيذائهم، وهو أكثر، كما نعلم من مواقفهم مع موسى عَلَيْوالسَّكَمْ في مواضع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (للتحقيق...). نبه به أن ﴿قَدْ﴾ هنا للتحقيق وإن دخلت على المضارع؛ لأنها تفيد غالبًا التقليل إذا دخلت على المضارع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الجملة...). أي: جملة ﴿وَقَد تَعْلَمُونَ ﴾ في محل نصب حال من الواو في ﴿لِمَ تُوْذُونَنِي ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الكافرين). أفاد أن المراد بالفسق هنا الكفر، كما فسر ابن جرير: «والله لا يوفق لإصابة الحق القوم الذين اختاروا الكفر على الإيهان».اهـ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ آمّهُ أَمَدُ ۗ أَمَدُ ۗ . أحمد من أسهاء النبي ﷺ كها روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن لي أسهاء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميّ، وأنا العاقب». اهد. [«فتح البخاري» (٨/ ٥٠٩)، مسلم (٤/ ١٨٢٨)].

الكفارَ (١) ﴿ إِلۡيَٰتِنَتِ ﴾ الآيات والعلامات ﴿ قَالُواْ هَٰذَا ﴾ أي: المجيء به ﴿ سِعْرٌ ﴾ ، وفي قراءة (٢): «سَنحِرُ »، أي: الجائي به ﴿ مُبِينٌ ۞ ﴾ بين.

( الله الله الله الله الله ووصف آياته بالسحر ﴿ وَمُو يُدِّعَى إِلَى اللهِ اللهِ الْكَذِبَ ﴾ بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر ﴿ وَهُو يُدِّعَى إِلَى الْإِسْلَيْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَائِمِ الطّالِمِينَ ( ) الكافرين.

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا ﴾ منصوب بـ «أن» مقدرة، واللام مزيدة (١٠) ﴿ وُورَ اللَّهِ ﴾ شرعه وبراهينه (٥) ﴿ وَاَفَوَهِمِمْ ﴾ بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة ﴿ وَاللَّهُ مُتِمٌّ ﴾ مظهر

<sup>(</sup>١) قوله: (جاء أحمد) وقيل: جاء عيسى. ذكرهما القرطبي بدون عزو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بصيغة اسم الفاعل: ﴿ سَيْحِرُ ﴾. والباقون: ﴿ يَحْرُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للنفي. وأشار بقوله: (أشد ظلمًا) أن ﴿أَظْلَرُ ﴾ أَفعل التفضيل من الظُّلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (واللام مزيدة). أي: إعرابًا، ومفيدة للتوكيد معنًى، وقد تقدم أنواع اللام الداخلة في المفعول به، وهي: لام التعدية، ولام التقوية، واللام الزائدة، تقدم بيانها في تفسير سورة النساء الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: (شرعه...). هذا التفسير يوافق ما روي عن السدي من أن المراد بالنور: الإسلام. وروي عن ابن عباس، وابن زيد: «القرآن»، وعن الضحاك: «المراد محمد على»، نقل القرطبي عن الماوردي سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس: «أبطأ على النبي الشرطبي عن الماوردي سبب بن الأشرف: يا معشر اليهود أبشروا، فقد أطفأ الله نور محمد فيها كان ينزل عليه، وما كان ليتم أمره، فحزن رسول الله على فأنزل الله تعالى هذه الآمة».اهد.

فائدة: قال القرطبي: «الإطفاء: الإخماد، ولكن الفرق بينهما: أن الإطفاء يستعمل في=



﴿ نُورَهُ ﴾ وفي قراءة: بالإضافة (١) ﴿ وَلَوْكَرِهُ آلْكَفِرُونَ ١ ﴾ ذلك.

( ﴿ هُوَ الَّذِي آَرَسَلَ رَسُولَهُ وَإِلْمُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ﴾ يعليه ﴿ عَلَى الدِينِ كُلِمِه ﴾ جميع الأديان المخالفة له ﴿ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ آَنَ ﴾ ذلك.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلَكُوْ عَلَى تِجَرَوْ نُنجِيكُم ﴾ بالتخفيف والتشديد (٢) ﴿ يَنْ عَذَا بِ ٱلِيمِ ﴾ مؤلم، فكأنهم قالوا: نعم.

(١٠) - فقال: ﴿ نُوْمِنُونَ ﴾ تدومون على الإيهان ﴿ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُرُ وَأَنفُسِكُمُ ۚ ذَٰلِكُرُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمُ نَعْلُونَ (١١) ﴾ أنه خير لكم فافعلوه (٢٠).

الله - ﴿يَغْفِرُ ﴾ جواب شرط مقدر (١)، أي: إن تفعلوه يغفر ﴿لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ وَيُدْخِلَكُرُ

نقل القرطبي عن مقاتل: «نزلت هذه الآية في عثمان بن مظعون لما استأذن التبتل عن الدنيا بطلاق زوجته وقيام الليل كاملًا وصيام كل النهار، فعلمه النبي على أنه لا رهبانية في الإسلام، وإنها الرهبانية الجهاد، والخصاء: الصوم». اهد. ملخصًا، وإطلاق التجارة يكون استعارة. والله أعلم.

القليل والكثير، والإخماد في الكثير فقط، تقول: أطفأت السراج، ولا يقال: أخمدته». اهـ.
 ملخصًا، وقد تقدم نظير هذه الآية وما بعدها في سورة التوبة (٣٢-٣٣).

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وحفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بإضافة ﴿مُبَرُّ﴾، والباقون: بالتنوين، ونصب ﴿فُرَدُهُ﴾.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامر: بالتشديد: ﴿تُنَجِّيكُمْ ﴾ من باب التفعيل.
 والباقون: بالتخفيف من باب الإفعال: ﴿نُجِيكُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فافعلوه). قدره ليكون جواب الشرط ﴿إِنَّكُمُّ مُعَلُّونَ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جواب شرط مقدر). هذا أحد الأوجه في الإعراب. نقله الدرويش عن أبي البقاء. والوجه الثاني: أنه جواب لـ ﴿ ثُرِّمِنُونَ ﴾؛ لأنه بمعنى: آمنوا، كما قاله القرطبي وغيره. وقيل: =

جَنَّتِ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّمَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ﴾ إقامة ﴿ ذَاكِ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ ﴿ آ ﴾.

(الله - ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُو النَّصَارُا لِلّهِ ﴾ لدينه، وفي قراءة (١٠): بالإضافة ﴿ كَمَا ﴾ الخ. المعنى (١٠): كما كان الحواريون كذلك الدال عليه، ﴿ قَالَ عِيسَى اَبَنُ مَرَّيمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَ أَنصَارِي إِلَى الله الله الله الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله ﴿ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَن اللّهُ اللّهُ اللهُ والحواريون: أصفياء عيسى، وهم أول من آمن به، وكانوا اثني عشر رجلًا من الحَوْر، وهو البياض الخالص. وقيل: كانوا قصارين

· ————

هو جواب لما دل عليه الاستفهام، أي: ﴿ مَلَ أَذُلُّكُ ﴾، فكأن المعنى: هل تقبلون إن
 دللتكم... نقله عن أبي البقاء الدرويش أيضًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ويؤتكم...). بهذا التقدير يكون ﴿أُخْرَىٰ ﴾ مفعولًا به ثانيًا، أي: نعتًا للمفعول الثاني لهذا الفعل المقدر، ويجوز كونه مبتدأ بتقدير خبر، أي: ولكم نعمة أخرى، والفتح القريب: عن ابن عباس: «فتح فارس والروم»، وقيل: فتح مكة، وقيل: غنيمة عاجلة. ذكرها القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر: ﴿أَنْصَارًا لِلَّهِ﴾: بتنوين ﴿أَنْصَارًا﴾. والباقون: بإضافته: ﴿أَنْصَارَ ٱللَّهِ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المعنى...). يتضح من هذا أن الكاف في ﴿كَمَا قَالَ ﴾ للتنظير، ويكون قوله: ﴿كَمَا قَالَ ﴾ ابتداء كلام من الله. وهذا المعنى مستفاد من كلام الزمخشري، قال: «والمراد كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: من أنصاري إلى الله».اهـ. وقيل: في الكلام تقدير: أي: قل لهم يا محمد: كونوا أنصار الله... كما قال عيسى... وعلى هذا تكون الكاف للتنظير أيضًا. وتقدم ذكر الحواريين في آل عمران والمائدة.



يُحوِّرون الثياب، أي: يبيضونها ﴿فَنَامَنَت طَآبِهَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَةِيلَ ﴾ بعيسى، وقالوا: إنه عبد الله رفع إلى السهاء ﴿وَكَفَرَت طَآبِهَةٌ ﴾ لقولهم: إنه ابن الله رفعه إليه، فاقتتلت الطائفتان ﴿فَأَيْدَنَا ﴾ قوينا ﴿اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ من الطائفةين ﴿عَلَى عَدُوّمٍ ﴾ الطائفة الكافرة (١) ﴿فَأَصَبَحُوا ظَهِرِينَ (١) ﴾ غالبين.



(۱) قوله: (الطائفة الكافرة). ظاهر كلامه يدل أن المراد: أيدوا في زمانهم قبل الإسلام، وهذا يوافق ما نقله القرطبي عن مجاهد، قال: «أُيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى»، وروى ابن جرير عن إبراهيم النخعي، قال: «لما بعث الله محمدًا على ونزل تصديق من آمن بعيسى أصبحت حجة من آمن به ظاهرة». اهد. ونقل القرطبي نحوه عن ابن عباس، وعلى هذا يكون المراد بتأييدهم: إظهار محمد على بينان الحق والحجة. والله أعلم.

# و ٦٢ - سورة الجمعة

## مدنية (۱)، وآياتها إحدى عشرة آية

#### بنسيرالله الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

( ﴿ ﴿ وَمُسَبِّحُ بِلَهِ ﴾ ينزهه، فاللام زائدة ( ٢ ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ في ذكر «مَا» تغليب للأكثر ﴿ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ﴾ المنزه عما لا يليق به ﴿ ٱلْمَرْبِزِ ٱلْحَكِيمِ ( ) ﴾ في ملكه وصنعه.

(")- ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِيَّةِ فَ العرب"، والأمي: من لا يكتب ولا يقرأ كتابًا ﴿ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ هو محمد را في ﴿ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ هو محمد را في ﴿ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ هو محمد القرآن ﴿ وَاللَّهِ مَا لَيْهِ مَا فيه من الأحكام ﴿ وَإِن ﴾ من الشرك ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ ﴾ القرآن (١) ﴿ وَالْمِكُمْ مَنَ اللَّحكام ﴿ وَإِن ﴾ خففة من الثقيلة، واسمها محذوف (٥)، أي: وإنهم ﴿ كَانُواْمِن قَبْلُ ﴾ قبل مجيئه ﴿ لَفِي صَلَلِل مُبِينِ ( ) ﴾ بين.

<sup>(</sup>١) قوله: (مدنية). قال القرطبي: «في قول الجميع».

<sup>(</sup>٢) قوله: (فاللام زائدة). وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (العرب). وبه فسر ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. وتقدم لفظ الأمي في الأعراف (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: (القرآن). هذا التفسير المشهور، وبه فسر ابن جرير وغيره. لكن نقل القرطبي عن ابن عباس: «المراد بالكتاب: الخط بالقلم؛ لأن الخط فشا في العرب بالشرع لما أمِروا بتقييده بالخط». اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (واسمها محذوف). تقدم نظير ذلك، وأن الأولى كون ﴿إن﴾ مهملة؛ لأن إهمال المخففة أولى وهو أكثر من إعمالها كما ذكر ابن مالك. وإذا كانت مهملة فلا يحتاج إلى تقدير الاسم والخبر. و ﴿قَبْلُ﴾ مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع نيّة معناه. وهو هنا في محل جرّ بـ«من»، كما هو واضح.



وَالْآتِينَ منهم بعدهم ﴿ لَمَّا ﴾ لم (٢) ﴿ يَلْحَقُوا بِهِمَّ ﴾ في السابقة والفضل ﴿ وَهُوَ وَالْآتِينَ منهم بعدهم ﴿ لَمَّا ﴾ لم (٢) ﴿ يَلْحَقُوا بِهِمَّ ﴾ في السابقة والفضل ﴿ وَهُو الْعَرَيْزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَي ملكه وصنعه، وهم التابعون، والاقتصار عليهم (٢) كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي على على من عداهم ممن كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي على على من عداهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة؛ لأن كل قرن خير ممن يليه.

(الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهُ ﴿ النَّهِ النَّهِ وَمَن ذَكَرَ مَعُه ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱) قوله: (عطف على ﴿ الْأُمِيَتِ مَنَ ﴾). أي: فالمعنى: بعث محمدًا ﷺ في الأميين وآخرين... الخ. والمراد بالآخرين: بينه المفسر بقوله: (وهم التابعون). وهذا القول عزاه القرطبي إلى عكرمة، وعن ابن عمر، وابن جبير: «هم العجم»، واختاره ابن كثير لما روي في «الصحيحين» عن أبي هريرة رَهُوَلِيَّا عَنهُ قال: كنا جلوسًا عند النبي ﷺ فأنزلت عليه سورة الجمعة... ولما قرأ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنهُم ... ﴾ قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثًا، وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله ﷺ يده على سلمان الفارسي ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لنال رجال -أو رجل- من هؤلاء».اهد. [«فتح البخاري» (٨/ ٥١٠)، مسلم (٤/ ١٩٧٢)]. وعن مجاهد: «هم كل الناس»، واختاره ابن جرير؛ ففيه دليل على بعثة النبي ﷺ إلى الناس كلهم.

 <sup>(</sup>۲) وقول المفسر: (لم). أفاد أن ﴿لَمّا﴾ هنا جازمة، والفعل ﴿يَلْحَقُواً﴾ مجزوم بحذف النون.
 وقد سبق بيان الفرق بين «لم» و«لما»، وقد أوضحنا وجه الاتفاق والافتراق بينهما في «الثلاثيات».

<sup>(</sup>٣) وقوله: (والاقتصار عليهم). أي: على ذكر التابعين، يعني: أن الآية تدل بدلالة الإشارة على فضل الصحابة رَسِّرَالِيَهُ عَنْهُر.

( ﴿ مَثَلُ الدِّينَ حُيتُلُوا التَّورَنةَ ﴾ كُلِّفوا العمل بها ( ﴿ مُثَلُ الدِّينَ حُيتُلُوا التَّورَنةَ ﴾ كُلِّفوا العمل بها ( ﴿ مُثَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

﴿ ﴿ اللَّهُ ا

(١) قوله: (كلَّفوا...). وبه فسر ابن عباس. وعن الجرجاني: «هو من الحمالة أي: الكفالة، أي: ضمّنوا أحكام التوراة».اهـ. نقله القرطبي. والمآل واحد.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَمْمِلُ أَسْفَارًا ﴾. الجملة في محل نصب حال من الحمار، ويجوز كونها في محل جر نعتًا لحمار؛ لأن «أل» في ﴿ الْحِمَارِ ﴾ جنسية. وإذا كانت جنسية جاز إعراب الجملة حالًا أو نعتًا، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب «الاستثناءات»، وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بهذه القاعدة هناك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في عدم انتفاعه...). إشارة إلى وجه الشبه، وهذا التشبيه من التشبيه المركب كها ذكره البلاغيون، وهو من التشبيهات القرآنية الرائعة.

<sup>(</sup>٤) لما قالت اليهود ﴿ غَنُ أَبْنَكُوا اللهِ وَأَحِبَنُوهُ ﴾ كما تقدم في المائدة (١٨)، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ زَعَنْتُمْ ... ﴾ الآية. وقد مضى مثل هذه الآية في سورة البقرة: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآتِخِرَةُ عِندَاهُمْ ... ﴾ الآية (٩٤)، وفي هذا إخبار بالغيب ومعجزة للنبي ﷺ كما نبه على ذلك القرطبي.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (الشرطان). وهما: الأول ﴿إِن زَعَمْتُمْ ﴾، والثاني ﴿إِن كُمُمُ مَدُوقِينَ ﴿ وَقَد تقدم نظير هذه العبارة في تفسير الآية (٩٤) من سورة البقرة، وفيها رواه ابن جرير في تفسير تلك الآية من سورة البقرة: •ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار الد. وكذا أورد ابن كثير روايات مختلفة عن ابن عباس بهذا المعنى.



أي: إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله، والولي يؤثر الآخرة ومبدؤها الموت فتمنوه.

﴿ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ أَيدِيهِمْ ﴾ من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم
 ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِينِ نَ ﴿ الكافرين.

( ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ ﴾ الفاء زائدة (١١ ﴿ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ

(۱) قوله: (زائدة). أي: للتوكيد. وذلك أنه لما كان في اسم "إن" معنى العموم أشبه الشرط، فجاز دخول الفاء في الخبر كما تدخل الفاء في جواب الشرط، فالمسند إليه سواء كان مبتدأ أم اسمًا لناسخ إذا كان فيه عموم جاز ذلك، تقول: من يأتيني فله درهم. "من" هنا اسم موصول مبتدأ خبره جملة "فله درهم"، ودخلها الفاء، كما تقول: من يأتني فله درهم، "من" اسم الشرط جازم مبتدأ، وخبرها: جملة الشرط، والجواب: "فله درهم"، دخلت الفاء بها وجوبًا، وبين الصورتين -أعني كون "من" موصولة أو شرطية، فروق نحوية وأصولية فحقًقها.

وخلاصة ذلك: إذاكانت «من» موصولة: فهي في محل رفع مبتدأ، والفعل «يأتي» مرفوع، وجملة «يأتيني» صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب، وجملة «فله درهم»، في محل رفع خبر، والفاء هنا جائزة وليست واجبة، و«من» الموصولة لا عمل لها، إلا أنها رفعت الخبر لكونها مبتدأ.

أما إذا كانت «من» شرطية، فهي في محل رفع مبتدأ، كالموصولة، ولكنها عملت الجزم لفعل الشرط وجوابه، وجملة «يأتني» في محل رفع خبر، والمضارع «يأتِ»: مجزوم، وجملة «فله درهم» في محل جزم. والفاء هنا لازمة، لابد منها، وهذه المقارنة بينهما نحويًّا.

أما بلاغيًّا أو أصوليًّا فإن «من» الشرطية من أدوات العموم نصًّا، لا تحتمل غيره، وأما الموصولة فهي ليست نصًّا في العموم بل تأتي للعموم وغيره، والاسم الموصول كالمحلّى بدال» المعرفة والمضاف، قد يراد به المعهود المعين، وقد يراد به الجنس، وقد يراد به الاستغراق، وإن كان للاستغراق فهو العموم، وعلى هذا من حلف وقال: والله من يأتني فله درهم، بدهمن الشرطية، لزمه إعطاء درهم لكل آتِ، وإلا حنث، ولو كان ذلك بدهمن الموصولة، فيمكن أن يريد به معينًا فيكفيه أن يعطى لواحد فقط. والله أعلم.

رُّدُُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْسِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ السر والعلانية ﴿فَيُنَتِثَكُمْ بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ۞﴾ فيجازيكم به.

(الله ﴿ وَيَنَا أَيُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن ﴾ بمعنى: في ﴿ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا ﴾ فامضوا (١) ﴿ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ أي: الصلاة (٢) ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعُ ﴾ أي: اتركوا عقده ﴿ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١) ﴾ أنه خير فافعلوه (١).

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أمر إباحة (١) ﴿ وَٱبْنَغُوا ﴾ اطلبوا الرزق ﴿ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا اللَّهَ ﴾ ذكرًا ﴿ كَيْبِرَا لَعَلَكُمُ لُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

فائدة: الأمر في ﴿فَاسَعُوا ﴾ للوجوب، بالنسبة إلى من تلزمه الجمعة، وهو الذكر الحر البالغ غير المسافر والمريض، وكذا النهي للبيع هنا للتحريم. ولكن هل يفسد البيع؟ فيه خلاف فقهي، عند الجمهور يصح مع الإثم؛ لأن النهي هنا ليس لذات البيع، أي: ليس لإخلال ركن أو شرط له، ولا لأمر مختص به، بل لأمر مباين عنه وهو إهمال الجمعة، فالنهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفساد، خلافًا للحنابلة، فالبيع يفسد عندهم؛ لأن النهي يقتضي الفساد في الأحوال الثلاثة عندهم. والتفصيل مذكور في كتب الأصول.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فامضوا). أفاد به أن المراد بالسعي هنا المضي، وليس الإسراع والكرّ، روى ابن جرير عن عمر رَحِيَكَ بأسانيد أنه كان يقرأ ﴿ فَامْضُوّا ﴾، وعن ابن مسعود القراءة كذلك، ذكره القرطبي. وفسر السعي هنا بأن المراد: العمل، وعزاه القرطبي إلى الجمهور، وقيل: المراد: القصد. قاله الحسن. روى ابن جرير عن أبي مالك كان بعض الصحابة يشتغلون بالبيع والشراء في بقيع الزبير إذا نودي للصلاة يوم الجمعة؛ فنزلت الأية.اه. وبقيع الزبير موضع بالمدينة غير بقيع الغرقد. [«معجم البلدان»].

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الصلاة). وبها فسر القرطبي، وقيل: المراد الخطبة. روي عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فافعلوه). قدره ليكون جواب الشرط.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أمر إباحة). وذلك لأن الأمر بالشيء إذا ورد بعد النهي عنه يقتضي الإباحة عند جمهور الأصوليين، وتقدمُ النهي قرينة صارفة عن الوجوب، وفي المسألة أقوال أخرى.



تفوزون، كان ﷺ (۱) يخطب يوم الجمعة، فقدمت عِيرٌ وضُرب لقدومها الطبل على العادة، فخرج لها الناس من المسجد غير اثنى عشر رجلًا؛ فنزلت:

( ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِحَـٰرَةً أَوَلَمْوَا انفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ أي: التجارة؛ لأنها مطلوبهم دون اللهو ﴿ وَيَرَّكُوكَ ﴾ في الخطبة ﴿ فَآيِماً قُلْ مَا عِنداً لللهِ ﴾ من الثواب ﴿ خَيْرٌ ﴾ للذين آمنوا ﴿ مِن اللَّهِ وَمِن النِّجَرَةَ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّنِقِينَ ( ) ﴾ يقال (٢): كل إنسان يرزق عائلته، أي: من رزق الله تعالى.

#### \*

(۱) قوله: (كان ﷺ ...). دخول إلى الآية التالية، وبيان لسبب نزولها. وهذا السبب في نزول الآية مروي في «الصحيحين» وغيرهما. والعير: كان لدحية الكلبي قبل أن يسلم، ذكره ابن كثير، وورد في عدة روايات نقلها القرطبي وغيره. ونقل عن الكلبي: «أنه كان عام مجاعة وغلاء»، ونقل عن مراسيل أبي داود أن الخطبة كانت بعد الصلاة، والانصراف لم يكن عرّمًا، ثم بعد هذه القصة جعلت الخطبة قبل الصلاة ونهي عن الانصراف.اه. ملخصًا. وفي عدد الباقين معه ﷺ اختلاف؛ الأشهر أنهم اثنا عشر رجلًا، وسهم القرطبي، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، وبلال، وعبدالله بن مسعود، وفي أخرى: كان معهم مسعود، وفي بغض الروايات: عهار بن ياسر بدل ابن مسعود، وفي أخرى: كان معهم جابر، فيكونون ثلاثة عشر.

واللهو: فسر بالطبل في قول مجاهد. وقيل: الخروج إلى التجارة، سمي باللهو وإن كان جائزًا؛ لإعراضه عن الخطبة، كما يعلم من القرطبي.

(٢) قوله: (يقال...). أفاد به وجه إطلاق التفضيل على الله سبحانه، أي: خير الرازقين. فائدة: عدد انعقاد الجمعة محل خلاف، فعند الشافعية والحنابلة لا تصح إلا بأربعين من أهلها. وعند الحنفية تصح الجمعة بثلاثة رجال سوى الإمام، وعند المالكية باثني عشر رجلًا سوى الإمام.

# [ عه - سورة المنافقون ]

#### مدنية (۱)، وآياتها إحدى عشرة آية

#### بِنْ مِنْ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ

(")-(") ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُوا ﴾ بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم ﴿ وَنَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَنْهَدُ ﴾ يعلم ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكُذِبُوكَ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَنْهَدُ ﴾ يعلم ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكُذِبُوكَ (أَنَّهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَنْهَدُ ﴾ يعلم ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكُذِبُوكَ (أَنَّهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَمُ إِنَّكُ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَمُ إِنَّكُ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَمُ إِنَّا لَا قَالُوا ("").

﴿ ﴿ اَتَّخَذُواَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ سترة على أموالهم ودمائهم ﴿ فَصَدُّوا ﴾ بها ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: عن الجهاد فيهم (١) ﴿ إِنَّهُمْ سَآهَ مَا كَانُولَا عَمْكُونَ ﴿ ﴾.

- (٢) روى البخاري في سبب نزول هذه الآيات عن زيد بن أرقم أنه كان مع عمه أي: في بعض الأسفار، فسمع عبدالله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكر ذلك لعمه، وذكر عمه ذلك لرسول الله عليه فأرسل إلى ابن أبي وأصحابه، فحلفوا أنهم ما قالوا ذلك، فصدقهم رسول الله عليه فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم وتكذيب المنافقين بهذه الآيات.اهـ. ملخصًا. [البخاري في تفسير هذه السورة].
- (٣) قوله: (فيها أضمروه). ظاهره: أن التكذيب هنا لمخالفة قولهم لما في قلوبهم، والظاهر أنه ليس مرادًا؛ لأن الجمهور على أن الكذب مخالفة القول للواقع، ولو وافق ما في القلب، والتكذيب هنا في شهادتهم؛ لأن شهادتهم لم توافق الواقع، وقد ذهب النظام -وهو من أثمة المعتزلة أن الكذب هو مخالفة القول لما في القلب، ولو وافق الواقع، واستدل بظاهر هذه الآية، فرد عليه الجمهور بأن التكذيب هنا لشهادتهم؛ لأن الشهادة لم توافق الواقع، وقد كذبوا في قولهم: إنا نشهد. والمسألة مفصلة في كتب البلاغة والأصول.
  - (٤) قوله: (عن الجهاد فيهم). كما تقدم في سورة المجادلة (١٦).

<sup>(</sup>١) قوله: (مدنية). بلا خلاف.



( ﴿ وَالِكَ ﴾ أي: سوء عملهم ﴿ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ باللسان ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ باللسان ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ بالكفر بالقلب (١)، أي: استمروا على كفرهم به ﴿ فَطَيْعَ ﴾ ختم ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ بالكفر ﴿ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ( ) ﴾ الإيمان.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالقلب). وبمثله فسر ابن جرير. وعلى هذا تكون ﴿ثُمَّ ﴾ في ﴿ثُمَّ كَفُرُوا﴾ للترتيب الذكري، لا للترتيب الزمانيّ؛ لأنهم لم يزالوا في كفرهم، كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (أي: استمروا على كفرهم به)، وقال القرطبي: «قيل: هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا بعد الإيمان»، وعلى هذا تكون ﴿ثُمَّ ﴾ للترتيب الزماني. وهذا الوجه بعيد؛ لأن الآية في المنافقين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لجمالها). نقل القرطبي عن ابن عباس: «كان عبدالله بن أبيّ وسيهًا جسيهًا صحيحًا صبيحًا ذلِقَ اللسان، وإذا قال سمع النبي على مقالته الهد. عن الكلبي: «المراد ابن أبي وجدّ بن قيس ومُعتّب بن قشير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة الهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في ترك التفهم). هذا بيان لوجه الشبه، في هذا التشبيه البديع. وذكر نحوه القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بسكون...). قرأ بسكون الشين: أبو عمرو، والكسائي، وقنبل. وبضمها: الباقون. والخُشُبُ -بسكون الشين-: جمع خشبة، نحو: بدّنة وبُدْن، وأما بالضم ﴿خُشُبُ ﴾ فكذلك جمع خشبة، كما يظهر من «المصباح»، أو جمع خشابٍ جمع خشبة، كما يقال: ثمرة وثمار وثمر. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمُ ﴾. الجار والمجرور مفعول ثان لـ ﴿يَحْسَبُونَ ﴾، وجملة ﴿هُرُ ٱلْعَدُوُ ﴾ مستأنفة، والفاء في ﴿فَالْمَذَرُهُمُ ﴾ الفاء الفصيحة.

الوصل ﴿ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرَ لَمُ مَنْ اللّهُ لَمُمْ إِنَّ السَّغني بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل ﴿ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرَ لَمُ مُن اللّهُ لَمُمْ إِنَّ اللّهُ لَكُمْ عِن الأنصار ﴿ لَا لُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ ﴾ من المهاجرين ﴿ حَتَّى يَنفَشُولُ ﴾ يتفرقوا عنه ﴿ وَلِلّهِ خَزَ إِن السَّمَوَتِ رَسُولِ اللّهِ ﴾ من المهاجرين ﴿ حَتَّى يَنفَشُولُ ﴾ يتفرقوا عنه ﴿ وَلِلّهِ خَزَ آبِنُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بالرزق، فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم ﴿ وَلَنكِنَ الْمُنفِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ اللّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قوله: (أهلكهم). وبمثله فسر ابن عباس، قال: «لعنهم الله».اهـ. وهي كلمة ذم وتوبيخ. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) نقل القرطبي عن ابن عباس ما حاصله: «أنه لما نزل القرآن بصفتهم أمرهم بعض قبائلهم بالاستغفار وطلب الاستغفار من رسول الله على فلووا رؤوسهم، أي: حركوها استهزاءً».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع، ورَوح: ﴿لَوَوَّا﴾: بالتخفيف، من الثلاثي المجرد. والباقون: بالتشديد من الثلاثي المزيد.

<sup>(</sup>٤) ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِ مَر ... ﴾. إعراب هذه الآية كما سبق في قوله تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنذَرْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦]، ف ﴿ سَوَاءٌ ﴾: مصدر بمعنى: اسم الفاعل، أي: مستو، وهو خبر مقدم، وجملة ﴿ أَسْتَغْفُرْتَ ﴾ في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، وأول الفعل مصدرًا بدون حرف مصدري، فالمسوغ للتأويل بالمصدر معنويّ.



# ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا ﴾ من غزوة المصطلق (١) ﴿ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ الْعَلْبَةُ (١) الْمُدَينَ ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْمِنْ الْمُدَانِ ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْمِنْ الْمُدَانِ ﴾ الغلبة (١)

(۱) قوله: (من غزوة بني المصطلق). إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات في المنافقين وعلى رأسهم عبدالله بن أبيّ، وقد ذكر ابن كثير وغيره هذه القصة مفصلة من طرق متعددة، ومما نقل عن ابن إسحٰق: في غزوة بني المصطلق اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري -وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب- وسنان بن وبر وكان من الأنصار، فاقتتلا على ماء، فقال سنان: يا للأنصار، وقال الجهجاه: يا للمهاجرين، فلما سمع ذلك عبدالله بن أبي قال: ثاورونا في بلادنا -يعني المهاجرين- وما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وخاطب الأنصار فقال: لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها، وسمع ذلك زيد بن أرقم فبلغ ذلك إلى رسول الله ﷺ، فلما علم بذلك عبدالله بن أبي ألى رسول الله ﷺ واعتذر وأنكر ما قاله حالفًا، وفي ذلك نزلت الآية.

وفي بعض الروايات: أن عمر رَحَيَّكَ استأذن بضرب عنقه فقال على الدعه، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». اهد. ملخصًا، وغزوة بني المصطلق - كها قال أهل السيرة - وقعت في السنة الخامسة أو السادسة، وتسمى غزوة المريسيع، وهو اسم ماء، ولم يكن بينهم قتال، إلا رمي بالسهام في وقت يسير، وهزم المشركون، وغنم المسلمون، وكان من السبايا: جويرية أم المؤمنين، فلها تزوجها رسول الله على أطلق المؤمنون أسراهم؛ لمكانة المصاهرة بالنبي على فأسلمت بنو المصطلق.

(٢) قوله تعالى: ﴿وَيَقَو ٱلْمِنَّةُ ﴾ في هذه الآية شاهد على ما يسمى بالقول بالموجب، وهو أحد وجوه القوادح المذكورة في أصول الفقه، وذكر ذلك البلاغيون أيضًا على وجه قريب ما ذكره الأصوليون، وهو عند الأصوليين: تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وعند البلاغيين: أن يقع في كلام المتكلم وصف لموصوف وحكم مترتب على ذلك الوصف، فينقل السامع ذلك الوصف إلى موصوف آخر بدون تعرض للحكم، فالمنافقون أثبتوا لأنفسهم وصفًا -على زعمهم - وهو العزة، ورتبوا على ذلك حكمًا وهو الإخراج، فنقل ذلك الوصف إلى موصوف آخر، وهو الله ورسوله والمؤمنون.

### ﴿ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِلْمُوَّمِنِينَ وَلَنِكُنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ذلك.

- (١) ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلَهِ كُونَ تشغلكم ﴿ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن إِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
- ﴿ وَأَنفِقُوا ﴾ في الزكاة (٣) ﴿ مِنهَا رَزَفَنكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا ﴾ بمعنى: هلا (١٤) أو (لا) زائدة (٥) و (لو) للتمني ﴿ أَخَرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ وَلَا ﴾ بمعنى: هلا (١٤) أو الأصل في الصاد، أتصدق بالزكاة ﴿ وَأَكُن مِنَ فَاصَدُونَ ﴾ بإدغام التاء في الأصل في الصاد، أتصدق بالزكاة ﴿ وَأَكُن مِنَ الصَّلِيمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُو
- ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ بِالناء والياء (٦).

#### \*\*\*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هذه الآية فيها تحذير المؤمنين عن أخلاق المنافقين. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الصلوات الخمس). روي ذلك عن الضحاك، وروي عن الحسن: «جميع الفرائض».

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الزكاة). وهذا التفسير وكذا تفسير ﴿وَأَكُن مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ الْحَج مأخوذ من حديث ابن عباس رَحَوَالِنَهُ عَنْمًا الآتي ذكره، والحديث رواه الترمذي في تفسير هذه الآية، ورواه ابن جرير عنه قال: «هو الرجل المؤمن نزل به الموت وله مال كثير لم يزكّه، ولم يحج منه، ولم يعط منه حق الله يسأل الرجعة عند الموت فيزكي ماله، قال تعالى: ﴿وَلَرَيْوَفِرَ اللهُ تَفْسًا إِذَا جَاءً أَجَلُها ﴾ اله.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بمعنى: هلا). أي: فتكون ﴿ لَوْلا ﴾ حرف تحضيض يتضمن معنى الاستفهام.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أو «لا» زائدة...). أي: فتكون «لو» حرف تمنّ، كها قال، وذكر الوجهين القرطبي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالتاء والياء). قرأ شعبة بالياء. والباقون: بالتاء.



## [ ٦٤ - سورة التغابن

#### مكية أو مدنية <sup>(١)</sup>، وآياتها ثماني عشرة آية

#### بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

( ﴿ ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ينزهه، فاللام زائدة (٢)، وأتى بـ «مَا» دون «من» تغليبًا للأكثر ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَنْدُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ( ) ﴾.

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ فَيَنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ في أصل الخلقة (٣)، ثم
 يميتكم ويعيدكم على ذلك ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٣) ﴾.

( ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُو ﴾ إذ جعل شكل الآدمى أحسن الأشكال (٤) ﴿ وَإِلْتَهِ الْمَصِيرُ ( ) .

(۱) قوله: (مكية). هذا القول عزاه القرطبي إلى الضحاك، وقال القرطبي: "هي مدنية في قول الأكثرين"، وعن الكلبي: "هي مكية ومدنية"، وعن ابن عباس: "أن سورة التغابن نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلت في المدينة في عوف بن مالك الأشجعي، شكا إلى الرسول على جفاء أهله وولده، فأنزل الله عَرَبَعَلَّ: ﴿ يَكَا يُهُا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَ مِنْ أَرْوَبِكُمْ ... ﴾ الآية». اهـ.

الخلاصة: الأقوال ثلاثة.

- (٢) قوله: (فاللام زائدة) كها تقدم أكثر من مرة.
- (٣) قوله: (في أصل الخلقة). نقل القرطبي عن ابن عباس، قال: (إن الله خلق بني آدم مؤمنًا وكافرًا» وكافرًا، ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنًا وكافرًا» اهـ. وإلى هذا أشار المفسر.
- (٤) قوله: (إذ جعل شكل الآدمي...). ظاهره أن المراد بضمير الخطاب جميع الناس، وعن ابن عباس، ومقاتل: «المراد آدم عَلَيْهِالسَّلَامُ خلقه بيده كرامة له».اهـ. قال القرطبي: «فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهى صورة، بدليل =

- ﴿ ﴿ مَا تُعْلِمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ بما فيها من الأسر ار والمعتقدات.
- ( ﴿ اَلَةِ يَأْتِكُو ﴾ يا كفار مكة (١) ﴿ بَنَوُ ا ﴿ حَبر ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَّلُ فَذَاقُوا وَ بَالَ أَمْ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- (\*\*) ﴿ وَذَلِكَ ﴾ أي: عذاب الدنيا ﴿ بِأَنَّهُ ﴾ ضمير الشأن ﴿ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُ مُ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهِ اللَّهُ عَن اللَّهِ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللّل

أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور، ومن حسن صورته أنه خلق منتصبًا غير منكب، كما قال تعالى عَرَبَيَلً: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيدِ ( ) ﴾ [التين: ٤]».

<sup>(</sup>۱) قوله: (يا كفار مكة). أي: الخطاب لقريش، كها ذكره ابن جرير، والقرطبي وغيرهما. و﴿قَبَّلُ﴾ مبني على الضم لحذف المضاف إليه، ونية معناه وهو في محل جرّ بـ﴿مِن﴾، كها تقدم نظائره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أريد به الجنس). أي: بدليل جمع الضمير في ﴿يَهَدُونَنَا ﴾، و﴿بَشَرٌ ﴾: مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة لدخول الاستفهام عليه، وقيل: فاعل لفعل محذوف، تقديره: أيهدي بشر. وذلك لأن الهمزة الاستفهامية يكثر دخولها على الفعل، وليس من باب الاشتغال؛ لأن الفعل لم يعمل النصب في ضمير الاسم السابق، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (محمود...). أشار إلى أن ﴿ حَيدٌ ﴾ فعيل بمعنى: اسم المفعول. وإن صح كونه بمعنى: اسم المفعول. وراجع سورة لقيان الآية (٢٦)، فهناك كلام يتعلق بهذا اللفظ.



﴿ وَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن ﴾ محففة (١)، واسمها محذوف، أي: أنهم (١) ﴿ لَن يُبَعَثُوا أَقُلُ بَهِ وَإِلَى عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾.

﴿ ﴿ فَتَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَالنُّورِ ﴾ القرآن ﴿ الَّذِي ٓ أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ الْمَالَةِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَمُونَ خَيرٌ ﴿ الْمَالَةِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

(الله منون الكافرين (المنه عَنْمُ عَكُمُ لِيَوْمِ الْجَمَعُ ﴾ يوم القيامة ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابُيُ ﴾ يغبن المؤمنون الكافرين (الله منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا لِهُ كَيْرِ عَنْهُ سَيِّنَالِهِ وَيُدِّخِلُهُ ﴾ وفي قراءة (٥٠): "أَكَفِّرٌ »، "وَنُدْخِلُهُ » بالنون

فائدة: هذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله أن يحلف بربه: الأولى في يونس قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَيَسْتَلْبِثُونَكَ أَمَّقُ هُوَ فَلُ إِى وَرَقِ إِنَّهُ لَحَقًّ وَمَا آنَتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ ﴾ [الآية: ٥٣]، والثانية في السبأ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَكَيْ وَرَقِي ﴾ [الآية: ٣]، والثالثة هي هذه. فهي في ثلاث آيات. أفاده ابن كثير، وقد نبهنا على ذلك فيها تقدم.

<sup>(</sup>١) قوله: (مخففة). أي: من الثقيلة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: إنهم...). توضيح لمعنى اسمها، وإلا فالاسم هو ضمير الشأن، وقل مجيئه غير ضمير الشأن، وجملة ﴿ لَنَ يُتَعَلَّوا ﴾ في محل رفع خبر ﴿ أَن ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (القرآن). كما فسر به ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يغبن المؤمنون...). ﴿ النَّعَابُنُ ﴾: تفاعل من الغبن، وحقيقته في البيع، يقال: غبنتُ فلانًا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة لك؛ فأهل الجنة اشتروا الآخرة بالدنيا، وأهل النار بعكس ذلك، فكان الغلبة لأهل الجنة، كما يعلم من القرطبي، روى ابن جرير عن مجاهد، وقتادة في تفسير ﴿ النَّعَابُنُ ﴾: «هو غبنُ أهل الجنة أهل النار». اهد. ويوم التغابن من أسماء يوم القيامة، عظمه وحذره عباده. قاله ابن عباس، وكذلك: يوم الجمع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: بالياء. والباقون: بالنون في الفعلين.

في الفعلين ﴿جَنَّنَتِ تَجَرِى مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدُأُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ۞﴾.

﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا ﴾ القرآن ﴿ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَ أُوْلِتِهِكَ أَلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ هي (١).

(الله) - ﴿ مَا آصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ بقضائه ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ في قوله: إن المصيبة بقضائه ﴿ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴿ لَكُ لَلْصِبْرِ عليها (١٠) ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ ﴾.

الله عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَثُهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولُ فَإِن تَوَلِّيَتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَثُ الْمُبِينُ اللهِ البين.

( ) ﴿ اللهُ لا آ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِثُونَ ﴿ ﴾.

(الله - ﴿ يَتَأَيُّهَ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهِ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوَّالَكُمْ فَأَخَذُرُوهُمْ ﴾ أن تطيعوهم في التخلف عن الخير، كالجهاد والهجرة (٣)، فإن سبب نزول الآية

<sup>(</sup>١) قوله: (هي). قدره ليكون مخصوصًا بالذم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (للصبر عليها). وبنحوه فسر ابن جرير، ورواه عن ابن عباس وغيره. قال ابن جرير: «ومن يصدّق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يهد قلبه، يقول: يو فق الله قبله بالتسليم لأمره والرضا بقضائه».اهـ.

وعن ابن عباس: «يعني: يهد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه». اهـ. والتفسيران متقاربان، وهما موافقان لأول الآية كها هو واضح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كالجهاد والهجرة). فيه إشارة إلى سبب النزول كها قاله. فقد نقل القرطبي عن ابن عباس: «نزلت هذه الآية بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي شكا إلى النبي على جفاء أهله وولده؛ فنزلت» اهد. وفي رواية ابن جرير، عن عطاء بن يسار، قال: «نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورقّقوه، =



الإطاعة في ذلك ﴿وَإِن تَمْقُوا ﴾ (١) عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عليهم ﴿وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ ﴾.

﴿ إِنَّمَا آَمَوَ لُكُمُ وَأَوْلَكُكُمُ فِتَنَةً ﴾ لكم شاغلة عن أمور الآخرة ﴿وَأَللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(الله حَقَّ تُقَالِمِه الله عَمَّ السَّطَعَمُ السَّطَعَمُ السَّطَعَمُ السَّطَعَمُ السَّعَامُ الله الله ﴿ وَأَلْفِعُوا الله ﴿ وَأَلْفِعُوا ﴾ في الطاعة ﴿ خَبْرًا لِلْأَنفُسِكُمُ ﴾ خبر يكن مقدرة جواب الأمر (١٠) ﴿ وَمَن يُوقَ

فقالوا: إلى مَن تدَعُنا، فيرق ويقيم ".اهـ. وروى عن ابن عباس أيضًا في هذه الآية، قال: «هؤلاء رجال أسلموا -من أهل مكة - وأرادوا أن يأتوا النبي على فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدَعوهم أن يأتوا النبي على أنوا النبي على رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم -أي: أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم الذين كانوا منعوهم من إتيان النبي على النول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا ... ﴾ الآيات ".اهـ. وفي كلام الفسر إشارة إلى كلا القولين في سبب النزول.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِن تَعَفُّوا ﴾. العفو: المحو، والصفح: الإعراض، والغفر: الستر، وكلها متقاربة، والجمع بينها لزيادة التوكيد والترغيب، كما ذكر البلاغيون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ناسخة). هذا القول مرويّ عن قتادة، والربيع بن أنس، والسدي، وابن زيد، كها في القرطبي. وعن ابن عباس: «ليست ناسخة، ولكن ﴿حَقَّ تُقَالِمِهِ ﴾ أن يجاهد لله حق جهاده ولا يأخذهم بالله لومة لائم، ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم أو آبائهم وأبنائهم .اهد. واختار ابن جرير أنها ليست ناسخة، وقال: «يحتمل كون المعنى: اتقوا الله حق تقاته فيها استطعتم».اهد. أي: كأن هذه الآية مقيدة ومفسرة لتلك الآية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (خبر يكن). أي: ﴿خَيْرًا ﴾ منصوب على أنه خبر «يكن» المقدر، واسمه ضمير مستتر فيه، وهذا الإعراب معزو إلى أبي عبيدة، كما في «إعراب القرآن» للدرويش، =

شُحَ نَفْسِهِ عَفَا وَلَيْكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ١٠٠ الفائزون.

﴿ عَدَامُ ٱلْمَدَيِ ﴾ السر ﴿ وَالشَّهَدَةِ ﴾ العلانية ﴿ الْمَزِيزُ ﴾ في ملكه ﴿ الْمَكِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ في صنعه.

#### 

\_\_\_\_\_

وذكره البيضاوي احتمالًا، وعن سيبويه: «مفعول به لفعل محذوف، أي: اثتوا خيرًا»،
 وعن الكسائي، والفراء: «مفعول مطلق، نعت لمصدر محذوف، أي: إنفاقًا خيرًا»، وذكر
 الاحتمالات البيضاوي.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، ﴾. تقدم مثله في سورة الحشر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن تتصدقوا). كما تقدم في سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالتشديد: ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب.
 وبالألف: ﴿يُصَدّعِمّهُ ﴾: الباقون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالواحدة عشرًا). متعلق بـ ﴿ يُعَنَّنُونَهُ ﴾، وبيان لكيفية ومقدار المضاعفة. وتقدم في سورة البقرة الآية (٢٦١).

<sup>(</sup>٥) قوله: (مجاز) بضم الميم، اسم فاعل: جازي، يجازي.



# المسورة الطلاق

## مدنية (١)، وآياتها اثنتا عشرة آية

#### بِنسعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(۲) قوله: (بقرينة ما بعده). أي: صيغة الجمع في ﴿ طَلَقْتُدُ ﴾ وما بعده. وقال القرطبي:
 «خوطب بلفظ الجهاعة تعظيمًا وتفخيمًا»، يعني: أن الخطاب للنبي ﷺ وصيغة الجمع للتعظيم، وهذا وجه ثالث.

وفي سبب نزول هذه الآية وجهان ذكرهما القرطبي:

الأول: أنها في طلاق النبي ﷺ حفصة بنت عمر بن الخطاب، طلقها تطليقة واحدة، ثم راجعها. روي عن أنس رَجَالِتَهُ عَنهُ.

الثاني: في تطليق عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض، فأمر بمراجعتها، روي عن السدي وغيره.

- (٣) قوله: (بأن يكون...). تصوير لكون الطلاق لعدتهن، أي: يكون الطلاق مستقبلًا للعدة، بدون فصل بينهها، وهذا من أدلة الشافعية على قولهم بأن القرء هو الطهر؛ لأن الطلاق وجب أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، ويسمى الطلاق السنيّ، أي: الموافق للسنة والشرع، فإذا كان الطلاق في أول العدة، وجب كون القرء هو الطهر، بخلاف ما إذا كان القرء الحيض، فإنه يكون بينه وبين الطلاق وقت عادةً.
- (٤) وقول المفسر: (رواه الشيخان). أي: البخاري ومسلم، وذلك في تطليق ابن عمر زوجته في حيضها، ففي الحديث: قال النبي ﷺ: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم =

<sup>(</sup>١) قوله: (مدنية). في قول الجميع، قاله القرطبي.

احفظوها لتراجعوا قبل فراغها ﴿وَاتَقُواْ اللّهَ رَبَّكُمْ ۖ أَطيعوه في أمره ونهيه ﴿لَا تُخْرِجُوهُ كَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُ ﴾ منها حتى تنقضي عدتهن ﴿إِلّا أَن لَا يُخْرِجُوهُ كَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُ ﴾ منها حتى تنقضي عدتهن ﴿إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفنجِشَةٍ ﴾ زنى (١) ﴿مُبنَّنَةً ﴾ بفتح الياء وكسرها (١) ، بُيّنَتْ أو بَيّنة فيخرجن لإقامة الحد عليهن ﴿وَتِلْكَ ﴾ المذكورات ﴿حُدُودُ ٱللّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ لَا قَدْرِي لَعَلَ ٱللّهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ الطلاق ﴿أَمْرًا اللهِ مُراجعة فيها إذا كان واحدة أو اثنتين (٢).

آ - ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ﴾ قاربن انقضاء عدتهن ﴿ وَفَاتَسِكُوهُنَ ﴾ بأن تراجعوهن ﴿ وَمَعْرُوفٍ ﴾ أتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُرُ ﴾ على

<sup>=</sup> تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عَزْمَعَلَ».اهـ. [«فتح الباري» (٩/ ٢٥٨)، مسلم (٢/ ١٠٩٤)].

والطلاق في الحيض أو إيقاعه ثلاثًا سمي بدعيًا، ويقع باتفاق الأئمة الأربعة، مع الإثم في طلاق الحائض اتفاقًا وكذا إن طلقها ثلاثًا مرة واحدة، وفيه نزاع بين الفقهاء.

<sup>(</sup>۱) قوله: (زنى). وبه ورد التفسير للفاحشة المبيّنة هنا عن جمع من السلف منهم: ابن عباس، وابن عمر، والحسن وغيرهم. أي: فتخرج لإقامة الحد، كها قال المفسر. وعن ابن عباس أيضًا، وأبي بن كعب وغيرهما: «هي بذاءة لسانها وإيذاؤها»، واختار ابن جرير: «أنها المعصية عمومًا»، رواه عن ابن عباس، واختاره ابن كثير أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح الياء...). بفتح الياء على صيغة اسم المفعول: قراءة ابن كثير، وشعبة. وبكسرها: على صيغة اسم الفاعل: قراءة الجمهور. وبين المفسر معناهما.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (مراجعة). بذلك ورد التفسير عن عطاء، وقتادة، والضحاك، وفاطمة بنت قيس وغيرهم.
 كها في ابن كثير، أي: إنها ألزمنا لزومها البيت لعل زوجها يندم فيراجعها. كها في ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قاربن...). كما تقدم في آية البقرة (٢٣١).



المراجعة أو الفراق<sup>(۱)</sup> ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ لا للمشهود عليه أو له (۲) ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِللَّهِ وَالْلَيْوِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ عَزْبِكُمْ مِن كوب الدنيا والآخرة (۲).

( ﴿ وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ يخطر بباله ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ في أموره ﴿ فَهُو حَسْبُهُ ۚ كَاللّهِ ﴾ في أموره ﴿ فَهُو حَسْبُهُ ۚ كَاللّهِ ﴿ فَاللّهُ لِكُلِّلَ شَيْءٍ ﴾ كافيه ﴿ إِنَّ اللّهُ بَالِغُ أَمْرَهُ ﴾ مراده، وفي قراءة ( أَنَ اللهُ لِكُلّ شَيْءٍ ﴾ كرخاء وشدة ﴿ فَذَرًا ( ) ﴾ ميقاتًا.

(۱) قوله: (على المراجعة...). وجهان في الأمر الذي يشهد عليه. ذكرهما القرطبي، ويحتمل أن يراد كلاهما، كما روى ابن جرير عن السدي. وعلى كل تقدير، الأمر بالإشهاد أمر ندب عند جماهير الفقهاء، منهم الأئمة الأربعة كما يعلم من القرطبي.

(٢) قوله: (لا للمشهود عليه). أي: لا تكون الشهادة لصالح المشهود عليه أو المشهود له، بل تكون لوجه الله مراعيًا فيها الحق.

(٣) قوله: (من كرب الدنيا والآخرة). روى القرطبي هذا التفسير عن ابن عباس. وعنه أيضًا: «هذا في أمر الطلاق»، أي: من طلق كها أمره الله -أي: الطلاق السني- يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخُطّاب بعد العدة».اهـ. وفسر ابن جرير قريبًا من ذلك.

وقال القرطبي ناقلًا عن ابن عباس ما حاصله: «هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، أسرَ العدو أحد أبنائه، يسمى سالًا، فشكا إلى النبي على وقد جزعت أمه، فقال على: «اتق الله واصبر، وآمرك وإياها أن تستكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله»، ففعلا، فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وأتى بها إلى أبيه، وهي أربعة آلاف شاة، ونزلت الآية في ذلك». اه. ملخصًا.

(٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص: بالإضافة. والجمهور: قرؤوا بتنوين ﴿بَالِغُ﴾ ونصب﴿أَمْرَهُ﴾. (المحنى الحيض (المتحيض بهمزة وياء (۱)، وبلا ياء في الموضعين ﴿ يَهِ سَنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾ بمعنى الحيض (۱) ﴿ مَنِ نِسَآ إِكُو إِنِ ارْ بَبْتُدُ ﴾ شككتم في عدتهن (۱) ﴿ فَعِدَتُهُنَ ثَلَاثَةُ أَشَهُرٍ وَاللَّتِي لَدَ يَحِضْنَ ﴾ لصغرهن، فعدتهن ثلاثة أشهر والمسألتان (١) في غير المتوفى عنهن أزواجهن، أما هن فعدتهن ما في آية (٥): ((يَرَبَضَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا أَنْ) [البقرة: ٢٣٤]، ﴿ وَأُولِكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ ﴾ انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى

كما يحتمل كون المعنى: إن ارتبتم في الدم الخارج من اليائسة هل هو استحاضة أو حيض، روي ذلك عن طائفة من السلف، كما في ابن جرير، وابن كثير. والاسم الموصول ﴿اَلَّتِي﴾ مبتدأ، خبره الجملة الشرطية.

(٤) قوله: (والمسألتان...). أي: عدة الصغيرة والآيسة.

(٥) وقوله: (ما في آية:...). أي: فتكون هذه الآية ﴿يَرَّبَعَنْنَ ...﴾ مخصصة لهذه الآية التي في هذه السورة، وخصصت أيضًا بالأمة. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ...﴾ مخصصة لآية عدة المتوفى عنها زوجها عند الأئمة الأربعة، فالمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا انقضت عدتها بوضع الحمل، وقد ورد بذلك الحديث الصحيح، في سبيعة الأسلمية قتل زوجها وهي حامل، فوضعت بعد أربعين يومًا من موته، فأنكحها رسول الله ﷺ.اهـ. رواه البخارى بسياق مفصل. [«فتح البارى» (٨/ ٢١٥)].

<sup>(</sup>١) قوله: (بهمزة...). القراءات هنا كها تقدم في أول سورة الأحزاب (٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمعنى: الحيض). أي: فالمحيض هنا مصدر ميمي، وليس اسم مكان.

<sup>(</sup>٣) قوله: (شككتم في عدتهن). كلام المفسر يحتمل كون المراد منه: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا اختيار ابن جرير، وابن كثير، وروي عن ابن جبير، وروى ابن جبير عن أبي بن كعب، قال: يا رسول الله، إن عددًا من عِدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولات الأحمال؛ فأنزل الله: ﴿ وَاللَّتِي بَيِسْنَ...﴾ الآية.اهـ.



عنهن أزواجهن ﴿أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجَعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَكُ ۗ ﴾ في الدنيا والآخرة.

﴿ ذَلِكَ ﴾ المذكور في العدة ﴿ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ حكمه ﴿ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَنِّقِ اللَّهَ يَكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَا تِهِ وَ وَمُعْظِم لَهُ وَأَجْرًا ﴿ ﴾ (١).

(١) قوله تعالى: ﴿ يُكَلِّفِرَ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا ۞ ﴾. قال ابن كثير: «أي: يذهب عنه المحذور، ويجزل له الثواب على العمل اليسير».

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: بعض...). أفاد أن ﴿مِنَّ ﴾ للتبعيض.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: سعتكم). كما فسر به ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (المساكن). كما فسر بذلك ابن جرير، ورواه عن مجاهد وغيره، قال ابن جرير: «ولا تضاروهن في المسكن الذي تسكنوهن فيه وأنتم تجدون سعة من المنازل أن تطلبوا التضييق عليهن».اه.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أو النفقة). معطوف على (المساكن). أي: لتضيقوا عليهن النفقة. وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى مقاتل، ونقل ابن كثير عنه، قال: «يعني يضاجرها لتفتدي منه بهالها أو تخرج من مسكنه».اه.

<sup>(</sup>٦) وقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولِنَتِ حَلْمِ ... ﴾ أي: المطلقة طلاقًا بائنًا إن كانت حاملًا استحقت النفقة فإذا ولدت فلها إرضاع الولد بالأجرة، يعطيها ولي الولد، أما الرجعية فإنها تستحق النفقة سواء كانت حاملًا أم غير حامل. كما أفاده ابن كثير.

الإرضاع ﴿وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ ﴾ (١) وبينهن ﴿ بَعْرُونَ ﴾ بجميلٍ في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم على الإرضاع ﴿ وَإِن تَمَاسَرْتُمْ ﴾ تضايقتم في الإرضاع، فامتنع الأب (١) من الأجرة والأم من فعله ﴿ فَسَتُرْضِعُ لَدُهُ ﴾ للأب ﴿ أُخْرَىٰ ﴾ ولا تكره الأم على إرضاعه.

﴿ لِيُنْفِقَ ﴾ على المطلقات والمرضعات (٣) ﴿ وُلُوسَعَةِ مِّن سَعَيَةٍ وَمَن قُدِرَ ﴾

ومفهوم هذه الآية: أن البائن غير الحامل لا نفقة لها على الزوج، وهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية، ولكن لها السكنى لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَ ﴾ في أول الآية، وهو مذهب الشافعية والمالكية، وكذا الحنفية، خلافًا للحنابلة، فليس لها سكنى ولا نفقة عندهم، لحديث فاطمة بنت قيس، وفي حديثها: «أن لا نفقة لها ولا سكنى»، وكانت بائنًا، والخلاف مشهور عند الفقهاء.

الخلاصة: الرجعية: لها السكنى والنفقة اتفاقًا. والبائن: لها السكنى دون النفقة عند الشافعية، والمالكية، ولها السكنى ولا النفقة عند الحنفية، وليس لها السكنى ولا النفقة عند الحنابلة. وظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَاتٍ مَمْلٍ ... ﴾ دليل لقول الشافعية والمالكية، والله أعلم.

- (١) قوله تعالى: ﴿وَأَتَمِرُوا ﴾. خطاب للأزواج والزوجات، كما قاله القرطبي.
- (٢) قوله: (فامتنع الأب). توضيح للتعاسر، وبمثله فسر المفسرون، قال القرطبي: «فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها، وليستأجر مرضعة غير أمه».اهـ.
- (٣) قوله: (على المطلقات...). وبمثله فسر ابن جرير، وروى عن مجاهد، ويؤخذ من الآية: أن النفقة هنا تعتبر بحال الزوج غنّى وفقرًا، كما سبق تقدير المتعة في سورة البقرة: ﴿عَلَى الْمُعْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أما النفقة على الزوجة فهي مقدرة عند الشافعية بمدّين على الموسر ومد على الفقر، على التفصيل الذي ذكره الفقهاء.



ضيق ﴿عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْنُفِقْ مِمَّا ءَانَنهُ ﴾ أعطاه ﴿اللَّهُ ﴾ على قدره ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ (''فَسَّا إِلَّامَا ءَاتَنهَا شَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِينُتُرًا ﴿ ﴾ وقد جعله بالفتوح.

﴿ وَكَأَيْنَ ﴾ هي كاف الجر دخلت على «أي» بمعنى: كم (٢) ﴿ مِّن قَرْيَةٍ ﴾ أي: وكثير من القرى ﴿ عَنَتُ ﴾ عصت، يعني: أهلها (٣) ﴿ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَمَاسَبْنَهَا ﴾ في الآخرة، وإن لم تجيء؛ لتحقق وقوعها ﴿ حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبَنَهَا عَذَابًا فَكُمُ اللهِ عَلَى النار.

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿لَا يُكِلِّفُ اللهُ ... ﴾. وهذا نفي واستثناء يفيد الحصر، فالمنفي منطوق، والمثبت مفهوم على قول الجمهور، وكلاهما منطوق عند الحنابلة. وعلى كل حال دلت الآية على وجود التكليف بالمستطاع، فيؤخذ منه صحة إطلاق الأصوليين «التكليف» ونحو ذلك خلافًا لمن أبى ذلك من بعض المتأخرين.

<sup>(</sup>۲) قوله: (هي كاف الجر). أي: فهي مركبة في الأصل، وهي بمعنى: كم الخبرية، وقد تكون للاستفهام، ومبنية على الكسر، وجاز فيه إظهار النون: كأيّن، وتوافق «كم» في أن كلّا منها اسم، مبني، مبهم، محتاج إلى تمييز، ولكل منها صدر الكلام، وكلاهما يأتي استفهامية وخبرية، «كم» باتفاق، و«كأي» على خلاف في كونها استفهامية تارة، وتخالف «كأين» لـ «كم» في أن تمييزها يأتي مجرورًا بمن ظاهرة -غالبًا - كها في الآية، وأما تمييز «كم» الخبرية، فهو مجرور بالإضافة، أو «بمن»، وتمييز «كأين، مفرد، وتمييز «كم» يأتي مفردًا وجمعًا، وقد ذكرنا بعض التفاصيل في ذلك في رسالتنا «إحكام العُدَد في أحكام العُدد». وتقدمت الكلمة في سورة آل عمران الآية (١٤٦)، ويوسف الآية (١٠٥)، والحج الآية (٨٤) وغيرهن. و ﴿كَأَيّن﴾ هنا في محل رفم مبتدأ، خبرها جملة ﴿عَنَتْ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (يعني: أهلها). أفاد أن القرية هنا مجاز مرسل أريد المحل، أو مجاز عقليّ بإسناد
 الفعل إلى المحلّ. وجملة ﴿عَنَتْ ﴾ في محل رفع خبر لـ«كأيّ»، وهي: مبتدأ في محل رفع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بسكون الكاف). قرأ بالضم: نافع، وشعبة، ويعقوب، وأبو جعفر، وابن ذكوان. وبالتسكين: الباقون. وتقدم الوجهان في سورة الكهف الآية (٧٤).

( - ﴿ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ عقوبته ﴿ وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَّرًا الله خسارًا وهلاكًا.

﴿ أَعَدَ اللّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴿ تَكُرِيرٌ الوعيدِ تُوكيدٌ ﴿ فَأَتَقُوا اللّهَ يَكَأُولِي الْأَلْبَبِ ﴾ أصحاب العقول ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ نعت للمنادى (١)، أو بيان له ﴿ قَدْ أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ آَنَ ﴾ هو القرآن (٢).

(")- ﴿ رَسُولًا ﴾ أي: محمدًا ﷺ، منصوب (") بفعل مقدر، أي: وأرسل ﴿ يَنْلُواْ عَلَيْكُوْءَ اللّهِ مُبَيَّنْتٍ ﴾ بفتح الياء وكسرها كها تقدم (') ﴿ لِيُخْرِجَ اللّهِ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ بعد مجيء الذكر والرسول ﴿ مِنَ الظَّلْمُنَتِ ﴾ الكفر الذي كانوا عليه ﴿ إِلَى النُّورِ ﴾ الإيهان الذي قام بهم بعد الكفر ﴿ وَمَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ ﴾، ﴿ جَنَتَ بَعْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا آبُداً قَدْ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ وَفِي قراءة (٥): «نُدْخِلُهُ»، ﴿ جَنَتَ بَعْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا آبُداً قَدْ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ لَهُ وَقِي قراءة (٥) عو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها.

<sup>(</sup>١) قوله: (للمنادي). أي وهو ﴿أُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هو القرآن). كما روي عن السدي، وابن زيد، وبه فسر أكثر المفسرين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (منصوب). أي: فهو مفعول به لفعل محذوف، وهذا أحد الأوجه، وقيل: بدل من ﴿ وَلَمْ اللهِ عَلَى تقدير مضاف، أي: ذا ذكر. أو بدون تقديره مبالغة، وعلى هذا يكون المراد بالذكر الرسول على وقيل غير ذلك كها فصله المعربون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بفتح الياء...). قرأ بالفتح: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب. وبالكسر: بصيغة اسم الفاعل: الباقون.

وقوله: (كما تقدم). أي في أول السورة ﴿مُبَيَّنَةٍ﴾ ﴿مُبَيِّنَةٍ﴾. ومراد المفسر الإشارة إلى المعنى على القراءتين، لا بيان القرّاء؛ لأن القراء مختلفون في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنون: ﴿نُدْخِلُهُ﴾: نافع، وابن عامر، وأبو جعفر. وبالياء: ﴿يُدْخِلُهُ﴾: الباقون.



(") - ﴿ اللهُ الذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُونَتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ يعني: سبع أرضين (") ﴿ يَنْزَلُ الْأَمْنُ ﴾ الوحي ﴿ بَيْنَهُنَ ﴾ بين السياوات والأرض ينزل به جبريل من السياء السابعة إلى الأرض السابعة (") ﴿ لِنَعْلَمُوا ﴾ متعلق بمحذوف، أي: أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل ﴿ أَنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ وَأَنَ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (") ﴾.

#### \*

<sup>(</sup>۱) قوله: (يعني: سبع أرضين). أي: فالأرض سبعٌ كعدد السموات بنص القرآن الكريم، وكها في «الصحيحين»: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين»، وغيره من الأحاديث، والمراد بالأرضيين السبع: أنها سبعة أطباق بعضها فوق بعض، وعزا القرطبي هذا القول إلى الجمهور، ونقل عن الضحاك: «أنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات»، ونقل عن أبي صالح، عن ابن عباس قولًا آخر: «أنها سبع أرضين منبسطة، ليس بعضها فوق بعض تفرق بينها بحار وتظل جميعهم السهاء». اهد. وعلى هذا لعل المراد القارات السبع، ولكن المعنى الأول أشهر، وهو الذي يدل عليه الأحاديث الصحيحة، كالحديث المتقدم، وكما في «صحيح البخاري» فيمن غصب أرضًا: «خسف به إلى سبع أرضين يوم القيامة» [٢٣٣٢]، وقد ردّ ابن كثير على القول بأنها سبعة أقاليم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من السهاء السابعة...). نقل نحوه القرطبي عن مجاهد، وروى كذلك ابن جرير عن مجاهد، والله أعلم.

## ٦٦ - سورة التحريم

## مدنية (١)، وآياتها اثنتا عشرة آية

#### بِنسيم آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَيَنائِهُمُ النَّبِي لِمَ تَحْرَمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُّ ﴾ من أمتِك (٢) مارية القبطية لما واقعها

(١) قوله: (مدنية). قال القرطبي: «في قول الجميع، وتسمى سورة النبي».اهـ.

(٢) قوله: (أَمَتِك). بفتح الهمزة وتخفيف الميم، أي: المملوكة، وهي مارية القبطية، أم إبراهيم رَحْوَلِيَهُ عَنْهُا، وكان ملك الإسكندرية المقوقس أهداها إلى النبي عَلَيْهُ.

وما ذكر المفسر من القصة في سبب نزول الآية مروي عن ابن عباس وغيره، وحاصلها: أن أم المؤمنين حفصة كانت عند أبيها عمر بن الخطاب وَهَيَسَكَنَهُ، فدعا النبي على جاريته مارية فظلت معه في بيت حفصة، فواقعها أي: جامعها، ورجعت حفصة، فلما علمت بالخبر غارت غيرة شديدة -كعادة النساء - فحرّم النبي على مارية على نفسه؛ إرضاء لحفصة، وكان أمرَها أن لا تفشي ذلك، ولكنها أخبرت بذلك عائشة...اه. ملخصًا من ابن جرير. ولكن الأصح ما في «الصحيحين» من أن الآيات نزلت في تحريمه على نفسه العسل، تقول عائشة وَهَيَسَعَهَا: أن رسول الله على كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلًا، فتواطأتُ أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي على فلنقل له: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما النبي فقالت ذلك له، فقال: «لا، بل شربت عسلًا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له»؛ فنزلت ﴿يَاتُهُمُ النّبِي لِلهُ اللهُ عند زينب بنت جحش، ولن أعود له»؛ فنزلت ﴿يَاتُهُمُ النّبِي لِلهُ اللهُ عند زينب بنت جحش، ولن أعود له»؛ فنزلت ﴿يَاتُهُمُ النّبِي اللهُ عند زينب بنت جحش، ولن أعود له»؛ فنزلت ﴿يَاتُهُمُ النّبِي اللهُ ولهُ تعالى ﴿إن نَنُوبًا إلى اللهِ ... هما الدي المخصًا. [«فتح الباري» الهرب معلم (٢/ ١١٠٠)].

وليعلم: أن ضعف المرأة وجبلتها التي خلقت عليه من الغيرة وقلة التحمل والصبر ربها تغلب عليها ولو كانت بمكانة عالية، فلا غرابة في صدور مثل هذا من أمهات المؤمنين و مَعْوَلِيَهُ عَنْهُ أَجْعِين، والمغافير: جمع مُغفور بضم الميم، بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة فيها حلاوة. اه. ذكره القرطبي.



في بيت حفصة، وكانت غائبة، فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها، وعلى فراشها حيث قلت: هي حرام عليَّ ﴿تَبْنَغِي﴾ بتحريمها ﴿مَرْضَاتَ أَزْوَنَجِكُ ﴾ أي: رضاهن ﴿وَاللهُ عَفُورٌرَجِيمٌ ﴿ عَفُو لك هذا التحريم.

( ﴿ وَمَدْ فَرَضَ اللَّهُ ﴾ شرع ﴿ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمُّ ﴾ تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة، ومن الأيهان تحريم الأمة (١٠). وهل كفّر ﷺ؟ قال مقاتل (٢٠): «أعتق رقبة في تحريم مارية»، وقال الحسن: «لم يُكفّر؛ لأنه ﷺ مغفور له»، ﴿ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ اللَّهُ ﴾ ناصر كم ﴿ وَهُو الْعَلِيمُ اللَّهُ كِيمُ اللَّهِ ﴾.

﴿ وَ﴾ اذكر ﴿إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِدِ ﴾ هي حفصة (٣) ﴿ حَدِيثًا ﴾ هو تحريم مارية (٤)، وقال لها: «لا تفشيه»، ﴿ وَلَلْمًا نَبَّأَتْ بِهِ ِ ﴾ عائشة ظنَّا منها أن لا

(۱) قوله: (ومن الأيهان...). يعني: أن قول القائل في الزوجة وغيرها هو أو هي علي حرام فإنه يعتبر يمينًا فيها كفارة اليمين إذا حنث، وفي ذلك اختلاف كثير، أورد القرطبي ثهانية عشر قولًا، وهو عند الشافعية من الكنايات، إذا أراد به الطلاق أو الظهار أو اليمين يقع ما أراد، وله هنا كان مجرد يمين.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (قال مقاتل:...). نقل القرطبي القولين، كما ذكر المفسر، وقال: «القول بأنه كفر هو الأصح»، ونقل عن زيد بن أسلم، ومقاتل أنه كفَّر بعتق رقبة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي حفصة). قال ابن جرير: «هو قول ابن عباس، وقتادة، وزيد بن أسلم، وابنه عبدالرحمن، والشعبي، والضحاك».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هو تحريم مارية). كما تقدم في سبب النزول، وعلى القول بأن سبب النزول هو تحريم العسل على نفسه، يكون المراد بالحديث ذلك، أي: تحريم العسل، وكان النبي على العسل، كما حبب إليه من الدنيا: النساء والطيب. وذكر ابن جرير الوجهين في المراد بالحديث.

حرج في ذلك (١) ﴿ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ ﴾ أطلعه ﴿ عَلَيْهِ ﴾ على المنبأ به ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾ خفصة (٢) ﴿ وَأَعَرَضَ عَنْ بَعْضِ ۗ ﴾ تكرمًا منه ﴿ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ ١ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ۗ قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٣) ﴾ أي: الله.

<sup>(</sup>١) قوله: (ظنًا منها...). أي: ظنت حفصة أن نهي النبي ﷺ إياها عن الإفشاء نهي إرشاد، لا نهى تحريم، فأخبرت بذلك عائشة.

<sup>(</sup>٢) ﴿ عَمَّكَ بَعْضَهُ ﴾. أي: عرّف النبي ﷺ حفصة بعض ما أظهره الله له وأعرض عن بعض، فلم يخرها بكل ما أظهره الله له؛ تكرمًا منه، كها يعلم من ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَلَمَّا نَبَأَهَا ﴾. أي: لما أخبر النبي على لخفصة بعض ما أظهر الله من خبر الإفشاء قالت حفصة: من الذي أخبرك بهذا؟ كأن حفصة تظن أن عائشة هي التي أخبرت، فقال لها النبي على: "بل أخبرني بذلك العليم الخبير"، أي: الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: مالت...). كذا فسر قتادة، وبنحوه ابن عباس وغيره، قال ابن عباس: «زاغت».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وأطلق قلوب...). أي: في قوله تعالى: ﴿ قُلُوبُكُمّا ﴾، ولهما قلبان، فهذا من إطلاق الجمع على اثنين، وهو إطلاق مجازي عند الجمهور القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة، كما ذكر الأصوليون.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (فيها هو كالكلمة الواحدة). والمراد بهها هنا المضاف والمضاف إليه، فلو قيل: «قَلْبًاكُما» لكان فيه نوع استثقال.

 <sup>(</sup>٧) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالتخفيف: ﴿تَظُلهُرَا ﴾: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف.
 وقرأ الباقون: بالتشديد: ﴿تَظَلهَرَا﴾. أصله: تتظاهرا.



هُرَ ﴾ ضمير فصل (۱) ﴿مَوْلَنَهُ ﴾ ناصره ﴿وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أبو بكر (۲) وعمر وَجَلِيتُهُ عَنْهُا، معطوف (۲) على محل اسم «إنَّ » فيكونون ناصريه ﴿وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ بعد نصر الله والمذكورين ﴿طَهِيرُ (٢) ﴾ ظهراء، أعوان له في نصره عليكما.

(٥٠-(١٠) ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ ﴾ أي: طلق النبي أزواجه ﴿أَن يُبَدِّلُهُ وَ ﴾ بالتشديد

(۱) قوله: (ضمير فصل). أي: فليس له محل من الإعراب عند الجمهور. وضمير الفصل يفيد توكيدًا وحصر الخبر في المبتدأ، ولعله هنا للتوكيد فقط، دون الحصر، لعطف جبريل وغيره، والله أعلم.

- (٢) قوله: (أبو بكر...). روي هذا عن مجاهد، والضحاك، وقال قتادة: «هم الأنبياء»، وعن الضحاك أيضًا: «خيار المؤمنين».
- (٣) قوله: (معطوف...). ويجوز الرفع في المعطوف بعد ذكر الخبر اتفاقًا، وقَبْلَ: ذكر الخبر على خلاف، والرفع إما بالنظر إلى محل اسم ﴿إِنَّ ﴾، كها قال المفسر أو على أنه مبتدأ حذف خبره، والجملة معطوفة على جملة ﴿إِنَّ ﴾، ويحتمل كون ﴿وَجِبْرِيلُ ﴾ مبتدأ، وما بعده معطوف، والخبر ﴿فَلِهِيرُ ﴾، و﴿فَلِهِيرُ ﴾ على وزن فعيل يأتي للمفرد وغيره؛ لكونه على وزن المصدر، كها ذكره النحاة.
- (٤) ثبت في "صحيح مسلم" ما يفيد أن هذه الآية وما قبلها نزلت ووافقت قول عمر بن الخطاب رَعَيَسَةَنه، وأورد ذلك ابن كثير وغيره مفصلًا، وخلاصته: أن نساء النبي على المهات المؤمنين- اجتمعن عليه يسألن ما ليس عنده، فاعتزلهن النبي على وكان آلى منهن شهرًا، حتى أذيع أنه طلقهن، ومكث النبي في مشربة بالمسجد، فأتاه عمر رَعَيَلَسَةَنهُ وكلّمه، وعلم أنه لم يطلقهن، وقال عمر رَعَيَلَسَةَنهُ: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرًا منكن...؛ فنزلت الآية ﴿عَمَىٰ رَبُّهُوسِ، وكان فيها قال عمر رَعَيَلَسَةَنهُ عند لقائه النبي بالمشربة: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلها تكلمتُ وأحمد الله- بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدّق قولي؛ فنزلت هذه الآية، آية التخيير: =

والتخفيف (١) ﴿أَزْوَبُاخَيْرًا مِنكُنَ ﴾ خبر «عَسَىٰ» (٢)، والجملة جواب الشرط، ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط (٢) ﴿مُسْلِمَاتٍ ﴾ مقرات بالإسلام ﴿مُوْمِنَتِ ﴾ عليصات ﴿قَيْنَتِ ﴾ مطيعات ﴿تَيِّبَتِ عَبِدَتٍ سَيِّحَتٍ ﴾ صائبات أو مهاجرات (١٤) ﴿فَيَبَنْتِ وَأَبْكَارًا ۞﴾.

(الله ﴿ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله

 <sup>﴿</sup> عَسَىٰ رَبُّهُ مِ إِن طَلَقَكُنَ ... ﴾ ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَتْ مِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَئُهُ ﴾ الآية...اهـ. ملخصًا من ابن كثير، ويراجع هناك للتفصيل.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر: ﴿يُبَدِّلُهُۥ مَن التبديل. والباقون: بالتخفيف: ﴿يُبُدِّلُهُۥ مَن الإبدال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خبر ﴿عَسَىٰ﴾). أي: ﴿أَن يُبْدِلُهُۥ ﴿ عَسَىٰ﴾، وجملة ﴿عَسَىٰ﴾ دلت على جواب الشرط، ولعل هذا هو المراد بقوله: (والجملة جواب الشرط)؛ لأن الجواب لا يتقدم على الشرط، ولو كان المتقدم جوابًا لدخل فيه الفاء «فعسى»؛ لأنه من مواضع دخول الفاء فيه وجوبًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لعدم وقوع الشرط). الشرط هو طلاقهن، ولم يقع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (صائبهات). روي عن ابن عباس، وقتادة، وغيرهما.

وقوله: (أو مهاجرات). روي عن زيد بن أسلم، وتقدم هذا في سورة التوبة.

تنبيه: الواو في ﴿وَأَبْكَارَا ﴾ قيل: واو الثمانية، وتقدم الكلام عنها في تفسير سورة الكهف.

<sup>(</sup>٥) ﴿ قُوْاً ﴾ . أمر من الوقاية، مسند إلى واو الجماعة، ووزنه: عُوا، حذف منه الفاء واللام.

<sup>(</sup>٦) قوله: (من غلظ القلب). ذكر نحوه ابن كثير، قال: «أي: طباعهم غليظة قد نزعت من =



﴿ لَا يَعْصُونَ أَلَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ بدل من الجلالة، أي: لا يعصون أمر الله ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ ونَ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(١٠٠ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا فَعَلَذِرُوا ٱلْمِوْمَ ﴾ يقال لهم ذلك عند دخولهم النار، أي: لأنه لا ينفعكم ﴿إِنَّمَا يُحَرُّونَ مَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ أي: جزاءَه (١٠).

( ﴿ وَيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ بفتح النون وضمها ( ) مادقة ( ) بأن لا يعاد إلى الذنب، ولا يراد العود إليه ﴿ عَنَىٰ رَبُّكُمْ ﴾ ترجية تقع ( ) ﴿ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّتَاتِكُمُ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتِ ﴾ بساتين ﴿ بَعْرِي مِن عَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ وَلَا يُوبَهِمْ ﴾ يَوْمَ لَا يُحْذِي اللّهُ ﴾ بإدخال النار ﴿ النّبِيّ وَالنّبِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً ، ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾

 <sup>■</sup> قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله، ﴿شِدَادٌ ﴾ أي: تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج».اهـ.

<sup>(</sup>١) هذه الآية الوحيدة التي جاء فيها النداء بهذه الصيغة: ﴿ يَتَأَيُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: جزاءه). أفاد حذف مضاف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بفتح النون...). قرأ شعبة: بضم النون. والباقون: بفتحها.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (صادقة). تفسير للنصوح، وبمثله ورد التفسير عن عدد من الصحابة، عن عمر، وابن مسعود، وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، كها ذكره القرطبي. وروى ابن جرير، عن عمر وَعَلَيْتُهَا من طرق مختلفة: التوبة النصوح: أن تتوب من الذنب ثم لا تعود فيه أو لا تريد أن تعود.اهد. وذكر القرطبي: «اختلفت عبارة العلهاء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولًا، وذكرها»، وكلها متقاربة أو متلازمة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ترجية). قال القرطبي في تفسير الآية السابقة ﴿عَسَىٰ رَبُهُ وَإِن طَلَقَكُنَ ﴾: «قيل: كل «عسى» في القرآن واجب، إلا هذا، أي: في ﴿عَسَىٰ رَبُهُ وَإِن طَلَقَكُنَ ﴾. وقيل: بل هو واجب ولكن الله عَزَيبَلَ علقه بشرط ولم يقم ".اهـ. ملخصًا.

أمامهم ﴿ وَ ﴾ يكون ﴿ بِأَيْمَانِهِمْ مَقُولُونَ ﴾ مستأنف (١) ﴿ رَبَّنَا آتَمِمْ لَنَا نُورَنَا ﴾ إلى الجنة، والمنافقون يطفأ نورهم ﴿ وَأَغْفِرَ لَنَا ﴾ ربنا ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾.

(١) - ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾ بالسيف ﴿ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ باللسان والحجة (١) ﴿ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمٌ ﴾ بالانتهار والمقت ﴿ وَمَأْوَسُهُمْ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (١) ﴾ هي (١).

﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ امْرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ في الدين (١٠)، إذ كفرتا، وكانت امرأة نوح،

(٤) قوله: (في الدين). يعني: أن الخيانة هنا هي الخيانة في الدين فكانتا كافرتين، وليس المراد بالخيانة في العرض؛ لأنه ما بغت امرأة نبي قط، نقل ذلك عن ابن عباس. وبين المفسر نوع خيانتها بقوله: (وكانت امرأة نوح...). وروى ابن جرير عن ابن عباس كذلك، وأما اسمها: ففي ذلك اختلاف، نقل القرطبي عن مقاتل: «اسم امرأة نوح: والهة، واسم امرأة لوط: والعة، بتقديم اللام فيها»، وعن الضحاك عن عائشة: «اسم امرأة نوح: واغلة، واسم امرأة لوط: والهة»، فالله أعلم، وليس في تحديد الاسم فائدة.

تنبيه: قال القرطبي: «ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيهًا على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرّق بينهما الدين».اهـ. وذكر نحوه ابن كثير.

<sup>(</sup>١) قوله: (مستأنف). أي: جملة ﴿يَقُولُونَ ﴾، مستأنفة فلا محل لها من الإعراب، ويحتمل كونها في محل نصب حالًا، ويحتمل غير ذلك، نقل ابن كثير عن مجاهد، والضحاك، والحسن البصري وغيرهم: «هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ». اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (باللسان والحجة). كذا فسره علماء التفسير، روى ابن جرير عن قتادة، قال: «أمر الله نبيه عَلَيه السَّدَة وَالله الكفار بالسيف ويغلظ على المنافقين بالحدود»، وقال القرطبي ما هو أعم وأشمل، قال: «أمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعيظ الحسنة والدعاء إلى الله، والمنافقين بالغلظة وإقامة الحجة، وأن يعرفهم أحوالهم في الآخرة وأنه لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين». اهد.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (هي). مخصوص بالذم.



واسمها واهلة، تقول لقومه: إنه مجنون، وامرأة لوط، واسمها واعلة، تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلًا بإيقاد النار ونهارًا بالتدخين ﴿فَلَمْ يُغْنِيا ﴾ أي: نوح ولوط ﴿عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ ﴾ من عذابه ﴿شَيْنًا وَقِيلَ ﴾ لهما ﴿أَدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ مَن كفار قوم نوح وقوم لوط.

(الله ﴿ وَصَرَبُ الله مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَثُوا اَمْرَاتَ فِرْعَوْنَ ﴾ آمنت بموسى واسمها آسية (۱) ، فعذبها فرعون (۲) بأن أوتد يديها ورجليها، وألقى على صدرها رحى عظيمة، واستقبل بها الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها الملائكة ﴿إِذْ قَالَتُ ﴾ في حال التعذيب ﴿ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ فكشف لها، فرأته فسهل عليها التعذيب ﴿ وَغِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ، وتعذيبه ﴿ وَغِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ . ﴾ وتعذيبه ﴿ وَغِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ . ﴾ وتعذيبه ﴿ وَغِينِ مِن أَلْقَوْرِ الظَّلِمِينَ ( الله عنه على عليها التعذيب ﴿ وَغَيْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ . ﴾ وتعذيبه ﴿ وَغَلِيه الله وحها. وقال ابن كيسان: « رفعت إلى الجنة حية ، فهي تأكل وتشرب » .

<sup>(</sup>١) قوله: (آسية). وهي بنت مزاحم، كانت من القبط، آمنت بموسى عَلَيْهِالسَّكَمُ.

<sup>(</sup>۲) قوله: (فعذبها فرعون). روى ذلك ابن جرير عن سلمان، وأورده ابن كثير، والقرطبي وغيرهما، وأما خبر أنه أوتد أوتادًا وشد يديها ورجليها. فنقله القرطبي، عن أبي العالية. وفيها روي عن سلمان: أن فرعون كان يعذبها في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة»، ونقل القرطبي عن الحسن، وابن كيسان: «نجاها الله أكرم نجاة ورفعها إلى الجنة، فهي فيها تأكل وتشرب». اهد. كها نقل المفسر عن ابن كيسان، ومن المعاصرين من ذهب إلى أنه لم يثبت تعذيبها بيد فرعون، ولم يصح أنها في الجنة، ولكن جمهور العلماء على أن فرعون عذبها، وهو ظاهر قوله تعالى: هو خَيْنِي مِن فِرْعَوْن وَعَمَلِهِ عَهِ، والعمل فسِّر بالكفر، وبالجماع أيضًا كما يعلم من القرطبي. تنبيه: ضرب الله هذا المثل للمؤمنين وعلّم به أنه لا يضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. أفاده ابن كثير، ونقل ذلك عن قتادة.

(الله علف على «أمَرَأَتَ فِرْعَوْتَ»، ﴿ أَبْنَتَ عِمْرَنَ الَّتِيَ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا ﴾ حفظته (۱) ﴿ فَنَفَخْتَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ أي: جبريل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها، فحملت بعيسى ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ بِخَلَق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها، فحملت بعيسى ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا ﴾ شرائعه ﴿ وَكُنتُ بِهِ المنزلة ﴿ وَكَانتَ مِنَ الْقَسِينِينَ ﴿ اللهِ مِن القوم المطيعين (۱).

(١) قوله: (حفظته). أي: عن الرجال، وظاهر كلام المفسر أن المراد بالفرج هنا العضو، كما هو ظاهر ابن كثير، ولكن فسره ابن جرير بجيب الدرع.

وكل ما كان في الدرع من خرق أو فتق يسمى فرجًا، ونسب القرطبي هذاا لقول إلى المفسرين؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن زُوحِنَا﴾، وجبريل عَلَيهالسَّكَمُ إنها نفخ في جيبها، ولم ينفخ في فرجها، وفي قراءة أبيّ: ﴿فَنَفَخْنَا فِي جَيْبِها﴾.اهـ. ووجه ذلك على كون المراد العضو: أن النفخ في الجيب وصل الفرج ودخل إلى الرحم، والله أعلم، وتقدم ذكر القصة في سورة مريم مفصلًا.

روى الإمام أحمد عن ابن عباس، قال: خط رسول الله على في الأرض أربعة خطوط، وقال: «أتدرون ما هذا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله على: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» [١٩٣/١].

وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري عن النبي على قال: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».اه. [«فتح الباري» (٥/ ١٤/٥)، مسلم (٤/ ١٨٨٦)].

(٢) قوله: (من القوم المطيعين). فيه توجيه لإطلاق الجمع المذكر السالم ﴿الْقَيْنِينَ ﴾؛ فأفاد أنه نعت لاسم جمع محذوف، أي: من القوم القانتين، وقد استدل بعض الأصوليين بمثل هذا على أن جمع المذكر السالم، ونحوه يشمل النساء حقيقة ووضعًا، وهي مسألة أصولية، وعلى توجيه المفسر لا يكون فيه دليل على ذلك، والتفصيل في كتب الأصول.



# اللك المحاسورة الملك



### مكية (١)، وآياتها ثلاثون آية

#### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

(۱) ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ تنزه عن صفات المحدثين ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ ﴾ في تصرفه (١) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ السلطان والقدرة ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ (١) ﴾ .

(أَ اللَّهِ عَلَى الْمَوْتَ ﴾ في الدنيا (ألَّ ﴿ وَالْحَيَوْ ۚ ﴾ في الآخرة، أو هما (أنَّ في الدنيا فالنطفة تعرض لها الحياة، وهي (أنَّ ما به الإحساس، والموت ضدها (أنَّ أو

(١) قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع»، وتسمى: الواقية، والمنجية.

- (٢) قوله: (في تصرفه). فيه إشارة إلى تأويل صفة اليد، وقد تقدم نظائره، مع أنه يحتمل كون المراد هنا ما ذكره المفسر، مع إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به، وفي كلام ابن كثير إشارة إلى ذلك، حيث قال: «يمجد تعالى نفسه الكريمة، ويخبر أنه بيده الملك، أي: هو المتصرف في جميع المخلوقات...».اهـ. فقوله: (أي: المتصرف). تفسير لـ ﴿يَكِواَلْمُلْكُ ﴾.
- (٣) قوله: (في الدنيا). هذا المعنى يناسب ما روى ابن جرير عن قتادة، قال: «أذلّ الله ابن آدم بالموت، وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء».اهـ.
  - (٤) وقوله: (أو هما...). أي: الحياة والموت، وهذا المعنى نقله القرطبي عن مقاتل.
    - (٥) قوله: (وهي). أي: الحياة.
- (٦) وقوله: (والموت ضدها...). يعني: أن التقابل بين الحياة والموت من باب تقابل الضدين على رأي، ومن باب تقابل العدم والملكة على رأي آخر، وهذا اصطلاح فلسفي منطقي. وخلاصته: أن الشيئين اللذين لا يجتمعان في مكانٍ واحدٍ من جهة واحدة أربعة أقسام:

  ۱- المتضادان: -تقابل التضاد-: وهو التقابل بين أمرين وجوديين، نحو: السواد والبياض، وكذا الحياة والموت على رأي: إذا قلنا إن الموت أمر وجودي.

عدمها قولان، والخلق على الثاني بمعنى التقدير ﴿لِيَبْلُوَكُمْ ﴾ ليختبركم في الحياة ﴿أَيْتُكُو أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾ (١) أطوع لله ﴿وَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ في انتقامه ممن عصاه ﴿ٱلْعَفُورُ ﴿نَا ﴾ لمن تاب إليه.

﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴾ بعضها فوق بعض من غير مماسة ﴿ مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحْنِ ﴾ لهن (٢) أو لغيرهن ﴿ مِن تَفَوْتِ ﴾ تباين وعدم تناسب

= Y- النقيضان، وهما أمرانِ وجودي وعدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود واللاوجود.

٣- العدم والملكة: وذلك أن يختلفا بحيث يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميًا قابلًا للوجوديّ، كالعلم والجهل، والبصر والعمى، فقد يرتفعان، مثلًا: الخشب لا يسمى بصيرًا ولا أعمى، ومن ذلك الحياة والموت على قول، وذلك إذا فسر الموت بأنه عدم الحياة عما من شأنه كونه حيًّا.

٤- المتضايفان: وهما وجوديان يتوقف تعقل أحدهما على الآخر: كالأبوة والبنوة،
 والتفصيل في كتب المنطق.

والقول بأن الموت أمر وجودي مروي عن ابن عباس وغيره، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ ﴾، ولذا قال المفسر: (الخلق على الرأي الثاني) أي: على أن الموت عدميّ يكون بمعنى: التقدير، والله أعلم.

فائدة: ذكر الموت أولًا؛ إما لكونه متقدمًا في الدنيا، أو لكونه أبلغ في الابتلاء أو لكونه أ أقرب إلى القهر. ذكرها القرطبي. والله أعلم.

- (١) ﴿أَيْكُرُ ﴾. أي: استفهامية مبتدأ مضاف. وخبره: ﴿أَحْسَنُ ﴾، و﴿عَلَا ﴾ تمييز. و (أيَّ الله على عن عمل الفعل البيلو » في المفعول الثاني، فالجملة الاسمية ﴿أَيْكُو أَحْسَنُ ... ﴾ في محل نصب سدت مسدّ المفعول الثاني، والله أعلم.
  - (٢) قوله: (لهن). أي: السموات السبع، واللام في (لهن) لام التقوية، والضمير مفعول به لـ ﴿ خَلَقَ ﴾.



﴿ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ ﴾ أعِدْه إلى السهاء ﴿ مَلْ تَرَىٰ ﴾ فيها ﴿ مِن فُطُورِ ١٠ ﴾ صدوع وشقوق.

(۱) ﴿ مُمُّ ٱلْجِعِ ٱلْمَصَرَكَرُنَيْنِ (۱) ﴾ كرة بعد كرة (۱) ﴿ يَنقَلِبُ ﴾ يرجع ﴿ إِلَيْكَ ٱلْمِصَرُ خَاسِتًا ﴾ ذليلًا (١) لعدم إدراك خلل ﴿ وَهُو حَسِيرٌ (١) ﴾ منقطع عن رؤية خلل (١).

﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةَ ٱلدُّنْيَا﴾ القربي إلى الأرض ﴿ بِمَصَابِيحَ ﴾ بنجوم (٥) ﴿ وَجَمَلَنَهَا رُجُومًا ﴾ مراجم (١) ﴿ لِلشَّيَطِينِ ﴾ إذا استرقوا السمع بأن ينفصل (٧)

(١) ﴿كُرِّنَيْنِ﴾: مفعول مطلق منصوب.

(٢) قوله: (كرة بعد كرة). أفاد أن التثنية للتكثير، كما أفاده القرطبي. أي: لا لإفادة العدد.

(٣) قوله: (ذليلًا). أي: صاغرًا متباعدًا عن رؤية شيء من ذلك، يقال: خسأتُ الكلب: طردته وأبعدته.اه. كها في القرطبي.

(٤) وقوله: (منقطع). فهو بمعنى: اسم الفاعل، يقال: حسر نظره حسورًا، أي: كلّ وانقطع نظره.

(٥) قوله: (بنجوم). فالمصابيح هنا بمعنى: النجوم، من باب الاستعارة.

(٦) وقوله: (مراجم). جمع مِرجم، بمعنى: ما يرجم به، أفاد به أن ﴿رُجُومًا ﴾ هنا مصدر - وهو جمع رَجم- بمعنى: مرجوم به. أو هو مصدر بتقدير مضاف، أي: ذات رجوم، كها ذكره الدرويش في «إعراب القرآن».

(٧) وقوله: (بأن ينفصل...). بيان لكون النجوم رجومًا للشياطين مع كونها زينة. وجوابٌ لإشكالٍ وهو: ما كان زينة كيف يكون رجومًا لا تبقى، فأجاب: بأن الرجم يقع بشهابٍ منفصل من الكوكب، لا بنفس الكوكب، كها قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ اَلْتَطْفَةَ فَأَنْتَعَهُ. شِهَابٌ ثَافِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ القرطبي، فَأَنْتَعَهُ. شِهَابٌ ثَافِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ القرطبي، فَأَنْتَعَهُ. شِهَابٌ ثَافِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ القرطبي، عن أبي علي جوابًا للإشكال المذكور، وقد مر في سورة الصافات ذكر كون النجوم عن أبي علي جوابًا للإشكال المذكور، وقد مر في سورة الصافات ذكر كون النجوم رجومًا للشياطين، فهي على ظاهرها، ونقل القرطبي عن القشيري: «هي زينة قبل أن يرجم بها الشياطين». اهـ. وعلى هذا يكون الرجم ببعض الكواكب، والله أعلم. وروى =

شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار، فيقتل الجني أو يُخبله، لا أن الكوكب يزول عن مكانه ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ النَّارِ الموقدة.

- ( ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ( ) هي (١).
- ﴿ لَكَادُ تَمَيَّرُ ﴾ وقرئ (١٠): «تَتَمَيّرُ » على الأصل، تتقطَّع ﴿ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾ غضبًا على الكافر ﴿ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ جماعة منهم ﴿ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهُا ﴾ سؤال توبيخ ﴿ فَأَلَدَ يَأْتِكُونَ نَذِيرٌ ﴾ رسول ينذركم عذاب الله تعالى.
- الله ﴿ وَالْوَا بَانَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ ﴾ ما ﴿أَنتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ

ابن جرير، عن قتادة قال: «خلق الله تعالى النجوم لثلاث؛ زينة للسهاء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والأوقات؛ فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (هي). مخصوص بالذم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صوتًا منكرًا...). كما قال ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (تغلي). روى عن مجاهد، وابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قرئ:...). قراءة شاذة كها أشار إليه بقوله (قرئ). وقرأ البزّي في الوصل: بإدغام الدال في التاء فيمد الكاف مدًّا فرعيًّا: ﴿تَكَادُ تُمَيِّرُ ﴾. والجمهور قرؤوا: بحذف إحدى التاءين وصلًا ووقفًا.

تنبيه: ظاهر كلام المفسرين أن غيظ جهنم حقيقة، قال ابن كثير: «أي: تكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها عليهم وحنقِها بهم». اهـ. فلا داعي لتكلف بعض البلاغيين من جعل هذا من باب الكناية أو الاستعارة.



كَبِيرِ ( ﴿ كَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكفار اللَّذر. وأن يكون من كلام الكفار للنذر.

( و وَالْوا لَوَكُنَا نَسَمَعُ ﴾ أي: سماع تفهم ﴿ أَوْنَعَقِلُ ﴾ أي: عقل تفكر ﴿ مَا كُنَافِ اللَّهِ عَلَى السَّعِيرِ ( ) ﴾.

(الله ﴿ فَأَعْتَرَفُوا ﴾ حيث لا ينفع الاعتراف ﴿ بِذَنِّهِم ﴾ وهو تكذيب النذر ﴿ فَسُحْقًا ﴾ بسكون الحاء وضمها (٢) ﴿ أَشَحَنْ السَّعِيرِ (الله) ﴿ فَسُحْقًا ﴾ بسكون الحاء وضمها (٢) ﴿ أَنْ صَحَنِ السَّعِيرِ (الله) ﴿ فَاعْدَا لَهُم عن رحمة الله.

(٣) - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم ﴾ يخافونه ﴿إِلَّفَيْبِ ﴾ في غيبتهم (٣) عن أعين الناس فيطيعونه سرَّا، فيكون علانية أولى ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرٌ (١) ﴾ أي: الجنة.

(الله ﴿ وَأَسِرُوا ﴾ أيها الناس ﴿ فَوَلَكُمْ أَوِ اَجْهَرُواْ بِهِ ۗ إِنَّهُ ﴾ تعالى ﴿ عَلِيمُ بِذَاتِ السُّرينِ السُّدُورِ (الله (١٤): أن المشركين

<sup>(</sup>١) قوله: (يحتمل...). ولم أجد من عزا أحد الاحتمالين، وكلاهما واضح، وظاهر ابن جرير وغيره أنه من تمام كلامهم للنذر، وذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بسكون الحاء...). قرأ بالضم: الكسائي، وأبو جعفر. وبالسكون: الباقون. وهما لغتان كما في القرطبي. وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المحذوف، ومعناه: بُعدًا، كما قال المفسر، وفسر بذلك ابن عباس، وعن ابن جبير: «هو وادٍ في جهنم يقال له: سحق»، وعلى هذا يكون مفعولًا به لفعل محذوف. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في غيبتهم...). هذا المعنى فسر به ابن كثير، وأورد حديث «الصحيحين»: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه...». الحديث تقويةً لهذا المعنى، فيكون ﴿ بِذَنْبِهِمٌ ﴾ حالًا من الفاعل أي: الواو في ﴿ يَعَشَوْنَ ﴾. وفسر ابن جرير بقوله: «يقول: وهم لم يروه»، كما مشى على هذا المفسر في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَّنَ خَيْنَ الرَّمَّنَ بِالْفَيْبِ ﴾ [ق: ٣٣]، حيث قال: (خافه ولم يره).اهد. وكلا المعنين محتمل. فيحتمل كونه حالًا من المفعول أو الفاعل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وسبب نزول...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن عباس، قال: «نزلت في =

قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم، لا يسمعكم إله محمد.

اللَّطِيفُ ﴾ في علمه ﴿اَلْمَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ ما تسرون (١١)، أي: أينتفي (٢) علمه بذلك ﴿وَهُوَ اللَّهِيفُ ﴾ في علمه ﴿اَلْحَبِيرُ اللَّا ﴾ فيه؟ لا (٣).

(الله والمُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا ﴾ سهلة للمشي فيها (١) ﴿ فَالْمَشُوا فِي مَنَاكِمُهَا ﴾ جوانبها (٥) ﴿ وَلِلْيَهِ النَّشُورُ (الله من مَنَاكِمُهَا ﴾ جوانبها (٥) ﴿ وَلِلْيَهِ النَّشُورُ (الله من القبور للجزاء.

<sup>=</sup> المشركين كانوا ينالون من النبي ﷺ فيخبره جبريل عَلَيْهِ السَّكَم، فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمع ربُّ محمد».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ما تسرون). مفعول به لـ ﴿يَمْلَمُ ﴾، فيكون الاسم الموصول ﴿مَنْ ﴾ في محل رفع فاعل ﴿يَمْلَمُ ﴾، ويكون المراد به الخالق تعالى، ويحتمل كون الاسم الموصول مفعولًا به لـ ﴿يَمْلَمُ ﴾، وفاعله الضمير المستتر الراجع إليه تعالى، والمعنى: ألا يعلم الله من خلقه! ذكر هما القرطبي.

 <sup>(</sup>٢) وقول المفسر: (أي: أيتنفي...). أفاد أن الهمزة للاستفهام الإنكاري دخلت على النفي،
 فأفاد الكلام الثبوت والتقرير.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (لا). جواب للاستفهام.

<sup>(</sup>٤) قوله: (سهلة...). الذلول: المنقاد الذي يذل لك، قال ابن كثير: «بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب، بها جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع، ومواضع الزروع والثهار». اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جوانبها). روي عن ابن عباس وغيره، قال القرطبي: «وأصل المنكب: الجانب، ومنه منكب الرجل».اهـ.

وعن قتادة: «مناكبها، أي: جبالها»، رواه ابن جرير، واختار المعنى الأول. والأمر فيه للإباحة والامتنان كها أشار إليه القرطبي.



(" - ﴿ اَلَمِنهُ ﴾ بتحقيق الهمزتين (١) وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين الأخرى وتركه وإبدالها ألفًا ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ سلطانه وقدرته (١) ﴿ أَن يَغْسِفَ ﴾ بدل من (مَن ) (" ﴿ كُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ لَ تَمُورُ ( الله عَلَى الله الله عَلَى الله

﴿ أَمْ أَمِنتُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ ﴾ بدل من «مَن»، ﴿ عَلَيْكُمْ حَامِسَبُ ۗ ﴾ ريحًا ترميكم بالحصباء ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ عند معاينة العذاب ﴿ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ اللهِ ﴾ إنذاري بالعذاب (١٠)، أي: إنه حق.

(١) قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات:

١- تحقيق الهمزتين بدون إدخال ألف بينهما: قراءة الجمهور.

٢- تسهيل الثانية مع الإدخال: قراءة قالون، وأبي عمرو، وأبي جعفر.

٣- التسهيل بدون إدخال: قراءة ورش، والبزي، ورويس.

٤- الإبدال: لورش، وعن قنبل في حال وصل ﴿النُّشُورُ ﴾ بـ﴿ مَآمِنتُم ﴾: إبدال الهمزة الأولى واوًا خالصة وتسهيل الثانية بدون إدخال.

(٢) قوله: (سلطانه). على هذا التقدير يكون مبتدأ محذوفًا، والجار والمجرور ﴿فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ خبرًا مقدمًا، والجملة صلة الموصول، وإنها احتيج إلى هذا التقدير عند كون المراد بالسهاء: الأجرام المعروفة؛ لأنه تعالى منزه أن يحيط به السهاء، أما إذا أريد به العلُو والمباينة عن الخلق فلا حاجة إلى ذلك التقدير؛ لأنه تعالى عال ومباين عن خلقه مستو على عرشه، وفسر القرطبي كها ذكره المفسر، وعلى كل حال المراد بـ ﴿مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ هو الله تعالى، وقبل: المراد به جبريل، وقبل: الملائكة. ذكرها القرطبي بدون عزو.

(٣) قوله: (بدل من ﴿مَن ﴾). أي: بدل اشتمال. وكذا في الآية التالية.

(٤) قوله: (إنذاري). أفاد أن النذير هنا بمعنى: المصدر، كما فسر به ابن جرير وغيره، ويحتمل كونه بمعنى: المنذر، والمراد النبي ﷺ، ذكره القرطبي احتمالًا، وهو مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، وكذلك ﴿نَكِيرِ﴾ كما قدره المفسر.

تنبيه: ﴿ أُمُّ ﴾ في الآية منقطعة.

﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم ﴿ فَكَفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ ﴾ إنكاري عليهم التكذيب (١٠) ، عند إهلاكهم، أي: إنه حق.

( ﴿ أَمَّنَ ﴾ مبتدأ ( ) ﴿ هَنَا ﴾ خبره ﴿ اَلَّذِى ﴾ بدل من «هَنَا » ، ﴿ هُوَ جُندُ ﴾ أعوان ﴿ لَكُرُ ﴾ صلة « اللَّذِى » ( أَنَ دُونِ الرَّمْنَ ﴾ أي: أعوان ﴿ لَكُرُ ﴾ صلة « اللَّذِى » ( ) ، ﴿ يَنصُرُكُ ﴾ صفة «جُندُ » ، ﴿ مِّن دُونِ الرَّمْنَ ﴾ أي: غيره يدفع عنكم عذابه، أي: لا ناصر لكم ( ) ﴿ إِنِ ﴾ ما ﴿ الْكَفِرُونَ إِلَّا فِ غُرُورٍ ( ) ﴾ غيره يدفع عنكم عذابه ، أي: لا ناصر لكم ( ) ﴿ إِنِ ﴾ ما ﴿ الْكَفِرُونَ إِلَّا فِ غُرُورٍ ( ) ﴾ غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (التكذيب). بالنصب مفعول به لـ(إنكاري).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: وقابضات...). أفاد أن المضارع ﴿ وَيَقْمِضَ عَلَى من عطف الجملة الفعلية على المفرد، فهي في محل نصب حال، ونكتة التعبير بالفعل هنا: أن الطيران أصله ببسط الأجنحة، كالسباحة في الماء، وأما قبض الجناح أثناء الطيران فأمر عارض، فعبّر عن البسط بالاسم ﴿ صَنَفَنتِ ﴾، وعن القبض الطارئ بالفعل الذي يدل على الحدوث والتجدد ﴿ وَيَقْمِضَنّ ﴾. أفاده البلاغيون، وذكر ذلك الشيخ محي الدين الدرويش في كتابه «إعراب القرآن».

<sup>(</sup>٣) قوله: (مبتدأ). أي: ﴿مَن ﴾ الاستفهامية مبتدأ، وأصله «أم» المنقطعة، و «من» الاستفهامية.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (صلة ﴿اَلَّذِى﴾). أي: جملة ﴿هُوَجُنَدٌ لَكُونِ صلة ﴿الَّذِى﴾، والجار والمجرور ﴿لَكُونِهُ متعلق بـ﴿جُندُ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أي: لا ناصر لكم). أفاد أن الاستفهام إنكاري.



( ﴿ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُو إِنَّ أَمْسَكَ ﴾ الرحمن ﴿ رِزْقَةً ﴿ ﴾ أَي: المطر عنكم، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي: فمن يرزقكم، أي: لا رازق لكم غيره (١) ﴿ بَلَ لَجُوا ﴾ تمادوا ﴿ فِ عُتُو ﴾ تكبر ﴿ وَنْفُورِ ( ﴾ تباعد عن الحق.

(")- ﴿ أَفَنَ (") يَمْشِي مُكِبًا ﴾ واقعًا (") ﴿ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ أَهَدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًا ﴾ معتدلًا ﴿ عَلَىٰ صِرَطِ ﴾ طريق ﴿ مُسْتَقِيمٍ (") ﴾، وخبر «مَن » الثانية محذوف دل على خبر الأولى، أي: أهدى، والمثل (٤) في المؤمن والكافر: أيها على الهدى؟

﴿ وَأَلَّ هُوَ الَّذِى آنَشَاكُو ﴾ خلقكم ﴿ وَجَمَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَضِرَ وَالْأَفْدِدَ ۗ ﴾ القلوب ﴿ وَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ «مَّا» مزيدة، والجملة (٥) مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم جدًّا على هذه النعم.

(١) قوله: (أي: لا رازق...). أفاد أن الاستفهام إنكاري.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَفَنَ﴾. الهمزة استفهامية، والفاء: عاطفة على محذوف على مذهب الزمخشري، ومن وافقه، و«أم» في ﴿أَشَن﴾ متصلة، لسبق همزة التعيين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (واقعًا). يقال: أكبَّ، أي: سقط، وكبَّ، أي: أسقط، فباب الإفعال: «أكب» لازم، والثلاثي المجرد متعد، وهذا من النادر، والأكثر كون الثلاثي المجرد اللازم يتعدى بإلحاق الهمزة، نحو: حَسُن، وأحسَنَ، وخرجَ وأخرج... وهو كثير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والمثل...). أي: المذكور وهو: من يمشي مكبًّا ومن يمشي سويًّا، في المؤمن والكافر، أي: في كل مؤمن وكافر. قال ابن عباس: «من يمشي في الضلالة أهدى أم من يمشي مهتديًّا».اهـ. ومثله عن الضحاك، كما في ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس، والكلبي: «عنى بالذي يمشي مكبًّا: أبا جهل، وبالذي يمشي سويًّا: رسول الله ﷺ».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والجملة). أي قوله: ﴿قَلِيلا مَّا نَشَكُرُونَ ﴿ أَفَاد أَن ﴿قَلِيلا ﴾ مفعول مطلق نعت المصدر المحذوف.

- ( ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَا كُمْ ﴾ خلقكم ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ( ) كالحساب.
- (۱) ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ للمؤمنين ﴿ مَتَىٰ هَنَدَا ٱلْوَعْدُ ﴾ وعد الحشر (١) ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ فيه.
  - ( ﴿ وَ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ ﴾ بمجيئه ﴿عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ( ) بين الإنذار.
- (﴿ وَلَمَا رَأَوْهُ ﴾ أي: العذاب بعد الحشر ﴿ رُلْفَةُ ﴾ قريبًا ﴿ وَسِبَتَ ﴾ السودت ﴿ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ ﴾ أي: قال الخزنة لهم: ﴿ هَذَا ﴾ أي: العذاب ﴿ اللَّذِي كُنتُم بِدٍ ، ﴾ بإنذارِهِ (٣) ﴿ وَتَدْعُونَ ﴿ أَنكُم لا تبعثون، وهذه حكاية حالٍ تأتي عبر عنها بطريق المضى لتحقق وقوعها.
- ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنَّ أَهْلَكِنَى اللَّهُ وَمَن مَعِى ﴾ (٤) من المؤمنين بعذابه كما تقصدون ﴿ أَوْرَحِمَنَا ﴾ فلم يعذبنا ﴿ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ أَلِي اللَّهِ اللهِ عَيْر لهم منه.

(١) قوله: (وعد الحشر). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره.

(٥) قوله: (بالتاء والياء). قرأ بالياء: الكسائي. وبالتاء: الباقون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قريبًا). أفاد أن ﴿زُلْفَةً ﴾ مصدر بمعنى اسم الفاعل، وهو حال من الهاء الراجع إلى (العذاب).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بإنذارِه). الباء للسببية، أي: العذاب الذي بسبب إنذاره كنتم تدعون أنكم لا تبعثون، أو تدعون الأباطيل، كما بينه القرطبي توضيحًا لكلام ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) ﴿ قُلْ أَرَىَيْتُمْ ﴾. بمعنى: أخبروني -كما تقدم نظيره- يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم، وجملة الشرط ﴿إِنّ أَهْلَكِنَى اللّهُ...﴾ سدّت مسد المفعول الثاني والثالث. ويقاس عليه الآية التالية: ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاۤ وُكُورٍ...﴾ الآية.



(الله عنه الله الأيدي والدلاء كائكما في الأرض (الله فَمَن يَأْتِيكُم بِمَلَو مَعْنِ الله على الأرض (الله على الله تعالى مَعِينِ الله الله الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تنكرون أن يبعثكم، ويستحب أن يقول القارئ عقب «مَعِينِ»: الله رب العالمين، كما ورد في الحديث (الله وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال: تأتي به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينه وعمي، نعوذ بالله من الجراءة على الله وعلى آياته.



<sup>(</sup>١) قوله: (غائرًا). أفاد أن ﴿غُورًا ﴾ مصدر، بمعنى: اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (جار). روى ابن جرير هذا المعنى عن قتادة، والضحاك، وروى عن ابن عباس: ( ﴿ مَعِينِ ﴾: عذب ، وعن ابن جبير: (ظاهر ».

<sup>(</sup>٣) قوله: (كما ورد في الحديث). هذا الحديث لم أجده مرويًّا، وقال الشيخ فخرالدين قباوة في «شرح الجلالين»: «لا أصل له»، ولعل المفسر ذكر حكم الاستحباب بناءً على أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال بشروط ذكرها أهل العلم، ومنها: ألا تخالف قواعد الشرع، وكونها في فضائل الأعمال، وألا يكون ضعيفًا شديدًا، وأن يراد بالعمل الاحتياط، والله أعلم، وكذا لم أجد من أورد قصة بعض المتجبرين معزوًّا، والله أعلم.

# الله - سورة القلم المسلم

## مكية (١)، وآياتها اثنتان وخمسون آية

#### بنديرالله الرَّمْنِ الرَّحِيرِ

("- ﴿نَ ﴾ أحد حروف الهجاء، الله أعلم بمراده به ﴿وَٱلْقَلَمِ ﴾ الذي كتب به (") الكائنات في اللوح المحفوظ ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ (") ﴾ أي: الملائكة من الخير والصلاح (").

(°)- ﴿مَا أَنتَ ﴾ يا محمد ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ (°) ﴾ أي: انتفى الجنون عنك (١٠)

- (۲) قوله: (الذي كتب به). على هذا تكون «أل» في القلم عهدية، وورد في ذلك أحاديث منها ما روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت، قال: إني سمعت رسول الله على يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، وما هو كائن إلى الأبده. أهر أورده ابن كثير، وروى ابن جرير معناه بطرق مختلفة. واختار ابن كثير أن المراد بالقم هنا جنس القلم، الذي يكتب به، ففيه تذكير لنعمة القلم كما قال تعالى: ﴿الَّذِي عَلَّمْ بِالْقَلَمْ إِلْقَلْمَ إِلَا لَا لَكُونَ هُمُ الله الده وَهُمَا يَسْطُرُونَ ﴾ أي: يسطر الخلق. و «ما» إما موصولة أو مصدرية.
- (٣) وقوله: (أي: الملائكة). مروي عن السدي، كما في ابن كثير، ونقله القرطبي عن ابن عباس.
  - (٤) قوله: (أي: انتفى...). توضيح لمعنى الآية، أفاد به أن الباء في ﴿يَغْمَةِ ﴾ سببية تتعلق =

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكية). في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر، وقال ابن عباس، وقتادة: «من أولها إلى قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِلُونِ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَا عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلّهُ عَلَىٰ عَلّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلّهُ عَلَىٰ عَلّهُ عَلَىٰ عَلّهُ عَلَىٰ عَلّمُ عَلَىٰ عَلّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلّمُ عَلّمُ عَلَى عَلّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلّ



بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرها، وهذا ردّ لقولهم(١٠): إنه مجنون.

- ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَعْنُونِ الله عَلَيْ مَعْنُونِ الله مقطوع.
- ال ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ ﴾ دين (٢) ﴿ عَظِيمِ اللَّهُ ﴾.
  - ( ﴿ فَسَنْبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ( ) .
- (الله المعنى: الفتون بمعنى: الفتون بمعنى: الفتون بمعنى: الجنون، أي: أبك أم بهم؟
- ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَيِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ ﴿ ﴾ له. وأعلم بمعنى: عالم (٤٠).

بمعنى: الانتفاء الذي استفيد من النفي بـ﴿مَآ﴾. والباء في ﴿بِمَجْنُونِ﴾ زائدة مؤكدة،
 فلاتحتاج إلى متعلق.

- (۱) وقوله: (وهذا ردّ...). ذكر ذلك القرطبي وغيره. وهذه الجملة ﴿مَا أَنَتُ ﴾ هي جواب القسم، ففيها أنواع من التأكيد، القسم، واسمية الجملة، والباء، والتعليل المستفاد من ﴿ مِنْمَة رَبِكَ ﴾؛ وذلك لأن الكلام سيق للرد على المخاطبين والإنكار عليهم.
- (٢) قوله: (دين). فسر به ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغيرهم. وفي اصحيح مسلم عن عائشة صَلَقَهَ عَن حَال خلقه القرآن، أي: كان امتثال القرآن خلقًا وسجية له، كما قاله ابن كثير. وهذا مع ما كان النبى على من الأخلاق العالية التي لا نظير لها.
- (٣) قوله: (مصدر). هذا الوجه ذكره القرطبي، والبيضاوي وغيرهما. وعزاه القرطبي إلى ابن عباس، والضحاك، والحسن، وذكر وجهًا آخر، وهو أن الباء زائدة، والمفتون بمعنى: اسم المفعول، أي: أيكم المفتون، وتفسيره بالجنون: مروي عن ابن عباس، والضحاك.
  - (٤) قوله: (بمعنى: عالم). أي: لا يراد منه المفاضلة؛ لأن ذلك لا يعلمه غير الله تعالى.

- ٥- ﴿ فَلَا تُعِلِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ ﴿.
- (1) ﴿ وَدُّواَ ﴾ تمنوا ﴿ لَقَ ﴾ مصدرية (١) ﴿ لَدُهِنُ ﴾ تلين لهم (٢) ﴿ فَيُدَهِنُونَ الله ﴿ لَكُ الله وَ لَكُ الله وَ لَكُ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالل
  - (°)- ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلُ حَلَّافِ ﴾ كثير الحلف بالباطل ﴿مَّهِينٍ (°) ، حقير (°).
- (الله ﴿ هَمَّانِ ﴾ عياب، أي: مغتاب (١) ﴿ مَشَّامَ بِنَمِيمِ (الله ﴾ ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم.
- (الله عن الحقوق (مُعَتَدٍ ﴾ بخيلٍ بالمال (١٠) عن الحقوق (مُعَتَدٍ ﴾ ظالم ﴿ أَثِيمٍ الله ﴾ آثم.
- (١) قوله: (مصدرية). لأن لو سُبقت بـ (ودّ) و ﴿ لَوْ ﴾ المصدرية لا تعمل النصب، وقد تقدم ذلك.
- (٢) وقوله: (تلين). هذا المعنى رواه ابن جرير، عن ابن عباس. وعنه أيضًا: «ودّوا لو تكفر فيتهادون على كفرهم»، والادهان: التلين لمن لا ينبغي له التلين. ذكره القرطبي عن الفراء.
- (٣) قوله: (وهو معطوف). أي: الفاء في ﴿فَيُدِّهِنُونَ ﴾ حرف عطف، فها بعده داخل في متمناهم ومترتب على إدهانه لهم.
- (٤) وقوله: (وإن جعل...). يعني: أن ﴿ فَلَدُهِنُوكَ ﴾ يحتمل كونه جواب التمني، والفاء على هذا تكون جوابية، فكان حقه أن يكون منصوبًا بدان، مضمرة «فيدهنوا»، ووجه الرفع على هذا أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: فهم يدهنون، وعلى تقدير المبتدأ تكون الفاء استئنافية، وإن كان ظاهرها كونها جوابية.
- (٥) قوله: (حقير). روي عن قتادة: «هو المكثار في الشر»، وعن مجاهد: (ضعيف»، وعن ابن عباس: «كذّاب».
  - (٦) قوله: (أي: مغتاب). روي عن ابن عباس، وفسر بذلك ابن جرير.
- (٧) قوله: (بخيل). وبه فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «يمنع عن الإسلام ولَده وعشيرته».



(") - ﴿ عُتُلِ ﴾ غليظ جاف (١) ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (") ﴾ دعي في قريش ("). وهو الوليد بن المغيرة (") ، ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة ، قال ابن عباس (١٤) : «لا نعلم أن الله وصف أحدًا بها وصفه به من العيوب فألحق به عارًا لا يفارقه أبدًا »، وتعلق بـ «زَنِيمٍ » الظرف قبله (٥) .

( ) وهو متعلق بها دل عليه: ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَئِينَ ( ) أَي: لأَنْ ( ) ، وهو متعلق بها دل عليه:

﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا ﴾ القرآن ﴿ قَالَ ﴾ هي ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِيكَ ۞ ﴾ أي خلّب الأنعامنا عليه بها ذكره، وفي قراءة (٧): ﴿ أَأَنَ ﴾ بهمزتين مفتوحتين.

(١) قوله: (غليظ) فسره بمثله ابن جرير وغيره، نقل القرطبي: «هو الذي يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب مأخوذ من العَتْل، وهو الجر».اهـ.

(٢) قوله: (دعيّ). أي: الملصق بهم وليس منهم، وفي معنى الزنيم أقوال أخرى.

(٣) وقوله: (وهو الوليد بن المغيرة...). ما ذكره من أمره قاله القرطبي عازيًا له إلى سعيد بن المسيب، وعكرمة، واستدل عليه بقول حسان:

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدّح الفرد.اه.

(٤) قوله: (قال ابن عباس...). لم أر هذا معزوًا إلى ابن عباس، ونقله القرطبي عن القُتَبِيِّ،
 والله أعلم.

(٥) قوله: (الظرف قبله). وهو ﴿بَعْدَذَلِك﴾.

(٦) قوله: (أي: لأن). يعني: أنّ لام التعليل محذوفة، وكان الأصل: "لأن كان...». وهو متعلق لما دل عليه الآية التالية، أي: كذّب بها، كها قدره المفسر، وليس متعلقًا بـ ﴿تَنَّلُ ﴾، و و ﴿قَاكَ ﴾؛ لأن ﴿إِذَا ﴾ مضافة لما بعدها، ولا يعمل ما بعد المضاف فيها قبله، كها يعلم من كلام القرطبي.

(٧) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالهمزتين: ابن عامر، وشعبة، وحمزة، وأبو جعفر، ويعقوب. على اختلاف في تسهيل الثانية وتحقيقها، والهمزة الأولى استفهامية توسخية. ﴿ ﴿ مَنْسِمُهُ عَلَ الْمُؤْمِرُ ﴾ سنجعل على أنفه (١) علامة يعير بها ما عاش، فخطم أنفه بالسيف يوم بدر.

﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ ﴾ امتحنّا (٢) أهل مكة بالقحط والجوع ﴿ كُمَا بَلُوْنَا أَضَكَ لَلْمُنَةِ ﴾ البستان (٢) ﴿ إِذْ أَفْتُمُواْ لِيَصْرِمُنَهَا ﴾ يقطعون ثمرتها ﴿ مُصْبِحِينَ ﴿ إِذْ أَفْتُمُواْ لِيَصْرِمُنَهَا ﴾ يقطعون ثمرتها ﴿ مُصْبِحِينَ ﴿ آلَ الله وَ الصباح كي لا يشعر بهم المساكين، فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها.

(٤) - ﴿ وَلا يَسْتَنْفُونَ ( فَ يَمِينَهُم (٤) بِمشيئة الله تعالى، والجملة مستأنفة (٥)،

(۱) قوله: (سنجعل). تفسير لـ ﴿ سَنَيْمُهُ ﴿ وهو مضارع: وسَم، يسِمُ: وهذا المعنى الذي ذكره المفسر، أي: سنجعل على أنفه علامة يعاب بها ما عاش، مروي عن ابن عباس، وقتادة. والخرطوم: الأنف، وقال ابن جرير في معنى الآية: «سنبين أمره بيانًا واضحًا، حتى يعرفوه، ولا يخفى عليهم كها لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم، وعلى هذا يكون الكلام من الاستعارة المركبة »، وعن مجاهد: «نسود وجهه في الآخرة». اهد. نعوذ بالله من ذلك.

- (٢) قوله: (امتحنّا). قال ابن كثير: «هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيها أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وهو بعثة محمد ﷺ إليهم، فقابلوه بالتكذيب»، وفي القرطبي: «لما بطروا، أي: أهل مكة، وعادوا محمدًا ﷺ ابتليناهم بالجوع والقحط».اهـ. باختصار.
- (٣) قوله: (البستان). أفاد به أن المراد بالجنة هنا: المعنى اللغوي، وليست الدار الآخرة. تنبيه: هذه القصة التي ذكرها الله لنا من أصحاب البستان: قال بعض السلف: "إن هؤلاء كانوا من أهل اليمن في قرية يقال لها "ضروان" على ستة أميال من صنعاء". قاله سعيد بن جبير. وكانوا أهل الكتاب، وقيل: هم من أهل الحبشة. روي عن عكرمة، وملخصها: أن أباهم كان كريمًا يعطي المساكين، فلما مات وورثه أبناؤه بخلوا ومنعوا الفقراء، فأهلك الله بُستانهم.اه. كما في ابن كثير.
- (٤) قوله: (في يمينهم). أي: في حلفهم ﴿ لَيُعْرِمُنَّهَا ﴾، لم يقولوا: إن شاء الله، ولذا حتثهم الله في أيهانهم.
- (٥) وقوله: (الجملة مستأنفة). أي: جملة ﴿ وَلَا يَسْتَنْتُونَ ﴾، فالواو استئنافية، وهي من كلام الله تعالى، وليست داخلة في حلفهم، كها هو واضح. ويحتمل كون الواو حالية.



أي: وشأنهم ذلك(١).

- 🖤 ﴿ نَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِثُ مِن رَبِّكَ ﴾ نار أحرقتها ليلًا ﴿ وَمُرْنَآيِمُونَ ۖ ﴾.
- ( ﴿ فَأَصِّبَ حَتَّ كَالْصَرِيمِ ( ) كالليل الشديد الظلمة (٢)، أي: سوداء.
  - الله- ﴿ فَلَنَادُوا مُصْبِعِينَ اللهُ ﴾.
- (الله ﴿ أَنِ أَغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُو ﴾ غلتكم، تفسير للتنادي (١)، أو «أَنِ» مصدرية، أي: بأن ﴿ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ (الله ﴾ مريدين القطع. وجواب الشرط دل عليه ما قبله.
  - 🗥 ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرَينَخَفَنُونَ ٧٣٠ ﴾ يتسارون.
- (الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَيْوَمَ عَلَيْهُ مِسْكِينٌ (الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَسْكِينٌ (الله عَلى عَلَي عَلى الله عَلَي عَلَيْهُ مَا عَلِي الله عَلَي عَلى عَلَي عَلَيْكُمُ عَلَي عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي عَلَيْكُمْ عَلَي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي عَلَي
  - (الله عليه في ظنهم. ﴿ وَغَدَوْا عَلَ مَرْمِ ﴾ منع للفقراء (٤) ﴿ وَتَدِيِنَ اللهِ ﴾ عليه في ظنهم.
- ﴿ فَلَنَّا رَأَوْهَا ﴾ سوداء محترقة ﴿ فَالْوَا إِنَّا لَضَآلُونَ ﴿ عَنها، أي ليست هذه (٥)، ثم قالوا لما علموها:
  - ( الله عَن عَرُومُونَ ( الله عنه الله عنه الفقراء منها.

(١) قوله: (أي: وشأنهم...). يشير به إلى فائدة التعبير بالمضارع: ﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴾، المفيد
 للاستمرار، ويؤكد كونه للاستئناف.

- (٢) قوله: (كالليل). هذا المعنى مروي عن ابن عباس، وسمي الليل صريبًا لانصرامه وانفصاله عن النهار، وعن السدي وغيره: «كالزرع المحصود»، فالصريم بمعنى: المصروم، أي: المقطوع، كها ذكر القرطبي.
  - (٣) قوله: (تفسير...). أي: فتكون ﴿أَنِ﴾ تفسيرية.
- (٤) قوله: (منع للفقراء). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أبي عبيدة، والقُتبيّ. وعن ابن عباس: «الحرد: القصد، والمعنى: على قصدٍ وقدرة، ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم ،اهـ. وعن قتادة، ومجاهد: «على حردٍ: على جِدِّ».
  - (٥) قوله: (ليست هذه). أي: ليست حديقتنا هذه، وضللنا الطريق إلى جتَّنا. روى عن قتادة.

- ۞ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ خيرهم(١) ﴿ أَلَوْ أَقُلُ لَكُونُولَا ﴾ هلَّا ﴿ شُيَعُونَ ۞ ﴾ الله تائبين.
  - ﴿ قَالُوا سُبْحَنَ رَبّاً إِنّاكُما ظَلِمِيكَ ﴿ بَاللَّهِ بَمنع الفقراء حقهم.
    - الله المعالم والمعالم المعالم المعالم
  - ( ﴿ قَالُوا يَا ﴾ للتنبيه (٢) ﴿ وَيُلَنّا ﴾ هلاكنا ﴿ إِنَّا كُنَا طَغِينَ ( ) ﴾.
- ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلْنَا﴾ بالتشديد والتخفيف<sup>(٣)</sup> ﴿ غَبْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا

رَغِبُونَ الله ليقبل توبتنا، ويرد علينا خيرًا من جنتنا، روي أنهم أبدلوا خيرًا منها(١٠).

﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: مثل العذاب لهؤلاء ﴿ الْمَنَابُ ﴾ لمن خالف أمرنا من كفار
 مكة وغيرهم ﴿ وَلَمَنَابُ ٱلْآخِرَةِ آكَبُرُ لَوَكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ عذابها ما خالفوا أمرنا (٥٠).

(الله عند رَبِّم جَنَّتِ الله عند عند الله عند مَ الله عنه مناسبة النهيم (الله) .

(١) قوله: (خيرهم). أي: أعدَلهم كما روي عن ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما.

- (٥) قوله: (ما خالفوا...). قدره ليكون جوابًا لـ﴿لَوْكُ الشرطية.
- (٦) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس وغيره. قال ابن عباس وغيره. قال ابن عباس وغيره: «قالت كفار مكة: إنا تُعطى في الآخرة خيرًا مما تُعطَون، فنزلت ﴿أَنَبَمَلُ﴾ الآية».اهـ. الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على مقدر، أو استثنافية، والجار والمجور: المفعول الثاني لـ ﴿ نَعَمُلُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (للتنبيه). أي: للتنبيه مرادًا، وإلا فهو حرف نداء إعرابًا، والمنادى ﴿وَيُلْنَآ﴾ فهو منصوب للإضافة، وقد تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر: بالتشديد: ﴿أَن يُبَدِّلَنَا﴾ من البديل. والباقون: بالتخفيف: ﴿أَن يُبُدِلَنا﴾ من الإبدال.

<sup>(</sup>٤) قوله: (روي أنهم). هذا القول نقله القرطبي عن ابن مسعود، قال: «إن القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم فأبدلهم جنة يقال لها: الحيوان، فيها عنب يحمل البغل منها عنقودًا واحدًا».اهـ.



- ( المَنْجَعُلُ السَّلِينَ كَالْمُرْمِينَ ( الله عليه العلاء عليه العطاء .
  - ( و مَالكُوركِفَ عَكُمُونَ ( الله عنه الحكم الفاسد.
- 👚 ﴿أَمُّ ﴾ أي: بل أَ<sup>(٢)</sup> ﴿لَكُرَكِنَتُ ﴾ منزل ﴿فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ أَي: تقرؤون.
  - 🚳 ﴿ إِنَّ لَكُرُ فِيهِ لَمَا غَيَرُونَ 🚳 ﴾ تختارون.
- ( حَ أَمْ لَكُو أَيْمَنَ ﴾ عهود ﴿عَلِيّنَا بَلِغَةً ﴾ واثقة ﴿إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ متعلق معنى بده عَلَينا » ( ) ، وفي هذا الكلام معنى القسم ( ) ، أي: أَأَقْسَمْنا لكم، وجوابه ﴿إِنَّ لَكُرْ لَلَّ الْمَكُونُ ( ) ﴾ به أنفسكم.
- ﴿ سَلَهُمْ أَنِّهُم بِذَلِكَ ﴾ الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين ﴿ زَعِيمُ ﴿ كَفِيلَ لَهُم.
- (الله (٥٠) ﴿ أَمْ أَمُرُكُمْ مُرَكَامُ ﴾ موافقون لهم في هذا القول يكفلون به لهم، فإن كان كذلك (٥٠) ﴿ وَلَيَأْتُوا مِثْرُكَا مِهِمْ الكافلين لهم به ﴿ إِن كَانُواْصَدِقِينَ (١١) ﴾.

<sup>(</sup>۱) ﴿مَالَكُرْكَيْكَ﴾: ﴿مَا﴾: استفهامية مبتدأ في محل رفع، و﴿لَكُونَ﴾ خبرها، و﴿كَيْفَ﴾ في محل نصب حال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بل أً). أفاد أن ﴿ أَمْ ﴾ منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري.

<sup>(</sup>٣) قوله: (متعلق معنًى). يعني أن الجار والمجرور ﴿إِنَ يَوْمِ ٱلْقِينَةِ ﴾ متعلق بالاستقرار الذي تعلق به ﴿مَلِيَنا ﴾، و﴿مَلِيَنا ﴾، نالمعنى: أم لهم أيهان مستقرة علينا إلى يوم القيامة. ويصح تعلقه بـ ﴿بَلِنَهُ ﴾، أو بها تعلق به ﴿لَكُنْ ﴾، كها ذكره البيضاوي وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي هذا الكلام). أي: لما تضمن الكلام معنى القسم جاء بعده الكلام المؤكد، وهو ﴿إِنَّ لَكُرُ ﴾؛ لأن جواب القسم إذا كان جملة اسمية يأتي مؤكدًا، كما أنه إذا كان فعلًا مضارعًا مثنًا يؤكد بالنون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فإن كان كذلك...). قدره ليكون شرطًا، والجواب ﴿ فَلِمَأْتُوا ... ﴾ فالفاء جوابية، والجملة في محل جزم جواب للشرط المحذوف، والله أعلم.

(1) - اذكر ﴿يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾ هو عبارة عن شدة الأمر(١) يوم القيامة للحساب والجزاء، يقال: كشفت الحرب عن ساق، إذا اشتد الأمر فيها ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ ﴾ امتحانًا لإيهانهم ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (1) ﴾ تصير ظهورهم طبقًا واحدًا.

(الله ﴿ أَيْسَمُهُمْ ﴾ لا يرفعونها ﴿ وَيَعَوْنَ ﴾ أي: ذليلة ﴿ أَيْسَنُومُمْ ﴾ لا يرفعونها ﴿ وَيَعَلَّمُمُ مُ اللهُ وَاللهُ السَّجُودِ وَمُ سَلِمُونَ اللهُ فلا ﴿ وَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ السَّجُودِ وَمُ سَلِمُونَ اللهُ فلا يتعلوا.

(الله عني (١) ﴿ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ القرآن ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (هو عبارة...). يعني: أنه كناية عن شدة الأمر يوم القيامة. والمعنى: تكشف القيامة عن ساقها، أي: يشتد أمرها. وما ذكره المفسر من المعنى مروي عن عدة من السلف، أورده ابن جرير؛ منهم ابن عباس، وقتادة، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم. وذلك بألفاظ متقاربة، ففيها روي عن ابن عباس، قال: «هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة»، وقال: «حين يكشف الأمر، وتبدو الأعهال، وكشفه: دخول الآخرة وكشف الأمر عنه».اهـ. راجع ابن جرير. ومن المفسرين من أجرى الآية على كشف الرب سبحانه عن ساقه كها يليق به، وابن كثير رَحَمُالله فسر الآية بقوله: (يعني: يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام»، ثم أورد حديث البخاري عن أبي سعيد قال: سمعت النبي على الدنيا ديكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدًا».اهـ. وفي ذلك أحاديثُ مفصلة أوردها أثمة الحديث، وقد أورد ابن جرير طرفاً منها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (دعني). أي: اتركني، ذَرْ، دَغْ، هما فعلا أمرٍ، لم يستعمل منهما الماضي، وماضيهما: وَذَرَ، وَدَعَ، نحو: وَعَدَ. والفاء في ﴿فَنَرْنِ ﴾ الفاء الفصيحة، والواو في ﴿وَمَن يُكَذِّبُ ﴾ إما عاطفة على ياء المتكلم، أو واو المعية، و﴿مَن ﴾ مفعول معه.



نأخذهم قليلًا قليلًا ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

- ( ﴿ وَأُمْلِي لَمُمَّ ﴾ أمهلهم ﴿ إِنَّا كَيْدِي مَتِينً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى
- (الله ﴿ أَمْهُ بِل أَ ( ) ﴿ فَتَنَالُهُمْ ﴾ على تبليغ الرسالة ﴿ أَمْرًا فَهُد مِن مَّغْرَمِ ﴾ مما يعطونكه ﴿ مُنْقَلُونَ ( الله ) فلا يؤمنون لذلك.
- (الله عندَهُمُ اَلْغَيْبُ الله عندَهُمُ الْغَيْبُ أي: اللوح المحفوظ (۱) الذي فيه الغيب ﴿فَهُمْ يَكُنُبُونَ (۱) منه ما يقولون.
- ﴿ الضجر المُحْرِرَبِكَ ﴾ فيهم بها يشاء (٢) ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوبِ ﴾ في الضجر والعجلة، وهو يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ (٤) ﴿ إِذْ نَادَىٰ ﴾ دعا ربه ﴿ وَهُو مَكْظُومٌ ﴿ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ
- (الله ﴿ وَالله الله وَ الله عَلَى الله وَ الله و ال

(١) قوله: (بل أً). أفاد أن ﴿ أُمَّ ﴾ منقطعة متضمنة معنى الاستفهام الإنكاري، وكذلك ﴿ أَمَّ ﴾ في الآية التالية.

(٢) قوله: (اللوح المحفوظ). وبه فسر ابن جرير، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس.

(٣) قوله: (فيهم بها شاء). متعلقان بـ ﴿حُكِمِ ﴾.

(٤) قوله: (وهو يونس عَلَيه السَّلَمُ). وتقدمت قصته في سورة يونس، والأنبياء، والصافات.

(٥) قوله: (مملوء غيًّا). روي عن ابن عباس، ومجاهد.

- (٦) ﴿ لَوْلَا ٓ...﴾. ﴿ لَوْلآ ﴾: امتناعية، والمصدر المؤول من ﴿ أَن تَدَرَّكُهُ ﴾ مبتدأ، والخبر محذوف، أي: كائن، وجملة ﴿ لَئِهُ ﴾ جواب ﴿ لَوْلآ ﴾.
- (٧) قوله: (لكنه رحم...). توضيح لما يفيده ﴿ لَوَلا ﴾ الامتناعية، فإنها تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، فيكون المعنى: امتنع نبذه مذمومًا لوجود تدارك نعمته تعالى.

- ( ﴿ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ ، ﴾ بالنبوة (١١) ﴿ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ( ) الأنبياء.
- (٥) ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ ﴾ (٢) بضم الياء وفتحها (٣) ﴿ وَأَبْصَرِهِ ﴾ أي: ينظرون إليك (٤) نظرًا شديدًا يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانك ﴿ لَمَّا سَمِعُواْ اللَّهِ وَلَمَّا سَمِعُواْ اللَّهِ عَلَى جاء به.
- ﴿ وَمَا هُو ﴾ أي: القرآن ﴿ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ موعظة ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ الجن والإنس
   لا يَحدُث بسبب جنون.

#### \*

(١) قوله: (النبوة). المراد بالنبوة والوحي بعد هذه الواقعة كها نقله القرطبي، عن ابن عباس، قال: «ردّ الله إليه الوحي، وشفّعه في نفسه وفي قومه، وقيل: توبته وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى مائة ألفٍ أو يزيدون». اهـ.

- (٢) ﴿ وَإِن يَكَادُ ﴾ . ﴿ إِن ﴾ : محففة من الثقيلة، مهملة.
- (٣) قوله: (بضم الياء...). قرأ بفتح الياء: نافع، وأبو جعفر. وبضمها: الباقون. من: زلق، وأزلق، بمعنى: أبعد ونحّى.
- (٤) قوله: (أي: ينظرون...). وبمثله فسر ابن جرير، قال: «ينفذونك بأبصارك من شدة عداوتهم لك، ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظًا عليك».اهـ. وفسر ابن عباس: «يزلقونك: يزهقونك»، وبهذا وردت القراءة عنه فيها رواه ابن جرير.

ويعلم من ابن كثير، والقرطبي وغيرهما أن معنى الآية: أرادت قريش أن يصيبوه بالعين، قال القرطبي: «أخبر بشدة عداوتهم النبي على وأرادوه أن يصيبوه بالعين، فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ومثل حججه».اهد. ونقل عن الكلبي، والماوردي: «سأل الكفار رجلًا عائنًا أن يصيب النبي على بعينه فعصمه الله»، وقال ابن كثير: «في هذه الآية دليل على أن العين وإصابتها بإذن الله تعالى حق».اهد. ملخصًا. وعلى هذا، فلا داعى لاستنكار بعض المعاصرين ذلك، كالدكتور قباوة. كأنهم لا يرون العين.

فائدة: هذه الآية بما تقرأ من شر العين، ويعالج بها كما يعلم من كتب الرقيا. والله أعلم.



# [ ٦٩ - سورة الحاقة ]

### مكية (١)، وآياتها إحدى أو اثنتان وخمسون آية

#### بِنسيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( المُعث والحساب القيامة (٢٠) التي يحق فيها ما أُنكر من البعث والحساب والجزاء أو المظهرة لذلك.

- (")- ﴿مَالَغَاقَةُ (") ﴾ تعظيم لشأنها، وهما مبتدأ وخبر، خبر «اَلْحَاقَةُ» (").
- ( وَمَا أَدَرَكَ ﴾ أعلمك ﴿ مَا اَلْحَاقَةُ ( ) وَرَادة تعظيم لشأنها، فـ «مَا اللَّولِي مبتدأ ( ) وما بعدها خبره، و «مَا » الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لـ «أدرى » ( ) .
  - الله ﴿ كُذَّبَتُ نَمُودُ وَعَادُ إِلْقَارِعَةِ اللهِ القيامة ؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها.

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع».اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (القيامة). فالحاقة من أسهاء يوم القيامة كالقارعة الآتي ذكرها، كها ذكره المفسرون، وسميت بذلك؛ لأن الأمور تحق فيها. ذكره ابن جرير. فيكون فيه مجاز عقليّ، أي: الإسناد إلى الزمان، كها نبه عليه القرطبي، أو المعنى: المحقة، أي: المظهرة لما أنكر، أو بمعنى الثابتة بدون شك، أو غير ذلك. كها يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهما مبتدأ...). يعني: ﴿مَالَـٰهَاقَةُ ﴾ جملة اسمية، ﴿مَا ﴾: مبتدأ، و﴿الْمَاقَةُ ﴾: خبره. وهذه الجملة في محل رفع خبر لـ﴿الْمَاقَةُ ﴾ الأولى، فيكون الرابط ذكر المبتدأ بلفظه في الخبر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فَوْمَا ﴾ الأولى...). أي: ﴿مَا ﴾ في ﴿وَمَا أَذَرَكَ ﴾ و﴿مَا ﴾ الثانية هي التي ﴿مَالْمَاتَةُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في محل المفعول الثاني). وذلك إذا كان «أدرى» متعديًا للمفعولين، وأما إذا كان بمعنى: أعلم، المتعدى لثلاثة مفاعيل، فالجملة ﴿مَالَغَآفَةُ ﴾ سدت مسد المفعول الثاني والثالث.

- ﴿ فَأَمَّانَمُودُ فَأُمَّلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ( ) بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة (١٠).
- الله ﴿ وَأَمَا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيجِ صَرَصَرٍ ﴾ شديد الصوت ﴿ عَاتِيَةِ ﴿ كَا فِي قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم.
- (الله على المستخرَمَا) أرسلها بالقهر ﴿عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتَمَنِينَةَ أَيَامٍ ﴾ أولها من صبح يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من شوال، وكانت في عجز الشتاء ﴿حُسُومًا ﴾ متتابعات (١)، شبهت (١) بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم ﴿فَتَرَكَ ٱلْقَوْمَ فِهَا صَرْعَنُ (١) مطروحين هالكين ﴿كَأَنّهُمْ أَعْجَادُ ﴾ أضول ﴿غَلْ خَاويَةِ (١) ﴾ ساقطة فارغة.
- ﴿ فَهَلَ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكة ﴿ فَهُ صَفَة نَفْس مَقَدَرة (٥)، أو التاء للمبالغة، أي: باق، لا.

(۱) قوله: (بالصيحة). هذا التفسير روي عن قتادة، واختاره ابن جرير، فالباء للاستعانة أو السببية، وعن مجاهد: «الطاغية: الذنوب»، فتكون الباء للسببية التعليلية، وتقدمت قصة إهلاكهم وإهلاك عاد في مواضع. كها تقدمت كلمة «صر صر» في سورة فصلت والقمر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (متتابعات). روي عن ابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد وغيرهم. وهو وصفٌ من الحَسْم، أي: القطع.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (شبهت). هذا الكلام نقله القرطبي عن الفراء بسياق قريب مما قاله المفسر. يعني: شبهت الريح بتتابع فعل الذي يعمل الكيّ على الداء، حتى ينحسم، أي: ينقطع. ووجه الشبه: التتابع الحاسم، فتكون الكلمة استعارة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ﴿مَرْعَن﴾ جمع صريع على وزن "فَعْلَى" ممنوع من الصرف لألف التأنيث.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (صفة نفس...). هذا توجيه لذكر التاء في ﴿بَاقِيكةٍ ﴾، والتقدير: من نفسِ باقية،
 أو فرقة باقية. أو التاء للمبالغة، أي: من أحدِ باقٍ، كالتاء في العلامة، والداعية ونحوهما، وقيل: مصدر بمعنى: البقاء، كالعافية والعاقبة، كما ذكره القرطبي.



- (\*)- ﴿وَبَآ َوْرَعُونُ وَمَن قِبَلَهُ ﴾ أتباعه، وفي قراءة (\*): بفتح القاف وسكون الباء، أي: من تقدمه من الأمم الكافرة ﴿وَالْمُؤْتَفِكَتُ ﴾ أي: أهلها، وهي قرى قوم لوط ﴿إِلْفَاطِئَةِ (\*) ﴾ بالفعلات ذات الخطأ(\*).
- ﴿ وَفَعَصَوْا رَسُولَ رَبِيمٌ ﴾ أي: لوطًا وغيره ﴿ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُ رَابِيَّةً ﴿ اللَّهُ وَائدة فِي الشدة على غيرها.
- ﴿النَّجْعَلَهَا ﴾ أي: هذه الفعلة، وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين
   ﴿الْكُرْنَةُ ﴾ عظة ﴿وَتَعْيَهَا ﴾ ولتحفظها (١٤) ﴿أَذُنُّ وَعِيَةٌ ﴿ اللَّهُ عَظة ﴿ وَتَعْيَهَا ﴾ ولتحفظها (١٤)

(۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب: ﴿وَمَن قِبَلَهُ ﴾ بكسر القاف وفتح الباء، أي: ومن بجانبه، والمراد: أتباعه، كما ذكر المفسر. وقرأ الباقون: ﴿وَمَن مَبْلَهُ ﴾ بفتح القاف وسكون الباء، أي: ومن تقدّمه، كما ذكره المفسر أيضًا.

(٢) قوله: (بالفعلات...). أفاد أن الخاطئة نعت لمحذوف، والخاطئة بمعنى: الوصف، ونقل القرطبي عن الجرجاني: «بالخطأ العظيم»، فالخاطئة على هذا مصدر.

- (٣) قوله: (علا). روي عن قتادة: «علا خمسة عشر ذراعًا فوق كل شيء». كما في ابن جرير.
   وعن سعيد بن جبير: «﴿ طَفَا ﴾ بمعنى: تجاوز الحساب على خزنة الماء من الملائكة،
   فخرج منه ما تجاوز الحد عنهم».اهـ. باختصار.
- (٤) قوله: (ولتحفظها). تفسير لـ ﴿وَتَقِيَّهَا ﴾، وهو مضارع: وعى، بمعنى: حفظ، منصوب بالعطف على ﴿لِنَجْمَلُهَا ﴾.

- ( الله عنه المنافيخ في الصُّورِ نَفَخَةُ وَجِدَةً ( الله عنه الله عنه الخلائق، وهي الثانية (١٠).
  - (الله ﴿ وَجُلَتِ ﴾ رفعت ﴿ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا ﴾ دقتا ﴿ دَكَّةُ وَحِدَةً اللهُ ﴾.
    - ( الله عَلَيْ مَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ( الله عَامت القيامة.
    - الله ﴿ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمِيذٍ وَاهِيةٌ الله ضعيفة.
- (") ﴿ وَٱلْمَلَكُ ﴾ يعني: الملائكة (") ﴿ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا ﴾ جوانب السهاء (") ﴿ وَيَجِلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوَقَهُمْ ﴾ أي: الملائكة المذكورين ﴿ يَوْمَ بِذِ ثَمَنِيَّةٌ (") ﴾ من الملائكة أو من صفوفهم (١٠).
- ( السر ائر . فَرَمُونَ ﴾ للحساب ﴿لَا تَخْفَى ﴾ بالتاء والياء (٥) ﴿مِنكُرْخَافِيَةُ ﴿ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المُن المِنْ اللهِ المَالمِ

(١) قوله: (وهي الثانية). وهذا ما ذهب إليه ابن كثير. بل جعلها النفخة الثالثة بناءً على وجود ثلاث نفخات؛ نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث، وقال: «وقد أكدها لهنا بأنها واحدة»، وقال ابن جرير وغيره: «المراد بالنفخة الأولى»، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس.

- (٢) قوله: (يعنى: الملائكة). أي: فيكون «أل» في ﴿وَالْمَلَكُ ﴾ للجنس أو الاستغراق.
- (٣) قوله: (جوانب السهاء). كما روي عن ابن عباس: «على حافات السهاء»، وعن مجاهد: «على أطرافها».اهـ. وقال ابن كثير: «على ما استدق من السهاء ينظرون إلى أهل الأرض».اهـ.
- (٤) قوله: (من الملائكة). أي: عددهم ثمانية، قاله ابن زيد. وفسر بذلك ابن كثير، وأورد حديث أبي داود، وفيه أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام.اهـ. وروى عن ابن عباس: «ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله...».اهـ.
  - (٥) قوله: (بالتاء والياء). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالياء. والباقون: بالتاء.



(١) - ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنْبَهُۥ بِيَمِينِهِ. فَيَقُولُ ﴾ خطابًا لجماعته لما سُرّ به ﴿ هَآثُمُ ﴾ خذوا (١) ﴿ أَفْرَهُوا كِنْبِيَهُ (١) ﴾ تنازع فيه (٢): « هَآثُمُ» و «اَقْرَءُوا ».

- (أ) ﴿إِنَّ ظَنَتُ ﴾ تيقنت (٢) ﴿أَنِّ مُلَقَ حِسَابِيَّة (١) ﴾.
  - ( ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ زَاضِيَةٍ ( ) مرضية ( ؛ ).
    - ﴿ فِي جَنَّـةٍ عَالِيــةٍ ﴿ ﴾.
- ﴿ وَمُطُوفُهَا ﴾ ثمارها (٥) ﴿ وَانِيَةٌ ﴿ قَلُولُهُ اللَّهَاتِم والقاعد والمضطجع.
- شَافَتُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللّلْمِلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(١) قوله: (خذوا). هذا أحد المعاني التي فسر بها ﴿ هَاَتُمْ ﴾. ذكره القرطبي بدون عزو. وعن ابن زيد: «تعالوا». وعن مقاتل: «هلمّ»، وهو اسم فعل أمر على كل حال.

- (۲) وقوله: (تنازع). مبني على تفسيره بـ(خذوا) كما هو واضح، فيكون مفعولًا به لـ ﴿ اَقْرَبُوا ﴾، و ﴿ مَآوُمُ ﴾ مهمل على ما هو اختيار البصريين من أن الأولى إعمال الثاني وإهمال الأول، وإذا أهمل الأول فلا يعطى له الضمير إلا ضمير الرفع كما فصل في كتب النحو.
- (٣) قوله: (تيقنت). كما روي عن ابن عباس وغيره، والظن يطلق بمعنى: اليقين، كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبَّهُ ﴾ [البقرة: ٤٦].
  - (٤) قوله: (مرضية). أفاد أن فيه مجازًا عقليًّا حيث أسند الرضا إلى المفعول به.
- (٥) قوله: (ثهارها). تفسير بالمراد، والقطوف جمع قِطف -بكسر القاف-: وهو ما يقطف من الشهار كها ذكره القرطبي، وأما القَطْف -بفتح القاف- فهو مصدر.
  - (٦) وقوله: (يتناولها...). فسر به القرطبي وغيره.

- (الله عَنْ الله عَنْ أُوتِيَ كِنَائِهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَا ﴾ للتنبيه (١) ﴿ لَيْتَنِي لَرُ أُوتَ كِنَابِيةُ ﴿ ).
  - 📆 ﴿ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ ۞ ﴾.
- ﴿ ﴿ يَلْتَمَا ﴾ أي: الموتة في الدنيا (٢) ﴿ كَانَتِ ٱلْفَاضِيَةَ ﴿ ﴾ القاطعة لحياتي، بأن لا أبعث.
- (") ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلطَنِيَةُ (") ﴾ قوتي وحجتي (")، وهاء (١) ﴿ كِنَبِيَةُ ﴾ و ﴿ حِسَابِيَةُ ﴾ و «حِسَابِيَةُ ﴾ و «مَالِيَةٌ ﴾ و النقل، ومنهم من حذفها وصلًا.
- ( عنقه الله عنقه ﴿ عَدُوهُ ﴾ خطاب لخزنة جهنم ( ) ﴿ فَعَلُوهُ ( ) ﴾ اجمعوا يديه إلى عنقه في العُلّ (٦) .

(١) قوله: (للتنبيه). أي: ليست للنداء؛ لأن النداء مختص بالاسم، و «ليت» حرف، وقد تقدم نحوه في مواضع.

(٢) قوله: (أي: الموتة). كذا فسرها ابن جرير وغيره، فالضمير يعود إلى الموتة المعلومة من السياق.

- (٣) قوله: (قوتي...). عن ابن عباس: ﴿ ﴿ سُلَطَنِيَهُ ﴾ أي: حجتي »، وعن ابن زيد: «سلطاني ومُلكى في الدنيا »، ولعل المفسر جمع بين التفسيرين في الذِّكر.
- (٤) قوله: (وهاء...). يعني أن الهاء في هذه المواضع هاء السكتة، وليست ضميرًا، وهاء السكتة تزاد في الوقف، هذا هو الأصل، ولكن في هذه المواضع تُثبت وقفًا ووصلًا، وعليه جماهير القراء. وذلك اتباعًا لأم المصاحف، وهو مصحف عثمان بن عفان رَحَوَالِفَعَنه، وحذف الهاء في الوصل: قراءة يعقوب، وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (ومنهم من حذف وصلًا).
  - (٥) قوله: (خطاب...). كما قاله ابن جرير وغيره.
- (٦) قوله: (الغُلّ). بضم الغين، جمعه: أغلال: طوق من حديد أو جلد يجعل في العنق أو اليد أو يجمع به اليد إلى العنق. وتقدم «الأغلال» في مواضع.



- ٠ ﴿ فُرَالَمْتِعِيمَ ﴾ النار المحرقة ﴿ مَلُوهُ ١٠ ﴾ أدخلوه.
- (") ﴿ ثُمْرَ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا ﴾ بذراع المَلك (١١) ﴿ فَٱسْلُكُوهُ ( ") ﴾ أي: أدخلوه فيها بعد إدخاله النار، ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم (٢٠).
  - الله الْعَظِيمِ الله عُرُكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ
  - الله ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ الله ﴾.

  - ( ) ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ( ) صديد أهل النار، أو شجر فيها ( ) .

(۱) قوله: (بذراع الملك) هذا مروي عن ابن عباس، قال: «تسلك في دُبره حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه».اهـ. وعن نوف البكالي: «الذراع سبعون باعًا، والباع أبعد ما بينك وبين مكة».اهـ.

(٢) قوله: (ولم تمنع الفاء...). يعني أن الجار والمجرور ﴿ فِي سِلْسِلَةِ ﴾ متعلق بـ ﴿ فَاسَلُكُوهُ ﴾ ، والفاء فيه لا تمنع من التعلق؛ لأن الجار والمجرور قدم للاختصاص، فهو متأخر تقديرًا، ونبه على ذلك لأن هذه الفاء لها شبه بالفاء الداخلة على جواب الشرط، وفاء الجواب لا يتقدم عليها معمول ما بعدها، مثلًا لا يقال: إن جاءك زيد درهمًا فأعطه. والفاء هنا يحتمل كونها مزيدة للتأكيد، كما يحتمل كونها عاطفة، وإذا كانت عاطفة تكون ﴿ مُزَ ﴾ للدلالة على الفرق بين العذابين، أي: من الترقي إلى الأشد، كما أشار إلى ذلك البيضاوي، ويحتمل كون ﴿ مُزَ ﴾ للعطف، والمعطوف محذوف، أي: ثم يقال لهم. كما أشار إلى ذلك الدرويش في «إعراب القرآن»، والله أعلم.

(٣) قوله: (صديد...). فسر بذلك ابن عباس، ونقل القرطبي عن الضحاك، والربيع بن أنس: «أنه شجر يأكله أهل النار».اهـ.

- ( الكافرون ( ) ﴿ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْكُونُ ( ) الكافرون ( ) .
- ( ﴿ وَاللَّهُ وَائدة (٢٠) ﴿ أَقْيِمُ بِمَا أَنْصِمُونَ ( ) من المخلوقات.
- ﴿ ﴿ اِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَا عَلَا عَلَّ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ ع
  - (١) ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ (١) ﴿.
- (أ) ﴿ وَلَابِقُولِ كَاهِنِّ قَلِيلاً مَانَذَكُّرُونَ (أَنَ الله بِالتاء والياء في الفعلين (أ) ، و (مَا ) مزيدة مؤكدة (أ) ، والمعنى: أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي ﷺ من الخير والصلة والعفاف، فلم تغن عنهم شيئًا.
  - الله عو ﴿ نَنزِيلٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهُ .
  - النبي ﴿ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِيلِ اللهِ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِيلِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى ا

(١) قوله: (الكافرون). ذكر نحوه ابن جرير، وكها روي عن ابن عباس: «المشركون».

- (٢) قوله: (زائدة). روي كذلك عن ابن زيد، وفسر القرطبي، وابن جرير وغيرهما بذلك، وقيل: ﴿ فَلَا ﴾ رد لكلام المشركين، وقيل: لنفي القسم، أي: لا يحتاج في هذا إلى قسم لوضوحه، ذكرهما القرطبي.
- (٣) ﴿رَسُولِكَرِيمِ﴾ عن الحسن، والكلبي، ومقاتل: «جبريل عَلَيْهِالسَّلَامُ»، وعن الكلبي أيضًا، والقتبي: «محمد ﷺ»، وعلى هذا مشى المفسر.
- (٤) قوله: (بالتاء...). قرأ بالياء فيهما: ابن كثير، ويعقوب، وابن عامر. وقرأ نافع، وأبو عمرو، وشعبة، وأبو جعفر: بالتاء مع تشديد الذال من «تذكرون». والباقون: بتخفيفهما.
- (٥) قوله: (﴿مَا﴾...). فهي حرف زيدت للتأكيد، و﴿قَلِيلًا﴾: مفعول مطلق، ويحتمل غير ذلك.



- ( ) ﴿ لَأَعَذْنَا ﴾ لنلنا ﴿ مِنْهُ ﴾ عقابًا ﴿ إِلَّتِينِ ( ) ﴾ بالقوة والقدرة (١١).
- ﴿ ﴿ مُ مُ لَقَطَعُنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه
- (أن ﴿ فَمَا مِنكُر مِّنَ أَحَدِ ﴾ هو اسم (مَا ) (٢) و (مِّنَ ) زائدة لتأكيد النفي، و (مِنكُر ) حال من (أَحَدٍ )، ﴿ عَنْهُ حَجِزِنَ (١٠) ﴾ مانعين، خبر (مَا )، وجُمِع؛ لأن أَحدًا في سياق النفي بمعنى الجمع، وضمير (عَنْهُ) للنبي عَلَيْهُ، أي: لا مانع لنا عنه من حيث العقاب.
  - ( ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَنَذَكِرُهُ لِلْمُنَّقِينَ ( ) .
  - الله ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلُمُ أَنَّ مِنكُم ﴾ أيها الناس ﴿ مُكَذِّبِينَ ١٠٠٠ ﴾ بالقرآن، ومصدقين.
- ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾ إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به (٣).

(۱) قوله: (بالقوة والقدرة). وهذا التفسير هو الذي ذكره ابن جرير، قال: "يقول: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه نياط القلب، وإنها يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره عنها». اهـ. وذكر ابن جرير معنى آخر، أي: "لأخذنا من النبي ﷺ

بعموبه ولا يوحره طبه المدا ودور ابن جريو معنى احره ابي. "لا عندن المالي يهيج المده اليمنى ويكون ذلك من المثل، أي: كناية عن الإذلال». اهد. ملخصًا. والمعنى الأول عزاه القرطبي إلى ابن عباس، ومجاهد، قال القرطبي: «وهو معنى قول ابن عباس،

ومجاهد».اهـ. وقال ابن كثير: «قيل: لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها أشد في البطش».اهـ. (٢) قوله: (هو اسم ﴿مَا ﴾). يعني: ﴿أَمَدِ﴾ اسم ﴿مَا ﴾ النافية الحجازية، وخبرها ﴿حَنجِينَ﴾،

و في على نصب حال؛ لأنه كان نعتًا لـ في المعنى، ونعت النكرة إذا قدم أعرب حالًا، وماذكره من الإعراب واضح لا غبار فيه، وهناك أوجه أخرى في إعراب الآية.

(٣) قوله: (إذا رأوا...). يعني: يوم القيامة. وروي نحوه عن قتادة، قال: «ذاكم يوم القيامة».اهـ.

( ) - ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَحَقُّ الْيَقِينِ ( ) ﴾ أي: اليقين الحق (١٠).

( و ) - ﴿ فَسَيِّع ﴾ نزّه (٢) ﴿ وَإِسْمِ ﴾ الباء زائدة (٣) ﴿ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (١٠) ﴿ سبحانه (٤٠).



(١) قوله: (أي: اليقين الحق). أفاد أن حق اليقين من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى: البقين الذي لا ريب فيه. ويحتمل العكس.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نزّه). فالمراد: مطلق التنزيه. كما هو ظاهر ابن جرير وغيره، وعن ابن عباس: «فصلّ لربّك».

<sup>(</sup>٣) قوله: (زائدة). أي: للتأكيد. والمعنى: سبح اسم ربّك، أي: نزّه اسمه عن الإلحاد فيه. وقيل: نزّه الله عن السوء والنقائص، كما نقله القرطبي، فيكون الاسم بمعنى: الذات، وقال البيضاوي: «ومفعول ﴿سَبِّحْ﴾ محذوف»، كما أن ظاهره أن ﴿ٱلْمَظِيرِ﴾ نعت لاسمه، وكل المعاني صحيح في نفسه ومحتمل.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (سبحانه). لعله ذكر امتثالًا بهذا الأمر، والله أعلم. ولا يوجد في بعض النسخ.



# ٧٠ - سورة المعارج

## مكية (١)، وآياتها أربع وأربعون آية

#### بِنسيم آللَهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- ( ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ دعا داع ﴿ بِعَذَابِ وَاقِعِ ( ) ﴿ ( ) .
- ﴿ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴿ ﴾ هو النضر بن الحارث (٣)، قال: «اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـُذَاهُو النَّهُ مَـ إِن الأنفال: ٣٢] الآية.
- (\*) ﴿ يَرَى اللهِ ﴾ متصل (\*) بر (واقع إنه ﴿ ذِي اللَّمَ الِج ( \*) ) مصاعد الملائكة ( ) ، وهي السموات.

(١) قوله: (مكية). باتفاق. قاله القرطبي.

(٢) ﴿ بِمَذَابِ ﴾. الباء فيها ثلاثة أوجه: للتعدية، لما ضمن ﴿ سَأَلَ ﴾ معنى: دعا، عدّي بالباء. الوجه الثانى: زائدة مؤكدة؛ لأن المعنى: طلب العذاب.

الوجه الثالث: بمعنى: عن، وذلك إذا كان ﴿ سَأَلَ ﴾ من السؤال، كأن المعنى: سأل سائل الله تعالى أو النبي عن العذاب، وهذا الوجه عزي إلى أبي علي الفارسي، كما في «إعراب القرآن» للدرويش، والأوجه الثلاثة تعلم من كلام المعربين.

- (٣) قوله: (هو النضر بن الحارث). نقل ذلك القرطبي عن ابن عباس، ومجاهد، قال القرطبي: «وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبة بن أبي معيط، ولم يقتل صبرًا غيرهما»، وقيل: السائل: أبو جهل. وقيل: جماعة من قريش. وقيل: نوح عَلَيْوَالسَّكُمُ دعا على قومه بالعذاب، وقيل غير ذلك. كما في القرطبي.
  - (٤) قوله: (متصل). أي: متعلق.
- (٥) وقوله: (مصاعد الملائكة). روي نحوه عن مجاهد، قال: «معارج السهاء»، وقال ابن عباس: «العلو والفواضل»، أي: مراتب إنعامه.

(1) - ﴿ مَعْرُجُ ﴾ بالتاء والياء (١) ﴿ اَلْمَلَتِ كَهُ وَالرُوحُ ﴾ جبريل (٢) ﴿ إِلَيْهِ ﴾ إلى مهبط أمره من السهاء (٣) ﴿ وَ يَوْمِ ﴾ متعلق بمحذوف (٤) ، أي: يقع العذاب بهم في يوم القيامة ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ مُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (١) ﴾ بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد، وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كها جاء في الحديث (٥).

( - ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ وهذا قبل أن يؤمر بالقتال (٢) ﴿ صَبِّرًا جَبِيلًا فَ اللهِ جَزِع فيه (٧).

<sup>(</sup>١) قوله: (بالتاء والياء). قرأ الكسائي: بالياء. والباقون: بالتاء.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (جبريل). به فسر ابن جرير. وقال ابن كثير: «يحتمل كونه اسم جنس لأرواح بنى آدم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (إلى مهبط...). توضيح للمراد بالضمير، وإلا فالضمير عائد إلى الله عَرَّيَجَلَّ، كما صرح به ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (متعلق بمحذوف). وهذا إذا أريد باليوم يوم القيامة. كها روي عن ابن عباس، والضحاك، وابن زيد. قال ابن عباس: «هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار خسين ألف سنة»، وتقدم في أول سورة «الم السجدة»: ﴿ أَلَفَ سَنَةٍ ﴾، وتقدم التفصيل هناك، وكان مما ذكرنا هناك أن ابن جرير وغيره من المفسرين يرون أن المراد باليوم هنا وهناك يوم من أيام الدنيا، حيث يقول ابن جرير ههنا: «كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الحلق: خسين ألف سنة، وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من فوق السموات السبع». اهد. وعلى هذا يكون الجار والمجرور ﴿ فِ يَوْمٍ ﴾ متعلقاً بـ ﴿ مَتَرُمُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقول المفسر: (كما في الحديث). تقدم ذكره في تفسير «الم السجدة».

<sup>(</sup>٦) قوله: (قبل أن يؤمر...). أي: يكون منسوخًا. قاله ابن زيد. ويؤيد ذلك أن الآية مكية، والجهاد شرع بعد الهجرة، ولكن انتقد ابن جرير هذا القول بعد نقله عن ابن زيد. وقال ما حاصله: «أن النبي على أمور بالصبر في كل وقت، وقد صبر على أذاهم إلى الوفاة».اهـ.

<sup>(</sup>٧) قوله: (لا جزع فيه). كما تقدم في سورة يوسف (١٨٠).



- ( ﴿إِنَّهُمْ يَرُونَهُ ﴾ (١) أي: العذاب ﴿بَعِيدًا ( ) غير واقع.
  - ﴿ وَزَرَنَهُ قَرِيبًا ﴿ وَاقْعًا لَا مَحَالَةً.
- ( ﴿ وَيَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ ﴾ متعلق بمحذوف، أي: يقع ﴿ كَالْهُلِ ( كَا لَكُ كَذَائب الفَضة (٢٠).
  - ( ﴿ وَتَكُونُ ٱلِّجِبَالُ كَأَلِّهِ مِن ( ) كالصوف في الخفة والطيران بالريح ( " ).
    - (°)- ﴿ وَلا يَسْتَلُ جَيدُ حَيدُ مَ يداً (°) قريب قريبه لاشتغال كلِّ بحاله (°).
- ("- ﴿ يُبَصَّرُونَهُم ﴾ أي: يبصّر (٥) الأحماء بعضهم بعضًا، ويتعارفون ولا يتكلمون، والجملة مستأنفة (١) ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُحْرِمُ ﴾ يتمنى الكافر ﴿ لَوَ ﴾ بمعنى:
- (۱) ﴿رَوْنَهُۥ﴾. يرى هنا قلبية تتعدى إلى المفعولين: الهاء، و﴿بَعِيدًا﴾. وقد تقدم في تفسير سورة البقرة: أن رأى لها أربعة استعهالات؛ قلبية، ومنامية، فتتعدى إلى المفعولين، وبصرية ومن الرأي، فتتعدى لمفعول واحد. وربها تستعمل بمعنى: أصاب رئته، فتتعدى إلى مفعول واحد، وهو استعهال خامس، غير مشهور.
- (٢) قوله: (كذائب الفضة). روي ذلك عن ابن مسعود، قال: «ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة». وعن ابن عباس: «دُرْرِي الزيت وعكره»، وعلى هذا جرى المفسر في سورة الدخان الآية (٤٥).
- (٣) قوله: (كالصوف). قاله مجاهد، وقتادة. وقال القرطبي: «الصوف المصبوغ، ولا يسمى الصوف عهنًا إلا أن يكون مصبوغًا».اهـ.
  - (٤) قوله: (الشتغال كلِّ ...). كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَهِ فِأَنَّ يُثْنِيون ﴾ [عبس: ٣٧].
- (٥) قوله: (أي: يبصّر...). ذكر هذا المعنى ابن عباس وغيره، وعن مجاهد: «يبصّر الله المؤمنين الكفار في يوم القيامة».اهـ. فهذا تفسير آخر.
- (٦) وقوله: (مستأنفة). أي: فليس لها محل من الإعراب، ويصح كونها حالية في محل نصب.

- أن(١) ﴿ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ ﴾ بكسر الميم وفتحها(٢) ﴿ بَينِيدِ ١٠٠٠ ﴾.
  - (الله)− ﴿وَصَاحِبَتِهِۦ﴾ زوجته ﴿وَأَخِيهِ (اللهُ)♦.
- ( و و و و م م الله عشيرته لفصله منها ( الله و الله منها الله م الله منها الله م الله منها الله م الله منها الله م الله منها ال
- (الله على «يَفْتَدِي» ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاثُمُ يُنجِيدِ (الله خلك الافتداء، عطف على «يَفْتَدِي».
- - (١) ﴿ نَزَّاعَةً لِّلْشَوَىٰ (١) مع شُواة، وهي جلدة الرأس (١).
- (١) قوله: (بمعنى: أن). أي: ﴿لَوَ ﴾ هنا مصدرية، وقد تقدمها ﴿يَودُ ﴾، وليس لها عمل بخلاف «أن» المصدرية، وقد تقدم ذكر ذلك في مواضع.
- (٢) قوله: (بكسر الميم...). قرأ نافع، والكسائي، وأبو جعفر: بفتح الميم: ﴿وَوَمَهِنْ ﴾. والباقون: بكسرها. ووجه الفتح: البناء لإضافته إلى المبني، والمضاف قد يكتسب البناء من المضاف إليه، وهو من الأمور العشرة التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه، ذكرناها في كتاب «الثلاثيات»، وكما أشرنا إلى ذلك في سورة الذاريات.
- والجر على أنه مضاف إليه، وقد تقدم نظير هذا اللفظ في سورة هود الآية (٦٦)، وتقدم هناك القراءاتان ووجههما.
  - (٣) قوله: (لفصله). أي: سميت العشيرة بالفصيلة؛ لأن الإنسان انفصل عنها وتفرع منها.
    - (٤) قوله: (تتلهب). كما قال تعالى: ﴿ فَأَنذُرْتُكُمْ نَارَا تَلْظَىٰ ١٤ ﴾ [الليل: ١٤].
    - (٥) ﴿ نَزَّاعَةً ﴾ منصوب على الحال، وهي قراءة حفص. وقرأ الجمهور: بالرفع فيكون خبرًا ثانيًا.
- (٦) وقوله: (وهي جلدة الرأس). روي عن ابن عباس، قال: «تنزع أم الرأس». اه. وفي «الصحاح»: «والشوى: جمع شواة، وهي جلدة الرأس»، وقال ابن جرير: «والشوى: جمع شواة، وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلًا». اه. وروى عن قتادة في معنى الآية: «أي: نزاعة لهامته ومكارم خَلْقِه وأطرافه». اه. وما ذكره من أنه جمع شَواةٍ، فالمراد أنه =



- ( عَنَمُوا مَنَ أَدَبَرُ وَقَوَلَ اللهِ عَن الإيبان بأن تقول: إليّ إليّ اليّ اللهِ ( ).
- ﴿ ﴾ ﴿ وَجَمَعُ ﴾ المال ﴿ فَأَوْعَىٰ ﴿ ﴾ أمسكه في وعائه، ولم يؤدّ حق الله منه.
  - - ( ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُجُرُوعَا ( ) ﴿ وقت مسّ الشر ( ) .
- ( ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ( ) وقت مس الخير، أي: المال (٤)، لحق الله منه (٥).
  - (1) ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (1) ﴿ أَي: المؤمنين (١).
  - اللِّينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهُ مُ مُواظبون.

= اسم جنس جمعيّ، وهو الذي يكون مفرده بالتاء أو ياء النسبة، نحو: تمر تمرة، لبن لبنة، وجند جنديّ، كها هو معلوم عند النحاة، واسم الجنس الجمعي قد يطلق عليه الجمع توسعًا.

- (١) قوله: (بأن تقول...). نقل القرطبي هذا المعنى عن ابن عباس، قال: «تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسانٍ فصيح: إليّ يا كافر، إليّ يا منافق، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبّ». اهـ.
- (٢) قوله: (حال مقدرة). الحال المقدرة ما يكون وقوعها متأخرًا عن وقوع عاملها، فالعامل هنا: ﴿ غُلِقَ ﴾. وكون الإنسان هلوعًا متأخر عن خلقه، فيكون حالًا مقدرة، والهلوع: من الهلع، وهو شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر، كما في ابن جرير.
- (٣) قوله: (وقت مس...). أفاد أن ﴿إِذَا﴾ هنا لمجرد الظرف خالية عن معنى الشرط متعلقة بـ ﴿ بَرُوعًا﴾. و ﴿ بَرُوعًا﴾ حال من ضمير ﴿ هَـ لُوعًا ﴾، أو نعت له. وقس على ذلك ﴿ مَنُوعًا ﴾.
  - (٤) قوله: (أي: المال). تفسير لـ ﴿ اَلَّهَ يُرُ ﴾.
  - (٥) قوله: (لحق الله). اللام للتقوية، و(حق الله) مفعول به لـ ﴿مَنُوعًا ﴾.
- (٦) قوله: (المؤمنين). قال ابن جرير: «قيل: عني به المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله ﷺ، وقيل: كل من صلى الخمس». اهد. باختصار. وقال القرطبي: «دل ﴿إِلَّا ٱلمُصَلِّبَنَ ﴾ على أن ما قبله في الكفار». اهد.

- الله ﴿ وَاللَّذِيكَ فِي آمَوْلِيمَ حَقُّ مَعَلُومٌ الله ﴿ هُو الزَّكَاةُ ( الله ) ﴿ هُو الزَّكَاةُ ( ) .
- ( ) ﴿ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحُرُومِ ( ) المتعفف عن السؤال: فيحرم ( ) .
  - ( ﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيوْمِ ٱلدِّينِ ( ) الجزاء.
  - الله حَوْلَالَيْنِ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِيهِم مُشْفِقُونَ الله حائفون.
    - ( الله عَذَابَ رَبَّهُمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ( الله عَذَابَ رَبَّهُمْ غَيْرُ مَأْمُونِ الله عَذَابَ ل
- ( ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزَوْجِهِمْ أَوْمَا مَلَكُتْ أَيْمَنُّهُمْ ﴾ من الإماء ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( ) .
- (٣) ﴿ فَنِ آتِنَغَىٰ وَرَآةَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ (٣) ﴾ المتجاوزون الحلال إلى الحرام.
- الدين والدنيا ﴿وَعَهْدِمْ ﴾ المأخوذ عليهم في ذلك ﴿رَعُونَ ﴿ اللهِ عليه من أمر الدين والدنيا ﴿وَعَهْدِمْ ﴾ المأخوذ عليهم في ذلك ﴿رَعُونَ ﴿ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي ذلك ﴿رَعُونَ ﴿ اللهِ عَالَمُهُمْ عَالِمُهُمْ فَي ذلك ﴿ رَعُونَ اللهِ عَالَمُهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَي ذلك ﴿ رَعُونَ اللهِ عَالَمُهُمْ فَي ذلك اللهُ عَلَيْهُمْ فَي ذلك عَلَيْهُمْ فَي ذلك اللهُ عَلَيْهُمْ فَي ذلك اللهُ عَلَيْهُمْ فَي ذلك عَلَيْهُمْ فَي ذلك اللهُ عَلَيْهُمْ فَي ذلك اللهُ عَلَيْهُمْ فَي ذلك اللهُ عَلَيْهُمْ فَي ذلك عَلَيْهُمْ فَيْ ذَلْكُ عَلَيْهُمْ فَي ذلك عَلَيْهُمْ فَي فَلْكُ عَلَيْهُمْ فَي فَلْكُ عَلَيْهُمْ فَي فَلْكُ عَلَيْهُمْ فَي فَلْكُ عَلَيْهُمْ فَيْ فَي فَلْكُ عَلَيْهُمْ فَي فَلْكُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَي فَلْكُ عَلَيْهُمْ فَي فَلْكُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي فَلْكُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ فَاللَّهُمْ فَي فَلْكُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُمْ فَلْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْعُلُولُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ فَا عَلَيْكُمْ فَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ فَا فَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِكُمْ فَالْعُلُولُ فَالْعُ
- ( الله عَلَيْ الل

<sup>(</sup>١) قوله: (هو الزكاة). روي ذلك عن قتادة، وقال مجاهد: «حق سوى الزكاة»، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، والشعبي وغيرهم، قالوا ما حاصله: «إن في المال حقًّا سوى الزكاة، أي: كصلة الرحم، وإكرام الضيف وإعانة المحروم». اهـ. ويناسبه كون الآية مكيّة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (المتعفف). كما تقدم في سورة الذاريات، وروي عن ابن عباس وغيره: «المحروم: المحارَفُ، أي: الذي ليس له في الإسلام سهم، يعني: ليس له نصيب من الغنى، يطلب الرزق فيحرم، وهو خلاف المبارك، كما يعلم من رواية ابن جرير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير: بالإفراد: ﴿لِأَمَنتَهِمْ ﴾. والباقون: بالجمع: ﴿لِأَمَنَّكِمْ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة: بالجمع). قرأ بالجمع: حفص، ويعقوب: ﴿ بِثُهُ دَاتِهِ ﴾. وبالإفراد: الباقون.



- الله ﴿ وَاللَّذِي مُعَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهُ ﴾ بأدائها في أو قاتها (١٠).
  - ( ) ﴿ أُولَيِّكَ فِ جَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ ( ) ﴿ .
- (الله عَمْ) لَا اللهِ اللهُ ا
- (\*\*\*) ﴿ عَنِ ٱلْمَيِنِ وَعَنِ ٱلْتِمَالِ ﴾ منك ﴿ عِزِينَ (\*\*\*) حال أيضًا، أي: جماعات (\*\*) حلقًا حلقًا، يقولون استهزاء بالمؤمنين (\*\*): لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. قال تعالى:
  - ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمُ أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ ﴿ ﴾.
- (١) قوله: (بأدائها). قال ابن جرير: «والذين هم على مواقيت صلاتهم التي فرضها الله عليهم وحدودها التي أوجبها عليهم يحافظون». اهد. يعني: أن المحافظة تشمل المحافظة على الوقت والحدود.
- (٢) قوله: (أي: مديمي النظر). هذا التفسير قريب مما رواه ابن جرير عن ابن عباس: «قبلك ينظرون». اهـ. وتقدمت كلمة ﴿مُهْطِعِينَ ﴾ في سورة القمر، وقال المفسر هناك: «أي: مسرعين مادين أعناقهم». اهـ. وفسرت هنا بذلك أيضًا، نقله القرطبي عن الأخفش، ونقل عن العلماء معاني متقاربة ثم قال: «أي: ما بالهم مسرعين عليك مادّين أعناقهم مدمني النظر إليك، وذلك من نظر العدق». اهـ. وتقدمت الكلمة في سورة إبراهيم أيضًا.
- (٣) قوله: (أي: جماعات). عزون، جمع: عزة. أصله: عزو، أو عزي، أو عزه. نقلها القرطبي. فحذفت لام الكلمة وعوض عنها تاء التأنيث، فجمع جمع المذكر السالم، وهذه الكلمة من باب «سنين» الذي يطرد فيه إعراب جمع المذكر السالم. كما فصله النحاة.
- (٤) وقوله المفسر: (يقولون استهزاءً...). نقل ذلك القرطبي عن المفسرين، فقال: «قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي ﷺ ويستمعون كلامه، فيكذبونه ويكذبون عليه، ويستهزئون بأصحابه ويقولون: لئن دخل هؤلاء...».اهـ.

﴿ كُلَّآ ﴾ ردع لهم عن طمعهم في الجنة ﴿ إِنَّا خَلَقْنَهُم ﴾ كغيرهم ﴿ مِمَّا يَمَّلُمُونَ ﴾ كغيرهم ﴿ مِمَّا يَمَّلُمُونَ ﴾ من نطف، فلا يطمع بذلك في الجنة (١)، وإنها يطمع فيها بالتقوى. ﴿ فَلا ﴾ لا زائدة (١) ﴿ أَفْيمُ رِبِّ المَّنَزِقِ وَالمُغَزِبِ ﴾ الشمس والقمر وسائر الكواكب ﴿ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴾ .

(الله) - ﴿ عَلَىٰ أَن نُبُدِلَ ﴾ نأتي بدلهم ﴿ غَيْرَامِنَهُمْ وَمَا غَنْ يُمَسَبُوقِينَ (الله) بعاجزين عن ذلك.

(الله) - ﴿ فَذَرْمُمُ ﴾ اتركهم ﴿ يَغُوشُوا ﴾ في باطلهم ﴿ وَيَلْمَبُوا ﴾ في دنياهم ﴿ حَتَى يُلَقُوا ﴾ يلقوا ﴿ وَمَعُرُ اللَّهِ ﴾ فيه العذاب (١١).

(الله ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ القبور ﴿ سِرَاعًا ﴾ إلى المحشر ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبٍ ﴾ وفي قراءة (٤٠): بضم الحرفين، شيء منصوب كعلَم أو راية ﴿ يُوفِضُونَ (١٠٠٠) يسرعون (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (فلا يطمع بذلك...). قال ابن جرير نحو ذلك، وقال القرطبي: «فلا يليق بهم هذا التكبر».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا زائدة). كما تقدم نظير ذلك في الحاقة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيه العذاب). توضيح للمعنى المراد، وإلا فالعائد إلى الاسم الموصول ضمير نصب، أي: يوعدونه؛ لأن حذف العائد المجرور مشروط بشروط كها ذكرها النحاة، وذكرنا ذلك في تفسير سورة يس الآية (٥٢) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص، وابن عامر: بصيغة الجمع: ﴿ نُصُبِ ﴾. والباقون: بصيغة المصدر: ﴿ نَصْبِ ﴾، وهو بمعنى: اسم المفعول. قال الجوهري: «النَّصْبُ: ما نُصِبَ فَعُبِدَ من دون الله، وكذلك النَّصْبُ». اهد. نقله القرطبي. وعن الأخفش، والفراء: «النَّصُبُ، جمع النَّصْب، والأنصاب، جمع نُصُب، فهو جمع الجمع». اهد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يسرعون) فهومن الإيفاض، وهو الإسراع، قاله القرطبي، وابن جرير. وعن ابن عباس في معنى الآية: «إلى عَلَم يسعون».اهـ. وكذا عن قتادة.



(الله ﴿ وَعَنْهُمَ الله ﴿ أَبْصَنُوهُمْ تَرَهَقُهُمْ ﴾ تغشاهم ﴿ وَلَمُّ ذَلِكَ ٱلْبَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا عَدُونَ (الله ﴿ وَمَا بَعَدُهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



<sup>(</sup>۱) قوله: (وما بعده...). أي: وهو ﴿الْيَوْمُ﴾ فهو خبر المبتدأ، و﴿الَّذِي﴾ نعت لـ﴿الْيَوْمُ﴾، وذلك واضح.

# [ ۷۱ – سورة نوح

## مكية (۱۱)، وآياتها ثمان أو تسع وعشرون آية

#### بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

(")-(") ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوجًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنَ أَنذِرْ ﴾ أي: بإنذار (") ﴿ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ ﴾ إن لم يؤمنوا ﴿ عَذَابُ أَلِيمُ ( ") ﴾ مؤلم في الدنيا والآخرة.

- الله ﴿ وَال يَنْقُومِ إِنِّي لَكُونَذِيرٌ مُبِّينُ الله بين الإنذار.
- ﴿ أَنِ ﴾ أي: بأن أقول لكم ﴿ أَعْبُدُوا أَللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ).
- (الله عنفر المُر مِن ذُنُوبِكُر ﴿ سَن ﴾ زائدة (الله الإسلام يغفر به ما قبله، أو تبعيضيّة لإخراج حقوق العباد ﴿ وَيُؤَخِّرَكُمُ ﴾ بلا عذاب ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أجل الموت ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللهِ ﴾ بعذابكم إن لم تؤمنوا ﴿ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُم تَعَلَمُونَ (اللهُ لاَمنتم (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). ولم أعلم فيه خلافًا.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر قصة نوح عَلَيه السَّكَم في مواضع، قال القرطبي: «هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ -هو إدريس- بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عَلَيه السَّكم. قال وهب: «كلهم مؤمنون». وعن ابن عباس مرفوعًا: «أول رسول أرسل نوح، وأرسل إلى جميع أهل الأرض».اه..

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: بإنذار...). أشار المفسر إلى أن ﴿أَنَّ ﴾ مصدرية، ويجوز كونها تفسيرية لسبق فعل فيه معنى القول دون حروفه، وهو: ﴿أَرْسَلْنَا ﴾، وعلى كونها تفسيرية لا يحتاج إلى تقدير الباء، وقد تقدم نظير ذلك في مواضع، وكذا القول في قوله (أي: بأن أقول...). الآتي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (﴿ يَن ﴾ زائدة). ما ذكره المفسر في ﴿ يَن ﴾ من الوجهين ذكرهما القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لآمنتم) جواب ﴿لَوَ﴾ كما هو واضح.



- ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَا لَا ﴿ ) أي: دائمًا متصلًا.
  - ( ) ﴿ فَلَمْ يَزِدْ مُورُدُعَاءَى إِلَّا فِرَارًا اللَّهِ عِن الإيمان ( ) .
- ﴿ وَإِنِي كُلَمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوّاْ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ ﴾ لئلا يسمعوا كلامي ﴿ وَاَسْتَغْشَوْا فِيَابَهُمْ ﴾ غطوا رؤوسهم بها لئلا ينظروني (٢) ﴿ وَأَصَرُّوا ﴾ على كفرهم ﴿ وَأَسْتَكْبَرُوا ﴾ تكبروا عن الإيهان ﴿ أَسْتِكْبَازًا ﴿ ﴾ .
  - ( ﴿ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ( ) أي: بأعلى صوتي ( ).
  - (١٠)- ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَمُمْ ﴾ صوتي ﴿وَأَسْرَرْتُ ﴾ الكلام ﴿لَمُمْ إِسْرَارًا ﴿ ﴾.
    - 🐠 ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ من الشرك ﴿إِنَّهُ رَكَاكَ غَفَّا رَا 🖤 ﴾.
  - ﴿ وَرَسِلِ ٱلسَّمَاءَ ﴾ المطر، وكانوا قد منعوه (١) ﴿ عَلَيْكُو مِدْرَارًا ﴿ اللَّهِ كثير الدُّرور.

(۱) ﴿ فَلَمْ يَزِدُ مُرَ ﴾ . نسبة الزيادة إلى الدعاء مجازية، من إسناد الفعل إلى السبب؛ فهو مجاز عقلي، و «زاد» هنا تعدّى إلى مفعولين، وهما: ﴿ مُرَ ﴾ و ﴿ فِرَارًا ﴾ كما هو واضح، وقد ذكرنا أن «زاد» وكذلك «نقص» لهما ثلاثة استعمالات؛ لازمًا، ومتعديًا إلى مفعول، ومتعديًا إلى مفعولين. تقول: زاد الماء أو نقص، وزدت العمل أو نقصته، وزدتك الخير أو نقصتكه.

- (٢) قوله: (غطّوا...). ظاهر كلام المفسر أن ذلك حقيقة، أي: كانوا يفعلون ذلك، كها نقله القرطبي عن ابن عباس، قال: «جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامه».اه.. وقيل: هو كناية عن عداوتهم، كها ذكره القرطبي بـ «قيل».
- (٣) قوله: (أي: بأعلى صوتي). كما قال مجاهد: «الجهار: الكلام المعلن به».اهـ. وهو منصوب على أنه مفعول مطلق، أو على الحالية وذلك إذا كان بتقدير: مجاهرًا.
- (٤) قوله: (وكانوا قد منعوه). نقل القرطبي عن مقاتل: «لما كذّبوا نوحًا زمنًا طويلًا حبس الله عنهم المطر، وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة، فهلكت مواشيهم وزروعهم، فصاروا إلى نوح عَلَيْهَالسَكَمْ واستغاثوا به فقال: ﴿اَسْتَغْفِرُواً...﴾، وروى ابن جرير عن قتادة: =

- الله ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْمَلُ لَكُوْجَنَّتِ ﴾ بساتين ﴿ وَيَجْعَلُ لَكُوْ أَنْهُرًا ﴿ كَالَمُ اللهُ اللّهُ ا
  - ( ﴿ مَا لَكُورُ لِانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ ﴾ أي: تأمّلون وقار الله إياكم بأن تؤمنوا (١٠٠).
- ﴿ وَوَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴿ مِع طَوْر، وهو الحال، فطورًا نطفة، وطَوْرًا علقة إلى تمام خلق الإنسان (٢٠)، والنظر في خلقه يوجب الإيبان بخالقه.
- ﴿ اَلَمْ تَرَوْا ﴾ تنظروا<sup>(٣)</sup> ﴿كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿ بعضها فوق بعض.
- (الله عَمْ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ ﴾ أي: في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا(١) ﴿ فُورًا

وقوله: (بأن تأمنوا). تصوير للرجاء المذكور. وهذا المعنى الذي ذكره موافق لما ذكره الزنجشري، وقد فسرت هذه الآية بمعانٍ متقاربة مختلفة العبارات، فعن ابن عباس: «ما لكم لا ترجون لله عاقبة…» إلى آخر ما نقله المفسر ون.

(٢) قوله: (فطورًا نطفة...). روى ذلك عن ابن عباس، وغيره.

<sup>= «</sup>رأى نوح قومًا تجزعت أعناقهم حرصًا على الدنيا، فقال: هلموا إلى طاعة الله فإن فيها درك الدنيا والآخرة». اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: تأمّلون...). على هذا يكون الرجاء بمعنى: الأمل، والوقار بمعنى: التعظيم. وإعراب الجملة: ﴿مَا﴾: مبتدأ استفهامية، ﴿لَكُون﴾: خبرها، ﴿لَانْزَجُونَ﴾ جملة حالية في محل نصب ﴿لِللهِ ﴾ حال من ﴿وَقَارًا﴾، وهو مفعول به لـ ﴿نَرْجُونَ ﴾، ولو كان ﴿لِللهِ ﴾ مؤخرًا عن ﴿وَقَارًا﴾ لكان نعتًا له. ومفعول (وقار) قدره المفسر: (إياكم).

<sup>(</sup>٣) قوله: (تنظروا...). يحتمل كون النظر بالقلب، فتكون الرؤية علمية، وجملة ﴿كَيْفَ...﴾ سدت مسد المفعولين، وكونه بالعين، فالجملة سدت مسد المفعول به، و﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام في محل نصب حال، و﴿ طِلْبَاتًا ﴾ إما نعت لـ ﴿ سَبْمَ سَكَوْتِ ﴾ أو مفعول مطلق لفعل محذوف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في مجموعهن). قدره لأن القمر في السهاء الدنيا -على ما قاله العلماء- فإذا كان =



وَجَمَلُ الشَّمْسُ سِرَاجًا ١٠٠٠ مصباحًا مضيئًا، وهو أقوى من نور القمر.

- ( ) ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ ﴾ خلقكم ﴿ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ إذ خلق أباكم آدم منها ﴿ بَا أَنا ١١٠٠ ﴾ (١).
  - ﴿ ثُمَّ يُمِيدُ كُرُونِهَا ﴾ مقبورين ﴿ وَيُغْرِجُكُمْ ﴾ للبعث ﴿ إِخْرَاجًا ﴿ ﴾.
    - ( ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ( ) مبسوطة (٢).
    - الله ﴿ لِتَسَلُّكُواْمِنْهَا سُبُلًا ﴾ طرقًا ﴿ فِجَاجًا ﴿ وَاسْعَةً.
- (الله حَمَّا لَوْتُ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَبَعُوا ﴾ أي: السفلة والفقراء ﴿ مَن لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوُلْدُهُ وَهُ لَهُ وَهُولُدُهُ وَهُمَ اللهِ وَهُولُدُهُ وَهُمَ اللهِ وَهُولُدُهُ وَهُمَ اللهِ وَهُمُ اللهُ اللهُ
- الله عظيمًا جدًّا الرؤساء ﴿مَكُرَاكُبَّارَالله عظيمًا جدًّا ﴿ مَكُرَاكُ بَانَ كَذَبُوا ﴿ مَكُرًا الله عَلَيْهَا جدًّا ﴿ مَكُرَاكُ بَانَ كَذَبُوا

في السهاء الدنيا صح أنه فيهن كها يقال: أتيت بني تميم، والإتيان إلى بعضهم، ذكره
 القرطبي وغيره، وعزاه إلى الأخفش.

<sup>(</sup>۱) ﴿نَاتَا﴾. اسم مصدر لـ«أنبت»، مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مبسوطة). أفاد إن ﴿بِسَاطًا﴾ مصدر بمعنى: اسم المفعول، وهو المفعول الثاني لرِجَمَلَ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (و ﴿ وُلْهُ ﴾ بضم الواو...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف: بضم الواو: ﴿ وَوَلْدُهُ وَ ﴾. والباقون: بفتح الواو واللام: ﴿ وَوَلَدُهُ وَ ﴾. ووجها كها ذكر المفسر. قال القرطبي: «وُلد -بالضم -: لغة في: وَلَد، ويجوز أن يكون جمعًا للولد ».اه. تنبيه: إسناد الزيادة إلى المال والولد مجازى من الإسناد إلى السبب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عظيمًا جدًّا). أي: كُبّار من صيغة المبالغة، يقال: كبير، وكُبار، وكُبّار، مثل: عجيب وعُجاب، وطويل وطُوال وطُوّال، وحسن وحُسّان... أفاده القرطبي.

نوحًا<sup>(۱)</sup>، وآذوه ومن اتبعه.

(\*\*) ﴿ وَقَالُواْ ﴾ للسفلة ﴿ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا ﴾ بفتح الواو وضمها (\*\*) ﴿ وَلَا شَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَتَرًا (\*\*\*) ﴿ وَهِي أَسْهَاء أَصِنَامُهُم (\*\*).

(الله عبادتها ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا ﴾ بها ﴿ كَثِيرًا ﴾ من الناس بأن أمروهم بعبادتها ﴿ وَلَا نَزِدِ الله الطَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَكُ الله الله عطف على «قَدْ أَضَلُوا » (١٠)، دعا عليهم (٥) لما أوحي إليه: (أَنَّهُ لَن يُؤْمِر ) مِن قَرْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ » [هود: ٣٦].

<sup>(</sup>۱) وقوله: (بأن كذبوا...). تصوير للمكر العظيم منهم، وكان من ذلك تحريشهم سفلتهم على قتل نوح، وتغريرهم الناس بها أوتوا من الدنيا والولد حتى قالت الضعفة: لولا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم. كها في القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح الواو...). قرأ نافع، وأبو جعفر: بضم الواو. والباقون: بفتحها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهي أسهاء أصنامهم...). روى ابن جرير عن قتادة، قال: «كانت آلهة يعبدها قوم نوح، ثم عبدتها العرب بعد ذلك، فكان «ودّ» لكلب بدومة الجندل، وكان «سُواع» لهذيل، وكان «يغوث» لبني غطيف من مُراد بالجرف، وكان «يعوق» لهمدان، وكان «نسر» لذي الكُلاع من حمير».اه. ونقل القرطبي عن عروة بن الزبير، ومحمد بن كعب: «أن هؤلاء كانوا أبناء آدم عَيَهِالسَّكَمُ صالحين، فلها ماتوا زين الشيطان للناس فصوروهم ثم بعد زماني عبدهم الناس بتزيين الشيطان»، وروى عن محمد بن قيس: «أنهم كانوا رجالًا صالحين بين آدم ونوح».اه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عطف على ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا ﴾). أفاد أن هذه الجملة داخلة في مقول نوح عَلَيْهَالسَّكَمْ، كها أن جملة ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا ﴾ من مقوله.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (دعا عليهم...). أي: كان دعاء نوح عَلَيْهِ السَّلَمُ على قومه بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن منهم أحد إلا من آمن، كما سبق في سورة هود الآية (٣٦)، وهذا القول رواه ابن جرير، عن قتادة.



﴿ وَمِمَّا﴾ «مَّا» صلة (١) ﴿ خَطَايَنَهُم ﴾ وفي قراءة (٢): «خَطِيَنَنِهِم » بالهمز ﴿ أُمَّرِهُوا ﴾ بالطوفان ﴿ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء ﴿ فَلَرْ يَجِدُواْ لَمْمُ مِن دُونِ ﴾ أي: غير ﴿ اللَّهِ أَنصَارًا ۞ ﴾ يمنعون عنهم العذاب.

﴿ وَقَالَ فُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ أَي: نازل دار، والمعنى: أحدًا.

(١) قوله: (﴿مَّا﴾ صلة). أي: زائدة مؤكدة.

فائدة: تدخل «ما» الزائدة على خمسة أحرف من حروف الجر:

١ - الباء، كما في قوله تعالى: ﴿ فَيِمَانَقْضِهِم ﴾ [المائدة: ١٣].

٧- عن، كما في قوله تعالى: ﴿عَمَّاقَلِيلِ﴾ [المؤمنون: ٤٠].

٣- من، كما هنا. وفي هذه الأحوال لا تكف «ما» عن عمل الجر، كما تتضح من الشواهد.

٤- رُتّ، فتكف عن العمل، نحو: ﴿ زُيِّمَا يَوَذَّا لَذَنَ كَفَرُوا ﴾ [الحجر: ٢].

٥- الكاف، كقول الشاعر: «كما الناسُ مجروم...»، فتكف عن العمل أيضًا كثيرًا، كما فصله النحاة.

(٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو: ﴿خَطَايَنَهُم﴾. وعليه درج المفسر كما هو عادته. وقرأ الجمهور: ﴿خَطِيَنَيْهُم﴾. والخطايا، جمع خطيئة، جمع تكسير، والخطيئات: جمع السلامة، وأصل الخطايا: خطايئ: على وزن فعايل، فأبدلت الياء همزة فصار: خطائئ بهمزتين، ثم فتحت الأولى تخفيفًا فقلبت الياء ألفًا فصار «خطاءا»، ثم قلبت الهمزة ياء فصار «خطايا» بعد خسة أعمال، كما يعلم من شروح الألفية في باب الإبدال، ومن كتب التصريف.

الخلاصة: هكذا: ١- خطابع. ٢- خطائع. ٣- خطائي. ٤- خطاءا. ٥- خطايا. فائدة: استدل مذه الآية على ثبوت عذاب القبر حيث تفيد الفاءُ التعقيبَ: ﴿ فَأَدْخِلُوا ﴾. ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴿ ) من يفجر ويكفر، قال ذلك لما تقدم من الإيجاء إليه.

﴿ رَبِ آغَفِرُ لِي وَلِوَلِدَى ﴾ وكانا مؤمنين (٢) ﴿ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ ﴾ منزلي أو مسجدي (٢) ﴿ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ ﴾ منزلي أو مسجدي (٢) ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِمِينَ إِلَّا لَهُ وَمِنْكِ ﴾ إلى يوم القيامة (١) ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِمِينَ إِلَّا لَبَارًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ



(١) ﴿ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا ﴾. إطلاق الفاجر والكفار على من يولد من باب المجاز المرسل، أي: باعتبار المآل، كها ذكره البلاغيون. وإليه الإشارة بقوله: (من يفجر...)، أي: في المستقبل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكانا مؤمنين). وهما: لمك بن متوشلخ، وشَخْمى بنت أنوش، ذكره القرطبي نقلًا عن القشرى، والثعلبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (منزلي...). تفسير البيت هنا بالمسجد والمنزل، كلاهما روي عن ابن عباس، والتفسير بالمسجد مروي عن الضحاك أيضًا، واقتصر عليه ابن جرير. وفُسر أيضًا بالسفينة والدين.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (إلى يوم القيامة). أي: جميع المؤمنين. روي عن الضحاك، وقال الكلبي: «من أمة محمد ﷺ»، وقيل: من قومه، رجح القرطبي الأول.



# [ ٧٢- سورة الجن

#### مكية (١)، وآياتها ثمان وعشرون آية

#### بِنسيهِ ٱلدَّمْنَ ٱلرَّحِيهِ

(أَنَّهُ ﴾ الضمير للشأن ﴿أَسْتَعَ ﴾ لقراءي ﴿نَفَرُّ مِنَ الْجِيرَ تُ بالوحي من الله تعالى ﴿أَنَّهُ ﴾ الضمير للشأن ﴿أَسْتَعَ ﴾ لقراءي ﴿نَفَرُّ مِنَ الْجِينَ ﴾ جن نصيبين (٢)، وذلك في صلاة الصبح ببطن نخل موضع بين مكة والطائف، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صرفنا إليك نفرا من الجن ﴾، ﴿فَقَالُوا ﴾ لقومهم لما رجعوا إليهم: ﴿إِنّا سَمِعَنَا قُرْءَانًا عَبَالًا ﴾ يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك.

﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ ﴾ الإيهان والصواب ﴿ فَتَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكِ ﴾ بعد اليوم ﴿ رَبَّنَا أَخَدًا ﴿ )

( ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ ( ٢ ) الضمير للشأن فيه، وفي الموضعين بعده ﴿ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبَّنا ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). بلا خلاف يعلم.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (جن نصيبين). تقدم في تفسير سورة الأحقاف بعض التفاصيل في ذلك، وذكر
 الروايات المختلفة والجمع بينها، الآية (۲۹).

فائدة: نقل القرطبي عن الحسن البصري: «أن الجن ولد إبليس، كما أن الإنس ولد آدم، ومن كل الطائفتين مؤمنون وكافرون، والجن شركاء في الثواب والعقاب». وعن ابن عباس: «أن الجن هم ولد الجانّ، وليسوا بشياطين، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس». اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ ﴾. سيشير المفسر رَحَمَهُ أَللَهُ إلى القراءتين في ﴿وَأَنَّهُ ﴾ بالفتح أو الكسر. الحاصل: أن لههنا ثلاث قراءات في اثني عشر موضعًا:

تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه (۱) ﴿مَا اَقَنَدَ صَنْحِبَةٌ ﴾ زوجة ﴿وَلَا وَلَذَا ﴿ وَلَا اللَّهُ ﴾.

﴿ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ﴾ جاهِلُنا (٢) ﴿ عَلَى اللَّهِ شَطَطُا ﴿ عَلَى اللَّهِ شَطَطُا ﴿ عَلَوَّا فِي الكذب بوصفه بالصاحبة والولد.

( ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن ﴾ مخففة، أي: أنه ( " ﴿ لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَالَّجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِ بَال ( ) ﴾

١- فتح الهمزة ﴿ رَأَتَهُ ﴾ ، والمواضع: ﴿ رَأَنَهُ مَعَلَى ﴾ ، ﴿ رَأَنَهُ كَاتَ يَعُولُ ﴾ ، ﴿ رَأَنَا طَنَنَا أَن نَقُولَ ﴾ ، ﴿ رَأَنَا لَسَنَا ﴾ ، ﴿ رَأَنَا لَشَنَا ﴾ ، ﴿ رَأَنَا لَشَنَا ﴾ ، ﴿ رَأَنَا لَسَنَا ﴾ ، ﴿ رَأَنَا لَشَنَا ﴾ ، ﴿ رَأَنَا لَنَا لَمُنَا فَعَدُ ﴾ ، ﴿ رَأَنَا لَا نَدْرِئ ﴾ ، ﴿ رَأَنَا لَلْسَلِمُونَ ﴾ . ﴿ رَأَنَا لَلْلَالِمُونَ ﴾ . ﴿ رَأَنَا لَلْلَاللَّهُ لَلْكُونَ لِلْلَهُ لَلْلَالِمُ لَنَا لَلْلَلْلَكُ أَلْلَاللَّاللَّهُ لَلْلَالِمُ لَلْلَالِمُ لَلَا لَلْلَالِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلَالِمُ لَا لَمُلْلَالِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلَالِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَا لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لِلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لِلللْلِمُ لَلْلِمُ لِلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لِلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لِلللْلِمُ لَلْلَمُ لِلْلِمُ لَلْلِمُ لِللْلِمُ لِلْلَالِمُ لِللْلِمُ لَلْلِلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِلْلِمُ لَلْلِلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِلْلِمُ لَلْلِلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِمُ لَلْلِلْلِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِلْ

٧- قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة في ثلاثة مواضع، منها: ﴿وَإِنَّهُ, ثَمَالَى﴾، ﴿وَإِنَّهُ كَاكَيَقُولُ﴾، ﴿وَإِنَّهُ كَاكَيَقُولُ﴾، ﴿وَأَنَّهُ كَاكَيْمُولُ﴾، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَعُولُ﴾، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَعُولُ﴾، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَعْوَلُ المواضع الثلاثة التي فتح فيهن الهمزة فهي عما أوحي إليه وليست من مقول الجن، أو هي معطوفة على الهاء من ﴿فَنَامَنَّا يِهِهِ﴾، والبواقي من مقولهم.

٣- قرأ الباقون: بالكسر في جميعها. وجه الكسر: العطف على مقول القول، أي على
 ﴿إِنَّا سَهِمْنَا ﴾، أو على الاستثناف.

(١) قوله: (جلاله وعظمته). تفسير للجدّ، وفسر بذلك عكرمة، ومجاهد، وقتادة، وعن عكر مة أيضًا: «غناه»، وعن ابن عباس: «فعله وأمره وقدرته».اهـ. وكلها متقاربة.

(٢) قوله: (جاهِلنا). فسره مجاهد، وقتادة بـ (إبليس»، وقيل: المشركون من الجن.

(٣) قوله: (مخففة). أي: من الثقيلة، و«أن» المخففة تعمل وجوبًا، واسمها ضمير الشأن المحذوف، وخبرها: الجملة. وقد تقدم ذلك مرارًا.



بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك<sup>(١)</sup>.

(1) - قال تعالى (1): ﴿ وَإِنَّهُ رُكَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنِسِ يَعُودُونَ ﴾ يستعيذون ﴿ رِجَالِ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ حين ينزلون في سفرهم (1) بمخوف فيقول كل رجل: أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه ﴿ وَلَا أَدُوهُمْ ﴾ بعوذهم به (١) ﴿ وَهَقَالَ ﴾ طُغيانًا، فقالوا: سُدْنا الجن والإنس. (٧) - ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ أي: الجن ﴿ ظُنُوا كُمَا ظُنَنُمْ ﴾ يا إنس (٥) ﴿ أَن ﴾ مخففة من

﴿ ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ أي: الجن ﴿ طَنَّوا كُمَا طَنَنَتُم ﴾ يا إنس ' ۚ ﴿ أَنَ ﴾ مخففة من الثقيلة، أي: أنه ﴿ أَنَ ﴾ مخففة من

﴿ وَإِنَّا لَمُسَّنَا ٱلسَّمَآءَ ﴾ رُمنا استراق السمع (١) ﴿ فَوَجَدْنَهَا

<sup>(</sup>١) قوله: (حتى تبينا كذبهم...). أي: كانوا يظنون قبل سهاع القرآن أن إبليس صادق فيها يدعو إليه، فلما سمعوا القرآن أيقنوا كذب إبليس وآمنوا بالحق.اهـ. كما يعلم من ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال تعالى). أفاد أن هذه الآية والتي تليها من مقول الله تعالى معترضتان بين مقول الجن، كما مشى على ذلك القرطبي. والظاهر من كلام ابن جرير وغيره أنهما من جملة مقول الجنّ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حين ينزلون...). روي ذلك عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (بعوذهم بهم). أي: بعوذ الإنس بالجن، وظاهر كلام المفسر أن الواو في ﴿ فَرَادُوهُمْ ﴾ راجع إلى ﴿ آلْإِنسِ ﴾، وضمير النصب «هم» للجن. والمعنى: زاد الإنسُ الجن طغيانًا وجراءة. كما هو ظاهر كلام ابن جرير، وقال القرطبي: «زاد الجن الإنسَ رهقًا، أي: خطيئة وإثمًا»، فيكون الضميران على عكس ما ذكرنا، وكلا المعنيين صحيح، وعلى الوجهين تعدى «زاد» إلى المفعولين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يا إنس). أفاد أن الخطاب للإنس، وهذا وما قبله خطاب من الله تعالى كما ذكرنا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (رُمنا...). أي: قصدنا. وتقدم نظير ذلك في الصافات وغيرها. قال ابن كثير: «يخبر الله تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدًا ﷺ وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له: أن السموات ملئت حرسًا شديدًا، وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن، =

مُلِئَتَ حَرَسًا﴾ من الملائكة ﴿شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞﴾ نجومًا محرقة، وذلك لما بعث النبي ﷺ.

﴿ وَإِنَّا كُنَّا ﴾ أي: قبل مبعثه ﴿ نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ ﴾ أي: نستمع ﴿ فَمَن يَسْتَعِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلَهُ شِهَا بَا رَّصَدُ اللَّ ﴾ أي: أرصد له ليرمى به (١).

﴿ وَإِنَّا لَا نَدْرِى آَشَرُ أُرِيدَ ﴾ (٢) بعدم استراق السمع ﴿ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ﴿ وَإِنَّامِنَا ٱلصَّلِحُونَ ﴾ بعد استهاع القرآن ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ ﴾ أي: قوم غير صالحين ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدُالْ ﴾ فورقًا مختلفين مسلمين وكافرين ( " ).

فيلقوه على ألسنة الكهنة، فيلتبس الأمر ويختلط، ولا يدري من الصادق، وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته لعباده وحفظه لكتابه العزيز». اهـ. ونقل القرطبي عن الكلبي: «قال قوم: لم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه خسمائة عام، وإنها كان من أجل بعثة النبي عليها المه.

<sup>(</sup>١) وقول المفسر: (أي: أرصد له). أفاد أن ﴿رَصَدَا﴾ بمعنى: اسم المفعول نعت لـ ﴿شِهَابًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَشَرُّأُوبِدَ﴾. فسر ابن جرير الشر هنا بالعذاب، والرشد بإرسال الرسول، ورواه عن ابن زيد، كما نقله القرطبي ذلك عنه. قال ابن زيد: «فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس واشتكوا، فقال إبليس لهم: لم تحرس السماء قط إلا على أحد أمرين؛ إما لعذاب يريده الله على أهل الأرض، وإما لنبي مرشد صالح». اهه.

فائدة: تأدبت الجن في كلامهم حيث لم يسندوا الشر إليه تعالى، وأسندوا الخبر إلى الله تعالى، وأسندوا الخبر إلى الله تعالى، حيث قالوا: ﴿أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِبِمْ رَبُّهُمْ ﴾، وقد ورد في «الصحيح»: «والشر ليس إليك». [مسلم (١/ ٥٣٥)].

<sup>(</sup>٣) قوله: (فِرقًا). القِدَد: جمع قِدَّة، كالفرقة والفِرَق، وزنًا ومعنَّى، نقل القرطبي عن السدي، =



(" - ﴿ وَإِنَّا ظُنَنَا آنَ ﴾ (" مخففة من الثقيلة، أي: أنه ﴿ لَن نَمْجِزَ اللَّهَ فِي اَلْأَرْضِ وَلَن نَمْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نَمْجِزَهُ, هَرَبًا (" ) . وَلَن نُمْجِزَهُ, هَرَبًا (" ) أي: لا نفوته كائنين في الأرض أو هاربين منها في السياء (" ) . (" - ﴿ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْمُدُكَ ﴾ القرآن ﴿ مَامَنًا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ مَلَا يَخَافُ ﴾ بتقدير هو بعد الفاء (" ) ﴿ بَخْسُ ) نقصًا من حسناته ﴿ وَلَا رَهَفَا (" ) ﴾ ظلمًا بالزيادة في سيئاته (أ).

(الله) - ﴿ وَإِنَّامِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْفَنسِطُونَ ﴾ الجائرون بكفرهم(٥) ﴿ فَمَنَّ أَسْلَمَ فَأَوْلَئِكَ مَحَرَّوْ ارْشَدَالًا ﴾ قصدوا هداية.

﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ قَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَقُودًا، وَ«أَنَّا» (١) وَ«أَنَّمُ»

تال: «في الجن مثلكم، قدرية، ومُرجئة، وخوارج، ورافضة، وشيعة، وسُني». اهـ. وعن المسيب: «مسلمون، ويهود، ونصاري، ومجوس». اهـ. باختصار.

وقول المفسر: (مسلمين وكافرين). روى نحوه عن مجاهد، وابن عباس، وسفيان.

(١) ﴿وَأَنَا ظَنَنَآ ﴾. الظن هنا بمعنى: العلم واليقين، بخلافه في قوله تعالى السابق: ﴿وَأَنَا ظَنَنَآ أَنلَنَنَقُولَ ﴾، ﴿وَأَنَبُمُ ظَنُواً ﴾ كما أفاده القرطبي.

- (٢) قوله: (كاثنين في الأرض أو هاربين...). فيه إشارة إلى أن ﴿فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ و﴿هَرَبًا﴾ حالان، و«هرب» مصدر بمعنى: اسم الفاعل.
- (٣) قوله: (بتقدير...). أشار المفسر إلى توجيه وقوع المضارع مرفوعًا: ﴿فَلَا يُخَافُ﴾، مع كونه جواب الشرط. وحاصل ما ذكره: أنها جملة اسمية في محل جزم وذلك بتقدير المبتدأ: هو.
- (٤) قوله: (نقصًا... ظلمًا). هذا المعنى نقله القرطبي عن ابن عباس، ورواه ابن جرير عن ابن زيد؛ أنّ البخس هو النقصان، والرهق هو العدوان، كما في القرطبي.
- (٥) قوله: (الجائرون) القاسِط من قسط، بمعنى: جار، وأقسط بمعنى: عدل، فالقاسط: الجائر، والمقسط: العادل، كها أفاده القرطبي وغيره.
  - (٦) قوله: (و ﴿ أَنَّا ﴾ ... ). هذه إشارة إلى اختلاف القراءات، كما ذكرنا أولًا.

و «أَنَهُ» في اثني عشر موضعًا، هي: «وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ» «وَأَنَّامِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ» وما بينهما بكسر الهمزة استئنافًا (١)، وبفتحها بها يُوجّه به (٢).

( حقال تعالى ( في كفار مكة: ﴿ وَأَن ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي: وأنهم ( أن )، وهو معطوف على «أَنَّهُ اسْتَمَعَ »، ﴿ لَوِ اسْتَقَنْمُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ ﴾ أي: طريقة الإسلام ( ٥ ) ﴿ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاةً عَدَقًا ( ) ﴾ كثيرًا من السهاء (٢ )، وذلك بعد ما

<sup>(</sup>١) وقوله: (استئنافًا). أي: أو عطفًا على مقول القول، ذكرهما البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (بها يوجّه به). بالوجه الذي يوجه به الفتح. وأشار المفسر بهذا إلى أن الخلاف في هذه المواضع فقط، فلا خلاف في فتح همزة ﴿أَنَّهُ السَّنَعَ نَفَرُّمِنَ اَلْجِنِ ﴾ و ﴿وَاَلَوْ اسْتَقَنّمُوا ﴾ و ﴿ وَاَنَّ الْمَسْنِجِدَ لِلّهِ ﴾ و ﴿ وَاَنَ قَدْ اَبَلَمُوا ﴾ ، وكذلك لا خلاف في كسر ما بعد القول نحو قوله تعالى: ﴿ وَفَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا ﴾ و ﴿ قُلْ إِنَّ الْمُورُ وَهُو اللّهِ فِي كسر ما بعد فاء الجزاء، نحو: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مُنَارَجَهَنَّمَ ﴾ و ﴿ وَقَلْ إِنِّ لَا أَمْلُكُ ﴾ ، ويجوز الفتح بعد فاء الجزاء نحويًا لكن لم تقع القراءة بالفتح هاهنا، وقد وقعت قراءتان في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِمَا فَا المَرْة. والباقون: بفتحها. كما في القرطبي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال تعالى). أشار به إلى أن هذه مما أوحي إليه وليست من مقول الجن. فهي معطوفة على ﴿أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ...﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: وأنهم...). لعله توضيح للمراد، وإلا فاسم ﴿أَنَ﴾ المخففة يكون ضمير الشأن، والجملة التي بعدها تكون خبرها، كها تقدم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: طريقة الإسلام...). وهذا المعنى مرويّ عن ابن عباس وغيره، فيكون معنى ﴿ لِنَفْيِنَا ﴿ أَي: لنختبرهم، كما قال المفسر. وروى ابن جرير، عن أبي مجلز تفسيرًا آخر: "وهو: لو استقاموا على الضلالة لأعطيناهم سعة من الرزق لنستدرجهم بها، فيكون كما قال تعالى: ﴿ فَلَـمَانَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ. فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ أَبُونَ كُلِّ شَوَى ﴾ [الأنعام: ٤٤] الآية».

<sup>(</sup>٦) قوله: (كثيرًا)، الغدَق: صفة مشبهة، أو مصدر أريد به الفاعل، يقال: غَدِقت العينُ =



رفع المطر عنهم سبع سنين(١).

﴿ ﴿ لِنَفْيِنَاهُمْ ﴾ لنختبرهم ﴿ فِيهِ ﴾ فنعلم كيف شكرهم، علمَ ظهور ﴿ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرٍ رَبِّهِ ﴾ القرآن ﴿ نَسُلُكُهُ ﴾ بالنون والياء (٢٠)، ندخله ﴿ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ

﴿ وَأَنَّ الْمَسْنِجِدَ ﴾ مواضع الصلاة ﴿ لِلَهِ فَلَا تَدْعُوا ﴾ فيها ﴿ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿ بَان تشركوا، كما كانت اليهود والنصاري (٤) إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا.

(الله عَبْدُ الله) والكسر استئنافًا (٥)، والضمير للشأن ﴿ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللهِ ﴾ عَبْدُ الله عَبْدُ الله الله الله عَلَيْ ﴿ يَدْعُوهُ ﴾ يعبده ببطن نخل (١) ﴿ كَادُوا ﴾ أي: الجن المستمعون

خدقًا، إذا كثر ماؤها، كها في القرطبي. وربها يشكل بأن ذلك كان بعد الهجرة، وهذه الآية مكية.

<sup>(</sup>١) وقوله: (وذلك بعدما رفع...). وذكر ذلك القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالنون والياء). قرأ بالنون: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر. وبالياء: الباقون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (شاقًا). الصّعَد: مصدر صَعِد يصعَدُ صعَدًا وصعودًا، وصف به العذاب، كها يعلم من القرطبي، وفسره مجاهد: «مشقة من العذاب»، وابن عباس: «جبل في جهنم»، وقتادة: «عذابًا لا راحة فيه». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كما كانت اليهود...). هذا المعنى رواه ابن جرير، عن قتادة، قال: «كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه أن يوحد الله وحده»، وفي رواية: «أن يخلص له الدعوة إذا دخل المسجد».اه.. وقال القرطبي: «هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام».اه..

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالفتح...). تقدم ذكر القراءتين.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ببطن نخل...). يعني: المراد بالضمير في ﴿كَادُوا ﴾: الجن المستمعون للقرآن، =

لقراءته ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ آَ ﴾ بكسر اللام وضمها (١١)، جمع لبدة، كاللبد في ركوب بعضهم بعضًا ازدحامًا حرصًا على سماع القرآن.

(")- ﴿ قَالَ ﴾ مجيبًا للكفار في قولهم ("): ارجع عما أنت فيه، وفي قراءة ("): (هُلُ اللهُ وَلاَ أَشْرِكُ بِدِ الْمَدَالِ") ﴾.

( - ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًا ﴾ غيًّا(١) ﴿ وَلَارَشَدَا ( ) ﴿ خيرًا.

- (١) قوله: (بكسر اللام...). كسر اللام: قراءة الجمهور. والضم: لهشام في وجهٍ. واللبد جمع اللَّبْدَة، مثل: قِربة وقِرَب. ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد: لِبْدَة وجمعها: لِبَد. وفيه أربع لغات:
  - ١ لِبَد، كما هي قراءة الجمهور.
  - ٢- ولُبَد، بضم اللام، كما هي قراءة هشام في رواية.
- ٣- ولُبُد، بضم اللام والباء، واحدها: لَبْد، بفتح اللام وسكون الباء، كسقف وسُقُف.
- ٤ ولُبَّد، بضم اللام وتشديد الباء، واحدها: لابد، كرُكُّع، وراكع. أفاد ذلك القرطبي.
- (٢) قوله: (في قولهم...). ذكر ذلك القرطبي بدون عزو، قال: «وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا: إنك جئت بأمر عظيم، وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن نُجيرك».اهـ.
- (٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم، وحمزة، وأبو جعفر: بصيغة الأمر: ﴿قُلْ﴾. والباقون:
   بصيغة الماضى: ﴿قَالَ﴾.
  - (٤) قوله: (غيًّا). فُسر الغي بالكفر والرشد بالهدى، وقيل: العذاب والنعمة، وفسر ابن جرير =

وهذا المعنى نقل القرطبي عن الزبير بن العوام، وابن عباس وغيرهما. وروى ابن جرير عن ابن عباس أيضًا: «هذا إخبار من الجن لقومهم أن أصحاب النبي على يأتمون به، فعجبوا من ذلك، فالمراد بالضمير: أصحاب النبي على ومعنى ثالث رواه ابن جرير، عن قتادة: فلبدت الإنس والجن على النبي على ليطفئوا نور الله ويبطلوا الحق الذي جاء به»، وعن ابن زيد: «كادت العرب جميعًا تظاهروا على محمد على . واختاره ابن جرير.



﴿ قُلُ إِنِّ لَن يُجِيرَ فِي مِنَ أَلَتِهِ ﴾ من عذابه إن عصيته ﴿ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ ﴾
 أي: غيره ﴿ مُلْتَحَدًا ( ) ﴾ ملتجأ.

(الله البلاغ ﴿ إِلَّا بِلَغَا ﴾ استثناء من مفعول «أمّلِك » (۱) ، أي: لا أملك لكم إلا البلاغ الميكم ﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: عنه ﴿ وَرِسَلَتِهِ عَلَى عطف على «بَلَغًا »، وما بين المستثنى منه (۱) والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، ﴾ في التوحيد، فلم يؤمن ﴿ فَإِنَّ لَهُ وَنَا رَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ ﴾ حال من ضمير « مَن » في «لَهُ ، (۱) رعاية لمعناها (۱) ، وهي حال مقدرة (٥) ، والمعنى: يدخلونها مقدّرًا خلودهم ﴿ فِهَا آبَدًا (١) ﴾ .

﴿ حَمَّةَ إِذَا رَأَوا ﴾ «حَمَّة » ابتدائية (١٦) فيها معنى الغاية لمقدر قبلها، أي: لا

<sup>=</sup> بها هو أعم، فقال: «إني لا أملك لكم ضرًّا في دينكم ولا في دنياكم ولا رشدًا أرشدكم...؛ لأن الذي يملك ذلك الله الذي له ملك كل شيء».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (استثناء من مفعول...). ظاهره أن الاستثناء متصل، فيكون المعنى: لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا إلا البلاغ، فإن فيه أمانًا ونجاة لكم. ويحتمل كون الاستثناء منقطعًا، فيكون المعنى: لكن أبلغكم ما أرسلت به. ذكرهما القرطبي. وعزا الأول إلى الحسن، والثاني إلى الفراء.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وما بين المستثنى منه...). أي: وهو قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّ لَنَ يُجِيرَنِي ...﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في ﴿لَهُ ﴾). أي: حال من الضمير الكائن في ﴿لَهُ ﴾ العائد إلى ﴿ مَن ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (رعاية لمعناها...). أي: لأن معناها جمع، ولذا جيء بالحال جمعًا، وإن كان لفظه مفردًا، وذلك واضح.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وهي حال مقدرة.). قد تقدم مرارًا معنى الحال المقدرة من أنه إذا كان وقوع الحال بعد وقوع عاملها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ابتدائية). هي الداخلة على الجملة، و«حتى» لها ثلاثة استعمالات: جارة، وعاطفة، وابتدائية. وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثلاثيات».

يزالون على كفرهم إلى أن يروا ﴿مَا يُوعَدُونَ ﴾ به (١) من العذاب ﴿فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة (٢) ﴿مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿نَا أَمُ عَلَمُ الثَانِي. فقال بعضهم: أعوانًا أهم أم المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني. فقال بعضهم: متى هذا الوعد؟ فنزل:

- ﴿ وَهُلَ إِنْ ﴾ أي: ما (٣) ﴿ أَدْرِعَتَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ من العذاب ﴿ أَمْ يَجْمَلُ لَهُ, رَبِي آَمَدُ الْ ﴾ غاية وأجلًا لا يعلمه إلا هو.
- ﴿ عَلَمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ ما غاب عن العباد ﴿ فَلَا يُظْهِرُ ﴾ يطلع ﴿ عَلَى غَيْبِهِ = الْعَبَاد ﴿ فَلَا يُظْهِرُ ﴾ يطلع ﴿ عَلَى غَيْبِهِ = الْعَبَاد ﴿ فَلَا يُظْهِرُ ﴾ من الناس.
- ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ ﴾ (١) مع اطلاعه على ما شاء منه معجزة

(١) قوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى الموصول ﴿مَا﴾ والأولى تقديره ضمير نصب؛ لأن
 حذف العائد المجرور مشروط بشروط. وتقدم في مواضع.

- (٢) قوله: (يوم بدر...). يعني: أن المراد بالعذاب هنا إما عذاب الدنيا وهو القتل ببدر أو عذاب الآخرة، وذكر الوجهين القرطبي.
- (٣) قوله: (أي: ما). أفاد أن ﴿إِنَّ ﴾ هنا نافية، و ﴿إن ﴾ لها أربعة استعمالات: شرطية، مخففة،
   زائدة، نافية. وقد مر ذلك. وفصلناها في كتاب «الثنائيات».

تنبيه: وهذه الآية لما كان فيها الأمر بر وألل لله دلت على أن بعض المشركين سألوا متى هذا الوعد، كما قال المفسر، ولم أجد من صرح بسبب النزول، ودلت الآية أن العلم بوقت الساعة مختص بالله سبحانه، نبه على ذلك المفسرون، وكما دلت على ذلك آيات وأحاديث.

(٤) ﴿إِلَّا مَنِ ٱرْتَفَىٰ ﴾. قال ابن عباس: «فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي وأظهرهم عليه بها أوحي إليهم من غيبه وما يحكم الله، فإنه لا يعلم ذلك غيره».اه. وقال قتادة: «فإنه يظهره من الغيب ما شاء إذا ارتضاه».اه.



= وفي كلام القرطبي ما حاصله: إن في هذه الآية إبطالًا للمنجمين ومن ضاهاهم ممن يدعي علم الغيب». اهـ. وقال ابن كثير: «إنه -تعالى- يعلم الغيب والشهادة وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه الله تعالى». اهـ. ومن زبدة ما قال على النفسير يتلخص هذه النقاط:

١ - علم الغيب لله وحده.

٢- لا يعلم أحد سوى الله الغيب بنفسه.

٣- قد أطلع الله بعض عباده على بعض المغيبات.

٤- الأنبياء يعلمون من الغيب بقدر ما أطلعهم الله عليه.

٥- ادعاء المنجمين وغيرهم علم الغيب باطل.

تنبيه: تمسك الزمخشري بهذه الآية على إبطال كرامة الأولياء؛ لأنه ينتمي إلى فرقة المعتزلة، وهم ينكرون كرامات الأولياء. ورَدَّ على الزمخشري وعلى المعتزلة أهلُ السنة والجهاعة في كتب العقيدة، كما ردوا على كل ما خالفوا فيه العقيدة الصحيحة ببراهين قاطعة. أما هذه الآية فليس فيها ما ينكر الكرامات؛ لأن الكرامات ليست من باب العلم بالغيب، بل هي أمور خارقة للعادة تحت قدرته تعالى ومشيئته، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وآثار السلف، كما هو مفصل في كتب العقيدة.

- (۱) قوله: (معجزة له). يفيد أن المراد بمن ارتضى: الأنبياء. كما قال القرطبي: «أي: اصطفى للنبوة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالًا على نبوته».اهـ. وعمم ابن كثير، فقال: «وهذا يعم الرسول الملكى والبشري».اهـ.
- (٢) قوله: (أي: ملائكة...). وبذلك فسر أئمة التفسير، قال الضحاك: «ما بعث الله نبيًّا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين من أن يتشبهوا بصورة الملك».اهـ. وعن قتادة، وابن المسيب: «هم أربعة من الملائكة حفظة».اهـ. وقال ابن عباس مثله. وعنه أيضًا: «هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي ﷺ من الشيطان».اهـ.

( الله علم ظهور ( الله علم ظهور ( الله علم ظهور الله علم ظهور ( الله علم ظهور الله علم ظهور الله علم النه و الله علم الله على ال



(۱) قوله: (الله علم ظهور). أفاد أن الضمير المستتر في ﴿ لِيَعْلَمُ ﴾ عائد إلى الله عَزَيَجَلَ. والمراد علم مشاهدة؛ لأن الله تعالى عالم بكل شيء قبل وجوده، فيكون كها قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اللِّي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتِيّعُ الرَّسُولَ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ونظائرها من الآيات. وهذا الوجه أي: كون الضمير لله تعالى ذكره ابن كثير احتهالًا، وحكاه عن حكاية ابن الجوزي من دون عزو، وعزاه القرطبي إلى الزجاج.

والوجه الآخر: أن الضمير المستتر عائد إلى محمد ﷺ، والمعنى: أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسلُ قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق، وقاله قتادة، واختاره ابن جرير. قال قتادة: «ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله، وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها». اهـ. وهناك أوجه أخرى في عود الضمر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (محوّل عن المفعول). وهو أحد أنواع تمييز النسبة، وتفاصيل التمييز مذكورة في كتب النحو، وقد لخصنا ذلك في كتاب «الثنائيات» مع التمثيل.



# ر ۷۳ – سورة المزمل

# مكية (١)، أو إلا قوله: ﴿ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ... ﴾ إلى آخرها فمدنية. ومكية (١) وآياتها تسع عشرة أو عشرون آية

#### بنسيه آلتَ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ

(الله عَلَيْمُ اللهُوَّمُ اللهُ النبي. وأصله: المتزمل، أدغمت التاء في الزاي، أي: المتلفف (٢) بثيابه حين مجيء الوحي له خوفًا منه لهيبته.

٠ ﴿ وَ اَلْنَا ﴾ صل ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ ﴾.

(١) قوله: (مكية). كلها عند الأكثر. وعن ابن عباس، وقتادة: ﴿إِلا آيتين منها: ﴿وَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ...﴾ والتي تليها». وقال الثعلبيّ: ﴿إِلا ﴿ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقَلُرُ...﴾ إلى الآخر، فإنها مدنية»، وإلى هذا القول أشار المفسر.

(۲) قوله: (أي: المتلفف). أفاد المفسر أن المراد بـ ﴿ اَلْمُزَّيِنُ أَيْ معناه الحقيقي، أي: المتلفف بالثياب. وهذا روي عن قتادة، واختاره ابن جرير، ثم اختلف في وقت هذا التزمل، يقول المفسر كان ذلك عند مجيء الوحي، أي: في ابتداء الحال، فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه أخذته الرعدة، فأتى أهله، فقال: زملوني، زملوني، كما في كتب السيرة. وذكر القرطبي هذا المعنى، وقال: «روي معناه عن ابن عباس». ونقل ابن كثير عن ابن عباس، والضحاك، والسدي: «المراد بـ ﴿ اَلْمُرَّمِّلُ ﴾: النائم، فأمر الله بترك التزمل، والنوم، وبقيام الليل. ونقل القرطبي عن عكرمة: «المزمل بالنبوة»، وعن ابن عباس: «المزمل بالقرآن»، وعلى هذا يكون المزمل مجازًا.

فائدة: قال القرطبي: «في النداء بالمزمل والمدثر تلطف، فإن العرب إذا أرادوا الملاطفة وترك المعابتة سموا باسم مشتق من حالة المخاطب وخاطبوه به». ونقل عن السهيلي: «أن المزمل ليس من أسهاء النبي ﷺ».اهـ.

﴿ فَيْصَفَهُ ﴾ بدل من ﴿ فَلِيلًا ﴾ (١) ، وقلته بالنظر إلى الكل ﴿ أَوِانتُصْمِنْهُ ﴾ من النصف ﴿ فَلِيلًا ﴿ ) ﴾ إلى الثلث.

﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ إلى الثلثين، و«أَرَّهِ للتخيير ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ تَثْبَّتْ في

(۱) قوله: (بدل من ﴿ قَلِيلَا ﴾). هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني: أنه بدل من ﴿ التَّلَلُ ﴾، ومآلها واحد، وذكر المعربون الوجهين، وأطالوا في توجيهها، والأمر واضح إن شاء الله؛ لأن المراد كما قال ابن كثير أمره ﷺ أن يقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج في ذلك، أي: هو مخير في ذلك. وإذا كان بدلًا من ﴿ قَلِيلًا ﴾ كان المعنى: قم الليل إلا القليل، أي: إلا النصف، فيكون المأمور أن يقوم نصف الليل، ثم قال: أو انقص من النصف، أي: صل ثلث الليل، أو زد على النصف، أي: صل ثلثي الليل.

وإ كان بدلًا من ﴿ اَلَّتِلَ ﴾ ، فالمعنى: قم الليل إلا قليلًا ، نصفه ، أي: قم نصف الليل ، أو انقص من النصف أو زد عليه .

الخلاصة: مؤدى الإعرابين واحد، والله أعلم.

#### فوائد:

١- قال ابن كثير: «كان قيام الليل واجبًا عليه ﷺ وحده، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِلِ
 فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ الْإسراء: ٧٩].اهـ.

٧- روى ابن جرير عن سعيد بن جبير: «مكث النبي ﷺ على هذا الحال عشر سنين يقوم الليل كها أمره الله، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله عليه بعد عشر سنين في الليل كها أمره الله، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله عليه بعد عشر سنين». اهد. ورواه في «الدر المنثور»، ولكن روى ابن جرير عن الحسن وغيره قاموا بها حولًا ثم نزلت الرخصة ﴿فَاقَرْمُواْ مَا يَنَسَرَمِنَهُ ﴾. وعن قتادة: «قاموا حولًا أو حولين»، والله أعلم. وهذا القول يناسب كون السورة كلها مكية، والقول بأن الرخصة بعد عشر سنوات يناسب القول بأن الرخصة بعد عشر سنوات يناسب القول بأن الآية في الله مدنية.



تلاوته(۱)﴿نَرْيَلُا۞﴾.

﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ﴾ قرآنًا ﴿ فَقِيلًا ﴿ هُ مَهِيبًا أَو شديدًا لما فيه من التكالف (٢).

(1) ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّتِلِ ﴾ القيام بعد النوم (١) ﴿ فِي اَشَدُّ وِطَاءً ﴾ موافقة السمع (١) للقلب على تفهم القرآن ﴿ وَأَقَوْمُ قِيلًا (١) ﴾ أبين قولًا.

(١) قوله: (تثبت في تلاوته). كما قال ابن كثير: «أي: اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونًا على فهم القرآن».اهـ. وعن الحسن: «اقرأه قراءة بينة»، وعن مجاهد: «بعضه على إثر بعض على تؤدة».اهـ.

- (٢) قوله: (لما فيه من التكاليف). هذا قريب مما روي عن قتادة، قال: "ثقيل -والله- فرائضه وحدوده". وعن عروة: "القرآن ثقيل في نفسه؛ لأن النبي على إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فها تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه". الجِرانُ من البعير: مقدم عنقه، وضعت جرانها، أي: برك. كها يعلم من كتب اللغة. قال ابن زيد: "هو والله ثقيل مبارك، القرآن كها قال ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة". اهد. كها في ابن جرير.
- (٣) قوله: (القيام...). ظاهره أن ﴿ نَاشِئَةً ﴾ مصدر كعاقبة، وبقيام الليل فسر ابن زيد، ويوافقه ما قال ابن عباس: «نشأ: قام»، وعنه: «بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا: نشأ»، وعلى هذا يحتمل كون الناشئة اسم فاعل صفة لمحذوف، أي: النفس الناشئة، وقال القرطبي: «قال العلماء: نائشة الليل، أي: أوقاته وساعاته؛ لأن أوقاته تنشأ أولًا فأولًا»، وعلى هذا يكون الناشة اسم فاعل وصفًا للأوقات، كما قال القرطبي.
- (٤) قوله: (موافقة السمع). وبنحوه ورد التفسير عن مجاهد، وهذا على قراءة: ﴿وِطَاءٌ﴾: وهي قراءة أبي عمرو، وابن عامر، مصدر: واطأ، مواطأة، ووطاءًا، وعلى هذه القراءة جرى المفسر. ولم يذكر القراءة الثانية: ﴿وَطَكَا ﴾: وهذه قراءة الجمهور. وعلى هذه القراءة يكون المعنى نفس المعنى الأول، كما يعلم من كلام ابن كثير، أو المعنى أنها أثقل على المصلى من ساعات النهار؛ لأن الليل وقت نوم وإجمام، ذكره القرطبي.

﴿ إِنَّا لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿ اللهِ تَصرفًا فِي أَشْغَالُكُ (١) لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن.

(\*\*)- ﴿وَاذْكُرِ اَسْمَ رَبِكَ ﴾ أي: قل(٢) «بسم الله الرحمن الرحيم» في ابتداء قراءتك ﴿وَبَبَتَلْ ﴾ انقطع ﴿إلَيهِ ﴾ في العبادة ﴿بَتِيلًا ﴿ ) مصدر «بتّل »(٢) جيء به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل(٤).

الله أمورك. ﴿ وَتُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ موكولًا له أمورك.

(الله ﴿ وَاصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ أي: كفار مكة من أذاهم ﴿ وَأَهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا (الله ﴿ وَأَصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ لا جزع فيه، وهذا قبل الأمر بقتالهم (٥).

(الله ﴿ وَذَرْنِي ﴾ اتركني ﴿ وَٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ عطف على المفعول، أو مفعول معه.

<sup>(</sup>١) قوله: (تصرفًا). السبح: الجري والدوران، ومنه: السابح في الماء. قاله القرطبي. ومعنى الآية كما قال ابن زيد: «إن لك في النهار فراغًا للحاجات فافرغ لدينك الليل، قال: هذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم خفف الله على العباد». اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: قل...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى سهل. وقيل المعنى: ادعه بأسمائه الحسنى، أو أكثِرْ من ذِكره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مصدر «بتّل»). أفاد أن ﴿بَتِيكِ﴾ مفعول مطلق لـ «تبتّل». وأصل المفعول المطلق كونه من مصدر الفعل المذكور، فمصدر «تبتّل»: تبتّلًا. ولكن أتي هنا بمصدر: بتّل، يُمتّلُ، رعاية لأواخر الآيات.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وهو ملزوم). أي: التبتيل ملزوم التبتل، أي: التبتل لازم للتبتيل وناشئ عنه، ففيه ذكر المناسبة بين المصدرين: التبتيل والتبتل، الأول: ملزوم، والثاني: لازم له.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: فتكون منسوخة، روى ذلك ابن جرير عن قتادة، وقال القرطبي: «روي ذلك عن قتادة وغيره».



والمعنى: أنا كافيكهم، وهم صناديد قريش ﴿أُولِي ٱلنَّعَمَةِ ﴾ التنعم ﴿وَمَهِّلَهُرْ قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾ من الزمن، فقتلوا بعد يسير منه ببدر (١).

(الله ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالُا ﴾ قيودًا ثقالًا (١)، جمع نِكل، بكسر النون ﴿ وَجَيمُا الله ﴾ نارًا محرقة.

﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ ﴾ يغصّ به في الحلق، وهو الزقوم (") أو الضريع أو الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل ﴿ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا ذَكُر لَمْنَ كَذَبِ النَّبِي ﷺ.

(۱) قوله: (فقتلوا...). كما روى ابن جرير عن عائشة، قالت: «لم يكن إلا يسير حتى كانت وقعة بدر».اهـ. وتقدم إعراب ﴿ ذَرْفِ ﴾ في سورة القلم (٤٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (قيودًا). روي التفسير بنحوه عن قتادة، وعكرمة، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو الزقوم...). هذه الأمور الأربعة مروية عن ابن عباس، فيها ذكره القرطبي، كها روي عن غيره أيضًا، وقد ورد ذكر الزقوم والضريع والغسلين في القرآن الكريم. وفسر الضريع بأنه نوع من الشوك، كها سيأتي في الغاشية، روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير ﴿وَطَعَامَا ذَاعْتُمَةٍ ﴾، قال: «شوك يأخذ بالحلق، فلا يدخل ولا يخرج». اهد. نعوذ بالله من ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأصله: مهيول). أي: فهو اسم مفعول، كمبيع، من: باع، يبيع. وبين المفسر ما جرى فيه من العلل التصريفية.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وحذفت الواو...). أي: واو المفعول. وهذا مذهب سيبويه، فيكون وزنه «مَفيل». وقال الأخفش: «المحذوف عين الكلمة؛ لاعتلالها، فيكون وزنه «مَفيل».

﴿ وَإِنَّا آَرْسَلْنَا إِلَيْكُو ﴾ يا أهل مكة (١) ﴿ رَسُولًا ﴾ هو محمد ﷺ ﴿ شَهِدًا عَلَيْكُو ﴾ يوم القيامة بها يصدر منكم من العصيان ﴿ كَمَّ آَرْسَلْنَا (٢) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَاللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ .
هو موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

- ( ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلا ( م شديدًا.
- (الله) أي: بأي حصن تتحصنون من عذاب يوم (يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا الله) جمع عذابه، أي: بأي حصن تتحصنون من عذاب يوم (يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا الله) جمع أشيب؛ لشدة هوله، وهو يوم القيامة، والأصل في شين «شِيبًا» الضم (الله) وكسرت لمجانسة الياء، ويقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال وهو مجاز (١٠)، ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة.

(١) قوله: (يا أهل مكة). لعله فسر بذلك مراعاة لمكان نزول الآية، وفسر ابن جرير: «يا أيها الناس».

> الكاف للتشبيه والتمثيل أيضًا وللتنظير والتعليل تأتي للاستقصاء والقياس زائدة واسمًا بغير باس

> > والتفاصيل في الشرح.

- (٣) قوله: (والأصل...). بيان لمسألة صرفية؛ لأن «أفعل» لغير التفضيل -وهو: الصفة المشبهة بما دلّ على لون أو عيبِ غالبًا- يُجمع على «فُعْلِ»، نحو: أسود سُود، وأحمر حُمْر، فإذا كانت العين ياءً قلب الضم كسرًا، نحو: أبيض بيض، وأشيب شيب. وأما «أفعل» التفضيل فيجمع على «أفاعل» و«أفعلون» نحو: «أفاضل» و«أفضلون»، و«أفعل» إذا كان من الصفة المشبهة لا يجمع جمع مذكر سالًا.
- (٤) قوله: (وهو مجاز...). أي: عن شدة الأمر مال إلى ذلك البيضاوي، وذكره القرطبي =



- ﴿ وَالسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ ﴾ ذات انفطار (١١)، أي: انشقاق ﴿ بِدِّ ، ﴾ بذلك اليوم لشدته ﴿ كَانَ وَعَدُهُ ، ﴾ تعالى بمجيء ذلك اليوم ﴿ مَفْعُولًا ﴿ أَي: هو كائن لا محالة .
- الآيات المخوِّفة ﴿تَذَكِرَهُ ﴾ عظة للخلق ﴿فَمَن شَآةَ اللَّهُ عَظَة للخلق ﴿فَمَن شَآةَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ ع
- ﴿ ﴿ وَنَكَ يَعَلُمُ أَنَكَ يَعُومُ أَذَنَى ﴾ أقل ﴿ مِن ثُلُنِي النَّلِ وَنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ عَلَمُ الْجَو عَطف على «أَدَنَى»، وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول عطف على «أَدَنَى»، وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة ﴿ وَطَا إِفَدُ مِن عَير تأكيد للفصل (٣).

وغيره وجهًا، وظاهر كلام ابن جرير، وابن كثير، أن ذلك حقيقة، روى ابن جرير، عن ابن مسعود حديث بعث النار، وفيه: "يقول الله لآدم: أخرِج من كُل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعين، فيساقون إلى النار سُودًا مقرّنين، زرقًا كالحين، فيشيب هنالك كل وليد».اهـ. وعن ابن زيد: "تشيب الصغار من كرب ذلك اليوم».اهـ. أعاذنا الله من العذاب.

(۱) قوله: (ذات انفطار). فيه إشارة إلى وجه التذكير في ﴿مُنفَطِرٌ ﴾ مع كونه خبرًا عن السهاء وهي مؤنثة. وحاصل ذلك أن ﴿مُنفَطِرٌ ﴾ هنا صيغة نسب، أي: ذات انفطار، كها يقال: امرأة مرضع، وحائض، أي: ذات إرضاع وحيض. ووجه آخر: تأويل السهاء بالسقف. ذكر الوجهن الزخشري وغيره.

- (٢) قوله: (بالجرّ...). قرأ بالجر: نافع، وابن عامر، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب. وبالنصب: الباقون. ووجههما كها قال المفسر.
- (٣) قوله: (وجاز....). إشارة إلى مسألة نحوية، وذلك: أنه يشترط في عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع الفصلُ بالضمير المنفصل، أو بفاصلِ ما، فهنا ﴿وَكَاآبِهَةٌ ﴾ معطوف على الضمير المستتر في ﴿تَقُومُ ﴾ ووجد الفاصل، ووجوب الفاصل مذهب جمهور البصرين، كما هو مفصل في كتب النحو.

وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسي به، ومنهم من لا يدري (١١) كم صلى من الليل وكم بقي منه، فكان يقوم الليل كله احتياطًا فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر، فخفف عنهم، قال تعالى: ﴿وَاللّهُ يُقَدِرُ ﴾ يحصي ﴿الْيَلَ وَالنّهَارُ عَلِمَ اللّهُ وَالنّهُ رَعَنفة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي: أنه (١١) ﴿إَن تُحْصُوهُ ﴾ أي: الليل (١١) لتقوموا فيها يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه، وذلك يشق عليكم ﴿فَنَابَ عَلَيْكُو ﴾ وألى التخفيف (١٤) ﴿وَالْقَرْءُواْ مَا يَسَتَرَ مِن الْقُرْءَانِ ﴾ في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر ﴿عَلِمَ أَن ﴾ مخففة من الثقيلة، أي: أنه ﴿سَيَكُونُ مِنكُو مَرْضَى وَاَخَرُونَ يَضَرِبُونَ فِي الصلاة بأن تصلوا ما الأَرْتِ وَ يَسلون من رزقه بالتجارة وغيرها ﴿وَءَاخُرُونَ يُسَيلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ وكل من الفرق الثلاث (٥) يشق عليهم ما ذكر في ﴿وَالْمَا لِللّهُ وكل من الفرق الثلاث (٥) يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل، فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه، ثم نسخ ذلك بالصلوت الخمس ﴿وَاقْرَمُوا مَا يَسَرَمِنَهُ كُوا مَا يَسَرَمِنَهُ كَا تقدم ﴿وَاقِيمُوا الصّلَوة ﴾ المفروضة ﴿وَاثُوا الزّكُوة وَاقْرِضُوا فَا لَيَسَرَمِنَهُ كَا تقدم ﴿وَاقِيمُوا الصّلَوة ﴾ المفروضة ﴿وَاثُوا الزّكُوة وَاقْرِضُوا مَا يَسَرَمِنَهُ كَا تقدم ﴿وَاقِيمُوا الصّلَوة ﴾ المفروضة ﴿وَاثُوا الزّكُوة وَاقْرِضُوا

(١) قوله: (ومنهم من كان لا يدري...) هذا الذي ذكره المفسر نقله القرطبي عن مقاتل وغيره.

 <sup>(</sup>۲) وقوله: (واسمها محذوف، أي: أنه). الهاء اسم «أن» المخففة وهي ضمير الشأن والجملة التي بعدها في محل رفع خبر «أن» كها تقدم نظيره مرارًا، وكذا في قوله الآتي: ﴿عَلِرَأَن ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: الليل...). فالمعنى: علم أن لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك، كما قاله القرطبي. وروى ابن جرير عن الحسن: «أن لن تحصوه، أي: لن تطيقوه، أي: لا تطيقوا قيامه».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (رجع بكم إلى التخفيف). هذا المعنى ذكره القرطبي وجهًا، وذكر أيضًا: فعاد عليكم بالعفو، أي: إذا كان فيهم ترك بعض الواجب من قيام الليل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الفرق الثلاث...). أي: المرضى، والمقاتلون، والضاربون في الأرض.



الله هُ<sup>(۱)</sup> بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير ﴿ وَرَضًا حَسَنَا ﴾ عن طيب قلب ﴿ وَمَا نُقَلِمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللهِ هُو خَيْرا ﴾ مما خلفتم، و «هُو» فصل (٢) وما بعده، وإن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من التعريف ﴿ وَأَعْظَمَ أَجَرا أَنسَتَغْفِرُوا اللهُ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَ اللهُ وَمنين .

#### 

<sup>(</sup>۱) ﴿وَالْوَا الزَّكَوْةَ ﴾. قال ابن كثير: «هذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة كان بمكة، ولكن مقاديرها ونصبها لم تبين إلا بالمدينة الهـ. ومن قال إن هذه الآية مدنية فلا إشكال. قال ابن كثير: «وقد قال ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولًا من قيام الليل ".اهـ. وإلى ذلك يشير قول المفسر (بالصلوات الخمس). وفي ذكر القتال في هذه الآية دليل النبوة، حيث إنه إخبار بالغيب المستقبل؛ لأن القتال لم يشرع قبل الهجرة. أفاده ابن كثير.

<sup>(</sup>Y) قوله: (هو فصل...). أي: ضمير فصل، وضمير الفصل يؤتى به بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر؛ لإفادة التأكيد والحصر، ويكون الخبر معرفة، نحو: زيد هو العالم، ولكن هنا الخبر -المفعول الثاني- نكرة، وهو ﴿ نَيْرًا ﴾، ولكنه يشبه المعرفة؛ لأنه اسم التفضيل، ولذا جيء بضمير الفصل، واسم التفضيل إذا ذكر بعده «مِن» أو قدر لا يدخل عليه «أل»، فلا تقول: زيد الأفضل من عمرو، ذكر ذلك البيضاوي. وهذا مراد المفسر بقوله: (لامتناعه من التعريف). والله أعلم.

### ً ٧٤ – سورة المدثر

### مكية (١)، وآياتها ست أو خمس وخمسون آية

### بنسيه ٱلدَّحْيَنِ ٱلرَّحِيدِ

(")- ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِرُكُ النبي ﷺ، وأصله ("): المتدثر، أدغمت التاء في الدال، أي: المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه (").

(°) - ﴿ وَرَبَّكَ فَكَيْرَا ( °) عظم عن إشراك المشركين (°).

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). بلا خلاف يعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأصله:...). كما تقدم في المزمل.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (عند نزول الوحي). إشارة إلى ما رواه الشيخان عن جابر وَهَا الله سمع رسول الله يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي إذ سمعتُ صوتًا من السهاء فرفعتُ بصري قبَل السهاء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كسريه بين السهاء والأرض، فجُونتُ بصري قبَل السهاء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كسريه بين السهاء والأرض، فجُونتُ بل أهلي، فقلت: زملوني، زملوني، زملوني، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّمْرِيُّ ﴾ إلى ﴿فَاهْبُرُ ۞ ﴾. قال أبو سلمة: «الرجز: الأوثان»، ثم حمي الوحي وتتابع».اهد. [«فتح الباري» (٦/ ٣٦١)، مسلم (١/ ٤٣١)]. وقد تقدم تفسير المفسر المحلي وَمَهُ اللهُ بمثل هذا في ﴿يَاأَيُّهَا النُرْيَالُ ﴾، وتقدم هناك قول ابن كثير وغيره أن ذاك كان أمرًا بقيام الليل، وترك النوم لأجله، وأما هنا فهو الأمر بإنذار المشركين، وكان الادثار في مبادئ الوحي، أي: بعد نزول ﴿أَفْرَأُ بِالنِي رَبِكَ ... ﴾ أولَ ما نزل من الوحي. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير: ﴿ فَرَنَا أَنْذِرُ ١٠٠ ﴾: بهذا حصل الإرسال، كما حصل بالأول النبوة».اه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (عظم...). كما قال ابن جرير: «وربك يا محمد فعظّم بعبادته».اهـ.



﴿ وَثِيَابَكَ فَطَغِرَكُ ﴾ عن النجاسة (١)، أو قصّرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء فربها أصابتها نجاسة.

( - ﴿ وَٱلرَّحْرَ ﴾ فسره النبي ﷺ بالأوثان (٢) ﴿ فَٱلْمَجُرُ ﴿ أَي: دُم على هجره. ( ) - ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسَكَكُمُرُ ( ) ﴾ بالرفع حال (٢)، أي: لا تعط شيئًا (١) لتطلب

= فائدة: في قوله تعالى: ﴿ رَرَبَكَ ثَكْثِرٌ ﴿ ) ، ما يسمّيه البلاغيون بالجناس المستوي وهو كون التركيب كلّه بحيث يمكن عكسه، أي: إذا قرئ من الآخر يكون كها يقرأ من الأول باعتبار الحروف. ومن ذلك قوله تعالى أيضًا: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، وقد حكى أهل اللغة من هذا القبيل ألفاظًا منها: ﴿ عُلَ لِحُمّ ، ﴿ عقرب تحت برقع » ، ﴿ حُوت فمه مفتوح » ، وقول الشاعر:

مودّته تدوم لكلّ هول وهل كلّ مودّت تدوم وغير ذلك.

- (۱) قوله: (عن النجاسة). هذا المعنى مروي عن ابن زيد، ومحمد بن سيرين، واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس: «أي: عملك فأصلح»، على هذين القولين يكون تطهير الثياب كناية، ونقل القرطبي فيه ثهانية أقوال.
- (۲) قوله: (بالأوثان). ورد التفسير بذلك عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم. وورد التفسير بذلك في الحديث المتفق عليه المتقدم؛ لكن عن أبي سلمة، وقد تقدم في سورة الحج قوله تعالى: ﴿فَا بَحْتُكُ نِبُوا الرِّحْسُ والرَّجْزُ: الأوثان.
- (٣) قوله: (أي: لا تعط...). هذا المعنى مروي عن ابن عباس، وعكرمة، وقتادة وغيرهم. وقال الضحاك: (هذا حرمه الله على رسول الله ﷺ؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجلّ الأخلاق، وأباحه لأمته، وكذا عن مجاهد، كما في القرطبي. وذكر القرطبي أحد عشر تأويلًا في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَمْنُ تَمَنَّكُمُ اللهِ ﴾ وبعد ذكرها قال: (أظهرها قول ابن عباس).
- (٤) وأشار المفسر بقوله: (بالرفع). إلى أن جملة ﴿ تَسَكُّورُ ﴾ ليست بجزم المضارع جوابًا للأمر؛ لأن المعنى ليس على ذلك، بل الفعل مرفوع، والجملة في محل نصب حال، أي: لا تمنز حال كونك مستكثرًا.

أكثر منه، وهذا خاص به عليه؛ لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب.

- الله و النواهي. ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرُ اللهِ عَلَى الأوامر والنواهي.
- ﴿ ﴿ وَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ ﴾ نَفْخ فِي الصور (١١)، وهو القرن (٢)، النفخة الثانية.
- (أ) ﴿ فَذَلِكَ ﴾ أي: وقت النقر ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ بدل (أ) مما قبله المبتدأ، وبني الإضافته إلى غير متمكن، وخبر المبتدأ: ﴿ يَوْمُ عَسِيرُ (أ) ﴾ والعامل في ﴿إِذَا ﴾ (أ) ما دلت عليه الجملة، أي: اشتد الأمر.

(١٠) - ﴿ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (١٠) ﴿ فيه دلالة (١١) على أنه يسير على المؤمنين، أي: في عسره.

<sup>(</sup>١) قوله: (نفخ في الصور). وبذلك فسر عامة المفسرين، قال القرطبي: «والناقور: فاعول، من النقر، كأنه الذي من شأنه أنه ينقر فيه للتصويت، والنقر في كلام العرب الصوت».اهـ.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وهو القرن). كما روي عن مجاهد، قال: «هو شيء كهيئة البوق».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بدل...). يعني: أن «يوم» بدل من «ذلك»، فهو في محل رفع، ولكنه بني على الفتح لإضافته إلى غير المتمكن، أي: إلى المبني، والمضاف يكتسب من المضاف إليه أمورًا عشرة، منها البناء، وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثلاثيات»، وقيل: ﴿يَوْمَهِذِ ﴾ ظرف منصوب، وعامله: ﴿عَمِيرُ ﴾، كها ذكره البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (والعامل...). أي: ﴿إِذَا ﴾ هنا ظرف تضمن معنى الشرط، ويكون عامله جوابه، والجواب هنا: ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَ عَسِيرً ﴿ ثَنَاكُ عَسِيرً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٥) ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ... ﴾. متعلق بـ ﴿ عَسِيرٌ ﴾. و ﴿ غَرُيُسِيرٍ ﴾ نعت ثان لـ «يوم»، وأفاد هذا النعت أن العسر على الكافرين لا يتوقع زواله، بخلاف عسر الدنيا فقد يزول، أفاده الزنخشري، وأشار إلى ذلك البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (فيه دلالة). أي: بدلالة مفهوم المخالفة، وذكر هذه الفائدة القرطبي.



( ) - ﴿ ذَرْفِ ﴾ اتركني ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ ﴾ عطف على المفعول، أو مفعول معه ﴿ وَحِيدًا ( ) \* حال من «مَن « أي: منفردًا ﴿ وَحِيدًا ( ) \* حال من «مَن « أي: منفردًا بلا أهل ولا مال، هو الوليد بن المغيرة المخزومي (٢).

(الله عند الله عند الله من الا مند و الله عند و الله عند و الناس و عند و التجارة (الله عند الناس و عند و التجارة (الله عند الناس و عند الناس و الناس و التجارة (الله عند الناس و النا

﴿ ﴿ وَبَنِينَ ﴾ عشرة أو أكثر ( ؛ ﴿ شُهُودًا ﴿ الله على المحافل ( ، ) ، وتسمع شهادتهم.

الله - ﴿ وَمَهَدتُ ﴾ بسطت ﴿ أَهُ ﴾ في العيش والعمر والولد ﴿ تَمْهِيدُا الله ﴾.

(0) - ﴿ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (00) - ﴿ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (00) .

(١) قوله: (حال من ﴿مَن﴾). هذا أحد الأوجه، وقيل: حال من التاء في ﴿خَلَقَتُ﴾، أو ياء ﴿ ذَرْنِ﴾، فيكون المعنى: ذرني وحدي وأنا أكفيه، أو خلقته وحدي لم يشركني أحد في خلقه.

(٢) قوله: (هو الوليد بن المغيرة). أي: والد خالد بن الوليد، روي أن الآيات في الوليد عن ابن عباس، وقتادة، وابن زيد وغيرهم.

- (٣) قوله: (من الزروع...). كما ذكره القرطبي وغيره. قال القرطبي: «وهو ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والحجور والنعم والجنان والعبيد والجواري، اهـ.
- (٤) قوله: (عشرة فأكثر). قال مجاهد، وقتادة: «عشرة»، وعن السدي، والضحاك: «اثنا عشر»، وعن ابن جبير: «ثلاثة عشر». نقله القرطبي. أسلم منهم ثلاثة، خالد، وهشام، والوليد بن الوليد. اهـ.
- (٥) قوله: (يشهدون). هذا التفسير نقله القرطبي بـ قيل. وذكره البيضاوي وغيره وجهًا. والذي روي عن مجاهد: ﴿لا يغيبون، أي: حضورًا عنده لا يسافرون عنه يتمتع بهم، ويتملّى بهم، نقله ابن كثير وغيره. ولا مانع من اجتماع الأمرين جميعًا.
  - (٦) ﴿ ثُمُّ يَظْمَعُ ﴾. ﴿ ثُمُّ ﴾: هنا للترقي والتعجيب، كما أفاده القرطبي.

(١) - ﴿ كُلَّ ﴾ (١) لا أزيده على ذلك ﴿إِنَّهُ كَانَ لِآيَنِنَا ﴾ أي: القرآن ﴿عَنِيدًا ﴿ اللهُ ﴾ معاندًا (٢) .

(الله مَنْ العذاب، أو جبلًا (الله مَعُودًا (الله مَنْ مَنْ العذاب، أو جبلًا (الله من العذاب، أو جبلًا (الله على الله عل

﴿ ﴿ اِنَّهُ مُكَّرَ ﴾ فيما يقول في القرآن (٥) الذي سمعه من النبي ﷺ ﴿ وَمَدَرَكُ ﴾ في نفسه ذلك.

( ﴿ فَقُيْلَ ﴾ لعن وعُذَّب ﴿ يَفَ قَدَّرُ ( ﴾ على أي حالي كان تقديره.

- (٤) وقوله: (أو جبلًا...). رواه ابن جرير، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، ففي رواية: قال على النار من نار يكلفون أن يصعدوه، فإذا وضع يده ذابت، فإذا رفعها عادت فإذا وضع رجله كذلك».اهـ. وفي أخرى: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفًا ثم يهوي كذلك منه أبدًا».اهـ.
- (٥) قوله: (فيها يقوله...). روى ابن جرير، عن ابن عباس، ما ملخصه: «أن الوليد بن المغيرة سمع من القرآن فأعجبه، وقال: ما هو بشعر ولا سحر ولا بهذي من مجنون إنه لكلام الله، فعلم بذلك قريش، وخافوا أن يسلم، فجاء أبو جهل إلى الوليد، فقال: إن قريشًا يجمعون لك مالًا؛ لأنك تدخل على محمد وأبي بكر لفضل قوتهها، وكان الوليد أكثر الناس مالًا، فلها عيّره أبو جهل غضب وأخذته الحمية، ففكر فيها يقول في القرآن، وقال أخرا: إنه سحر مأثور، فنزلت الأيات في ذلك».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿كُلَّا ﴾. حرف ردع، قطع لرجائه الزيادة، كها يعلم من ابن جرير، وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (معاندًا). عنيد فسر بألفاظ متقاربة، فعن مجاهد: «معاندًا»، وعن ابن عباس: «جحودًا»، وغير ذلك، وكلها متقاربة. وهو فعيل، بمعنى: مفاعِل، كجليس، بمعنى: مجالِس. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مشقة...). فسر بذلك مجاهد، وقتادة، وغيرهما.



- ( ﴿ ثُمَّ نَطْرُ ( ) في وجوه قومه (١)، أو فيما يقدح به فيه (١).
- ﴿ ﴿ مُعَمَّ عَبَسَ ﴾ قبض وجهه وكلحه ضيقًا بها يقول ﴿ وَبَسَرَ ﴿ وَ اللهُ فَ اللهُ ا
  - (") ﴿ مُمَّ أَذَبَرُ ﴾ عن الإيان ﴿ وَاسْتَكْبَرُ اللَّهُ ﴾ تكبّر (١) عن اتباع النبي عليه.
- الله عن السحرة. ﴿ وَمَقَالَ ﴾ فيها جاء به ﴿ إِنَّ ﴾ ما ﴿ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُؤْثُرُ الله ﴾ ينقل عن السحرة.
  - ٠ ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَر ۞ ﴾ كما قالوا: إنها يعلَّمه بشر.
    - (b)- (سَأُصْلِيهِ سَفَرَ (b) (0) جهنم.
    - (<sup>(1)</sup> ﴿ وَمَا أَدَرِيكُ مَا سَقُرُ ( <sup>(1)</sup> تعظيم لشأنها.
- 🐠 ﴿ لَا نُبْغِي وَلَا نَذَرُكُ ﴾ شيئًا من لحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان.
  - (0)- ﴿ لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (0) ﴾ محرقة لظاهر الجلد (٧).

(١) قوله: (في وجوه قومه). على هذا يكون المراد بالنظر: النظر بالعين.

(٢) وقوله: (أو فيها...). على هذا يكون معناه: النظر بالقلب.

(٣) قوله: (زاد في القبض...). بسر، وعبس، وكلح، متقاربة، أي: قبض ما بين عينيه، وفي بسر زيادة معنى: اسود الوجه، كما يعلم من القرطبي وغيره.

- (٤) قوله: (تكبر). أفاد أن الاستفعال خال عن معنى الطلب، وقد تقدم مرارًا.
  - (٥) ﴿ سَفَرُ ﴾. ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث.
- (٦) ﴿ وَمَا آَذَرَكَ ﴾. «أدرى» تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، الأول: الكاف. وجملة ﴿ مَا سَقَرُ ﴾ سدت مسد الثاني والثالث.
- (٧) قوله: (لظاهر الجلد...). أفاد أن البشر هنا بمعنى: الجلد، كما فسر بذلك ابن عباس وغيره. وليس بمعنى: الإنسان.

﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ مَلَكَا خُزِنتِها (١)، قال بعض الكفار وكان قويًا شديد البأس (٢): أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين.

<sup>(</sup>۱) قوله: (خزنتها). هم مالك، وثهانية عشر ملكًا، كها في القرطبي. ونقل عن الثعلبي، قال: «و لا ينكر هذا فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق».

<sup>(</sup>۲) قوله: (قال بعض الكفار...). قال القرطبي: «اسم ذلك الكافر: الحارث بن كَلدة»، وروى ابن جرير عن قتادة: «أن أبا جهل قال لقريش: يا معشر قريش، ما يستطيع كل عشرة منكم أن يغلبوا واحدًا من خزنة النار وأنتم الدَّهم -العدد الكثير- فصاحبكم يحدثكم أن عليها تسعة عشر».اهد. ونحوه عن ابن عباس، بسياق أطول.

<sup>(</sup>٣) ﴿أَصَّابَ النَّادِ ﴾. أي: خزنتها.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (فلا يطاقون...). أي: ليسوا رجالًا من بني آدم حتى يطاقوا، بل هم ملائكة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ضلالًا). روي عن ابن عباس، وغيره كما في القرطبي، وعن قتادة: ﴿إِلَّا بِلاءً».

<sup>(</sup>٦) قوله: (اليهود). خصهم بالذكر؛ لأنهم كانوا بالمدينة، وإلا فأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، وعن ابن عباس: «وإنها في التوراة والإنجيل تسعة عشر، فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيهانًا».اهـ.

<sup>(</sup>٧) قوله: (من غيرهم). أي: غير أهل الكتاب من أمة محمد ﷺ.



مَنَ ﴿ ( ) شك بالمدينة ﴿ وَالْكَفِرُونَ ﴾ بمكة ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا ﴾ العدد ﴿ مَثَلاً ﴾ سمَّوه لغرابته بذلك ( ) ، وأعرب حالًا ( ) ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه ﴿ يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِكَ ﴾ أي: الملائكة في قوتهم وأعوانهم ﴿ إِلَّا هُو وَمَا هِي ﴾ أي: سقر ( ) ﴿ وَلاَ يَزَكُرَىٰ ﴾ عظة ﴿ للْبَشَرِ ( ) ﴾.

( ) - ﴿ كُلًا ﴾ استفتاح (٥) ، بمعنى: ألا ﴿ وَٱلْفَهُ رِن ﴾ .

﴿ وَاللَّهِ إِذَا دَبَرَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ بفتح الدال (٦) جاء بعد النهار، وفي قراءة: (إذ أَذَبَرُ الله بسكون الدال بعدها همزة، أي: مضي.

الله ﴿ وَالصُّبِحِ إِذَا أَسْفَرَ الله طهر.

(۱) ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَمَ ﴾. أي: شك ونفاق من منافقي أهل المدينة الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة. اهـ. قاله القرطبي. لأن هذه السورة مكية، وقال: «يجوز أن يراد بالمرض: الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين». اهـ.

(٢) قوله: (سمَّوه). أي: سموا هذا الخبر مثلًا وإن لم يكن فيه تمثيل وتشبيه؛ لأن المثل الحديث والخبر الغريب.

(٣) وقوله: (وأعرب حالًا). أي: ﴿مَثَلًا ﴾ حال من «هذا»، وهي حال لازمة.

- (٤) قوله: (أي: سقر). بنحوه فسر ابن كثير، قال: «أي: النار»، وروى ابن جرير ذلك، ورواه عن قتادة، وقيل: راجع إلى هذه الآيات والدلائل. كها ذكره القرطبي. وقيل غير ذلك.
- (٥) قوله: (استفتاح). أي: حرف تنبيه، وقيل: حرف درع وإنكار، أي: ليس الأمر كها يزعمون أنهم يقاومون خزنة جهنم. وجرى على ذلك ابن جرير.
- (٦) قوله: (بفتح الدال...). قرأ نافع، وحفص، ويعقوب، وخلف: ﴿إِذَ أَدْبَرُ﴾. والباقون: ﴿إِذَا دَبَرَ﴾. ومعناهما متقاربان.

- (٣) ﴿إِنَّهَا ﴾ أي: سقر ﴿لَإِخْدَى ٱلْكُبُرِ (١٠) ﴾ (١١) البلايا العظام (٢٠).
- ( الله عنى العذاب ﴿ لَلْبَشَرِ ( الله عنى العذاب ﴿ لَلْبَشَرِ ( الله عنى العذاب ﴿ لَلْبَشَرِ ( الله عنى العذاب
- ﴿ لِمَن شَاةَ مِنكُو ﴾ بدل من ﴿ أَلْبَشَرِ ﴾ ﴿ أَن يَنْقَدَّمَ ﴾ إلى الخير (١) أو الجنة ما لايمان ﴿ أَوْ يَنْأَخُرُ ﴿ ﴾ إلى الشر أو النار بالكفر.
  - (٣) ﴿ كُلُّ نَقْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ (٢٠٠٠) مرهونة (٥) مأخوذة بعملها في النار.
  - (٣) ﴿إِلَّا أَصَحَبَ ٱلْيَعِينِ (٣) ﴾ وهم المؤمنون (١)، فناجون منها كائنون (٧).
    - (١) ﴿إِنَّهَا لَإِخْدَى ٱلكُّبُرِ ١٠٠٠ ﴾. هذا جواب القسم.
- (٢) وقوله: (البلايا العظام). فسر بنحوه ابن جرير، ورواه عن ابن عباس وغيره. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «﴿إِنَّهَا ﴾ أي: تكذيبهم محمدًا ﷺ لإحدى الكبائر».
- (٣) قوله: (وذكّر). أي: جيء به بصيغة المذكر ﴿ نَنِيرًا ﴾ مع أنها حال من المؤنث؛ لأن ﴿ لِإِخْدَى ٱلكُبْرِ ﴾ مذكر معنى أي: باعتبار أنها عذاب. وهذا أحد الأوجه في الإعراب، ذكرها المعربون، وهناك أوجه أخرى أوصلها بعض المعربين إلى عشرة أوجه.
  - (٤) قوله: (إلى الخير...). روي نحوه عن ابن عباس، وقتادة، كما في ابن جرير.
- (٥) قوله: (مرهونة). ظاهره أن الرهينة بمعنى: اسم المفعول، والتاء فيها للتأنيث، لوقوعها خبرًا عن النفس، وهي مؤنثة، لكن نبه القرطبي على أن التاء فيها ليست للتأنيث؛ لأن فعيلًا بمعنى: مفعول، يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول: رجل قتيل، وامرأة قتيل، بل الرهينة اسم بمعنى: الرهن، كالشتيمة، بمعنى: الشتم.اه. ملخصًا، ومعنى رهينة: مأخوذة بعملها، كها قاله المفسر، وروي عن ابن عباس وغيره.
- (٦) قوله: (وهم المؤمنون). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن عباس في رواية عنه، قال: «المسلمون»، وروي عنه: «أنهم الملائكة»، وعن علي بن أبي طالب: «هم أولاد المسلمين»، وقيل: غير ذلك.
  - (٧) وقوله: (كائنون). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: ﴿فِيجَنَّتِ﴾.



- الله ﴿ فِي جَنَّنْتِ يَتُسَآءَ أُونَ الله ﴿ بِينَهِم.
- ﴿ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وحالهِم، ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار(١٠):
  - ( ) ﴿ مَاسَلَكَ كُرُ ﴾ أدخلكم ﴿ فِي سَفَرَ ( ) ﴾.
    - الله ﴿ وَالْوَالْرَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ اللهُ ﴿ وَالْوَالْرَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ اللهُ ﴾.
    - (1) ﴿ وَلَوْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ (1) .
  - (0)- ﴿ وَكُنَّا غُوضٌ ﴾ في الباطل ﴿ مَعَ ٱلْمَآ إِضِينَ (0) ﴾.
    - الله ﴿ وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ البعث والجزاء.
      - (١) ﴿ حَتَىٰ أَنَا ٱلْيَقِينُ (١) ﴾ الموت (٢).
- ﴿ وَمَا لَنَعُمُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِعِينَ ﴿ مَن الملائكة والأنبياء والصالحين (٣)،

(۱) قوله: (ويقولون...). أي: يقول أصحاب اليمين لأهل النار، بعد إخراج الموحدين، ولعله قيد بذلك؛ لأن هذا الخطاب إلى الكفار المخلدين، حيث أجابوا ﴿وَكُنَا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ اللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

(٢) قوله: (الموت). فسر به ابن جرير وغيره.

(٣) قوله: (من الملائكة...). قال القرطبي: «هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين، وذلك أن قومًا من أهل التوحيد عُذبوا بذنوبهم، ثم شفع فيهم، فرحمهم الله بتوحيدهم، والشفاعة، فأخرجوا من النار، وليس للكفار شفيع يشفع فيهم». اهد. وفيها روى ابن جرير عن ابن مسعود: «ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون... إلخ». اهد. وأحاديث الشفاعة كثيرة، كها ثبتت أنواع الشفاعة يوم القيامة، فمنها الشفاعة لإخراج عصاة المؤمنين من النار، ومنها الشفاعة العظمى في موقف الحساب، ومنها =

والمعنى: لا شفاعة لهم.

(")- ﴿ فَمَا ﴾ مبتدأ (١) ﴿ فَمَا ﴾ حبره، متعلق بمحذوف (٢)، انتقل ضميره إليه (٣) ﴿ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (الله) حال من الضمير (١)، والمعنى: أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ (٥).

﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةً ﴿ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةً ﴿ ﴿ ﴾ وحشية.

لإدخال بعض المؤمنين في الجنة بدون حساب، وغير ذلك مما فصلت في كتب العقيدة،
 ولم يخالف في الشفاعة إلا المعتزلة.

فائدة: استدل بهذه الآيات على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؛ لأنهم عللوا لدخولهم في سقر: ترك الأعمال مع ترك الإيهان، والمسألة أصولية، وهذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية، وتحرير المسألة يطلب من كتب الأصول. وقد ذكرناها في منظومتنا «القلائد الجليّة في القواعد الأصوليّة».

- (١) قوله: (مبتدأ). أي: ﴿مَا﴾ هنا استفهامية مبتدأ، وليست حرف نفي بخلاف «ما» في الآية السابقة فهي حرف نفي.
- (٢) وقوله: (متعلق بمحذوف). وذلك أن الظرف -وكذا الجار والمجرور- إذا وقع خبرًا لمبتدأ أو نعتًا أو حالًا أو صلة الموصول وجب كون متعلقه محذوفًا تقديره: كائن أو مستقر أو استقر، كما فصله النحاة، ويسمى الظرف في هذه الحالات ظرفًا مستقرًا، ومقابله: الظرف اللغو، وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثنائيات».
- (٣) قوله: (انتقل ضميره). أي: الضمير المستتر في المحذوف انتقل إلى هذا الظرف، فيكون الضمير فاعلًا للظرف هذا ما ذهب إليه بعض النحاة.
  - (٤) قوله: (حال من الضمير). أي: الضمير المجرور في ﴿ لَمُ ﴾.
- (٥) قوله: (والمعنى:...). هذا المعنى الإجمالي، وأما باعتبار معنى الحال فيكون هكذا، أي: شيء حصل لهم حال كونهم معرضين عن التذكرة، والله أعلم.



- ﴿ فَرَتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿ أَسَلَا (١) ، أي: هربت منه أشد الهرب.
- ﴿ وَلَ يُرِيدُ كُلُ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْقَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ﴿ وَ مَن الله تعالى باتباع النبي، كما قالوا(٢٠): ﴿ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقَرَوُهُمُ ﴾ [الإسراء: ٩٣].
  - ﴿ وَكُلُّ ﴾ ردع عما أرادوه ﴿ بَلُ لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ ) عذابها.
  - استفتاح ﴿إِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿تَذِكُونُّ اللَّهُ ﴾ عظة.
- ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ ﴾ بالياء والتاء (") ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو ٱهۡلُ ٱلنَّقَوَىٰ ﴾ بأن يُتقى
   ﴿ وَٱهۡلُ ٱلْمُغۡفِرَةِ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَى يَغْفِر لمن اتقاه.

**₩₩₩** 

<sup>(</sup>١) قوله: (أسد). هذا مروي عن أبي هريرة، وابن عباس، وابن زيد وغيرهم، وعن ابن عباس أيضًا، ومجاهد، وعكرمة وغيرهم: «الرماة»، قال البيضاوي: «القسورة: الأسد»، وهو فَعُولَة، من القسر وهو القهر، وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس، وذلك واضح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما قالوا...). الآية تقدمت في سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع: بالتاء. والباقون: بالياء.

### و ٧٥ - سورة القيامة

### مكية (١)، وآياتها أربعون آية

#### بنديالله الرَّمْنِ الرَّحِيرِ

- (١) ﴿ لَا ﴾ زائدة في الموضعين (١) ﴿ أُقْيِمُ بِيُومِ ٱلْقِينَاةِ (١) ﴾.
- ﴿ وَلَا أُقْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ التي تلوم نفسها (٣)، وإن اجتهدت في الإحسان، وجواب القسم محذوف، أي: لتبعثن، دل عليه:
  - ( ) ﴿ أَيُعَسَبُ آلِإِنسَنُ ﴾ أي: الكافر (٤) ﴿ أَلَّن بَعْمَ عِظَامَهُ ( ) للبعث والإحياء.
- 🕒 ﴿ بَلَىٰ ﴾ نجمعها ﴿ قَلَدِرِينَ ﴾ مع جمعها ﴿ عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ, ( ۗ ﴾ وهو

(١) قوله: (مكية). لم يذكر فيه خلاف.

- (۲) قوله: (زائدة). أي: ليست للنفي، بل مزيدة لمجرد التوكيد، ويوافقه: قراءة ابن كثير ﴿ لِأَقْسِمُ ﴾. روى ابن جرير كونها مزيدة عن ابن المسيب، وعن ابن عباس وغيرهما، وقيل: لنفي كلام المشركين، وقد سبق نظيره في قوله تعالى: ﴿ فَكَلَآ أُقْسِمُ ... ﴾ [الآية: ٧٥]، في سورة الواقعة وغيرها.
- (٣) قوله: (تلوم). وهي نفس المؤمن، قال القرطبي: «أي: بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلا ويعاتب نفسه، وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس، ومجاهد، والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس رواية: «اللوامة بمعنى: الملومة، أي: المذمومة»، فهي صفة ذم، فيكون «لا» للنفي؛ لأن نفس العاصي ليس لها خطر يقسم بها. قال ذلك القرطبي.
- (٤) قوله: (الكافر). أشار إلى أن «أل» في ﴿آلإنسَنُ ﴾ للعهد، أو هو مطلق يقيد بالكافر؛ وذلك لأن سبب نزول الآية -كما في القرطبي- سؤال عدي بن ربيعة للنبي على عن يوم القيامة، فلما أخبره النبي على عنه قال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن به أو يجمع الله العظام؟ وقيل: نزلت في أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت. اهد. ملخصًا من القرطبي.



الأصابع، أي: نعيد عظامها(١) كما كانت مع صغرها، فكيف بالكبيرة.

- ( ﴿ يَسَنَلُ أَيَّانَ ﴾ متى (١) ﴿ يَوْمُ ٱلْقِينَةِ ( ) ﴾ سؤال استهزاء وتكذيب.
- ﴿ ﴿ إِذَا بَرِقَ ٱلْمِسَرُ ﴿ ﴾ بكسر الراء وفتحها ( )، دُهش وتحيّر لما رأى مما كان يكذب به.

(۱) قوله: (أي: نعيد عظامها). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى الزجاج، والقتبي. ولكن عن ابن عباس، وجمهور المفسرين كما في ابن جرير وغيره: قأن المعنى: أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئًا واحدًا كخف البعير، فلا يمكن أن يعمل بها شيئًا، ولكن الله فرق أصابعه رحمة منه حتى يأخذ بها ما يشاء ويعمل الهد.

- (٢) قوله: (اللام زائدة). وذلك أن الفعل قراده متعدّ بنفسه، فاللام تكون زائدة مؤكدة، وقد تقدم مراتب اللام الداخلة في المفعول به، وهي ثلاثة: الزائدة، ولام التعدية، ولام التقوية. [راجع سورة النساء الآية (٢٦)].
- (٣) قوله: (يكذب). من التكذيب. هذا المعنى مروي عن ابن عباس، وكما يدل على ذلك الآبة التالية.
- (٤) قوله: (متى). ﴿ آَيَانَ ﴾: اسم استفهام بمعنى: متى، فهو مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم هنا، ويستعمل في السؤال عن الأمور العظام، بخلاف (متى فيسأل بها الأمر الكبر والحقير، وتأتى للشرط أيضًا كها يعلم من كتب النحو.
- (٥) قوله: (بكسر الراء). قرأ بفتح الراء: نافع، وأبو جعفر. ويكسرها: الباقون. ومعناهما متقاربان هنا، فالبَرق، يبرُق، من باب: دخل يدخل، بمعنى: لمع وتلألأ، والبرق يبرَق، من باب: تعِب، معناه: دُهِش وتحيّر. وعلى الأول، فالمعنى: لمع بصره من شدة شخوصته، وهذا عند الموت في قول مجاهد وغيره. أو يوم القيامة على قول الحسن، وكذا على الثاني، أي كسر الراء: تحير ودهش عند الموت أو يوم القيامة. كما في ابن جرير.

- ( الله عَلَيْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الله الله وذهب ضَوْوُه (١٠).
- ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿ فَ فَطَلَعًا مِنَ المَغْرِبُ ( ) ، أو ذهب ضؤوهما، وذلك في يوم القيامة.
  - ( ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يُومَ إِنَّ أَنْ ٱلْمَوُّ ( ) الفرار ( " ).
- ¬ ﴿ كُلًا ﴾ ردع عن طلب الفرار ﴿ لا وَرَرُ إِنَّ ﴾ لا ملجاً يتحصن الفرار ﴿ لا وَرَرُ اللهِ ﴾ لا ملجاً يتحصن اله و (٤٠).
  - الله ﴿ إِلَّ رَبِّكَ يَوْمَ إِذَ ٱلسَّنَقُرُ اللهُ مُعَرِّلُك ﴾ مستقر الخلائق، فيحاسبون ويجازُون.
- (۱) قوله: (أظلم...). كما فسر بنحوه ابن جرير، ورواه عن أثمة التفسير، والخسوف في الدنيا إلى الانجلاء، ويكون عند وقوعه في ظل الأرض، ويقع عادة في أوساط الشهور كما هو معلوم من فن الهيئة، ولكن الخسوف في الآخرة لا يعود ضوؤه، كما ذكره القرطبي، وقال: « فَسَفْنَا بِمِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ (يحتمل كون معنى خسف، أي: غاب كما في قوله تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِمِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ [القصص: ٨١]».اهـ.
- (٢) قوله: (فطلعا...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى ابن عباس، وابن مسعود، قالا: «جمع بينهما، أي: قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكوّرين مظلمين مقرنين كأنهما ثوران عقران اله...
- وقول المفسر: (أو ذهب...). تفسير آخر فسر بذلك ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى الزجاج، والفراء.
- (٣) قوله: (الفرار). على هذا يكون مصدرًا ميميًّا، كما يعلم من ابن جرير وغيره. قال القرطبي: «يحتمل كون القائل: الكفار عند مشاهدة العذاب، ويحتمل الناس كلهم لأهوال يوم القيامة».اهـ. ملخصًا.
- (٤) قوله: (لا ملجأ). قال القرطبي: «الوزر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما».اهـ.



- (الله عمله وآخره (۱۱) م (الله عليه وأخَر الله عليه وأخره (۱۱) م الله وأخره (۱۱) م الله وأخره (۱۱) م الله وأخره (۱۱) م
- ﴿ وَلَوْ أَلَقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ﴿ مَعَ معذرة، على غير قياس (٥)، أي: ولو جاء بكل معذرة ما قبلت منه.
- (ش)- قال تعالى لنبيه: ﴿لَاتُمُرِّكَ بِهِ ـ ﴾ بالقرآن قبل فراغ جبريل منه (١) ﴿لِسَانَكَ
- (۱) قوله: (بأول عمله...). هذا المعنى مروي عن مجاهد، وقال ابن عباس: «ما عمل قبل موته، وما سَنّ فعُمل به بعد موته»، وعن قتادة: «ما قدم من الطاعة وما أخر، أي: ضيع من حق الله»، وقبل غير ذلك، واختار ابن جرير عموم هذه المعانى.
  - (٢) قوله: (شاهد). روى عن ابن عباس.
- (٣) وقوله: (للمبالغة). أي: كالتاء في «العلّامة» ونحوها، وهو قول أبي عُبيد ومن وافقه، وقيل: للتأنيث؛ لأن الإنسان يراد به هنا جوارحه، وقيل: غير ذلك.
  - (٤) وقوله: (فلابد...). مرتبط بالآية التالية، ودال على جواب ﴿وَلَوْ﴾.
- (٥) قوله: (جمع معذرة...). قاله البيضاوي وجهًا، والوجه الآخر أنه جمع مِعذار، والمعذار: الستر بلغة أهل اليمن، وعلى هذا يكون المعنى: ولو أرخى ستوره، وفسر بذلك السدى وغيره.
- (٦) قوله: (بالقرآن). روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس سبب نزول هذه الآيات، كها ذكره المفسر، وذلك أن النبي على كان يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، أي: مخافة أن ينفلت القرآن منه، فكان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، كها ذكر ابن كثير، فأرشده الله إلى أنه إذا جاء الملك بالوحي يستمع له، وتكفل الله تعالى أن يجمعه في صدره وأن يبينه له ويفسره ويوضحه، فالحالة الأولى: جمعه في صدره، والثانية: تلاوته، والثالثة: تفسير وإيضاح معناه.اه. ملخصًا من ابن كثير وغيره، وفي كلام المفسر إشارة إلى ملخص هذا، وتقدم نظير هذا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْجَلُ بِالْقُدْرَانِ ... ﴾ [طه: ١١٤].

لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدُوفَ أَن ينفلت منك.

﴿ وَقُرْءَ انَهُ ﴿ فَا مَا اللهِ مَعْمَهُ . ﴿ فِي صدرك ﴿ وَقُرْءَ انهُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على السانك.

﴿ وَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ عليك بقراءة جبريل ﴿ فَأَنَّيِّع قُرْءَانَهُ ﴿ استمع قراءته، فكان عَلَيْهُ يستمع ثم يقرأه.

(١٠) - ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ (١٠) ﴿ بِالتَفْهِيمِ لَك، والمناسبة بين هذه الآيات (١١) وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله، وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها.

﴿ ﴿ لَكُ اللَّهِ اللَّ اللهُ ال

- الله ﴿ وَيَذَرُونَ ٱلْآخِرَةُ اللهُ فلا يعملون لها.
- 👚 ﴿ وُجُوِّهُ يَوْمَ بِذِ ﴾ أي: في يوم القيامة ﴿ نَاضِرَةُ ﴿ اللَّهِ ﴾ أي: حسنة مضيئة.
  - ( الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَظِرَةً ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَتَعَالَى ﴿ ﴿ فِي الْآخِرَةِ.

(١) قوله: (والمناسبة...). أي: فالمناسبة التضاد، كما يعقب ذكر الكفار بذكر المؤمنين وبالعكس في آيات.

(٢) قوله: (حرف استفتاح). أو حرف ردع، كما تقدم الوجهان قريبًا.

- (٣) قوله: (بالياء...). قرأ بالياء: ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب. وقرأ بالتاء: الباقون. روى ابن جرير عن قتادة في معنى الآية: «اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم».اهـ.
- (٤) قوله: (أي: يرون الله...). فهذه الآية مما تدل على رؤية الله تعالى يوم القيامة، وبذلك فسر جمهور المفسرين كما ذكره القرطبي، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، خلافًا للمعتزلة، وقد وردت أحاديث صحيحة في ذلك، وروي عن مجاهد: "المعنى: تنتظر الثواب"، قال القرطبي: «هذا القول ضعيف جدًّا، خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار».اهد.



- (١٠) ﴿ وَوْجُوهُ مُومَى إِذِهِ اِسِرَةً (١٠) كَالْحَة شديدة العبوس (١١).
- ﴿ وَمُثَلُ ﴾ تو قن ﴿ أَن يُفْعَلَ مِهَا فَا قِرَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- ( ﴾ ﴿ كُلَّا ﴾ بمعنى: ألا ( ٣ ﴿ إِذَا بَلَغَتِ ﴾ النفس ( ٤ ) ﴿ التَّرَاقِ ( ٣ ) ﴿ عظام الحلق ( ٥ ).
  - (١٠) ﴿ وَقِيلَ ﴾ قال مَن حوله ﴿ مَنَّ رَاقِ (١٠) ﴾ يرقيه ليشفي (١٠).
  - ﴿ وَمَٰلَ ﴾ أيقن من بلغت نفسه ذلك ﴿ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ فَ وَاق الدنيا.
- ﴿ وَالنَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اللَّهِ أَي: إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت (١٠٠)، أو التفت (٨٠) شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة.

(١) قوله: (كالحة...). فسر بهذا قتادة، وعنه أيضًا وابن زيد: «عابسة»، وعن السدي: «متغيرة»، وكلها متقاربة، وتقدم في سورة المؤمنون: «كالحون». [الآية: ٢٠٤].

(٢) قوله: (داهية). قال القرطبي: «يقال: فقَرَتْهُ الفاقرة، أي: كسرت فقار ظهره».اهـ.

(٣) قوله: (بمعنى: ألا). كما تقدم مرارًا.

- (٤) وقوله: (النفس). أفاد أن الضمير المستتر في ﴿ لَمُنَتِ ﴾ عائد إلى ما علم من السياق.
- (٥) وقوله: (عظام الحلق). التراقي، جمع: تَرقوة، وهي العظام المكتنفة لنُقْرةِ النحر، كما ذكره القرطبي. وهو المراد بقول المفسر؛ لأنها تحت الحلق.
- (٦) وقوله: (يرقيه ليشفى). هذا المعنى هو المشهور، روي عن أبي قلابة، والضحاك، وقتادة، وغيرهم. وقال ابن عباس: «هذا من قول الملائكة يقول بعضهم لبعض من يصعد بروحه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب». اهد. فالأول من الرقية، والثاني من الرقي بمعنى: الصعود.
- (٧) قوله: (إحدى ساقيه). هذا المعنى مروي عن الحسن، وقتادة، وأبي مالك وغيرهم. فالساق بمعناها: الحقيقي.
- (٨) وقول المفسر: «أو التفت...). معنى آخر مروي عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن أيضًا، فيكون الساق مجازًا، واختاره ابن جرير.

- ﴿ إِلَىٰ رَبِكَ يَوْمَهِذِ ٱلْمَسَاقُ ﴿ أَي: السَّوق (١١)، وهذا يدل على العامل في ﴿ إِذَا ﴾ ، والمعنى: إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم ربها.
  - (m) ﴿ فَلاَ سَلَّقَ ﴾ الإنسان ﴿ وَلاَ سَلَّ (m) ﴾ أي: لم يتصدق ولم يصلّ (m).
    - ( ﴿ وَلَكِن كُذَّب ﴾ بالقرآن ﴿ وَتَوَلَّىٰ ( ) عن الإيمان.
    - الله ﴿ فَمَ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَنَمُكُلِّ الله ﴾ يتبَخْتَر في مشيته إعجابًا (١٠).
- (")- ﴿أَوْلَىٰ لَكَ ﴾ فيه التفات عن الغيبة، والكلمة اسم فعل (٥)، واللام للتبيين (١)، أي: وليك ما تكره ﴿فَأَوْلَى (") ﴾ أي: فهو أولى بك من غيرك (٧).
  - (١) قوله: (السَّوق). أفاد أن المساق مصدري ميمي، والسوق بفتح السين.
- (٢) قوله: (وهذا يدل...). أي: العامل في ﴿إِذَا﴾ الظرفية هو ما دل عليه المساق، ولم يجعل العامل ﴿السَّاقُ﴾؛ لأنه مصدر، والمصدر لا يعمل في المتقدم، فهو دال على العامل.
- (٣) قوله: (أي: لم يتصدق...). أفاد أن هذه الجملة جملة خبرية منفية للماضي، وهذه الآيات نزلت في أبي جهل على ما قاله قتادة، ومجاهد، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس، وقيل: الضمير في الفعلين للإنسان المذكور أول السورة، فيكون المراد الجنس، أي: جنس الكافر.
- (٤) قوله: (يتبختر...). أي: يتكبر، والفعل ﴿يَتَمَكَّى فيل مأخوذ من المطا، وهو الظهر، أي: يلوي مطاه، أي: ظهره، وقيل: أصله يتمطّط، فقلبت الطاء الثانية ألفًا لاجتهاع الأمثال، ومعناه، يتمدد، ومعناهما متقارب، ذكر الوجهين القرطبي وغيره.
- (٥) قوله: (والكلمة...). أي: كلمة ﴿ أَوْلُ ﴾ اسم فعلِ بمعنى: الماضي عند الجمهور، كما قاله الدرويش في «إعراب القرآن»، فهو مبني على السكون، وفاعله: ضمير مستتر يعود على ما يعلم من السياق، أي: الهلاك، ومعناه: ولي، أي: قرب، فهو مأخوذ من الولي.
- (٦) وقوله: (واللام للتبيين). أي: اللام في ﴿لَكَ﴾: لتبيين المفعول به، أي: زائدة داخلة على المفعول به، فالمعنى: وليك الهلاك، وعن الأصمعي: «هو فعل ماضٍ».
- (٧) وقول المفسر: (أي: فهو أولى بك). يفيد أن ﴿ أَوَّكَ ﴾ الثاني اسم تفضيل خبر لمبتدأ محذوف، =



- ¬ ﴿ مُمَ أُولَى لَكَ فَأُولَى إِنَّ اللَّهِ عَلَيد. اللَّهُ عَلَيد. اللَّهُ عَلَيد اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ
- (٣)- ﴿ اَلَوْ يَكُ ﴾ أي: كان (٢) ﴿ نُطَفَةُ مِن مَنِي تُمُنَىٰ (٣) ﴾ بالتاء والياء (٣)، تصب في الرحم.
- ﴿ مُعَمَّكَانَ ﴾ المني ﴿ عَلَقَةُ فَخَلَقَ ﴾ الله منها الإنسان ﴿ فَسَوَّىٰ ﴿ ) عَدَّل أعضاءَه.

روى ابن جرير عن قتادة، قال: «أخذ النبي على بيده أي: بيد أبي جهل، وقال: «﴿ أَوْلَىٰ اللَّهُ مُّا أَوْلَىٰ اللَّ مُ أَوْلَىٰ اللَّهُ مُ أَوْلَىٰ اللَّهُ مُ أَوْلَىٰ اللَّهُ مُ أَوْلَىٰ اللَّهُ مِن مشى بين جبلها، فلما كان يوم بدر أشرف عليهم، افقال: لا يُعبد الله بعد هذا اليوم، وضرب الله عنقه وقتله شرّ قِتلة ١٨هـ.

- (١) قوله: (هملًا). كما قاله ابن عباس، يقال: إبل سُدى، أي: مهملة، وأسديت حاجتي، أي: ضيعتها.اهـ. كما في (إعراب القرآن) للدرويش.
- (٢) وقوله: (أي: كان...). تفسير بالمآل؛ لأن الاستفهام للإنكار دخل على النفي، ونفي النفي إثبات فصار مآل المعنى: كان.
- (٣) قوله: (بالتاء...). قرأ بالياء: حفص، ويعقوب. فالضمير للمنيّ. وبالتاء: الباقون، فالضمير للنطفة. والمآل واحد.
  - (٤) قوله: (من المني...). ظاهر كلامه أن المعنى: فجعل الله من ذلك المنيّ ذكرًا وأنثى، أي: =

وليس توكيدًا للأول، ويحتمل كونه توكيدًا كها هو ظاهر القرطبي، حيث يقول: «تهديد بعد تهديد، ووعيد بعد وعيد، لما قيل فيه أربعة أمور: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، جاء في مقابله أربعة تهديدات، وأما ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱلْقِلِدِ يَسَكَلَى ﴿ ثَهُ فَهِي خصلة خامسة لكنها كانت عادته قبل التكذيب والتولى». اهد. ملخصًا.

قطعة لحم ﴿الزَّوْجَيْنِ﴾ النوعين ﴿الذَّكَرُ وَاللَّنْيُ اللَّهُ عِبْتَمَعَانَ تَارَةُ وينفرد كل منهما عن الآخر تارة.

(الله عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّ



حوله إلى الإنسان الكامل الذكر أو الأنثى، اجتماعًا وانفرادًا، كما هو ظاهر كلام ابن كثير، وذكر ابن جرير ما معناه: فجعل من هذا الإنسان بعد ما سواه خلقًا سويًّا أولادًا له ذكورًا وإناثًا.اهـ. وجعل هنا بمعنى: خلق له مفعول واحد، أو بمعنى: صيِّر، والمفعول الثانى الجار والمجرور ﴿يَهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (قال ﷺ:...). هذا الحديث رواه أبو داود عن موسى ابن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ ﴿ أَلْتَسَ دَلِكَ بِقَدِرِعَكَ أَن يُحِنَى ٱلْمَوَّنَ ﴿ قَالَ: سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته من رسول الله ﷺ.اهـ. [أبو داود (۱/ ۹۶۹)]. ورواه ابن جرير عن قتادة، قال: «ذكر لنا أن النبي ﷺ كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبَلَلَى».اهـ.



## ال ٧٦ - سورة الإنسان

### مكية أو مدنية (١١)، وآياتها إحدى وثلاثون آية

### بِنسعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

((\*) ﴿ مَلْ ﴾ قد (\*) ﴿ أَنَى عَلَ ٱلْإِنسَنِ ﴾ آدم (\*) ﴿ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ أربعون سنة (\*) ﴿ لَمْ يَكُن ﴾ فيه ﴿ شَيْعًا مَّذَكُورًا ((\*) ﴾ كان فيه مصوّرًا من طين، ولا يذكر، أو المراد (\*) به ٱلإنسَنِ » الجنس وبالـ «عِينٌ » مدة الحمل.

(") - ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ الجنس (١) ﴿مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ أخلاط (١)، أي: من ماء الرجل (١) وماء المرأة المختلطين الممتزجين ﴿نَبْتَلِيهِ ﴾ نختبره بالتكليف،

(١) قوله: (مكية). في قول ابن عباس، ومقاتل، والكلبي.

وقوله: (أو مدنية). وهوقول الجمهور. وقيل: فيها مكي وهو من قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَّنْا عَلِيَّكَ ٱلْقُرَّانَ تَنِيلًا ﴿ ﴾ إلى آخر السورة، وما قبله مدنى. ذكره القرطبي.

(٢) قوله: (قد). قاله الكسائي، والفراء، وأبو عبيدة. والمراد: أن الاستفهام للتقرير، وليس للنفي.

(٣) وقوله: (آدم). هذا القول عزاه القرطبي إلى قتادة، والثوري، وعكرمة، والسدي، فتكون «أل» عهدية.

- (٤) وقوله: (أربعون سنة). روي عن ابن عباس وغيره، وعنه أيضًا: ﴿الحِين هنا لا يعرف مقداره﴾.
- (٥) وقوله: (أو المراد...). ذكره القرطبي بدون عزو، وظاهر كلام ابن كثير: (أن المراد بالإنسان الجنس، وبالحين غير معروف المقدار، حيث قال: يقول الله تعالى خبرًا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئًا يذكر لحقارته وضعفه». اهـ.
  - (٦) قوله: (الجنس). فاأل هنا للجنس بلا خلاف.
    - (٧) وقوله: (أخلاط). واحدها: مِشْج، ومشيج.
- (٨) وقوله: (من ماء الرجل...). روي ذلك عن ابن عباس، وغيره. وعن ابن عباس وغيره أيضًا: «﴿أَنشَاجِ ﴾: أطوار الخلق، من نطفة ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظرًا... إلخ».

والجملة مستأنفة (١)، أو حال مقدرة، أي: مريدين ابتلاءه حين تأهله ﴿فَجَمَلْنَهُ ﴾ بسبب ذلك (٢) ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾.

(﴿ ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ بيّنا له طريق الهدى ببعث الرسل ﴿ إِمَّا شَاكِرًا ﴾ أي: مؤمنًا ﴿ وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ كُو حَالِانَ مِن المفعول (٣)، أي: بيّنا (٤) له في حالِ شُكرِه أو كفره المقدرة، و ﴿ إِمَّا ﴾ لتفصيل الأحوال.

(١) قوله: (والجملة مستأنفة...). أي: معترضة بين المتعاطفين، فلا محل لها من الإعراب، أو هي في محل نصب حال مقدرة، والحال المقدرة ما كان وقوعها متأخرًا عن العامل كها تقدم مرارًا.

(٢) قوله: (بسبب ذلك). أفاد أن الفاء تفيد السببية هنا.

(٣) قوله: (حالان من المفعول). أي: وهو الهاء في ﴿ هَدَيْنَهُ ﴾، فتكون حالًا مقدرة كما أشار إليه المفسر. وذكر الشاكر بصيغة اسم الفاعل، وضده بصيغة المبالغة ﴿ كَفُورًا ﴾، وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكفار، أفاده الدرويش في «إعراب القرآن».

(٤) قوله: (بيّنًا). تفسير لـ ﴿ مَدَيّنَ ﴾. وقوله: (المقدرة). صفة للحال.

(٥) قوله: (و ﴿إِمَّا ﴾...). أي: ﴿إِمَّا ﴾ المذكورة همهنا لتفصيل حالي الإنسان، فالأحوال في عبارة المفسر بالمعنى اللغوي لا النحويّ. و ﴿إِمَّا ﴾ حرف تفصيل، تأتي لمعاني «أو» و «إما» الأولى حرف تفصيل وليست عاطفة بلا خلاف، وأما الثانية فعاطفة عند الجمهور، والواو الداخلة عليها زائدة. وذهب أبو علي الفارسي وابن كيسان، وابن برهان إلى أنها حرف تفصيل تفيد معنى: أو، وليست عاطفة، بل الواو هي العاطفة، كها هو ظاهر كلام ابن مالك في «ألفيته».

ومعاني «إما»: ١- الشك. ٢- الإبهام. ٣- التقسيم أو التفصيل. ٤- التخيير. ٥- الإباحة. كها ذكره النحاة.



(الله حَوَانَا أَعَدَدُنَا ﴾ هيأنا ﴿لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلاً ﴾ يسحبون بها في النار ﴿وَأَغَلَلاً ﴾ في أعناقهم تشد فيها السلاسل ﴿وَسَعِيرًا (الله عناقهم تشد فيها السلاسل ﴿وَسَعِيرًا (الله عناقهم معيجة يعذبون بها.

﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ جمع بَرِّ أو بار (١)، وهم المطيعون ﴿ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴾ هو إناء شرب الخمر وهي فيه (٢)، والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحلّ (٣)، و ( ﴿ إِنَّ اللّٰمِيضَ ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا ﴾ ما تمزج به ﴿ كَافُورًا ۞ ﴾.

(١) - ﴿عَنْنَا﴾ بدل من «كَافُورًا» فيها رائحته (١) ﴿يَشْرَبُ بِهَا ﴾ منها (٥) ﴿عِبَادُ اللَّهِ ﴾ أولياؤه ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَقْعِيرًا (١) ﴾ يقودونها حيث شاؤوا من منازلهم (١).

<sup>(</sup>۱) قوله: (جمع بَرّ). الأبرار: إما جمع بَر بفتح الباء، كنهرٍ وأنهار. وإما جمع بارّ، كشاهد وأشهاد. وقيل: جمع بر: أبرار، وجمع بار: برَرَة. كها يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهي فيه...). أي: الخمر فيه، وإن كانت فارغة لا تسمى كأسًا، كها ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (تسمية للحال...). أي: فيكون من المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بدل...).. هذا أحد الأوجه في إعرابه. قال ابن عباس: «كافور: اسم عين ماء في الجنة يقال له: عين الكافور»، وعن قتادة: «تمزج لهم بالكافور وتختم بالمسك»، فيعلم من القولين: أن هذه العين فيها رائحة الكافور.

<sup>(</sup>٥) قوله: (منها). أفاد أن الباء هنا للتبعيض، وهذا من أدلة مجيء الباء للتبعيض وفي ذلك خلاف، فأثبت ذلك الأصمعي، والفارسي، وابن مالك، والكوفيون، ونص عليه ابن هشام وغيره. ويحتمله قوله تعالى: ﴿وَامَسَحُوا بِرُءُوسِكُمُ ﴾ [المائدة: ٦]، ومن منع ذلك جعل «يشرب»، مضمنًا معنى «يَرْتوي» أو الباء زائدة، وفي قوله تعالى: ﴿رِرُهُوسِكُمُ ﴾ للالصاق.

<sup>(</sup>٦) قوله: (يقودونها...). كها روي عن مجاهد، وسفيان، ونحوه عن قتادة، أي: فالمعنى: =

- ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِ ﴾ في طاعة الله (١) ﴿ وَغَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا ( ) منتشرًا.
- (١) ﴿ وَيُطْمِنُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّدِ ﴾ أي: الطعام (٢) وشهوتهم له ﴿ مِسْكِدِنَا ﴾ فقيرًا (٢) ﴿ وَيَتِيمًا ﴾ لا أب له ﴿ وَأَسِيرًا (١) ﴾ يعني: المحبوس بحق (٤).
- ﴿ وَإِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ لطلب ثوابه (٥) ﴿ لَا زُبِدُ مِنكُرْ جُزَّاءَ وَلَا شُكُورًا ۞ ﴾

= يشققونها ويفجرونها حيث شاؤوا من مواضع الجنة، كما يفجر الرجل النهر لههنا إلى حيث يريد. كما يعلم من القرطبي.

- (۱) قوله: (في طاعة الله). قال مجاهد، وعكرمة: «يوفون إذا نذروا في حق الله».اهـ، النذر: التزام قربة بلفظه المعروف، وحكمه الاستحباب عند الشافعية، والوفاء واجب، على ما فصّله الفقهاء، وقد تقدم ذكر النذر في سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿وَمَا آنَفَقْتُم مِن نَكُذُرِ فَإِنَ اللّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [الآية: ٢٧٠]، وهذه الآية وآية هذه السورة مما استدل به الشافعية على استحباب النذر، وفي ذلك خلاف فقهيق.
- (٢) قوله: (أي: الطعام...). أفاد أن الضمير عائد إلى الطعام، والحب مصدر مضاف إلى المفعول به، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، ومجاهد. ونقل القرطبي عن الداراني: على حب الله. وفي بعض النسخ لا يوجد (أي: الطعام).
- (٣) قوله: (فقيرًا). لعله فسر بذلك لإفادة شمول المسكين للفقير؛ لأن المراد به ذو الحاجة، كما فسر به ابن جرير. ومن المعلوم عند الفقهاء أن الفقير والمسكين إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكرا معًا اختلفا، وقد تقدم ذكرهما في سورة التوبة الآية (٦٠).
- (٤) قوله: (المحبوس بحق). ظاهره يشمل الأسير الكافر كها روي عن ابن عباس، وقتادة، والحسن وغيرهم. قال قتادة: «كان أسراهم يومئذ المشرك، وأخوك المسلم أحق أن تطعمه». اهـ. ذكره ابن جرير.
- (٥) قوله: (لطلب ثوابه). وبنحوه فسر ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما. قال ابن جرير: «لوجه الله، يعنون طلب رضا الله»، علمًا بأن الوجه صفة لله تعالى يثبت كما يليق به تعالى على ما هو مذهب السلف.



شكرًا، فيه علة الإطعام (١)، وهل تكلموا بذلك (٢)، أو علمه الله منهم، فأثنى عليهم به؟ قولان:

﴿ إِنَّا غَفَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا ﴾ تكلح الوجوه فيه، أي: كريه المنظر لشدته ﴿ وَعَلَمْ يِرًا ﴿ أَنَا خَوْلًا فَي ذلك (٣).

﴿ وَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْمَوْرِ وَلَقَنْهُمْ ﴾ أعطاهم ﴿ وَشَرْةً ﴾ حُسنًا وإضاءة في وجوههم ﴿ وَسُرُورًا إِن ﴾.

(الله ﴿ وَجَزَعَهُم بِمَا صَبَرُوا ﴾ بصبرهم عن المعصية (١) ﴿ جَنَّةُ ﴾ أُدْخِلُوها ﴿ وَجَرِيرًا الله ﴾ أَلْبِسُوهُ.

(أدخلوها) (٥) المقدر ﴿ وَهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ السّرر و أدخلوها) (١٥) المقدر ﴿ وَهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ السّرر في الحجال (٢) ﴿ لا يَرُونَ ﴾ لا يجدون، حال ثانية ﴿ وَهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَ رِيرًا (١٠٠٠) ﴾ أي: لا حرًّا

(١) قوله: (فيه علة). أي: في قولهم: ﴿إِنَّا نُطُومُكُونَ ... ﴾.

(٢) وقوله: (وهل تكلموا...). قال مجاهد، وابن جبير: «ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله ذلك من قلوبهم...».اهـ. وجرى على ذلك ابن كثير، وظاهر كلام ابن جرير أنهم قالوه.

(٣) قوله: (شديدًا...). مأخوذ من اقمطر على وزن: «إِفْعَلَلَ»، بمعنى: اشتد. فوزنه: فعلليل: واللام الأخيرة زائدة، صيغة مبالغة، محول من اسم الفاعل: مُقْمَطِر كما يعلم من كتب اللغة والتفسير، وإسناده إلى اليوم من المجاز العقلي.

(٤) قوله: (بصبرهم...). أفاد أن ﴿مَا ﴾ مصدرية، وأن الباء سببية.

(٥) قوله: (حال من مرفوع...). أي: من نائب الفاعل لـ(أدخلوا). وهو الواو. ويصح كونه حالًا من «هم»، أي: الضمير المنصوب في «جزاهم»، كما ذكر القرطبي وغيره.

(٦) قوله: (في الحِجال). جمع حَجَلة، وهي الغرفة المزينة للعروس، وتقدم لفظ الأرائك في سهرة الكهف الآية (٣١) وغيرها.

ولا بردًا(١)، وقيل(٢): الزمهرير: القمر؛ فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر.

(ال) - ﴿وَدَانِيَةٌ ﴾ قريبة، عطف على محل (لا يَرَوْنَ) (ال)، أي: غير رائين ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ منهم (١) ﴿ وَدَانِيَةٌ ﴾ منهم (١) ﴿ وَدَانِيَةٌ ﴾ أدنيت (١) ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضطجع.

(الله عرى الله على الله على الله على الله على الله عرى ا

(١) قوله: (أي: لا حرَّا...). كها قال قتادة: «يعلم أن شدة الحر تؤذي، وشدة القر تؤذي، فوقاهم الله أذاهما».اهـ.

(٢) وقوله: (وقيل:...). هذا القول عزاه القرطبي إلى تُعلب، قال: «الزمهرير القمر بلغة طيّ».

(٣) قوله: (عطف على محل...). أي: فهي حال منصوبة، والأولى جعله عطفًا على ﴿مُتَّكِمِينَ﴾ فيكون من عطف المفرد على المفرد، كما يعلم من كتب الإعراب.

(٤) وقوله: (منهم). أفاد أن ﴿عَلَى ﴾ بمعنى ﴿مِن ﴾؛ لأن دنا يتعدى بـ «مِن»، ولكن لما كان الظل من فوقهم ناسب ذكر ﴿عَلَى ﴾. كما ذكره الدرويش في «إعراب القرآن».

(٥) وقوله: (شجرها). وبنحوه فسر ابن كثير، قال: «أي: قريبة إليهم أغصانها».اه. وقال القرطبي: «أي: ظل الأشجار، فهي مظلة عليهم زيادة في نعيمهم وإن لم يكن ثم شمس ولا قمر، كما أن أمشاطهم الذهب والفضة وإن كان لا وسخ ولا شعث في رؤوسهم».

(٦) قوله: (أدنيت). كما تقدم في سورة الرحمن (الآية: ٥٤).

(٧) قوله: (فيها). قدره ليحصل الربط؛ لأن الجملة معطوفة على جملة ﴿وَزُلِلَتَ ﴾، و﴿قَارِيرًا﴾ الأولى وتقلب ألفًا عند الأولى خبر «كان»، والثانية بدل، وهي ممنوعة من الصرف لكن نوّن الأولى وتقلب ألفًا عند الوقف لمناسبة رُؤوس الآي، وإذا وصل نطق بالفتحة بلا تنوين، وكذلك إذا وقف على ﴿قَوَارِيرًا ﴾ الثانية، وقف بالسكون، وهي قراءة حفص.



(۱) ﴿ فَوَارِيزَامِن فِضَةِ ﴾ أي: أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج (۱) ﴿ فَتَرْرُهَا ﴾ أي: الطائفون ﴿ فَقْدِيرًا (١) ﴾ على قَدْرِ ريِّ (١) الشاربين من غير زيادة و لا نقص، وذلك ألذ الشراب.

- ﴿ ﴿ وَيُسْقَوْدَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ خمرًا ﴿ كَانَ مِنَ الجُهَا ﴾ ما تمزج به ﴿ زَخِيلًا ﴿ ﴾.
- ﴿ ﴿ عَنَا﴾ بدل من ﴿ زَغِيلًا ﴾، ﴿ فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَدِيلًا ﴿ ﴾ (٣) يعني: أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب، سهل المساغ في الحلق.
- (الله ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُحَلَّدُونَ ﴾ بصفة الولدان (١٠) لا يشيبون ﴿ إِذَا رَأَيْهُمْ حَيِبْنَهُمْ ﴾ لحسنهم وانتشارهم في الخدمة ﴿ لُوْلُؤُا مَنْتُورًا (الله ﴿ من سلكه، أو من صدفه، وهو أحسن منه في غير ذلك (٥).

(۱) قوله: (أي: إنها فضة...). قاله ابن عباس، وغيره، قالوا: بياض الفضة في صفاء القوارير.اهـ. والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب من فضة ومع ذلك شفافة، ذكره ابن كثير.

(٢) وقوله: (على قدر ريّ...). قاله ابن عباس وغيره.

- (٣) ﴿ شُكِنَ سَلَيِيلا ﴿ فَكُولُولُ السلسبيل عين في الجنة. قاله ابن كثير نقلًا عن عكرمة. وهو من السلالة فوزنه (فَعْفَلِيل». ذكره القرطبي، والظاهر أن وزنه (فعفبيل) إذا كان من السلالة، وقيل: معرّب. نقله الدرويش عن مكيّ، والله أعلم. قال ابن كثير: (فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهوبارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر». اهد.
- (٤) قوله: (بصفة الولدان). تفسير لـ﴿ تُخَلَّدُونَ ﴾. ذكره ابن جرير وغيره. وقيل: مسوّرون أي: محلون بالسوار–. وقال قتادة: ﴿ لا يموتون من الخلود ، ذكر كلها ابن جرير وغيره.
- (٥) قوله: (وهو أحسن...). كما قال القرطبي: (واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه منظومًا».اهـ. وقال: (قيل: إنها شبههم باللؤلؤ المنثور: المخزون؛ لأنهم سراع في الخدمة، بخلاف الحور العين إذ شبهن باللؤلؤ المكنون؛ لأنهن لا تمتهن بالخدمة».اهـ.

﴿ وَلِذَا رَأَيْتَ ثُمَ ﴾ أي: وجُدَت الرؤية منك في الجنة (١) ﴿ رَأَيْتَ ﴾ جواب (إذًا »، ﴿ وَلِمَا كَا كِمَا كَاكِمُوا ﴿ وَمُلَكًا كِمُوا ﴿ وَمُلَكًا كُمِوا ﴾ واسعًا لا غاية له.

(")- ﴿عَلِيْهُمْ ﴾ فوقهم، فنصبه على الظرفية (")، وهو خبر المبتدأ بعده، وفي قراءة: بسكون الياء، مبتدأ، وما بعده خبر، والضمير المتصل (") به للمعطوف عليهم ﴿يُوابُ سُندُينٍ ﴾ حرير ﴿خُضَرٌ ﴾ بالرفع ﴿وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ (١) بالجر، ما غلظ من

(۱) قوله: (وجدت الرؤية). أفاد بهذا التقدير أن ﴿ رَأَيْتَ ﴾ هنا منزل منزلة الفعل اللازم، وإن كان متعديًّا في الأصل، فلا يحتاج إلى تقدير المفعول به. فالفعل المتعدي إذا لم يقصد تعليقه بالمفعول به بل أريد وجود هذا الفعل فقط نزل منزلة الفعل اللازم، ولا يقدر مفعول به كها في قوله تعالى: ﴿ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى ٱللَّيْنَ يَعْلَى وَاللَّهِ أَعلم. وهذه المسألة ذكرها البلاغيون. هم صفة العلم والذين ليست لهم تلك. والله أعلم. وهذه المسألة ذكرها البلاغيون. وأما إذا أريد تعليق الفعل بالمفعول به ثم حذف، قدر المفعول به، ويكون الحذف لإفادة العموم أو نحو ذلك من الأغراض البلاغية، كقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ [يونس: ٢٥]، أي: كل الناس، والله أعلم.

و ﴿ مَنَ ﴾ : اسم إشارة في محل نصب ظرف متعلق بـ ﴿ رَأَيْتَ ﴾ الأولى، والإشارة إلى الجنة، و ﴿ رَأَيْتَ ﴾ الأولى فعل الشرط، و ﴿ رَأَيْتَ ﴾ الثانية جوابه.

- (٢) (فنصبه...). قرأ بسكون الياء: نافع، وحمزة، وأبو جعفر. وبالنصب: الباقون. ووجههما ما ذكره المفسر.
  - (٣) قوله: (والضمير المتصل...). أي: الضمير (هم) راجع إلى الأبرار المعطوف عليهم ما ذكر بعدهم، وليس راجعًا إلى الولدان المذكور قريبًا.
    - (٤) وفي ﴿خُضْرٌ وَإِسْتَبَرَقُ ﴾ أربع قراءات:
    - ١ برفعهما: ﴿خُضُرُّوا اِسْتَبَرَقُ ﴾: نافع، وحفص.
    - ٢- بجر ورفع: ﴿خُضْرِ وَإِسْتَبَرُقُ ﴾: ابن كثير، وشعبة.



الديباج، فهو البطائن (۱)، والسندس الظهائر، وفي قراءة: عكس ما ذكر فيها، وفي أخرى: برفعها، وفي أخرى: بجرهما ﴿وَمُلُوّا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ ﴾ وفي موضع آخر: «مِن ذَهَبِ »(۲)؛ للإيذان بأنهم يحلون من النوعين معًا ومفرّقًا ﴿وَسَفَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًاطَهُورًا (١) مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا.

( ﴿ إِنَّ هَٰذَا ﴾ النعيم ﴿ كَانَ لَكُرْ جَزَّاءُ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ إِنَّا نَعَنُ ﴾ تأكيد لاسم "إِنَّ ""، أو فصل ﴿ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ آَلُ اللَّهُ ﴾ خير "إِنَّ " ( ) ، أي: فصلناه ولم ننزله جملة واحدة ( ) .

﴿ وَأَصْبِرْ لِمُكُورُ رَبِكَ ﴾ عليك بتبليغ رسالته ﴿ وَلَا تُطِغ مِنْهُمْ ﴾ أي: الكفار ﴿ وَلَا تُطِغ مِنْهُمْ ﴾ أي: الكفار ﴿ وَالوليد بن المغيرة (١) قالا للنبي ﷺ:

٣- عكسه: ﴿خُضَّرُّ وَإِسْتَبْرَقُّ ﴾: أبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب.

٤- بجرهما: ﴿خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقِّ ﴾: الباقون. والوجه الإعرابي واضح.

<sup>(</sup>١) وقوله: (فهو البطائن). كما في سورة الرحمن في وصف الفُرش.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (وفي موضع آخر...). ورد ﴿أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ في ثلاثة مواضع: [الكهف: ٣١،
 الحج: ٢٣، فاطر: ٣٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: (تأكيد...). فإن كان تأكيدًا كان في محل نصب، وإن أعرب ضمير فصل فليس له محل من الإعراب، وضمير الفصل: يؤتى به بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر لإفادة الحصر والتأكيد، وبيان أن ما بعده خبر وليس نعتًا، وقد تقدم ذلك في مواضع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (خبر ﴿إِنَّ ﴾). أي جملة ﴿نَزَّلْنَا ﴾ خبر ﴿إِنَّ ﴾ في محل رفع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: فصلناه). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: عتبة...). هذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل، قال: «عرض عتبة على النبي عَلَيْ هذا الأمر»، وعن قتادة: =

ارجع عن هذا الأمر، ويجوز أن يراد كل آثم وكافر، أي: لا تطع أحدهما أيًا كان فيها دعاك إليه من إثم أو كفر.

- ﴿ وَاَذْكُرُ اَسْمَ رَبِّكَ ﴾ في الصلاة ﴿ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ عِني: الفجر والظهر والعصر (١).
- ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَأَسَجُدَ لَهُ ﴾ يعني: المغرب والعشاء ﴿ وَسَبِّحَهُ لَيَلَا طَوِيلًا ﴿ وَاسْبِتَهُ لَيَلَا طَوِيلًا ﴿ وَالله (٢).
- (١٥) ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا ﴾ قوينا ﴿أَسْرَهُمْ ﴾ أعضاءهم ومفاصلهم (١٠) ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدُلْنَا ﴾ جعلنا ﴿أَسْنَلَهُمْ ﴾ في الخلقة بدلًا منهم بأن نهلكهم (١٠)

<sup>= &</sup>quot;نزلت في أبي جهل"، و ﴿أَوَّ ﴾ هنا أبلغ من الواو؛ لأن "أو" تفيد النهي عن طاعة كل منها انفرادًا واجتهاعًا، بخلاف الواو، فقد توهم أن النهي عن طاعتها اجتهاعًا، كها ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (يعني: الفجر...). وهذا التفصيل فسر به القرطبي، وعزاه إلى ابن حبيب، ونقل عن ابن عباس: «كل تسبيح في القرآن فهو صلاة».

<sup>(</sup>٢) وقوله: (كها تقدم من ثلثيه...). وبمثله فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أعضاءهم...). عن ابن عباس: «شددنا خلقهم»، وعن أبي هريرة: «مفاصلهم»، وعن ابن زيد: «قوتهم». واختار ابن جرير الأول، قال: «من قولهم: قد أُسِر هذا الرجل فأحسن أخلقه». اهـ.

<sup>(</sup>٤) وقول المفسر: (بأن نهلكهم...). روي هذا المعنى عن ابن عباس، وعنه أيضًا: «لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصور».اهـ.



﴿ بَدِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا وَقَعَت ﴿ إِذَا ﴾ أَن مُوقع ﴿ إِن اللهِ عَلَمُ أَيُذَهِبَكُم ... ﴾ [الأنعام: ١٣٣]؛ لأنه تعالى لم يشأ ذلك و ﴿ إِذَا ﴾ لما يقع.

﴿ ﴿ إِنَّ هَذِهِ ٤ ﴾ السورة ﴿ تَذْكِرَةً ﴾ عظة للخلق ﴿ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم

الله ﴿ وَمَا يَشَآءُونَ ﴾ بالياء والتاء (٢)، اتخاذ السبيل بالطاعة ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ الله ﴿ وَمَا يَشَآءُ وَنَ عَلِمًا ﴾ بخلقه ﴿ حَكِيمًا ﴿ آَنَ ﴾ في فعله.

(٣) - ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ جنته، وهم المؤمنون ﴿ وَالظَّلِمِينَ ﴾ ناصبه (٣) فعل مقدر، أي: أوعد يفسره: ﴿ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ آَكُ مَوْلًا، وهم الكافرون.

\*

<sup>(</sup>۱) قوله: (ووقعت ﴿إِذَا﴾...). إشارة إلى مسألة بلاغية، وذلك أن «إذا» تستعمل في الشرط إذا كان وقوع الشرط متحققًا، بخلاف «إنْ»، ولههنا لم يتحقق تبديل خلقهم، فـ«إذا» يكون بمعنى: «إنْ»، واستعمال «إذا» بمعنى: «إذا» بمعنى:

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالياء...). قرأ بالياء: ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر. وبالياء: الباقون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ناصبه). أي: هذا من باب الاشتغال، كما تقول: زيدًا مررتُ به. وهنا يترجح النصب؛ لأن جملة الاشتغال معطوفة على الجملة الفعلية، وهي: ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآمُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ والله أعلم.

# 

### مكية (١)، وآياتها خمسون آية

### بنسيراتلك الرَّحْنَنِ الرَّحِيرِ

(۱) - ﴿وَالْمُرْسَلَتِ عُرَفَالْ ﴾ أي: الرياح متتابعة (٢) كعرف الفرس (١) يتلو يعضه بعضًا، ونصبه على الحال.

- (1) ﴿ فَٱلْمَصِفَاتِ عَصِفَال ﴾ الرياح الشديدة (1).
- (°) ﴿وَالنَّشِرُتِ نَفَرًا ﴿ ﴾ الرياح تنشر المطر (°).
- ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَرَاكُ اللَّهِ أَي: آيات القرآن تفرّق (١٠) بين الحق والباطل والحرام.

(١) قوله: (مكية). في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر. وقال ابن عباس، وقتادة: «إلا آية منها، وهي قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَمُدُّ ٱلْكُمُوا لَا يَرْكُمُوكَ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

- (٢) قوله: (أي: الرياح...). هذا قول الجمهور روي عن ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد وغيرهم. وعن ابن مسعود، ومسروق: «الملائكة»، واختار ابن جرير شمولها. وقوله: (متتامعة). تفسير للعُرف.
- (٣) وقوله: (كعُرف الفرس). وهو شعر عُنقه وهو حال منصوب، وإن كان اسمًا جامدًا لكنه بمعنى: المشتق، كما يقال: كرّ زيد أسدًا، والله أعلم.
  - (٤) قوله: (الرياح الشديدة). قال القرطبي نقلًا عن المهدوي: «بغير اختلاف».
- (٥) قوله: (الرياح تنشر...). روي عن ابن مسعود، ومجاهد. وروي عن ابن عباس: «ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم يوم القيامة، أي: الملائكة التي تنشر الكتب»، كما روي عن أبي صالح. وقيل غير ذلك.
- (٦) قوله: (أي: آيات القرآن...). روي عن قتادة، وقال ابن عباس: الملائكة، أي: تنزل بالفرق بين الحق والباطل، وقيل غير ذلك.



﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ عُذَرًا أَوْ نُذَرًا ﴾ أي: للإعذار والإنذار من الله تعالى (١)، وفي قراءة (٣): بضم ذال (نُذُرًا»، وقرئ: بضم ذال (عُذُرًا».

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ ﴾ (١) أي: يا كفار مكة من البعث والعذاب ﴿ لَوَقِعٌ ﴿ ﴾ كائن لا محالة.

( ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ( ) مَجْيَ نورها (٥).

(١) قوله: (الملائكة). بلا خلاف كما يُعلم من القرطبي.

(٢) قوله: (أي: للإعذار...). فيه إشارة إلى أنها مصدران، وإعرابها: مفعول لأجله، وقيل: جمع عذير، ونذير، فهم حالان.

- (٣) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ رَوْح: بضم الذال: ﴿عُذُرًا﴾. والجمهور: بسكونها: ﴿عُذُرًا﴾. وأما ﴿نُذُرًا﴾: فقرأ أبو عمرو، وحفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بسكون الذال: ﴿نُذُرًا﴾. والباقون: بضمها: ﴿نُذُرًا﴾.
- (٤) ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ ﴾. الجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، و«ما»: اسم موصول في محل نصب اسم «إنّ»، وكتبت مشبوكة مع «إنّ» على الخط العثماني، أي: خط المصحف، وأما في الإملاء فإن الموصولة تكتب مفصولة «إن ما»، والكافة تكتب مشبوكة «إنما» والله أعلم.
- (٥) قوله: (مُحِي نورها). الفاء في ﴿ فَإِذَا ﴾: استئنافية، و ﴿ إِذَا ﴾: ظرفية شرطية مضافة، وفعل الشرط محذوف دل عليه ﴿ مُلْمِسَتَ ﴾، و ﴿ اَلنَّبُومُ ﴾: نائب فاعل لفعل الشرط المحذوف، وليس مبتداً؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية، وجملة الشرط في محل جر مضاف إليه لـ ﴿ إِذَا ﴾، و ﴿ مُلْمِسَتَ ﴾ المذكورة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها تفسيرية، وهكذا إعراب ما بعدُ. والله أعلم.

- الله ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ الله شقت.
- ( ﴿ وَإِذَا لَإِلْمَا لُهُ نُسِفَتُ ( ) ﴾ فُتّت وسُبّرت.
- ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ وُقِتَتُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عنها، أي: جمعت لوقت (٢٠).
  - الله المعلم عظيم (٢) ﴿ أَيِّلَتَ (١٠) ﴾ للشهادة على أممهم بالتبليغ.
- ﴿ وَقَعَ الْفَصَلِ ﴿ اللَّهُ مِن الْحَلَقِ. ويؤخذ منه جواب ﴿ إِذَا ﴾، أي: وقع الفصل بين الخلائق.
  - الله ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ الله ﴿ الله عَلَى للسَّانه .
    - (الله عيد المم. ﴿ وَيْلُ يُومَهِ إِلَّهُ كُذِّ بِينَ الله ﴾ (٥) هذا وعيد الهم.
  - ( ﴿ أَلَوْ مُهِلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ( ﴾ بتكذيبهم، أي: أهلكناهم (١).

<sup>(</sup>١) قوله: (بالواو...). قرأ أبو عمرو: بالواو وتشديد القاف: ﴿ وُقِتَتُ ﴾. وأبو جعفر: بالواو وتخفيف القاف: ﴿ وُقِتَتُ ﴾. والباقون: بالهمزة والتشديد: ﴿ أَقِنَتُ ﴾. والهمزة مبدلة من الواو، والواو المضمومة ربها تقلب همزةً كها في «وجوه» و«وقوت»: أجوه، وأقوت.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (جمعت...). تفسيره. روي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ليوم عظيم). أفاد أن الاستفهام هنا للتهويل والتعظيم، وجواب الاستفهام الآية التالية.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمَا آذَرَكَ ... ﴾. ﴿ مَا ﴾: استفهامية مبتدأ. وجملة ﴿ آذَرَكَ ﴾: خبرها. و «أدرى " تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، الأول: الكاف. وجملة ﴿ مَا يَوْمُ ٱلفَصّلِ ﴾ سدت مسد المفعول الثاني والثالث. و ﴿ مَا ﴾ في ﴿ مَا يَوْمُ ٱلفَصّلِ ﴾ استفهامية مبتدأ معلقة للفعل «أدرى " عن العمل في مفعوليه الثاني والثالث.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَرَالُ ﴾: مبتدأ، ابتدئ به مع كونه نكرة؛ لأنه متضمن معنى الدعاء؛ فخصصت.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: أهلكناهم...). أفاد أن الاستفهام للتقرير، وذلك أنه كان للإنكار، ودخل =



- ﴿ مُمَّ نُتِيمُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ مَا مَن كذبوا، ككفار مكة، فنهلكهم.
- ﴿ كَلَالِكَ ﴾ مثل ما فعلنا بالمكذبين ﴿ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَثْلُ مَا لَمُحْرِمِينَ ﴿ مَثْلُ مَن الْمُحْرِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَثْلُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَثْلُ مَا يَسْتَقَبِلُ فَنْهَا كَهُم.
  - الله ﴿ وَمَثِلُ يُومَهِدِ لِلْمُكَذِينَ الله الله تأكيد.
  - ۞- ﴿ أَلَوْ غَلْقَكُم مِّن مَّآوَمَّهِ بِنِ۞ ﴾ ضعيف، وهو المني.
    - ﴿ ﴿ فَجَمَلْنَهُ فِي قَرَارِ مُكِينِ ۗ ﴿ حريزٍ ، وهو الرحم.
      - ﴿ إِلَى قَدَرِ مَّقَلُومِ ﴿ ﴾ وهو وقت الولادة.
  - (°°) ﴿ فَقَدَرْنَا ﴾ على ذلك (٢) ﴿ فَيَعَمَ ٱلْقَدِيرُونَ (°°) نحن (°°).
    - ۞- ﴿ وَثِلَّ فَوَمِهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ﴾.
  - ﴿ أَرْبَغُمُلِ ٱلأَرْضُ كِفَانًا ﴿ ﴾ مصدر (كفت)، بمعنى: ضم، أي: ضامة.

على النفي، ونفي النفي إثبات، وقد تقدم نظيره، ولعل في هذا التقدير إشارة إلى أن الجملة التالية ﴿ ثُمُّ نُتِّعُهُمُ ... ﴾ معطوفة على هذه الجملة؛ لأنها في معنى الخبر.

<sup>(</sup>١) ﴿ ثُمَّ نُتِّمِهُمُ ... ﴾. برفع الفعل، فتكون ﴿ ثُمَّ ﴾ للاستثناف، ويمكن كونها عاطفة؛ لأن الجملة الجملة الأولى بمعنى الخبر، كما قدر المفسر: (أي: أهلكناهم). فيكون من عطف الجملة الخبرية على الخبرية، كما ذكرنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على ذلك). أشار به إلى أن «قدرنا» من القدرة، قال القرطبي: «وهو اختيار أبي عبيد، وأبي حاتم، والكسائي»، ويمكن أن يكون معناه: قدَّرنا، كما قرأ بذلك، أي: ﴿قَدَّرَنَا﴾: نافع، والكسائي؛ لأن «قدر» الثلاثي المجرد يأتي بمعنى: قدّر. كما ذكره ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى الكسائي، والفراء، والقُتبي.

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (نحن). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح.

- ( ﴿ أَحَيَا مُ ﴾ على ظهرها (١) ﴿ وَأَمَوْ تَا ( ﴾ في بطنها.
- ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِيَ شَامِخَنتِ ﴾ جبالًا مرتفعات ﴿ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّا هَ فُرَاتَا ﴿ ﴾ عذبًا.
  - ( وَمَثِلُ يَوْمَ نِهِ لِلْمُكَذِينِينَ ( ) ، ويقال للمكذبين يوم القيامة (٢):
    - ( ﴿ اَنطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ ٤ ﴾ من العذاب ﴿ تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.
- ﴿ ﴿ اَنَطَلِقُوا ۚ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ﴾ هو دُخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته (٣).
- (الله ﴿ وَلَا يُغْنِي ﴾ لا يرد عنهم من حر ذلك اليوم ﴿ وَلَا يُغْنِي ﴾ لا يرد عنهم شيئًا ﴿ مِنَ اللَّهِ بِ (الله عنهم شيئًا ﴿ مِنَ اللَّهِ بِ (الله عنهم شيئًا ﴿ مِنَ اللَّهِ بِ (الله عنه الله عنه عنه الله عنه ا
- ﴿ مِنْ النَّارِ ﴿ مَرْمِي بِسَكُرُدِ ﴾ هو ما تطاير منها ﴿ كَالْقَصْرِ ﴿ النَّالِ ﴿ مَنْ النَّارِ ﴿ النَّارِ ﴿ النَّارِ فَاعَهُ ﴿ النَّالِ النَّالِ فَي عِظْمِهُ وَارْتَفَاعُهُ ﴿ النَّارِ فَاعَهُ النَّالُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) قوله: (على ظهرها). وبنحوه فسر قتادة، وغيره، قال قتادة: «أحياءً فوقها على ظهرها، وأمواتًا يقبرون فيها». اهـ. و ﴿ أَحَيَاتُهُ ﴾ مفعول به لـ ﴿ كِنَاتًا ﴾ وهو بمعنى: اسم الفاعل، وقيل: حال من محذوف، أي: تكفتكم أحياءً وأمواتًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويقال...). أفاد أن ما بعده في محل نصب مقول لقول محذوف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو دخان جهنم). وبذلك فسر ابن جرير وغيره، ورواه ابن جرير عن قتادة، ونحوه عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من البناء...). أفاد أن القصر واحد القصور، البناء المرتفع. ووجه الشبه: العظم والارتفاع، وهذا التفسير مرويّ عن ابن عباس، ومجاهد، وابن مسعود وغيرهم. روى ابن جرير عن القرظي، قال: «إن على جهنم سورًا، فها خرج من وراء السور مما يرجع فيها في عظم القصر، اهد. واختاره ابن جرير، وعن ابن عباس أيضًا: «القصر، قطع الخشب الغليظة»، =



((\*) ﴿ وَاللَّهُ مِمَالَتُ مِعَ جَمَالَة ، جَمَع جَمَل ، وفي قراءة ((): «جِمَالَةُ» ، ﴿ مُفَرِّلْ ﴿ اللَّهُ وَفِي قراءة (() : «جِمَالَةُ» ، ﴿ مُفَرِّلُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

الله ﴿ وَمُلُّ يُومَمِيدِ لِللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ ﴾.

- ﴿ هَذَا ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ فَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

= روى ابن جرير عنه قال: «القصر: خشب كنا ندخره للشتاء ثلاثة أذرع، وفوق ذلك ودون ذلك، كنا نسميه القصر». اهـ. وعن قتادة: «القصر: أصول الشجر وأصول النخل».

(۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿جِمَالَةٌ﴾: بالإفراد. والجمهور: ﴿جِمَالَتٌ﴾: بالجمع. واختلف في تفسيره؛ فعن قتادة، ومجاهد: «الأينق السود، أي: الإبل السود»، وعلى هذا جرى المفسر، وعن ابن عباس، وجماعة من المفسرين: «المراد بالجالات الصفر: حِبَال السفن»، وعلى هذا يكون وجه الشبه العظمة والامتداد واللون، والله أعلم، وفي رواية أخرى عن ابن عباس: «هي قطع النحاس»، كما في ابن جرير، واختار المعنى الأول، أي: الإبل السود.

وفي الآية تشبيه الشرر بشيئين، ويسمى عند البلاغيين بتشبيه الجمع، وهو تعدد المشبه به لمشبه واحد.

(٢) قوله: (وفي الحديث:...). وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده، ولكن يعلم معناه مما ورد في وصف النار، كما يعلم مما نقله القرطبي في هذا الموضع.

(٣) قوله: (فقيل: صفر). كها تقدم في قول قتادة وغيره.

- (٤) وقوله: (وقيل: لا). أي: ليس بمعنى السود، بل بمعناه المعروف، كما يعلم من تفسيره بالنحاس في رواية ابن عباس، والله أعلم.
- (٥) ﴿ يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ ﴿ ﴾ . ﴿ يَوْمُ ﴾ : خبر مرفوع. وهو مضاف إلى الجملة التي بعده، ولذا ترك=

- (الله على «يُؤَدَنُ مُكُمُ فِي العذر ﴿ فَيَعَنْذِرُونَ الله على «يُؤَدَنُ الله من على «يُؤَدَنُ الله من على الله عنه، فهو داخل في حيز النفي، أي: لا إذن فلا اعتذار.
  - الله ﴿ وَثِلُّ وَمَهِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١
- ﴿ هَا الْمَاهِ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا
- الله ﴿ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ ﴾ حيلة في دفع العذاب عنكم ﴿ فَكِدُونِ ١٠٠٠ ﴾ فافعلوها ١٠٠٠.

التنوين، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفُعُ الصَّدِوِينَ صِدَّقُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩]، وأسماء الظرف المبهمة كريوم» ورحين» إذا أضيفت إلى الجملة جاز فيها البناء على الفتح والإعراب، ولكن يختار الإعراب إذا كانت الجملة المضاف إليها اسمية أو فعلية فعلها مضارع معرب، ويختار البناء إذا كانت الجملة فعلية فعلها مبني كالماضي، نحو: «خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه»، في حديث فضل الحج، بفتح ريومَ» بناءً؛ لأنه مضاف إلى الجملة التي فعلها ماض.

تنبيه: لا معارضة بين نفي النطق عنهم يوم القيامة -كها هنا- وإثباته في آيات أخرى؛ لأن في يوم القيامة مواقف وساعات، لا ينطقون في بعضها ويتكلمون في بعضها الآخر، كها نبه عليه علماء التفسير، قال ابن جرير: «يخبر عنهم أنهم لا ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم، لا أنهم لا ينطقون ذلك اليوم كله».اه.

- (۱) قوله: (عطف على ﴿ وُوَّذَنُ ﴾). أفاد أن الفاء هنا أي: ﴿ فَيَعَنْذِرُونَ ﴾ عاطفة، وليست فاء السببية، التي يقدر بعدها «أن»، ولذا وقع الفعل مرفوعًا بثبوت النون، ولو كانت الفاء سببية لكان الفعل منصوبًا بـ«أن» مضمرة ونصب الفعل بحذف النون، كما في قوله تعالى: ﴿ لاَ يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ﴾ [فاطر: ٣٦]، وهذا مراد المفسر بقوله: (من غير تسبب).
- (٢) قوله: (فافعلوها). تفسير بالمراد بـ ﴿كِيدُونِ ﴾، و ﴿كِيدُونِ ﴾: فعل أمر للتعجيز، مبني بحذف النون، والنون الموجودة فيه نون الوقاية، وبعدها ياء المتكلم المحذوف، والله أعلم.



- الله ﴿ وَيُلُّ يُوْمَ إِلِهِ لَلْهُ كُذِّهِ بِنَ اللهُ ﴾.
- (١) ﴿إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِ ظِلَالِ ﴾ أي: تكاثف أشجار (١)، إذ لا شمس يظل من حرها ﴿وَعُيُونِ (١) ﴾ نابعة من الماء (٢).
- ﴿ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ فَهِ إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم، بخلاف الدنيا، فبحسب ما يجد الناس في الأغلب، ويقال لهم (٣):
- الله ﴿ كُلُواْ وَالْمُرَبُواْ هَنِيَتًا ﴾ حال، أي: متهنئين ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الله من الطاعة.
  - ( ) ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ ﴾ ( ) كما جزينا المتقين ﴿ بَحْرِي ٱلمُحْسِنِينَ ( ) .
    - ( ) وَقُلُ يُومَهِدِ إِلَهُ كَذَهِ بِينَ ( ) .
- (الله عنه الزمان (٥) وغايته الكفار في الدنيا ﴿ وَلِيلًا ﴾ من الزمان (٥) وغايته إلى الموت، وفي هذا تهديد لهم (١) ﴿ إِنَّكُم مُجْرِمُونَ (١) ﴾.
  - ( ﴿ وَيْلُ يُومَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ( ) .

(۱) قوله: (أي: تكاثف أشجار). كما قال القرطبي: «والمراد بالظلال: ظلال الأشجار وظلال القصور، مكان الظل في الشعب الثلاث: وفي سورة يسّ: ﴿ ثُمْ وَأَزْوَنَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى القَصور، مُثَاكِمُونَ ﴿ ثُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللَّاتُ اللَّهُ اللَّهُ مُثَالِقُولُ اللَّهُ اللَّ

(٢) قوله: (نابعة من الماء). توضيح لمعنى العيون، فإن العين لفظ مشترك.

(٣) قوله: (ويقال لهم:...). أفاد أن الجملة التالية في محل نصب مقولة لقول محذوف.

- (٤) ﴿ كَذَلِكَ ﴾. في محل نصب مفعول مطلق، وهو نعت لمصدر محذوف، أي: جزاءً كذلك.
  - (٥) قوله: (من الزمان). فيكون قليلًا منصوبًا على الظرفية نعتًا لمحذوف.
    - (٦) قوله: (وفي هذا...). أي: فالأمر هنا متضمن للتهديد.

- ( ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُدُ أَتَكُمُوا ﴾ صلوا(١) ﴿ لَا يَرْكُمُونَ ﴿ لَا يَصلُّونَ.
  - ( ﴿ وَمُثِلُّ مُومَهِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ( ) .
- ﴿ فَبِأَيّ حَدِيثِ بَعَدَهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَإِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَد إيهانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به؛ لاشتهاله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره.



<sup>(</sup>۱) قوله: (صلّوا). يعني في الدنيا. والمراد بالركوع: الصلاة، فهو من المجاز المرسل. روي هذا المعنى عن مجاهد وقال مقاتل: «نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة»، ونقل القرطبي عن مالك أنه دخل المسجد بعد العصر فجلس ولم يصل؛ لأنه لا يرى التنفّل بعد العصر، فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع، فقام وركع، ولم يحاجّه بمذهبه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن أكون من الذين ﴿ وَإِذَا قِلَ لَمُ مُا أَرْكُمُوا لاَ يَرَكُمُونَ ﴿ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الكُلْهُ عَلَى الله عَلَى اله

وعن ابن عباس: (هذا يوم القيامة إذا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود»، كها تقدم في سورة (نَ)، فيكون مضمون الآية الإخبار بها سيقع، والله أعلم.

فائدة: تكرار آية ﴿وَيَثْلُ يَوْمَهِلْ ِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ فيه تكرير التخويف والوعيد، وقيل: ليس بتكرار؟ لأنه أراد بكل منها غير الذي أراد بالأخرى، كأنه ذكر شيئًا فقال: ويل لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شيًا آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا، وهكذا للآخر، أفاده القرطبي.



# الماسورة النبأ



#### مكية (١)، وآياتها أربعون أو إحدى وأربعون آية

### بِنسمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ

- ﴿عَمَّ ﴾ عن أي شيء (٢) ﴿يَسَاءَ لُونَ ﴿ يَسَالُ بعض قريش بعضًا.
- - الله ﴿ اَلَّذِي هُرُولِهِ مُعَنِّلِفُونَ ﴿ ﴾ فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه.
    - الله على إنكارهم له. ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّ
- ﴿ وَمُو كُلُّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَيدُ ( )، وجيء فيه بـ «ثُرَّ » للإيذان بأن الوعيد

- (۲) قوله: (عن أي شيء). أفاد أن ﴿عَمَّ ﴾ مؤلف من «عن» الجارة، و «ما» الاستفهامية، وليس فعلًا ماضيًا، كما يظنه بعض الجهلة، ومن القواعد الإملائية المشهورة أن «ما» الاستفهامية إذا جرّت بحرف وجب حذف الألف، ويجعل الجار مع «ما» ككلمة واحدة، نحو: عمَّ، فيمَ، إلامَ، علَامَ. وهذا الحذف خاص بـ «ما» الاستفهامية» دون غيرها. كالشرطية والموصولة. فتثبت الألف.
  - (٣) ﴿عَنِ النَّبَإِ الْفَظِيرِ ۚ ﴾. متعلق بفعل محذوف، أي: يتساءلون عن النبأ العظيم.
- (٤) وقوله: (وهو...). أي: النبأ العظيم. روي عن مجاهد أن المراد بالنبأ: «القرآن». وعن قتادة: «البعث بعد الموت»، وعن ابن زيد: «يوم القيامة»، وفي كلام المفسر إشارة إلى الجمع بين هذه الأقوال.
- (٥) قوله: (تأكيد). أي: باعتبار المعنى، أما الإعراب فالجملة الثانية معطوفة، وإذا أريد تأكيد الجملة تأكيدًا لفظيًّا فالأكثر العطف بـ ﴿ أَنَ ﴾، وقد تتكرر الجملة بلا عطف، ويترك=

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). ولم أر فيه اختلافًا.

الثاني أشد من الأول، ثم أوماً تعالى (١) إلى القدرة على البعث فقال:

- اللهد. ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَا دُالْ ﴾ فراشًا كالمهد.
- ﴿ ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَا ﴿ ﴾ تثبت بها الأرض (٢)، كما تثبت الخيام بالأوتاد، والاستفهام للتقرير (٣).
  - (٥) ﴿ وَخَلَقَنَكُمْ أَزُونَجًا (٥) ﴿ ذَكُورًا وإِناتًا (١٠).
  - (°)- ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا (°) ﴿ راحة الأبدانكم (°).
    - الله ﴿ وَجَعَلْنَا أَلَّتِلَ لِلِاسَالَ ﴾ ساترًا بسواده.
    - (1) ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارِ مَعَاشًا (11) ﴿ وَقَتَا لِلمعاش (11).

- (٥) قوله: (راحة...). وبها فسر ابن جرير، وقال: «أصل «سبات» السكون». وقال القرطبي: «أصله: التمدد، وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدد، فسميت الراحة سبتًا، وقيل: أصله القطع، فإذا نام وارتاح انقطع عن الناس». اهـ. ملخصًا.
- (٦) قوله: (وقتًا...). أشار إلى أن ﴿مَعَاشًا﴾ ظرف زمان، ويحتمل كونه مصدرًا ميميًّا فيحتاج إلى تقدير مضاف، أي: وقت معاش، كما أفاده القرطبي.

<sup>=</sup> العطف إذا أوهم التكرار، نحو: لأضربن زيدًا ثم لأضربن زيدًا، فلهنا يحذف العاطف، كما ذكره النحاة.

<sup>(</sup>١) قوله: (ثم أومأ...). فيه إشارة إلى بيان ارتباط هذه الآية بها بعدها. و(أومأ) أي: أشار.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تثبت...). أشار إلى أن الأوتاد من باب التشبيه، وفي هذا دلالة على أن الأرض ثابتة غير متحركة، خلافًا لما عليه الفلسلفة الحديثة، قال ابن كثير: «أي: جعلها لها أوتادًا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها». اهـ.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (والاستفهام للتقرير). تقدم نظيره مرارًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ذكورًا...). وكذا طوالًا وقصارًا، أو ذوي دمامة وجمال. كها ذكره ابن جرير وغيره.



﴿ وَبَنْتِنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا ﴾ سبع سهاوات ﴿ شِدَادًا ﴿ أَنْ جَمَع شديدة، أي:
 قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان.

- الله ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا ﴾ منيرًا (١) ﴿ وَهَاجًا (١١) ﴾ وقَّادًا، يعني: الشمس.
- (الله التي دنت من الحيض (٢) ﴿ مَا مُعَلِي ﴿ السحابات التي حان لها أن تمطر (٢) ، كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض (٢) ﴿ مَا مُ جَاجًا (١) ﴾ صبّابًا (٤) .
  - ( ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا ﴾ كالحنطة ﴿ وَنَبَاتًا ( ) كالتبن ( ).
- الله ﴿ وَجَنَّنتِ ﴾ بساتين ﴿ أَلْفَافًا الله ﴾ ملتفّة، جمع لفيف (٦)، كشريف وأشراف.
- ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ ﴾ بين الخلائق ﴿كَانَ مِيقَنتَا ﴿ وقتًا للثواب والعقاب.
- ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصَّورِ ﴾ القرن، بدل من «يَوْمَ الفَصْلِ»، أو بيان له، والنافخ إسرافيل ﴿ فَنَأْتُونَ ﴾ من قبوركم إلى الموقف ﴿ أَفَوا جَالًا ﴾ جماعات مختلفة.

<sup>(</sup>۱) ﴿ سِرَاجًا ﴾ مفعول به لـ ﴿ جَمَلُنَا ﴾، وجعل هنا بمعنى: خلق، ولذا يتعدى إلى مفعول واحد، بخلاف «جعل» في الآيات السابقة، فهو بمعنى: صيّر له مفعولان، كها هو واضح، وقد ذكرنا أن «جعل» له أربع استعهالات. [تفسير سورة البقرة (۲۲)].

<sup>(</sup>٢) قوله: (السحابات). ما ذكره المفسر من المعنى مروي عن ابن عباس، والربيع، وسفيان، واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس أيضًا، ومجاهد، وعكرمة: «الرياح»، وعن الحسن، وقتادة: «السماء».

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (كالمعصر الجارية...). يفيد أن هذا اللفظ استعارة.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (صبّابًا). روى نحوه عن ابن عباس، ومجاهد، والربيع، قالوا: «منصبًا»، وعن سفيان: «متتابعًا»، وقال ابن جرير: «الثج: الصب المتتابع».اهـ. باختصار.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كالتّبن). التبن بالباء: النبات إذا فصل عنه الحبّ. وفي بعض النسخ: (كالتين) بالياء.

<sup>(</sup>٦) قوله: (جمع لفيف). هذا الوجه عزاه القرطبي إلى الكسائي، وأبي عبيدة. وعن الكسائي أيضًا: (جمع لِفٌ، بكسر اللام أو ضمها)، وعن الزنخشري: (لا واحد له).

﴿ وَفُتِيَّحَتْ ٱلسَّمَآ ﴾ بالتشديد والتخفيف (١)، شققت لنزول الملائكة ﴿ فَكَانَتْ أَبُوبَا ﴿ فَكَانَتْ أَبُوبَا ﴿ فَكَانَتْ أَبُوبًا لَهُ فَا فَا إِلَا اللَّهُ اللَّ

﴿ وَسُيِرَتِ ٱلْجِبَالُ ﴾ ذهب بها عن أماكنها ﴿ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ هَا عَن أَماكنها ﴿ وَسُيرَتِ ٱلْجِبَالُ ﴾ هباءً، أي: مثله في خفة سبر ها(٣).

- (أ) ﴿إِنَّ جَهَنَّدَ كَانَتُ مِنْ صَادَال اللهِ واصدة أو مرصدة (؟).
- ﴿اللَّطَافِينَ ﴾ الكافرين، فلا يتجاوزونها ﴿مَثَابًا ﴿إِنَّ اللَّهِ مرجعًا لهم،
   فيدخلونها.

﴿ اللَّهِ ﴿ لَبِيْنِينَ ﴾ حال مقدرة، أي: مقدرًا لبثهم ﴿ فِيهَاۤ أَحۡقَابًا ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُورًا لا خالِهُ ﴿ وَهُورًا لا خالِهُ خَالِهُ ﴿ وَهُورًا لا خَالَهُ لَمَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ

(١) قوله: (بالتشديد...). قرأ بالتخفيف: ﴿وَنُبِحَتِ ﴾: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف.
 و بالتشديد: الباقون. والتشديد يفيد المبالغة.

(٢) وقوله: (ذات أبواب). يفيد تقدير مضاف، وقيل المعنى: فصارت قطعًا كقطع الأخشاب للأبواب، أي: كقطع الأبواب. ذكره ابن جرير بدون عزو. فيكون من التشبيه البليغ.

(٣) قوله: (أي: مثله...). فيكون من التشبيه البليغ، والله أعلم.

- (٤) قوله: (راصدة). على هذا يكون من صيغة المبالغة من «رصَد»، وعلى أنه بمعنى: مرصدة، يكون مفعالًا من اسم الآلة بمعنى: المكان، نحو: المضهار والمرقاة. أي: هي مُعدَّة لهم، يناسبه ما روي عن مقاتل: «تحبسًا»، وقيل: طريقًا وعرَّا، كها روي نحوه عن الحسن.
- (٥) قوله: (جمع: حُقب). الحُقب، قيل: ثمانون سنة، كما روي عن عليّ، وأبي هريرة، وغيرهما، وقيل: ثلاثبائة سنة، كما روي عن بشير بن كعب، وقيل: سبعون ألف سنة، كما روي عن بشير بن كعب، وقيل: سبعون ألف سنة، كما روي عن الحسن، روى ذلك ابن جرير، ولكن الأحقاب جمع، ولا يدري ذلك إلا الله، قال الحسن: «أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود».اهـ.



﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا ﴾ نومًا (١)، فإنهم لا يذوقونه ﴿ وَلَا شَرَابًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ ﴾ ما يشر ب تلذذًا (١).

(التشديد (١٠) ما يسيل من صديد أهل النار، فإنهم يذوقونه، جوزوا بذلك (٥٠):

﴿ جَنَرَاءَ وِفَاقًا ﴿ مُ مُوافقًا لعملهم، فلا ذنب أعظم من الكفر، ولا عذاب أعظم من النار.

(۱) قوله: (نومًا). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى مجاهد، والسدّي، وأبي عبيدة، وغيرهم. واستدل على ذلك بشواهد، يقال: «منع البردُ البردَ، أي: أذهب البردُ النوم».اهـ. وضعفه ابن جرير. وفسره بالمعنى المشهور الذي هو ضد الحرّ.

(٢) قوله: (ما يشرب تلذذًا). قيد به لأن لهم شرابًا حميمًا.

- (٣) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع، على ما فسره، وكها جرى عليه في «الكشاف»، ويصح كونه استثناء من ﴿ شَرَابًا ﴾ على أن المراد بالشراب، مطلق الشراب، فيكون الاستثناء متصلًا، كها مشى عليه أبو حيان وغيره، وذكر الوجهين الشيخ الدرويش في كتابه «إعراب القرآن».
- (3) قوله: (بالتخفيف...). قرأ بالتشديد: حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف. وقرأ الباقون: بالتخفيف: ﴿وَغَسَاقًا﴾. وما ذكره من التفسير مروي عن عكرمة، وعطية بن سعد وغيرهما. وروي عن ابن عباس، وغيره: «هو الزمهرير، أي: البارد، أشد البرودة»، وعن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «ما يفيد أنه السائل المنتن»، واختاره ابن جرير، قال: «هو فعّال من قولهم غسقت عين فلان إذا سالت دموعها، وغسق الجرح إذا سال صديده».اه.
- (٥) وقول المفسر: (جوزوا بذلك). دخول إلى الآية التالية. وأفاد أن ﴿جَـزَآءُ﴾ مفعول مطلق لفعل مقدر.

- الله ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ ﴾ يخافون ﴿ حِسَابًا ﴿ ثُنَّ ﴾ لإنكارهم البعث.
  - ( القرآن ﴿ كَذَبُوا بِنَا يَكِينَا ﴾ القرآن ﴿ كَذَابًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- (")- ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ ﴾ (") من الأعمال ﴿ أَحْصَيْنَكُ ﴾ ضبطناه ﴿ كِتَبَالْ ") ﴾ كَتْبًا (") في اللوح المحفوظ، لنجازي عليه. ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن (١٠).
- ﴿ فَذُوقُوا ﴾ أي: فيقال لهم (٥) في الآخرة عند وقوع العذاب: ذوقوا جزاءكم ﴿ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٢٠٠٠) فوق عذابكم (١٠).
  - (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَفَاذًا (اللهُ عَلَيْ مُعَانَ فُوزُ فِي الجنة (٧٠).

(١) قوله: (تكذيبًا). أفاد أن ﴿كِنَابًا﴾ مصدر لـ الكنَّب، ووزنه: فِعَّال، وهو مصدر سماعيّ لفعل لكنه كثير، كما يعلم من الزنخشري.

(٢) ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ ﴾. منصوب بفعل مقدر، أي: أحصينا. فهو من باب الاشتغال، ويجوز فيه الرفع إعرابًا، لكن لم تقع به القراءة العشرة، فلا يجوز الرفع قراءةً.

﴿ كِتَنَّا ﴾: إما مفعول مطلق لـ ﴿ أَخْصَيْنَكُ ﴾. أو حال بمعنى: مكتوبًا.

- (٣) قوله: (كَتْبًا). أشار إلى أنه مصدر، يقال: كتب يكتُبُ كَتْبًا وكِتابًا وكِتابَةً. وفي بعض النسخ: (كتبناه).
  - (٤) وقوله: (ومن ذلك...). أراد به ربط خصوص ما تقدم في الآية السابقة بعموم هذه الآية.
    - (٥) قوله: (فقال لهم:...). أشار إلى أنه مقول لقول محذوف.
- (٦) قوله: (فوق عذابكم). روى ابن جرير عن عبدالله بن عمرو، قال: «لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه: ﴿فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ )، قال: «فهم في مزيد من العذاب أبدًا ٤. اله. نعوذ بالله من عذابه.
- (٧) قوله: (مكان فوز...). أشار به إلى أن ﴿مَفَازًا﴾ اسم ظرف، ويحتمل كونه مصدرًا ميميًا كما ذكر ابن جرير. وعلى كل حال المآل واحد.



﴿ ﴿ مَا اَيْنَ ﴾ بساتين، بدل من «مَفَازًا»، أو بيان له ﴿ وَأَغَنْبَا ﴿ عَلَفَ عَطْفَ عَلَمُ اللَّهُ ﴾ عطف على «مَفَازًا» (١).

﴿ وَكَوَاعِبَ ﴾ جواري تكعبت ثديهن، جمع كاعب (٢) ﴿ أَنْزَابًا ﴿ اللَّهُ ﴾ على سنّ واحد (٢)، جمع يَرب -بكسر التاء وسكون الراء-.

﴿ وَكَأْسَادِهَا قَالَ ﴿ خُرًا مَالَئَةَ مِحَالُهَا ﴿ وَفِي سُورَةَ ﴿ الْقَتَالَ ﴾ : ﴿ وَأَنْهَارُ

(المَّهُ وَلَا يَسَمَعُونَ فِيهَا ﴾ أي: الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال ﴿لَغُوا ﴾ بالتخفيف (١٦)، أي: كذبًا، وبالتشديد، أي: باطلًا من القول (٥) ﴿وَلَا كِذَبًا (١٠) ﴾ بالتخفيف (١٦)،

<sup>(</sup>۱) وقوله: (عطف على ﴿مَفَازًا﴾). لعله لم يجعله معطوفًا على حدائق؛ لأن الأعناب ليس اسم مكان، ولكن الظاهر من كلام المفسرين والمعربين أنه عطف على «حدائق»، وكذلك ما بعده، ويكون كلها بيانًا للمفاز، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جمع كاعب). وهو جمع قياسي؛ لأن فاعلًا إذا كان للمؤنث جمع على فواعل، كطالق، طوالق، وحائض وحوائض، وكذا إذا كان اسمًا لغير عاقل، نحو: كاهل وكواهل أو وصفًا له، نحو: صاهل وصواهل. وأما لو كان وصفًا لمذكر عاقل فلا يجمع عليه إلا ما سمع من نحو: فارس وفوارس.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (على سنّ واحدٍ). أي: عمرٍ واحدٍ، فالسن بمعنى: العمر، ولذا ذُكِّر واحد، ولم يقل واحدة بالتأنيث. فالسنِّ -واحدة الأسنان- مؤنثة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (خرّا مالئة). أشار إلى أن ﴿ وِهَاقاً ﴾ اسم مصدر من: أدهق، بمعنى: ملأ، وهو بمعنى: اسم الفاعل، وبمثله ورد التفسير عن ابن عباس، وقتادة، والحسن وغيرهم. وقال مجاهد: «متنابعة»، وعكرمة: "صافية».

<sup>(</sup>٥) قوله: (باطلًا). فسر به ابن جرير وغيره، وروي عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالتخفيف...). أي: تخفيف الذَّال: ﴿كِنَابًا﴾: قرأ به الكسائي. وبالتشديد: ﴿كِنَّابُ﴾: قرأ الجمهور.

تكذيبًا من واحدٍ لغيره بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر.

﴿ جَرَآهُ مِن رَبِكَ ﴾ أي: جزاهم الله بذلك جزاء (١) ﴿ عَطَآهُ ﴾ بدل من ﴿ جَرَآهُ »، ﴿ جَرَآهُ »، أي: كثيرًا (٢) ، من قولهم: أعطاني فأحسبني، أي: أكثر علي حتى قلت: حسبي.

﴿ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ بالجر والرفع (٣) ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّمْنَٰنِ ﴾ كذلك، وبرفعه مع جر «رَبِ »، ﴿ لَا يَلِكُونَ ﴾ أي: الخلق ﴿ مِنْهُ ﴾ تعالى ﴿ خِطَابًا ﴿ آَيَ

(٣) قوله: (بالجر والرفع). الحاصل ثلاث قراءات:

١- بالرفع في ﴿رَبُّ﴾، و﴿الرَّحْمَنُ ﴾: وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وأبي جعفر. ووجهه: أنه خبر لمبتدأ محذوف.

٢- بالجر فيهما: قراءة ابن عامر، وعاصم، ويعقوب. ووجهه: على أنه بدل من ﴿رَبِّكَ ﴾.

٣- بالجر في ﴿ زَبِّ ﴾، والرفع في ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾: قراءة الباقين. فقول المفسر: (كذلك) أي:
 بالجر والرفع في ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾.

وقوله: (برفعه...). بيان للقراءة الثالثة، كما هو واضح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: جزاهم...). أفاد به أن ﴿ بَرَآءَ ﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف، و﴿ عَطَاءَ ﴾ بدل من ﴿ بَرَآءُ ﴾ كما قال المفسر. وأفاد البدلُ أن ذلك فضل من الله وعطاء محض، وليس باستحقاق، كما يزعمه المعتزلة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (كثيرًا). أفاد أن ﴿حِسَابًا﴾ مصدر بمعنى: اسم الفاعل، وهو نعت لـ﴿عَطَآة﴾. وقول المفسر يوافق ما قال قتادة: ﴿عطاءٌ كثيرًا»، وما ذكر المفسر من معنى ﴿حِسَابًا﴾، وأنه مأخوذ من قولهم: أعطاني فأحسبني، عزاه القرطبي إلى القتبيّ بعدما فسر بذلك، كما نقل قريبًا منه عن الزجاج والأخفش. وقال مجاهد: ﴿حِسَابًا﴾، أي: حسابًا بأعمالهم»، فالحساب بمعنى: العد، أي: بقدر ما وعده الله تعالى.



لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفًا منه(١).

﴿ وَيَوْمَ ﴾ ظرف لـ ﴿ لَا يَلِكُونَ ﴾ ، ﴿ يَقُومُ ٱلرُّوحُ ﴾ جبريل (٢) ، أو جند الله ﴿ وَٱلْمَلَةِ كَهُ صَفَّا ﴾ حال، أي: مصطفين (٢) ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ ﴾ أي: الخلق ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ ﴾ في الكلام ﴿ وَقَالَ ﴾ قولًا ﴿ صَوَابًا ﴿ كَانَ مَن المؤمنين والملائكة كأن يشفعوا لمن ارتضى.

(ألا المَوْمُ الْحَوْمُ الْحَوْمُ الْحَوْمُ الْحَوْمُ الثابت وقوعه، وهو يوم القيامة ﴿ فَمَن شَآءَ اَتَّخَذَ إِلَى الله بطاعته (١٠) ليسلم من العذاب فيه.

﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ ﴾ أي: كفار مكة ﴿ عَذَابًا قَرِيبً ﴾ أي: عذاب يوم القيامة الآتي (٥)، وكل آتٍ قريب ﴿ يَوْرَرُ ﴾ ظرف لـ «عَذَابًا » بصفته ﴿ يَنظُرُ ٱلْمَرْ اُ ﴾ كل

الأول: أنه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ، قاله الضحاك، والشعبي.

الثاني: جند الله، أي: خلق من خلق الله، روي نحوه عن مجاهد، والأعمش، وروي عن ابن عباس أيضًا: ابن عباس، وابن مسعود: «أنه ملك أعظم الملائكة خلقًا»، وروي عن ابن عباس أيضًا: «أنه أرواح الناس»، وعن ابن زيد: «أنه القرآن».

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: لا يقدر...). أي: إلا من أذن له منهم. قاله ابن جرير وغيره. يقول ابن جرير: «لا يقدر أحد من خلقه خطابه يوم القيامة إلا من أذن له منهم وقال صوابًا».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جبريل). ذكر المفسر قولين في تفسير ﴿الرُّوحُ ﴾ هنا:

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: مصطفين). أي: فالمصدر ﴿ صَفّاً ﴾ بمعنى: اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: رجع إلى الله). كهاقال قتادة: «اتخذوا إلى الله مآبًا بطاعته». اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (عذاب يوم القيامة). وبه فسر ابن جرير وغيره، ورجحه القرطبي، وعزاه إلى الكلبي وغيره، وعن مقاتل: «هو قتل قريش ببدراً، وعن قتادة: (عقوبة الدنيا؛ لأنها أقرب العذابين).اهـ.

امرئ (١) ﴿مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ من خير وشر ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْتَنَنِ ﴾ «يا» حرف تنبيه (٢) ﴿كُنُتُ تُرَبَّا ﴿ ﴾ يعني: فلا أعذَّب، يقول ذلك (٣) عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض: «كونى تُرابًا».



(١) قوله: (كل امرئ). أشار إلى أن «أله في ﴿ الْمَرْ مُ ﴾ للاستغراق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حرف تنبيه). أي: ليس للنداء؛ لدخولها على «ليت»، وهي حرف، والنداء من علامات الاسم.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (يقول ذلك...). ورد ذلك في حديث الصور، وورد في ذلك آثار، عن أبي هريرة وغيره، ومن ذلك ما رواه ابن جرير عن أبي هريرة وَعَيَّكَ عَنْهُ قال: "إن الله يحشر الخلق كلهم كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطيور: كونوا ترابًا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا».اهـ. وذكر ابن كثير معنى آخر، قال: "أي: يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابًا، ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود».اهـ.



## و ٧٩ – سورة النازعات

#### مكية (١)، وآياتها: ست وأربعون آية

#### بِنسمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

(")- ﴿ رَالنَّزِعَتِ ﴾ الملائكة تنزع أرواح الكفار (٢) ﴿ غَزَاللَّ ﴾ نزعًا بشدةٍ (").

اللائكة تنشط أرواح المؤمنين (١٠)، أي: تسلها برفق.

( - ﴿ وَالسَّنبِ حَتِ سَبْمًا ( ) الملائكة تَسْبِح من السياء بأمره تعالى ( ) ، أي: تنزل.

(١) قوله: (مكية). لم أجد فيه خلافًا.

(٢) قوله: (الملاثكة تنزع...). هذا القول مروي عن ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير وغيرهم.

و ﴿ غَرَاً ﴾: اسم مصدر بمعنى: إغراقًا في النزع، أي: تنزعها من أقصى الأجساد، كها ذكره الزمخشري، وهو مفعول مطلق.

- (٣) وقول المفسر: (نزعًا بشدة). تفسير بالمراد. وعن قتادة، والحسن: «النازعات: النجوم تنزع من أفق إلى أفق، أي: تنتقل»، وقيل غير ذلك، وأجاز ابن جرير كون المراد كل ذلك.
- (٤) قوله: (الملائكة تنشط...). روي هذا المعنى عن ابن عباس، وعنه أيضًا: «هي أرواح المؤمنين تنشط للخروج عند الموت».
- (٥) قوله: (الملائكة تسبح...). هذا مروي عن ابن مسعود، وعلي، ومجاهد، وغيرهم، وروي عن مجاهد أيضًا: «أنها الموت تسبح في نفس ابن آدم»، وعن قتادة: «النجوم»، وعنه أيضًا: «السفن».
- (٦) قوله: (الملائكة تسبق...). كذلك روي عن علي، ومسروق، ومجاهد وغيرهم. وروي عن قتادة: «هي النجوم»، وعن عطاء: «الخيل».

﴿ وَاللَّهُ مِرْتِ أَمْرَاكُ ﴾ الملائكة تدبر أمر الدنيا(١)، أي: تنزل بتدبيره، وجواب هذه الأقسام محذوف، أي: لتبعثن يا كفار مكة، وهو عامل في(٢):

(")- ﴿يَوْمَ رَجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ الرَّاجِفَةُ الرَّاجِفَةُ الأولى")، بها يرجف كل شيء، أي: يتزلزل، فوصفت بها يحدث منها(١٠).

﴿ مَنْبَعُهُ الرَّادِفَةُ ﴿ النفخة الثانية، وبينها أربعون سنة (٥)، والجملة حال من (١٠) وأَرَاجِفَةُ (٢)، فاليوم واسع (١) للنفختين وغيرهما، فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية.

- (٤) قوله: (فوصفت...). أي: وصفت النفخة بأنها الراجفة، أي: أسندت الرجفة إليها مجازًا عقليًّا من الإسناد إلى السبب؛ لأن النفخة سبب للرجفة، أي: فهي تحدث من النفخة.
- (٥) قوله: (وبينهما أربعون). ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة مرفوعًا: بين النفختين أربعون، ولم يحدد ذلك أبو هريرة رَحْوَلَيْهُ عَنْهُ أربعون يومًا أو شهرًا أو سنة. [البخاري (٤٥٣٦)]. وقد روي عن الحسن أنها أربعون سنة. كما أورده القرطبي، وقال: «ثبت ذلك مرفوعًا». وتقدم في النمل والزمر بعض التفاصيل.
- (٦) قوله: (الجملة...). يعني أن جملة ﴿ تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ ﴾ في محل نصب حال من ﴿ ٱلرَّاحِفَةُ ﴾ . ومن المعلوم أن الجمل الواقعة بعد المعارف تعرب أحوالًا، وبعد النكرات تعرب نعوتًا، إلا ما استثنى من ذلك، وقد ذكرناه في «رسالة الاستثناء».
- (٧) وقوله: (فاليوم واسع...). جواب الإشكال حاصله: أن البعث يكون بعد النفخة الثانية وين النفختين أربعون سنة، وقد تقدم أن ﴿ يَوْمَ رَبُّكُ ﴾ ظرف للفعل: (لتبعثنّ)، وذلك يقتضى كون البعث يوم الرجفة الأولى، مع أن بينها وبين البعث أربعين سنة.

<sup>(</sup>١) قوله: (الملاثكة تدبر...). روي عن على، ومجاهد، والحسن، وقتادة وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو عامل في:...). أي: الفعل المقدر: لتبعثنّ عامل في ﴿يَوْمَ﴾ الآتي في الآية التالية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (النفخة الأولى). أي: ﴿الرَّهِفَةُ﴾ هي النفخة الأولى، و﴿الرَّاوِفَةُ﴾ الآتية في الآية التالية هي النفخة الثانية، روى عن ابن عباس وغيره من أثمة التفسير.



- ( ﴿ فَلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاحِفَةً ( ) خَائفة قلقة (١٠).
- (")- ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أي: أرباب القلوب والأبصار (")؛ استهزاء وإنكارًا للبعث ﴿ أَءِنّا ﴾ بتحقيق الهمزتين (") وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين ﴿ لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ( ") أي: أثرة بعد الموت إلى الحياة؟ و « الْخَافِرَةِ ( ) السم لأول الأمر (؟)، ومنه رجع فلان في حافرته، إذا رجع من حيث جاء.
- فأجاب المفسر: أن ذلك اليوم واسع، فكأن الرجفتين والبعث في يوم واحد، ويمكن أن يكون ﴿ يَوْمَ نِرَجُكُ ﴾ ظرفًا لما دل عليه ﴿ وَاحِفَةً ﴾ ، وجملة ﴿ وَأُلُوبٌ يَوْمَ نِرَجُكُ ﴾ خرفًا لما دل عليه ﴿ وَاحِفَةً ﴾ ، وجملة ﴿ وَأُلُوبٌ يَوْمَ نِرجف الراجفة.
   جواب القسم، فلا يأتي هذا الإشكال، والمعنى: تجفُ القلوبُ يوم ترجف الراجفة.
   و ﴿ وَاحِفَةً ﴾ : اسم فاعل من: ﴿ وَجَفَ، يجِفُ » كـ ﴿ وعد، يعِدُ ». والله أعلم.
  - (١) قوله: (خائفة...). كما روى نحوه عن ابن عباس وغيره.
- (٢) قوله: (أي: أرباب...). أشار إلى أن الضمير في ﴿يَقُولُونَ ﴾ عائد على ما دل عليه الأبصار والقلوب، دلالة التزامية، والمراد: الكفار المنكرون للبعث، كما فسر بنحوه ابن جرير وغيره.
- (٣) قوله: (بتحقيق...). قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، ويعقوب: ﴿ أَوِنَا ﴾ ﴿ إِذَا ﴾. وأبو جعفر: ﴿ إِنَا ﴾ ﴿ أَوِذَا ﴾ . والباقون: ﴿ أَوِنَا ﴾ ﴿ أَوِذَا ﴾ . وعند إثبات همزة الاستفهام ففيه التفاصيل السابقة في سورة الواقعة: ﴿ أَيِذَا مِتْنَا ... ﴾ [الآية: ٤٧]، وظاهر كلام المفسر لههنا أن القراءات اثنتان؛ لأنه لم يذكر حذف الألف بين الهمزتين، وهي أربع قراءات كما تقدمت هناك.
- (٤) قوله: (و ﴿ اَلْمَانِرَةِ ﴾ اسم...). هذا المعنى ذكره الزنخشري وغيره. وأصله المكان الذي حفرت فيه قدمه، أي: أثرت، فالحافرة بمعنى: المنسوب إلى الحفر. وفسره ابن عباس: «بالحياة»، وعن مجاهد: «الأرض التي حفرت بها قبورهم»، ومآل الأقوال واحد، وهو إنكارهم البعث، والله أعلم، وعن ابن زيد: « ﴿ اَلْمَانِرَةِ ﴾: النار».

- (١٠٠٠) ﴿ أَءِ ذَا كُنَا عِظْمًا نَجِّرَةً (١١٠) ﴿ وَفِي قراءة (١١): «نَاخِرَةً »، بالية متفتة نحيا (١٠).
- ﴿ اللهِ الحياة ﴿ إِذَا ﴾ إِن صحت ﴿ كُرَّةً ﴾ رجعة ﴿ إِذَا ﴾ إِن صحت ﴿ كُرَّةً ﴾ رجعة ﴿ خَاسِرَةً ﴿ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ
- ("") قال تعالى: ﴿ فَإِنَّا هِيَ ﴾ أي: الرادفة التي يعقبها البعث ﴿ رَجْرَةً ﴾ نفخة ("") ﴿ وَلِعِدَةً ("") ﴾ فإذا نفخت:
- - (°°) ﴿ هَلْ أَنْنَكَ ﴾ يا محمد ﴿ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ( (°°) ﴿ هَلْ أَنْنَكَ ﴾ عامل في (۲°):
- (١) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف، ورويس: ﴿نَخِرَةٌ﴾: بصيغة اسم الفاعل. والباقون: ﴿يَخِرَةٌ﴾: بصيغة الصفة المشبهة.
  - (٢) وقوله: (نحيا). جواب ﴿إِذَا﴾.
  - (٣) قوله: (نفخة). بها فسر ابن عباس، وابن زيد. وقال مجاهد: «صيحة»، وهما متقاربان.
- (٤) قوله: (بوجه الأرض). الساهرة: وجه الأرض، سمي بذلك؛ لأن فيه نوم الحيوانات وسهرها. فوصف بصفة ما فيه. قاله ابن جرير، ونُقِلَ التعليل عن الفراء وغيره، كما في القرطبي. وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس، وعكرمة، والحسن وغيرهم.
- (٥) هذه الآية وما بعدها تسلية للنبي ﷺ، أي: إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه، وكذلك هؤلاء.اهـ. أفاده القرطبي.
- (٦) قوله: (عامل في...). يعني أن ﴿حَدِيثُ﴾ عامل في ﴿إِذْ نَادَنُهُ ﴾ ف﴿إِذْ ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿حَدِيثُ ﴾، وليس متعلقًا بـ ﴿أَنَنَكَ ﴾، كها هو واضح.
  - (٧) قوله: (اسم الوادي). وقد تقدم في طه.
- (٨) وقوله: (بالتنوين...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب: بلا تنوين. =



الله عنه الله في الله في الله في الله في الله في الله في الكفر.

(") - ﴿ فَقُلْ هَل لَك ﴾ أدعوك (() ﴿ إِلَىٰ أَن تَرَكَّى ( الله في قراءة (')) بتشديد الزاي، بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها، تتطهر من الشرك، بأن تشهد أن لا إله إلا الله (").

- (الله على معرفته بالبرهان (١) ﴿ وَلَكُ مِنْ فَتَحْنَى (١١) ﴿ وَلَكُ مُنْ مِنْ الله فَتَحَافه.
  - ( ﴿ فَأَرِنَهُ ٱلْآَيَةَ ٱلْكَبْرَىٰ ( ) من آياته التسع ( ) ، وهي: اليد والعصا ( ) .
    - 👚 ﴿ نَكَذَّبَ ﴾ فرعون موسى ﴿ وَعَصَىٰ 🖱 ﴾ الله تعالى.
    - ﴿ وَمُ أَذَبَرُ ﴾ عن الإيمان ﴿ يَسَعَىٰ ﴿ فِي الأرض بالفساد.
      - 🐨 ﴿ فَحَشَرَ ﴾ جمع السحرة وجنده ﴿ فَنَادَىٰ 🐨 ﴾.

= والباقون: بالتنوين. أي: بالصرف ومنع الصرف، والمنع للعلتين: العلمية والتأنيث. والصرف بإلغاء التأنيث؛ لأن الأماكن يجوز تذكيرها وتأنيثها، باعتبار المكان والبقعة.

- (۱) قوله: (أدعوك). أشار إلى أن ﴿ مَل لَكَ ﴾ يتضمن معنى: أدعوك، ويتعلق به الجار والمجرور بمبتدأ والمجرور ﴿ إِلَىٰ آن تَزَكَّى ﴿ فَلَ الله عَلَىٰ الله ويمكن تعلق الجار والمجرور بمبتدأ عذوف، و ﴿ لَكَ ﴾ خبره، والتقدير: هل لك رغبة أو مَيْل إلى أن تزكّى. وعلى كل حال، الاستفهام للعرض، والحث بلطف، كما ذكره في (إعراب القرآن).
- (٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بتشديد الزاي: نافع، وابن كثير، وأبو جعفر، ويعقوب. وقرأ الياقون: بالتخفيف. ووجههما كما قال المفسر.
  - (٣) وقوله: (بأن تشهد...). روي نحوه عن ابن عباس.
    - (٤) قوله: (بالبرهان). وهو ما بعث به من الآيات.
  - (٥) قوله: (من آياته). أي: المذكورة في الأعراف وغيرها.
  - (٦) وقوله: (وهي اليد والعصا). روي عن مجاهد، وقتادة، والحسن.

- (1) ﴿ فَقَالَ أَنَّا رَيُّكُمُ ٱلْأَغَلَىٰ (1) ﴾ (١) لا رب فوقى.
- ﴿ وَأَخَذَهُ الله الله العَرق ﴿ لَكَالَ الله عقوبة (٢) ﴿ الآخِرَةِ ﴾ أي: هذه الكلمة (٣) ﴿ وَالْآخُولَ الله عَيْرِي ﴾ أي: قوله قبلها: «مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَا لِم عَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، وكان بينها أربعون سنة.
  - ( ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ( ) ﴾ الله تعالى.
- (١٠٠٠ ﴿ أَنَّمُ ﴾ بتحقيق الهمزتين (١٠) ، وإبدال الثانية ألفًا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أي: منكرو البعث (٥) ﴿ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ اَسْمَآهُ ﴾ أشد خلقًا ﴿ بَنَهَا ﴿ إِنَهَا ﴿ إِنَهَا ﴿ إِنَّهَا ﴿ إِنَّهَا ﴿ إِنَّهَا ﴿ إِنَّهَا ﴿ إِنَّهَا ﴿ إِنَّهَا لَا إِنَّ لَكُيفَية خلقها (١).

(١) ﴿ أَلْأَغَلَ ﴾ هنا أراد به العلو المعنوي كما هو واضح.

(٢) قوله تعالى: ﴿ نَكَالَ ﴾ مفعول مطلق لـ ﴿ فَأَخَذُهُ ﴾.

- (٣) وقول المفسر: (أي: هذه الكلمة). أي قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُّ ٱلْأَكُلُ ﴿). فمعنى الآخرة: الكلمة الأخيرة. والأولى: أي: الكلمة الأولى وهي قول: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ ... ﴾ إلخ. وكذلك فسره ابن جرير، ورواه عن ابن عباس وغيره، وروى عن مجاهد وغيره: «أنه كان بينها أربعون سنة»، وعن الحسن: «أن المراد بالآخرة والأولى: عقوبة الدنيا والآخرة»، فيكون فيه تقدير مضاف، ويكون المراد بالأولى: الدنيا، وبالآخرة: دار الآخرة.
- (٤) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). التفصيل في الهمزتين كها في ﴿ مَأْنَذَرْتَهُمْ ﴾ في أول سورة البقرة.
- (٥) وقوله: (أي: منكرو البعث...) بيان للمراد بضمير الخطاب: «أنتم»، كما قال القرطبي: ديريد أهل مكة»، و ﴿ أَيرِ ﴾ هنا عاطفة متصلة لسبق همزة التعيين.
- (٦) قوله: (بيان...). أي: فجملة ﴿بَنَهَا﴾ بيان للخلق، وجملة ﴿رَفَعَ سَتَكُمَّا﴾ بيان للبناء. وجملة ﴿بَنَهَا﴾ يمكن أن تكون في محل نصب حالًا من ﴿النَّمَاءُ ﴾ بتقدير (قد)، أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿رَفَعَ سَتَكُمًّا ﴾ بدل من ﴿بَنَهَا﴾ أو عطف بيان له.



(الله على المعلقة البناء، أي: جعل سمتها في جهة العلو رفع سَمتها في جهة العلو رفعًا، وقيل (١): «سَمَكُهَا»: سقفها، ﴿نَسَوَنهَا (الله عليه عليه عليه عليه الله عليه الله عليه المعلقة ا

﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنَهَآ ﴿ بَسَطُهَا. وَكَانَتَ مُخْلُوقَةً قَبِلُ السَّمَاءُ مِنْ غَيْرِ دَحُو (٥٠).

(۱) قوله: (أي: جعل...). بيان لمعنى ﴿ رَفَعَ سَتَكَهَا ﴾، والسَّمْك مصدر: سمَكَ يسمُكُ، سمكتُ الشيءَ: رفعته، فيكون المعنى: جعل مقدار ارتفاعها من الأرض رفيعًا. كما قاله البيضاوي، وهذا الذي ذكره المفسر بقوله: (أي: جعل سمتها...إلخ).

(٢) وقوله: (وقيل:...). حاصله: السمك بمعنى: السقف، فالمعنى: رفع سقف السهاء، كها قال القرطبي: «أعلى سقفها في الهواء».اهـ. ويقرب منه ما روي عن مجاهد: «رفع بناءَها بغير عمد».اهـ.

(٣) قوله: (أظلمه). كما روي عن ابن عباس، وغيره: «فهو، أي: أغطش يكون متعدّيًا، يقال: غطَش، يغطِشُ، وأغطَشَ: أظلم، وأغطشه، أي: أظلمه.

الخلاصة: غطش: فعل لازم، وأغطش يستعمل لازمًا ومتعديًا كما يعلم من القاموس.

- (٤) قوله: (وأضيف...). أي: أضيف الليل إلى السماء، أي: ضميرها في قوله تعالى: ﴿ ثُعَنَهَا ﴾، وكذا أضيف إليها الضحى، وهي ضحوة الشمس في قوله تعالى: ﴿ ثُعَنَهَا ﴾، وذلك للمناسبة بين المضاف والمضاف إليه كها ذكر المفسر، والظاهر أن الإضافة في الموضعين بمعنى «في»، والله أعلم.
- (٥) قوله: (وكانت مخلوقة...). أي: كانت الأرض مخلوقة قبل السماء بدون دحو ثم دحاها بعد خلق السماء، وأراد المفسر بهذا الجمع بين هذه الآية وبين آية سورة =

﴿ اَخْرَجَ ﴾ حال بإضار: قد (١)، أي: مُخْرِجًا ﴿ مِنْهَا مَآءَهَا ﴾ بتفجير عيونها ﴿ وَمَرْعَنْهَا ﴾ ما ترعاه النَّعَم من الشجر والعشب (٢)، وما يأكله الناس من الأقوات والثار. وإطلاق المرعى عليه استعارة (٣).

- (۱) قوله: (حال). هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني أنه عطف بيان لـ﴿دَحَنهَآ﴾، وإضهار «قد» إذا كانت حالًا؛ لأن الجملة المبدوءة بالماضي يقدر فيها «قد» إذا وقعت حالًا كها تقدم مرارًا.
- (٢) قوله: (ما ترعاه). أفاد أن المرعى مصدر ميمي بمعنى: اسم المفعول، ويحتمل كونه ظرفًا، فيكون مجازًا مرسلًا من إطلاق المحل وإرادة الحال، والله أعلم، كما أشار إليه السفاوى.
- (٣) وقول المفسر: (استعارة). أي: شبه ما يأكله الإنسان بها تأكله البهائم، وأطلق عليه لفظ المشبه به، المرعى، ويمكن أن يقال: أطلق المرعى تغليبًا.

البقرة: ﴿ مُنَّمُ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ مَسَوّنهُ وَ البقرة: ٢٩]، فهي تفيد أن الأرض خلقت قبل السهاء، وفرغ منها... وهذا الذي ذكره المفسر مروي عن ابن عباس وغيره، واختاره ابن جرير، وابن كثير وغيرهما. والقول الآخر: أن ﴿ بَعَدَ ﴾ بمعنى: مع، والمعنى: والأرض مع ذلك، أي: خلق السهاوات، ومع ذلك خلق الأرض ودحاها، وهذا المعنى ذكره ابن جرير، ورواه عن مجاهد، والسدي. وعلى هذا لا يكون ﴿ بَعْدَ ﴾ للترتيب الزماني بل للترتيب الذكري. فيكون خلق الأرض ودحوها متقدمًا على خلق السهاء، وعلى هذا يمكن أن يكون الوقف على ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ ويكون ﴿ دَحَاماً ﴾ تفسيرًا وبيانًا مستأنفًا بها، والظرف ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ يكون متعلقًا بخلق المقدر، والله أعلم. وعلى التفسير الأول يكون متعلقًا بـ ﴿ وكذلك تكون ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ منصوبًا بفعل عذوف يفسره ﴿ دَحَاماً ﴾ على باب الاشتغال. وتقدم الكلام في تفسير سورة «حمّ السجدة».



- ( ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَهَا ( ) أَثْبَتها على وجه الأرض لتسكن.
- ( مَنَعًا ) مفعول له لمقدّر، أي: فعل ذلك متعة (٢)، أو مصدر، أي: تمتيعًا
  - ﴿ لَكُوْ وَلِأَنْهَا كُونِ ۗ ﴾ جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم.
    - (") ﴿ فَإِذَا جَآمَتِ الطَّالَمُ ٱلكُّبْرَى (") ﴿ النفخة الثانية (").
- ﴾ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ ﴾ بدل من «إذَا»، ﴿مَا سَعَىٰ ۞﴾ في الدنيا من خير أو شر.
- النار المحرقة ﴿ لِمَن يَرَىٰ ﴾ أظهرت ﴿ الْجَوِيمُ ﴾ النار المحرقة ﴿ لِمَن يَرَىٰ ﴿ كُلُّ رَاءٍ ، وجواب: ﴿إِذَا ﴾ :
  - ((١) عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴾ كفر (١).
  - ( ﴿ وَمَاثِر الْمُعْنَوْةَ الدُّنيا ( ) باتباع الشهوات.

(١) ﴿ وَاللَّهِ عَالَ كَمَا لَهُ مَنصوب بفعل مقدر من باب الاشتغال كما في ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

- (٢) قوله: (مُتعة). هذا اسم مصدر بمعنى: تمتيعًا؛ لأنه لو أعرب مفعولًا لأجله فلابد من الحاق، فإذا اتحاد عامله وعامل الفعل، وهو الخالق تعالى، فالتمتيع منه تعالى. والمتعة من الخلق، فإذا كان ﴿ سَكَا ﴾ بمعنى: تمتيعًا فقد اتحد فاعل الفعل وفاعل المصدر وهو الخالق تعالى، وإذا أعرب مفعولًا مطلقًا يُقدّر فعل، أي: متع الله بذلك تمتيعًا، كما يعلم من كتب الإعراب، والله أعلم. وقول المفسر: (أو مصدر). يعنى: أنه مفعول مطلق.
- (٣) قوله: (النفخة الثانية). عزاه القرطبي إلى ابن عباس، وروي عنه: «القيامة»، كما فسر بذلك ابن كثير، وهي من أسماء القيامة.
- (٤) قوله: (كفر). تفسير بالمراد، والطغيان: تجاوز الحد، قال ابن جرير: «فأما من عتا على ربه وعصاه واستكبر عن عبادته».اهـ. وهذا ينطبق على الكافر.

- الله ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ الله مأواه (١).
- (الأمارة ﴿عَنِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ قيامه بين يديه (٢) ﴿ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ ﴾ الأمارة ﴿ عَنِ المُوكِ (الله عَنْ الله عَنْ الله
- ﴿ ﴿ وَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ اللَّهِ وَحَاصِلُ الْجُوابِ: فالعَاصِي فِي النَّارِ، وَالْمُطْيِعِ فِي الْجَنَةِ.
- ﴿ وَيَتَعَلُونَكَ ﴾ أي: كفار مكة (٣) ﴿ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿ اللَّهُ ﴾ (١) متى وقوعها وقيامها.
- ﴿ فِيمَ ﴾ ( ) في أي شيء ﴿ أَنَ مِن ذِكْرَ نَهَ ﴿ آَنَ عِندك علمها حتى تذكرها.

(١) قوله: (مأواه). أفاد أن «أل» عوض عن المضاف إليه، كما ذكره القرطبي.

(٢) قوله: (قيامه...). أفاد أن المقام مصدر ميميّ، وإضافته إلى ﴿رَبِّهِ ِ بَتَقَديرٍ، قال ابن كثير: «أي: خاف القيام بين يدى الله عَزَّقِبَلَّ وخاف حكم الله فيه...» اهـ.

- (٣) قوله: (أي: كفار مكة). نقل القرطبي عن ابن عباس: «سأل مشركو مكة رسول الله ﷺ متى تكون الساعة استهزاءً، فأنزل الله الآية».اهـ.
- (٤) ﴿أَيَّانَ﴾: اسم استفهام مبني على الفتح في محلّ نصب ظرف، وهو خبر متقدم. و ﴿مُرْسَهَا﴾: مبتدأ مؤخر، وهو إما مصدر ميمي، أو ظرف. وتقدمت نحو ما هنا مع الكلمة في سورة الأعراف (١٨٧).
- (٥) ﴿ فِيمَ ﴾، (في): حرف جر، و (ما) استفهامية، حذفت ألفها لدخول حرف الجر، والجار والمجرور خبر متقدم، و ﴿ أَنَ ﴾: مبتدأ مؤخر، و ﴿ مِن ذِكْرَ هَا ﴾ الجار والمجرور متعلق بها تعلق به الخبر، أي: أنت في أي شيء مستقر من ذكراها. والله أعلم.
  - (٦) قوله: (أي: ليس...). تفسير لمضمون الآية، كما فسر ابن كثير بنحوه.

- ( ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُناهُهُ مَا ( ) منتهى علمها، لا يعلمه غيره.
- ( ﴿ وَمَن يَعْشَنَهَا ﴿ وَمَن يَعْشَنَهَا ﴿ مَن يَعْشَنَهَا ﴿ مَن يَعْشَنَهَا ﴿ وَ عَن عَافِهَا.
- (الله ﴿ وَكَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَهُ يَلْبَثُوا ﴾ في قبورهم (١٠ ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُهَا (الله أي أي: عشية يوم أو بُكرته، وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة؛ إذ هما طرفا النهار (١٣)، وحسَّن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة (١٤).

#### ###

(۱) قوله: (إنها ينفع...). تفسير بالمراد، وبيان لفائدة تخصيص الإنذار بمن خافها. وقرأ أبو جعفر: بتنوين: ﴿مُنذِرٌ﴾، فـ﴿مَن﴾ مفعول به. والجمهور: بإضافة ﴿مُنذِرُ﴾ إلى ﴿مَن﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في قبورهم). هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني: في دنياهم. ذكرهما البيضاوي. وابن جرير كغيره ذكر الوجه الثاني فقط.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (إذ هما طرفا النهار). روى ابن كثير عن ابن عباس: (أما ﴿عَشِيَةٌ ﴾ فيا بين الظهر
 إلى غروب الشمس، ﴿أَوَضُحُنُهُا ﴾ ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار ١٠هـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقوع الكلمة...). فاعل (حسّن)، والفاصلة: يعني آخر الآية، فالآيات منتهية بـ«هـا» الضمير. والله أعلم.

سوبرةعبس

### [ُ ٨٠ – سورة عبس

#### مكية (١)، وآياتها اثنتان وأربعون آية

#### بِنسعِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

(")- ﴿ عَبَسَ ﴾ النبي، كلح وجهه ﴿ وَتَوَلَّ (") ﴾ أعرض لأجل ("):

(")- ﴿أَنْ بَآءُ ٱلْأَعْمَىٰ (") عبدالله بن أم مكتوم (")، فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامهم، ولم يدرِ الأعمى (٤) أنه مشغول بذلك، فناداه: علمني مما علمك الله، فانصرف النبي عليه

(١) قوله: (مكية). بدون خلاف يذكر.

(٢) قوله: (لأجل...). أفاد به أن ﴿أَن جَآءُ ﴾ في موضع التعليل، حذفت منه حرف اللام التعليلية، وحذف حرف الجر جائز مطرد مع «أنّ» و«أنْ»، كما تقدم مرارًا، و﴿أَن ﴾ هذه مصدرية.

(٣) قوله: (عبدالله بن...). ويقال له أيضًا: عمرو بن أم مكتوم. واسم أم مكتوم: عاتكة بنت عامر بن مخزوم، وعمرو هذا هو ابن قيس بن زائدة بن الأصم، وهو ابن خال خديجة وَعَلَيْكَمَنْهَا، ذكر ذلك القرطبي. وكان ابن أم مكتوم ممن أسلم قديمًا، واستخلفه رسول الله عليهًا على المدينة مرتبن في غزوتين، وكان مؤذن رسول الله عليه.

وما ذكره المفسر من سبب النزول ذكره أئمة التفسير: ابن جرير، وابن كثير وغيرهما، بسياق متقارب، وهو مروي عن ابن عباس، وعائشة، وابن زيد وغيرهم.

فقول المفسر: (فقطعه...). أي: قطع ابن أم مكتوم كلام رسول الله ﷺ قائلًا: أرشدني، وأشراف قريش، قيل: الوليد بن المغيرة، وقيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل، وعم الرسول العباس. ذكره القرطبي.

(٤) وقوله: (ولم يدر الأعمى...). اعتذار له، ولو كان علمه لما أقدم عليه في ذلك الوقت.



إلى بيته، فعوتب<sup>(۱)</sup> في ذلك بها نزل في هذه السورة، فكان بعد ذلك<sup>(۱)</sup> يقول له إذا جاء: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي»، ويبسط له رداءه.

﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ ﴾ (٣) يُعْلِمُكَ ﴿ لَعَلَهُۥ يَزَّقَ ﴿ فَيه إدغام التاء (٤) في الأصل في الزاي، أي: يتطهر من الذنوب بها يسمع منك.

(أ) - ﴿أَوْ يَذَكُرُ ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الذال (٥)، أي: يتعظ ﴿فَتَنْفَعُهُ الذِّكُرِيَ ﴿ فَتَنْفَعُهُ الدِّلِ الترجِي. الذِّكْرَيَ ﴿ فَنَنَفَعُهُ » جواب الترجِي. (٥) - ﴿أَمَا مَنِ اَسْتَغْنَى ﴿ ﴾ بالمال.

﴿ فَأَنَّ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴾، وفي قراءة (٧٠): بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية

(١) وقوله: (فعوتب...). أي: فأمر الله رسوله ألا يخص أحدًا بالإنذار، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف، والرجال والنساء، والصغير والكبير. ذكره ابن كثير.

(٢) وقوله: (فكان بعد ذلك). أي: كان النبي على يكرمه بذلك، ويقول له: «هل من حاجة؟»، كها ذكره القرطبي. ونقل عن الثوري: «فكان النبي على بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه، ويقول: «مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي». اهـ.

(٣) ﴿ وَمَا يُدْرِبُكَ ﴾. تقدم مثل هذا التركيب، وبيان إعرابه في سورة الشورى الآية (١٧) وغرها.

- (٤) وقوله: (فيه إدغام...). أي: فأصله: يتزكّى.
  - (٥) قوله: (فيه إدغام...). أي: فأصله: يتذكّر.
- (٦) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنصب: عاصم. والنصب على إضهار «أن»، والفاء سببية. والباقون: بالرفع. والرفع على أن الفاء عاطفة، والفعل معطوف على ﴿ يَذَكُّرُ ﴾. كما قال المفسم.
- (٧) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: بتشديد الصاد: ﴿تَصَّدَّىٰ﴾. وأصله: تتصدّى. أدغمت التاء في الصاد. وقرأ الباقون: بحذف إحدى التائن: ﴿تَصَدَّىٰ﴾، =

### في الأصل فيها، تُقْبِلُ وتتعرّض.

- ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُنَّ ﴿ ﴾ يؤمن.
- ( ) ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ( ) حال من فاعل (جَآءً ».
- (١) ﴿ وَهُو يَغْتَىٰ (١) ﴾ الله، حال (١) من فاعل (يستعَنه)، وهو الأعمى (٢).
- ( ﴿ فَأَنَّ عَنْهُ لَلَّهَ إِنَّ ﴾ فيه حذف التاء الأخرى في الأصل، أي: تتشاغل.
- ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا
  - الله حفظ ذلك (٣) فَنَ شَآءَ ذَكَرُهُ (١١) حفظ ذلك (٢) فاتعظ به.
  - الله عند الله. ﴿ وَمُعُمِّهِ ﴾ خبر ثان لـ إنهَا »، وما قبله اعتراض (٤) ﴿ مُكَرِّمَةِ ﴿ اللهِ عند الله .
    - السياطين. ﴿ مَرْفُوعَةِ ﴾ في السياء ﴿ مُطَهِّرَةٍ الله ﴾ منزهة عن مسّ الشياطين.

<sup>=</sup> أي: فتكون الصاد مخففة، وحذف إحدى التاءين من مضارع: تفعّل، وتفاعل، وتفعلل، وتفعلل، حائز كما هو معلوم في علم الصرف.

<sup>(</sup>١) وقوله: (تقبل...). تفسير لـ ﴿تَصَدَّىٰ ﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (حال...). وعلى هذا تكون من الحال المتداخلة، وهي الحال الثانية تكون من ضمير صاحب الحال الأولى، ويمكن أن تجعل جملة ﴿ وَقُو يَعْنَيْنَ ﴿ عَالَا من فاعل ﴿ جَلَّةَ ﴾، فتكون من الحال المترادفة. وهي كون الحال الثانية والأولى من صاحب حالٍ واحدٍ، وقد فصلنا ذلك في «كتاب الثنائيات».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ذلك). فيه بيان لمرجع الضمير المذكر المنصوب في ﴿ ذَكُرُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ

<sup>(</sup>٤) قوله: (وما قبله...). وهو ﴿فَنَ شَآةَ ذَكَرُهُۥ﴿ اللهِ ﴿ وَالمَرَادُ بِالصَحْفُ الْمُكْرِمَةُ: اللوحِ المحفوظ، كما قال ابن جرير.



- 🍩 ﴿ إِلَّةِ بِي سَفَرَوْ ﴿ كَتِبَةُ (١٠) ينسخونها من اللوح المحفوظ.
  - 👚 ﴿ كِرَامِ بِرَوَرُ 👚 ﴾ مطيعين لله تعالى، وهم الملائكة.
- ﴿ وَأَنِلَ ٱلْإِننَانُ ﴾ لعن الكافر (٢) ﴿ مَآ أَلْفَرَهُ ﴿ استفهام توبيخ (٢)، أي: ما حمله على الكفر.
  - ﴿ مِنَ أَي شَى عِ خَلَقَهُ ﴿ ﴿ استفهام تقرير، ثم بينه فقال:

(۱) قوله: (كتبة). بفتح التاء جمع: كاتب. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وقتادة، وعن ابن عباس أيضًا: «الملائكة»، وعن قتادة: «القُراء»، واختار ابن جرير: «هم الملائكة الذين يسفرون بين الله ورُسُله بالوحي». اهـ.

و ﴿ سَنَرَوَ ﴾ جمع: سافر، كما أن ﴿ بَرَوَ ﴾ جمع: بازّ. ولكن الأكثر في المفرد إطلاق: البرّ، بحذف الألف، ذكره ابن جرير. قال القرطبي: «يقال: برّ وبازّ، إذا كان أهلّا للصدق، ومنه: برّ فلان في يمينه، أي: صدق ، اهـ.

تنبيه: لا ينافي هذا العتاب عصمة الأنبياء؛ لأن هذا العتاب كان على ترك الأفضل وفعل ما ترجح عند النبي على المجتهاد، وليس على ارتكاب معصية كما يظنه من يجوّز المعاصى على الأنبياء عَنْهِمُ السَّلَامُ. نبه على مضمون هذا القرطبي.

- (۲) قوله: (لعن الكافر). أشار إلى أن «أل» في ﴿ آلِانَنُ ﴾ للعهد، أو للجنس، وأريد به المقيد، أي: الإنسان الكافر، روى ابن جرير عن مجاهد، قال: «ما كان في القرآن ﴿ قُبُلُ آلَإِننَ نُ ﴾ أو فعل بالإنسان فإنها عنى به الكافر »، وروى نحوه عن سفيان. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «نزلت في عتبة بن أبي لهب كان آمن ثم ارتد، ودعا عليه النبي على بأن يسلط عليه كلبًا -أسد الغاضرة -، فلها سافر عتبة للشام مع جماعته للتجارة ونزل بالغاضرة ، أكله أسد، وكان قد تحصن بجهاعة من الناس والأمتعة ».اهد. ملخصًا.
- (٣) قوله: (استفهام توبيخ). ذكره القرطبي مع أوجه أخرى، ومنها: أنها للتعجيب، أي: اعجبوا من كفر الإنسان لجميع من ذكرنا بعد هذا...اه.. و (ما أفعل، من صيغة التعجب المعلومة في النحو. وإعرابها مشهور.

- (١٠٠٠ ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ وَأَن اللهِ علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه.
- ( ﴿ وَهُمَّ السَّبِيلَ ﴾ أي: طريق خروجه من بطن أمه (١) ﴿ يَسَّرَهُ ﴿ ﴾.
  - ( ﴿ ثُمَّ أَمَانَهُ, فَأَقَرَهُ, ( ) جعله في قبر يستره.
    - (m)- ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْصُرُهُ، (m) للبعث.
  - (٣) ﴿ كُلَّا ﴾ حقًّا (٢) ﴿ لَفَا يَقْضِ ﴾ (٣) لم يفعل ﴿ مَّا أَمْرَهُ (١٣) ﴾ به ربه.
- ( ﴿ فَلَيْنَظُرُ ٱلْإِنْكُ ﴾ نظر اعتبار ﴿ إِلَّ طَعَامِهِ ﴿ اللَّهِ كَا كَيْفَ قَدَّر ودبَّر له.
  - ( ) ﴿ أَنَا صَبَنَا ٱلْمَاءَ ﴾ من السحاب ﴿ صَبَالْ ) .
    - ( ﴿ مُ مَ شَفَقَنَا ٱلأَرْضَ ﴾ بالنبات ﴿ شَفَا ( ) .
    - (٧٠) ﴿ فَأَنْبُنَا فِيهَا حَبَّا ١٠٠٠ ﴾ كالحنطة والشعير.
    - ( الله عَنَا عَنَا عَفَمَا الله عَنَا الله عَنَا الرطب. ﴿ وَعِنَا وَقَضَا الرطب.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: طريق خروجه...). هذا المعنى مروي عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، وغيرهم. وعن مجاهد: «يسّره لطريق الخير والشر، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كُفُورًا ﴿ ﴾ [الإنسان: ٣]»، واختار ابن جرير الأول؛ لأنه أنسب لسياق الآية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حقًّا). ﴿ كَلَّا ﴾ حرف ردع، أفاد معنى: حقًّا، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) و ﴿ لَمَّا ﴾ هنا جازمة، فهي حرف نفي وجزم وقلب، أخت "لم"، تتفقان في أربع -أي أربعة أحكام-، وتفترقان في أربع، كما هو مشهور. وذكرناها مفصلة في "الثلاثيات".

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِنَّ طَهَامِهِ ﴾ لما ذكر الله تعالى ابتداء خلق الإنسان ذكر ما يسِّر من رزقه الد. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَقَضَّا ﴾. القضب: الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها: القت أيضًا. قاله ابن كثير، وعزاه إلى ابن عباس، وقتادة، والضحاك، والسدي. قال البيضاوي: «يعني: الرطبة، سميت بمصدر قَضَبَه إذا قطعه؛ لأنه تقضب مرة بعد أخرى».اه.



- الله ﴿ وَزَيْتُونَا وَغَلَا الله ﴾.
- ( و وَحَدَآبِقَ غُلْبا ( ) بساتين كثيرة الأشجار.
- ﴿ مَنْهَا ﴾ متعة أو تمتيعًا، كما تقدم في السورة قبلها ﴿ لَكُو وَلِأَنْهَلِكُو ﴿ ﴾ تقدم فيها أيضًا.
  - (٣) ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاغَةُ (٣) ﴾ النفخة الثانية (٣).

(١) ﴿غُلِكَ﴾. جمع أغلب، كحُمْرٍ وأحمر، وحديقة غلباء: أي غليظة الشجر. فهي صفة للأشجار، وصفت الحديقة بها مجازًا مرسلًا، كها في «إعراب القرآن» للدرويش. قال ابن عباس: ﴿ وَمَدَآبِنَ عُلْبًا ﴿ ﴾: الحدائق: ما التف واجتمع».

(۲) قوله: (ما ترعاه البهائم). روي معناه عن ابن عباس، وغيره. وما روي من توقف أبي بكر وكذا عمر وَهِ اللهائم) عن تفسير «الأبّ»، فمحمول على التوقف عن معرفة شكله ونوعه وجنسه وإلا فيعلم أنه من نبات الأرض لقوله تعالى: ﴿فَأَنْتُنَا فِيهَا...﴾.اهد. ذكر ذلك ابن كثير بعد نقله قصة الصديق وعمر وَهِ الله عنه الله وبكر الصديق وَهُ الله عن إبراهيم التيمي، قال: سئل أبو بكر الصديق وَهُ الله عن إبراهيم التيمي، قال: سئل أبو بكر الصديق وَهُ الله عن إبراهيم التيمي، قال: سئل أبو بكر الصديق وَهُ الله عن إبراهيم التيمي، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم». [كما في البغوي (٤/ ٤٤٤)].

وروى الطبري عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رَسَحُلِلَهُمَنَهُ ﴿ عَبَسَ وَقَوْلَ ۗ ۞ ، فلما أتى على هذه الآية ﴿ وَقَدِكُمُهُ وَأَبَا ﴿ فَالَ : لعمرك يا الراب الخطاب، إن هذا لهو التكلف ٩ . اهـ .

(٣) قوله: (النفخة الثانية). كما فسر بذلك القرطبي. وهي من أسهاء يوم القيامة، كما رواه ابن جرير عن ابن عباس، وهي اسم فاعل من «صخّ، يصخّ، صخًّا»، إذا أصمَّ بشدة الوقعة، كما يعلم من القرطبي.

- ( ) ﴿ وَصَاحِبَادِهِ ﴾ زوجته ﴿ وَبَنِيهِ ( ) ﴿ ﴿ يَوْمَ ﴾ بدل من «فَإِذَا »، وجوابها دل عليه ( ) :
- ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُفْنِيهِ ﴿ حَالَ يَشْغُلُهُ عَنْ شَأَنْ غَيْرِهِ، أَي: اشتغل كل واحد بنفسه (۲).
  - 🕜 ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِدِ مُسْفِرَةٌ ١٠٠٠ ﴾ مضيئة.
  - 📆 ﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ ۖ ﴾ فرحة، وهم المؤمنون.
    - (1) ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَإِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ اللَّهِ عَبَار (٣).
  - (الله ﴿ رَزَّهُ مُهُا ﴾ تغشاها ﴿ فَنَرَةُ الله ﴾ ظلمة وسواد (١٠).
- (الكفر والفجور. ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (اللَّهُ ﴿ أَيَ الْجَامِعُونَ بِينَ الْحَامِ

#### \*

(١) قوله: (دل عليه). أي: دل عليه ما بعده من الآية، أي الآية التالية، وبينه المفسر بقوله: (أي: اشتغل...).اهـ. وذلك لأن العامل في الظرف ونحوه يكون فعلًا أو ما فيه معناه.

- (٢) قوله: (أي: اشتغل). كما رواه مسلم عن عائشة وَعَلَيْهَ عَهَا قالت: سمعت رسول الله عَلَيْهَ يَقُول: «يُحشر الناس يوم القيامة حُفاةً عُراةً غُرلًا»، قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: «يا عائشة! الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». اهـ.
  - (٣) قوله: (غبار). قال القرطبي: «غبار ودخان».
  - (٤) قوله: (ظلمة وسواد). روي نحوه عن ابن عباس، وعنه أيضًا: ﴿ذَلَّهُ وَشَدَّهُۥ
- (٥) ﴿ ٱلْكَفَرَةُ ﴾ جمع: كافر، و ﴿ ٱلْفَجَرُةُ ﴾ جمع: فاجر. قال ابن كثير: «أي: الكفرة قلوبهم، والفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَلِدُوۤا إِلَّا فَاحِرًا كَفَارًا ﴿ كَا اللَّهُ عَالِهُ اللَّهِ اللَّهُ ال



## [ ۸۱ - سورة التكوير

#### مكية<sup>(۱)</sup>، وآياتها تسع وعشرون آية

### بِنسيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ

( - ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴿ لَهُ لَفَّفْت، وذهب بنورها (٢).

- (")- ﴿ وَإِذَا ٱلنَّبُومُ ٱنكَدَرَتْ (") انقضت وتساقطت على الأرض (").
- ( ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتَ ٢ ﴾ ذهب بها عن وجه الأرض، فصارت هباء منبثًا.
- (1) ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ ﴾ النوق الحوامل (١) ﴿ عُطِلَتَ (1) ﴾ تركت بلا راعٍ أو بلا حلب، لما دهاهم من الأمر، ولم يكن مال أعجب إليهم منها.
- ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ ﴿ ﴿ ﴾ جُمِعت بعد البعث (٥٠) ليقتص لبعض من

(١) قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل.

(۲) قوله: (لُقَفت...). فيه إشارة إلى المعنى اللغوي للتكوير، قال القرطبي: "وأصل التكوير: الجمع مأخوذ من كارَ العهامةَ على رأسه يكورُها، أي: لاثها وجَمَعَها».اهـ. وروي عن ابن عباس: "﴿كُورَتَ ﴾: أظلمت»، وعن قتادة: "ذهب ضوؤها»،وقال أبو عبيدة: "﴿كُورَتَ ﴾ مثل تكوير العهامة تلف فتمحى».اهـ. و﴿النَّمْسُ ﴾ نائب فاعل لفعلٍ محذوف دل عليه ﴿كُورَتَ ﴾؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على الاسم، وكذا في نظائره.

- (٣) قوله: (انقضت...). روي نحوه عن قتادة، وأبي صالح، وابن زيد. وقال ابن عباس: «تغيرت».
- (٤) قوله: (النوق...). جمع ناقة، والعشار واحدها: عُشراءُ، قال الحسن: «سيَّبها أهلها فلم تُصرّ، ولم تحلب، ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها».اهـ.
- (٥) قوله: (جُمعت...). وهذا المعنى الذي ذكره المفسر عزاه القرطبي إلى ابن عباس، قال ابن عباس: «تحشر الوحوش غدًا، أي: تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض، فيقتص للجهاء من القرناء، ثم يقال لها: كوني ترابًا، فتموت». اهد. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: «حشم ها: موتها». اهد. فالمراد بالموت: موتها بعد المقاصّاة، والله أعلم.

بعض، ثم تصير تُرابًا.

﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ ﴾ بالتخفيف والتشديد (١)، أُوقِدَتْ (٢)، فصارت نارًا.

- ( ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتَ ( ) فَرَنت بأجسادها ( ).
- ﴿إِنَّ فَنُلِ قُلِلَتْ ﴿ وَقَرَى بَكْسَرِ التَّاءُ (٥)، حكاية لما تخاطب به،

(۱) قوله: (بالتخفيف...). قرأ بالتشديد: ﴿سُجِرَتُ﴾: نافع، وحفص، وابن ذكوان، وأبو جعفر، ورويس. وبالتخفيف: ﴿سُجِرَتُ﴾: الباقون.

(٢) وقوله: (أُوقدت...). هذا المعنى رواه ابن جرير، عن ابن عباس، قال: «كور الله الشمس والقمر والنجوم في البحر، فيبعث عليهم ريحًا دبورًا، فتنفخه حتى يصير نارًا، فذلك قوله: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتَ ﴿ ﴾..اهـ. وتقدم في سورة الطور شيء مما يتعلق بهذا المعنى.

(٣) قوله: (قُرنت...). أي: رُدّت الأرواح إلى أجسادها، وهذا المعنى مروي عن عكرمة، والشعبي. وروي عن عمر بن الخطاب رَهِيَاللَهُ عَنْهُ وغيره: «أن المعنى: جُمع كل شكل إلى نظيره، أي: يجمع القرين مع قرينه في الخير والشرّ، قال: الرجلان يعملان العمل، يدخلان به الجنة أو النار، كما قال تعالى: ﴿ آلْهُ آخَدُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَازْوَبَهُمْ ... ﴾ [الصافات: لاحكار، ها المخصّا، واختاره ابن جرير، وفسر به ابن كثير.

- (٤) قوله: (الجارية). أي: الأنثى الصغيرة، وتقدم ذكر ذلك في سورة النحل وغيرها. روى ابن جرير عن قتادة، قال: «جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي على فقال: إنّي وأدت ثمانى بنات في الجاهلية، قال: «فأعتق عن كل واحدة بدنة». اهـ.
- (٥) قوله: (وقرئ). أي: ﴿قُتِلُتِ﴾. هذه قراءة شاذة، كها أشار إلى ذلك بقوله: (وقرئ). فائدة: قال القرطبي: «في هذا دليل على أن أطفال المشركين لا يعذبون، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب». اهـ.



وجوابها أن تقول: قتلت بلا ذنب.

(١) ﴿ وَإِذَا ٱلشُّعُفُ ﴾ صحف الأعمال (١) ﴿ نُشِرَتُ (١) ﴾ بالتخفيف والتشديد (٢)، فتحت و يسطت.

- ( ﴿ وَإِذَا السَّمَاةُ كُثِيطَتُ ( ) فنزعت عن أماكنها ( ) كما ينزع الجلد عن الشاة.
- (\*) ﴿ وَإِذَا ٱلْجَعِيمُ ﴾ النار ﴿ سُعِرَتْ (\*) ﴾ بالتخفيف والتشديد (٤)، أُجِّجت.
- ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزِّلِفَتُ ﴿ قُرِبَتَ لَأَهْلَهَا، ليدخلوها، وجواب ﴿إِذَا ﴾ أُولَ السورة وما عطف عليها:
- ﴿ وَقِتَ هَذَهُ الْمُذَكُورَات، وهي يوم القيامة ﴿ مَا الْمَذَكُورَات، وهي يوم القيامة ﴿ مَا آخَضَرَتُ ﴿ مَا خَيْرُ وَشَرِ.

(١) قوله: (صحف الأعمال). كما فسر بذلك ابن جرير وغيره، ورواه عن أثمة التفسير.

(٢) وقوله: (بالتخفيف...). هذه قراءة نافع، وابن عامر، وعاصم، وأبي جعفر، ويعقوب. وقرأ الباقون: بالتشديد: ﴿نُشِرَتُ﴾.

- (٣) قوله: (نزعت). الكشط والقشط: قلع عن شدة التزاق كها في القرطبي.
- (٤) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع، وحفص، وأبو جعفر، ورويس، وابن ذكوان: بالتشديد: ﴿ سُمِرَتُ ﴾. والباقون: بالتخفيف.
  - (٥) قوله: (وجواب ﴿ وَإِذَا ﴾). يعني أن الجواب هو: الآية التالية.
- (٦) قوله: (كل نفس). أفاد أن ﴿نَفَسُ ﴾ هنا للعموم وإن كان نكرة بعد إثبات. والأكثر أن النكرة بعد الإثبات لا تفيد العموم، وبمثل قول المفسر فسره ابن كثير.

فائدة: نقل القرطبي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلثَّمَسُ ... ﴾ إلى قوله ﴿وَإِذَا ٱلْمُنَّةُ اللَّهَ عَلَ أَزْلِهَتَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

(٧) قوله: (زائدة). كها تقدم أكثر من مرات.



(الله و المشتري والمريخ و المنافرة و المنافرة و المنافري والمريخ و المنافرة و عطارد، تَخنُس – بضم النون – أي: ترجع في مجراها وراءها بينها ترى النجم في آخر البرج إذ كرّ راجعًا إلى أوله، وتكنِسُ – بكسر النون – : تدخل في كناسها، أي: تغيب في المواضع التي تغيب فيها.

- ( ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا نَنفُسَ ( ﴾ امتد حتى يصير نهارًا بيّنًا.
- (")- ﴿إِنَّهُ, ﴾ أي: القرآن ﴿لَقُولُ رَسُولُوكِرِهِ (") ﴾ على الله تعالى، وهو جبريل (")، أضيف إليه لنز وله به (١٤).

(۱) ﴿الْكُنِّسِ﴾: بوزن: «فُعَلَ» جمع كانس، وكذا: الخُنَّس، والمراد بهما: النجوم الخمسة. وبها فسر ابن جرير، والقرطبي. وعزاه القرطبي إلى أهل التفسير. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره. وروي عنه: «أنها الكواكب»، وسميت بالخنس؛ لأنها تخنس، أي: ترجع في مجراها. وبالكنس؛ لأنها تكنِس، أي: تختفي في المواضع التي تختفي، أو لأنها تختفي نهارًا وترجع ليلًا، أي: تبدو. كما روي ذلك عن علي رَحِيَلِيَّهُمَنَهُ في رواية. وروي عن ابن مسعود: «أن الجواري الخنس الكنس: بقر الوحش»، وعن ابن عباس: «الظباء»، فيكون اللفظ حقيقة، وإذا أريد بهما النجوم يكون في ﴿الْكُنِّسُ﴾ نوع استعارة؛ لأن أصلها في بقر الوحش والظباء إذا اختفت في كناسها، كما أشار إلى ذلك ابن جرير.

- (٢) قوله: (أقبل...). وبهما وقع التفسير، فعن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: «أدبر»، وعن الحسن وغيره: «أقبل». فيكون اللفظ مشتركًا، واختار ابن جرير: «أدبر لمناسبته لما بعده، أي: ﴿وَالصَّبْعِ إِذَا نَفَسَى ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
  - (٣) قوله: (وهو جبريل...). فسر به ابن جرير وغيره، ورواه عن قتادة.
- (٤) وقوله المفسر: (أضيف إليه...). أي: في قوله تعالى ﴿إِنَّهُ,لَقُولُ رَسُولُو.. ﴾ أضيف إلى جبريل عَلَيهِ السَّدَمُ، مع أنه من كلام الله تعالى؛ لأن جبريل عَلَيهِ السَّدَمُ نزل به بأمر الله.



- ﴿ ﴿ فَا الله تعالى ﴿ مَكِينِ ﴿ عِندَ ذِى ٱلْمَرْشِ ﴾ أي: الله تعالى ﴿ مَكِينِ ﴿ ﴾ فَي مكانة، متعلق به: «عِندَ » (١٠).
- (أ) ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ ﴾ أي: تطيعه الملائكة في السلموات ﴿ أَمِينِ (أَنَّ ﴾ على الوحي.
- ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم ﴾ محمد ﷺ، عطف على ﴿إِنَّهُ ... ، (٢) إلى آخر المقسم عليه ﴿ بِمَجْنُونِ ﴿ ) كَمَا زعمتم.
- ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ ﴾ رأى محمد ﷺ جبريل (٣) على صورته التي خلق عليها ﴿ إِلْأُفُّي ٱلْمُدِينِ ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ ﴾ البين، وهو الأعلى بناحية المشرق(١).
- ۗ ﴿ وَمَا هُوَ ﴾ أي: محمد ﷺ ﴿ عَلَىٰ ٱلْغَيْبِ ﴾ ما غاب من الوحي وخبر

(١) قوله: (متعلق به ﴿عِندَ﴾). أي: الظرف ﴿عِندَ﴾ متعلق بـ ﴿مَكِينِ ﴾؛ فالمعنى: مكين عند ذي العرش.

- (٢) قوله: (عطف على ﴿إِنَّهُ لَنَوْلُ رَسُولِكِيدٍ ﴿ الْجَملة ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ مَعطوفة على جواب القسم وهو ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِكِيدٍ ﴿ فَهَذَهُ الْجَملة أَيضًا تكون داخلة في جواب القسم.
- (٣) قوله: (رأى محمد ﷺ...). وبهذا فسر ابن جرير، وابن كثير وغيرهما. وروى ذلك ابن جرير عن أثمة التفسير، وهذه الرؤية هي الرؤية الأولى له ﷺ لجبريل على صورته، وكان ذلك قبل الإسراء، ووقعت مرة ثانية في ليلة الإسراء، وهي المذكورة في سورة النجم ﴿ وَلَقَدْرَهَ الْمُؤَنِّلَةُ أُخْرَىٰ ﴿ يَعَدْ سِدَرَةَ ٱلْمُنْكُلِي ﴾. أفاده ابن كثير.
- (٤) وقول المفسر: (وهو الأعلى...). كما قال ابن جرير: «من ناحية مطلع الشمس من قِبَل المشرق»، وروى نحوه عن مجاهد، وقتادة. وعن مجاهد: «أنه رآه بأفق نحو أجياد».اهـ. وأجياد: مشرق مكة معروفة. والأفق هو الموضع التي يرى مس السهاء بالأرض.

السهاء ﴿بِظَنِينٍ ﴿ اللهِ أَي: بمتهم (١)، وفي قراءة: «بِضَنِينِ» بالضاد، أي: ببخيل، فينقص شيئًا منه.

- 🐨 ﴿ وَمَاهُو ﴾ أي: القرآن ﴿ يَقَوْلِ سَنَطُنِ ﴾ مسترق السمع ﴿ رَجِيمِ ٣٠٠ ﴾ مرجوم.
- الله ﴿ وَأَيْنَ نَذْهَبُونَ ١٠٠ ﴾ فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه.
  - ۗ ﴿إِنْ ﴾ ما ﴿مُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ عظة ﴿لِلْمَالِمِينَ ۗ ﴾ الإنس والجن.
- ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ ﴾ بدل من ﴿ لَفَالَمِينَ ﴾ بإعادة الجار ﴿ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الحق.
- (") ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ ﴾ الاستقامة على الحق (٢) ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (") ﴾ الخلائق، استقامتكم عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) قوله: (بمتّهم). هذا على القراءة بالظاء. فـ «ظنين» بمعنى: اسم المفعول من «ظنّ»، بمعنى: اتهم، فليس من أفعال القلوب التي تتعدى إلى المفعولين: وهذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي، ورويس. وعليه درج المفسر؛ لأنه يجري على قراءة أبي عمرو في الأغلب. وقرأ الباقون: بالضاد: ﴿ بِصَٰنِينِ ﴾، أي: ببخيل، وروي المعنيان عن أئمة التفسير بناءً على القراءتين.

<sup>(</sup>۲) قوله: (الاستقامة). مفعول به لـ ﴿ نَشَآءُونَ ﴾، قدره لمناسبة المقام، وإلا فكل شيء لا يشاؤه العبد إلا بمشيئة الله، وهذه الآية مما يحتج بها أهل السنة على القدرية المنكرين للقدر، ونسبة أفعال العباد إلى خلقهم ومشيئتهم فقط. روى ابن جرير عن سلمان بن موسى: «لما نزلت ﴿ لِمَن شَآةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (استقامتكم...). مفعول به لـ ﴿ يَشَاهَ أَللُّهُ ﴾.



# 

# مكية (١)، وآياتها تسع عشرة آية

# بِنسيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- السَّمَاءُ أَنفَطَرَتُ اللَّهُ السَّمَاءُ أَنفَطَرَتُ اللَّهُ الشقت.
- الله ﴿ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِدُ أَنْتُرَتُ الله ﴿ انقضت وتساقطت.
- ﴿ وَإِذَا آلِمَارُ فُيِّرَتَ ﴿ فَا فَتِح بِعَضِهَا فِي بِعِضُ (٢)، فصارت بحرًا واحدًا واحدًا واختلط العذب بالملح.
- (الله على الله على ا
- (القيامة ﴿ مَلِمَتَ نَفْسٌ ﴾ أي: كل نفس (ن) وقت هذه المذكورات، وهو يوم القيامة ﴿ مَا فَدَّمَتُ ﴾ منها فلم تعمله.

(١) قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل.

- (٢) قوله: (فتح بعضها...). روى نحوه عن ابن عباس، وقتادة، قال قتادة: «فجر عذبها في مالحها ومالحها في عذبها».اهـ.
- (٣) قوله: (قلب ترابها). وبنحوه فسر أثمة التفسير، قال ابن عباس: «بحثت».اهـ. وقال السدي: «تحرّك فيخرج مَن فيها».اهـ. قال القرطبي: «يقال: بعثرتُ المتاع: قلبته ظهرًا لبطن».اهـ.
  - (٤) قوله: (أي: كل نفس...). كها تقدم في سورة التكوير.
- (٥) وقوله: (من الأعمال). كما قال تعالى في سورة القيامة: ﴿ يُنَبُّوُّا ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِ نِهِمَا قَدَّمَ وَأَخَرُ ﴿ ﴾ [الآمة: ١٣].اهـ.

- الكافر (١) ﴿ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَافِر (١) ﴿ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ (١) ﴿ مَا عَرْكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ
- ﴿ وَالَّذِى خَلَقَكَ ﴾ بعد أن لم تكن ﴿ فَسَوَّنكَ ﴾ جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء ﴿ فَعَدَّلَكَ ﴿ ) بالتشديد والتخفيف (٢) ، جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء ليست يد أو رجل أطول من الأخرى.
  - ( ﴿ فِي أَي صُورَةِمًا ﴾ زائدة أو صلة (١) ﴿ شَآةً رَكِّبَكَ ﴿ ﴾ (٥).
- ﴿ ﴿ هَٰلَا يُكَذِّبُونَ ﴾ أي: كفار مكرم الله تعالى (١) ﴿ بَلَ تُكَذِّبُونَ ﴾ أي: كفار مكة ﴿ بِالدِّنِ اللَّا على الأعمال (٧).

<sup>(</sup>١) قوله: (الكافر). كماقال القرطبي: «خاطب بهذا منكري البعث». اهـ. ونقل عن ابن عباس: ( أَلِّ نَنَنُ ﴾ هنا: الوليد بن المغيرة»، وعن عكرمة: «أبيّ بن خلف». اهـ. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) و﴿مَا﴾ استفهامية في محل رفع مبتدأ، وخبرها جملة ﴿غَرَّكَ﴾، وفي الاستفهام استنكار وتعجيب. ونقل القرطبي عن ابن مسعود قال: «ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة، فيقول له: يا ابن آدم ماذا غرّك بي؟...اهـ. وعلى هذا يكون الاستفهام بمعنى السؤال.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتخفيف...). قرأ بالتخفيف: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف. والباقون: بالتشديد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (زائدة...). أي زائدة إعرابًا، ومؤكدة للعموم معنّى.

وقوله: (أو صلة). أي: أو يقال صلة، وهما بمعنى واحد. ولا توجد هذه اللفظة في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٥) جملة ﴿شَآهَ﴾ نعت لـ﴿صُورَةٍ﴾، والمراد: إما حسنًا أو قبيحًا، وإما طويلًا أو قصيرًا، أو نحو ذلك. كما يعلم من كلام المفسرين.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ردع...). فيكون المعنى كما قال ابن جرير: «ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون من أنكم على الحق في عبادتكم غير الله، ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب...»اهـ.

<sup>(</sup>٧) وقول المفسر: (بالجزاء...). من معاني الدين: الجزاء، كما تقدم في الفاتحة، وبنحوه فسر العلماء، قال مجاهد: «يوم الحساب».



- ( ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ( ) ﴿ مِن الملائكة لأعمالكم (١٠).
  - (1)- ﴿ كِرَامًا ﴾ على الله ﴿كَنِينَ (1) ﴾ لها.
    - (11) ﴿ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١١) ﴿ جَمِيعِهُ (٢).
- ( ح ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ المؤمنين الصادقين في إيهانهم ﴿ لَفِي نَمِيرِ ١٠٠٠ ﴿ جنة.
  - (الله عرقة. ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ ﴾ الكفار (" ﴿ لَفِي بَحِيمِ (الله ) نار عرقة.
- ۗ ﴿ يَصْلَوْنَهَ ﴾ يدخلونها ويقاسون حرّها ﴿ يَوْمَ ٱلدِّينِ ۗ ﴾ الجزاء.
  - (١)- ﴿ وَمَا هُمُ عَنَّهَا بِغَآ بِينَ (١) بمخرجين.
  - ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ ﴾ أعلمك (١) ﴿ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ﴾.
  - ( عظیم لشأنه (°). ﴿ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهِ عظیم لشأنه (°).

(١) قوله: (من الملائكة...). بيان لـ ﴿ حَنفِظِينَ ﴾.

(٢) قوله: (جميعه). أخذ معنى العموم من ﴿مَا﴾ الموصولة.

- (٣) قوله: (الكفار). وبنحوه فسر ابن جرير، قال: «الذين كفروا بربهم»، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَمَا ثُمُ عَنْهَا بِغَآيِينَ ﴿ ﴾، وهو يدل على الخلود، ولا خلود إلا للكفار. أعاذنا الله من النار.
- (٤) قوله: (أعلمك). تقدم مثل هذا التركيب. ﴿مَآ﴾: اسم استفهام مبتدأ، وجملة ﴿أَدَرَكَ ﴾: خبرها. و «أدرى» تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ الأول: الكاف، وجملة ﴿مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ سدت مسد المفعول الثاني والثالث.
- (٥) قوله: (تعظيم). أي: ذكر الجملة معطوفة فيه تعظيم لشأن يوم الدين، وهذه الجملة مؤكدة في المعنى، ومعطوفة في الإعراب، والأكثر في تأكيد الجملة تأكيدًا لفظيًّا عطفها.

(الله ﴿ ﴿ وَوَمُ ﴾ بالرفع (١٠)، أي: هو يوم ﴿ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴾ من المنفعة ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِ ذِيلَةِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله



<sup>(</sup>۱) قوله: (بالرفع). هذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ويعقوب. ووجهه أنه خبر لمبتدأ محذوف كياذكره.

وقرأ الباقون: بالنصب: ﴿ يَوْمَ ﴾ ، ولم يذكرها المفسر خلاف عادته ، ووجهه: أنه ظرف لفعل محذوف ، نحو: يجزون ، أو مفعول به لـ «اذكر» مقدرًا ، ويمكن كونه بدلًا من ﴿ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ ، وهو مبني على الفتح في محل رفع لإضافته إلى الجملة . ولكن الأرجح بهذا التقدير الإعراب؛ لكون الجملة المضاف إليها مضارعًا . كها تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿ هَلَا يَوْمُ الصَّدِيقِينَ ﴾ [المائدة: ١٩٩] ، والله أعلم .



# [] ٨٣- سورة المطففين أو التطفيف

#### مكية(١)، وآياتها ست وثلاثون آية

## بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( ) - ﴿ وَمَالٌ ﴾ كلمة عذاب أو واد في جهنم (٢) ﴿ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ﴾ (٣).

(الكَيْنَ إِذَا أَكُالُواْ عَلَى ﴾ أي: مِن (٤) ﴿ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ الكيل.

( الله عنه الكيل أو الوزن. عالوا لهم ( ) ﴿ أَو وَزَنُوهُمْ ﴾ أي: وزنوا لهم ﴿ يُحْتِيرُونَ ( ) ﴾ ينقصون الكيل أو الوزن.

(۱) قوله: (مكية). ظاهره أنها كلها مكية، كها هو ظاهر ابن جرير وغيره، ونقل القرطبي عن مقاتل: "إنها أول سورة نزلت بالمدينة فعلى هذا تكون كلها مدنية. وعن ابن عباس، وقتادة: "مدنية إلا ثباني آيات، من قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُواْ ... ﴾ إلى آخرها؛ فهي مكية »، وعن الكلبي، وجابر بن زيد: "نزلت بين مكة والمدينة »؛ فمجموع الأقوال أربعة، وروى ابن جرير عن ابن عباس، قال: "لما قدم النبي على المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا، فأنزل الله ﴿وَيَلُّ لِلْمُطَنِّفِينَ ﴿ ﴾؛ فأحسنوا الكيل الهد. وهذا يؤيد كون أول السورة -أو كلها- مدنية. وفي بعض النسخ: (مكية أو مدنية).

(٢) قوله: (كلمة عذاب). كما تقدم في مواضع، مثلًا في سورة البقرة الآية (٧٩).

(٣) قوله: ﴿لِلْمُطَفِّفِينَ﴾. نقل القرطبي عن أهل اللغة: «المطفّف مأخوذ من الطفيف وهو
 القليل، والمطفّف هو المقِل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن. اهـ.

(٤) قوله: (أي: مِن). أفاد أن ﴿عَلَ ﴾ بمعنى: من الابتدائية، وعزاه القرطبي إلى الفراء.

(٥) وقوله: (أي: كالوا لهم). أفاد أن الضمير ﴿مُمُ ﴾ في محل نصب على نزع الخافض، وكذلك: (وزنوا لهم).

- ( ) ﴿ أَلَا ﴾ استفهام توبيخ (١) ﴿ يَظُنُّ ﴾ يتيقن (٢) ﴿ أُوَلَتِهِكَ أَنَّهُمُ مَّتَّعُوثُونَ ( ) .
  - ( ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمِ ( ) أي: فيه (٣)، وهو يوم القيامة.
- (الله على من محل (لِيَوَمِ) (الله عن الله عن على (لِيَوَمِ) (الله عن الله عن على (لِيَوَمِ) (الله عن الله عن
- ﴿ كُلَّا ﴾ حقًا (٧) ﴿ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّادِ ﴾ أي: كتاب أعمال الكفار ﴿ لَفِي سِجِينِ ﴿ كُلًا ﴾ قيل: هو مكان سِجِينِ ﴿ كَا السياطين والكفرة، وقيل: هو مكان
- (١) قوله: (استفهام...). أفاد أن ﴿ أَلَا ﴾ هنا مركبة من همزة استفهام، و «لا » النافية، وليست حرف تنبيه.
  - (٢) وقوله: (يتيقن). أفاد أن الظن هنا بمعنى: اليقين، كما صرح بذلك القرطبي.
- (٣) قوله: (فيه). أفاد أن اللام بمعنى: في. كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْرِ
   ٱلْقَيْكُمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] وغيره.
- (٤) قوله: (بدل من محل...). وعلى هذا يكون ﴿يَوْمَ﴾ منصوبًا، والفتحة فتحة إعراب. ويمكن كونه فتح بناء؛ لإضافته إلى الجملة، ولكن الأرجح الإعراب لكون الجملة مبدوءة بالمضارع، كما تقدم آنفًا، ويجوز كون ﴿يَوْمَ﴾ هنا منصوبًا بفعلٍ مقدر، كما ذكره المعربون.
  - (٥) قوله: (الخلائق). تفسير لـ﴿ٱلْمَالِمِينَ﴾.
  - (٦) وقوله: (لأجل). أفاد أن اللام في ﴿ لِنَ ٱلْمَاكِينَ ﴾ للتعليل مع تقدير مضاف.
- (٧) قوله: (حقًا). وبه فسر الحسن، وهو تفسير بالمراد، و﴿كُلَّآ﴾ حرف، وليس لها موضع من الإعراب، وفسر ابن جرير، وغيره: «أنها حرف ردع، أي: ليس الأمر كها يظنه الكفار من عدم البعث».
- (٨) وقوله: (قيل: هو كتاب...). روى ابن جرير نحوه عن قتادة، وابن عباس، قال قتادة: =



أسفل الأرض السابعة، وهو محل إبليس وجنوده.

- ( الله عَلَيْ مَاسِعِينَ الله مَاسِعِينَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِيْ عِلِي عَلِيْ عَلِي عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِيْ
  - الله ﴿ كِلنَّهُ مَرَقُومٌ الله مُحتوم (١١).
    - الله ﴿ وَيَلُّ يَوْمَهِ إِلَّهُ كُذِّينِ اللهُ ﴾.
- ( ﴿ اللَّذِينَ يَكُذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ ﴾ الجزاء، بدل أو بيان لـ « اَلْمُكَذِّبِينَ ».
- ( ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ﴾ متجاوز الحدّ ﴿ أَثِيمِ ﴿ صَعْهُ مِبالغة.
- ﴿ ﴿ إِذَا نُنَالَى عَلَيْهِ مَائِنُنَا ﴾ القرآن ﴿ قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ الْحَكَايَاتِ التي سطرت قديمًا، جمع أسطورة بالضم، أو إسطارة بالكسر (٢٠).
- ﴿ كُلُّهُ ﴿ وَرَجِرُ لَقُولُمُمْ ذَلَكُ ﴿ إِنَّ إِنَّا ﴾ غلب (٢) ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾

- (١) قوله: (مختوم). قاله الضحاك. وعن قتادة: ﴿ ﴿ مَرَقُومٌ ﴾: مكتوب ». هذا تفسير للـ ﴿ سِجِينِ ﴾ على أنه كتاب، وأما على أنه موضع في أسفل الأرض فلا يكون تفسيرًا له، بل المعنى: أن مصير الكافر مرقوم ومكتوب، ذكره ابن كثير.
- (٢) قوله: (جمع أسطورة). تقدم في سورة الفرقان، وذكر هناك أسطورة بالضم فقط، وكلاهما صحيح كما ذكره القرطبي وغيره، وذكرت الكلمة في مواضع.
- (٣) قوله: (غلب). يقال: ران يرينُ رَيْنًا وريونًا، غلب وغطّى، كما يعلم من «المختار» وغيره.

<sup>&</sup>quot;هي الأرض السفلي، فيها أرواح الكفار وأعمالهم أعمال السوء"، وقال ابن عباس: "أعمالهم في كتاب في الأرض السفلي"، وعن مجاهد: "﴿سِيمِينِ ﴾: صخرة في الأرض السابعة، فيجعل كتاب الفجار تحتها".اهد. وبهذا يعلم أن الأقوال في معنى ﴿سِيمِينِ ﴾ متقاربة. أي: قيل إنه أسفل الأرض السابعة أو صخرة بها أو كتاب هناك. والله أعلم. وفيها نقله القرطبي عن ابن عباس: "الأرض السابعة: هي آخر سلطان إبليس"، وعن عطاء: "وفيها إبليس وذريته".اهد. و ﴿سِيمِينِ ﴾: فعيل من السجن، صيغة مبالغة.

فغشيها ﴿مَّاكَانُواْيَكْسِبُونَ ١٠٠٠) من المعاصى، فهو كالصدأ(١٠).

﴿ كُلَا ﴾ حقًّا ﴿إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَهِذِ ﴾ يوم القيامة ﴿ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَا يرونه (٢).

- الله حَمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا لَهُ يَعِيمُ الله الله الله الله المحرقة.
- ﴿ ثُمَ مُعَالُ ﴾ لهم ﴿ هَذَا ﴾ أي: العذاب ﴿ الَّذِي كُنتُم بِدِ تَكَذِيبُونَ ﴿ ﴾.
- ﴿ كُلَّةَ ﴾ حقًا ﴿إِنَّ كِنْبَ ٱلأَبْرَارِ ﴾ أي: كتاب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم ﴿لَغِي عِلْتِينَ ﴿ كُنْبَ ٱلأَبْرَارِ ﴾ أيانهم ﴿لَغِي عِلْتِينَ ﴿ كُنْبَ ٱلأَبْرَارِ ﴾ قيل: هو كتاب جامع (٣) لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين، وقيل: هو مكان في السماء السابعة تحت العرش.
  - الله ﴿ وَمَا أَدَرَنكَ ﴾ أعلمك ﴿ مَاعِلَتُونَ الله ﴾ ما كتاب عليين.

<sup>(</sup>١) وقوله: (كالصدأ). الصدأ: ما يرى على وجه الحديد من المادة الحمراء والشقراء بسبب الرطوبة، وإذا صدئ الحديد فلا يزول.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلا يرونه). أي: الكفار لا يرون الله تعالى في الآخرة، ومفهومه: أن المؤمنين يرونه كما قال تعالى: ﴿وَمُومُ يَوَمَلِو نَاضِرُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللللللَّلْمُولُولُولُولُولُول

<sup>(</sup>٣) قوله: (قيل: هو كتاب...). العليون: جمع عليّ، فقيل من العلوّ، وفي تفسيره أقوال؛ فعن ابن عباس في رواية، قال: «أعهالهم في كتاب عند الله في السهاء»، وعنه في رواية أخرى: «الجنة»، كها في ابن جرير، وعنه أيضًا فيها نقله القرطبي: «لوح من زبرجد خضراء معلق بالعرش، أعهالهم مكتوبة فيه»، وعن البراء مرفوعًا: «عليون في السهاء السابعة تحت العرش». اهد. وحاصل الخلاف يرجع إلى قولين: الجنة أو في السهاء السابعة، وباقي الأقوال متقاربة.

- الله مع وكِنَابٌ مَرَقُومٌ الله مختوم (١).
- (m) ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْفُرِّيُونَ (m) ﴿ مِن الملائكة.
  - ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ ﴿ ] ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ ﴿ ] ﴿ جنة.
- (عَلَ ٱلأَرْآبِكِ ﴾ السرر في الحجال (٢) ﴿ يَظُرُونَ (٣) ﴾ ما أُعْطوا من النعيم.
  - 👚 ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ مِهْ نَضْرَةً ٱلنَّقِيمِ ( ) بهجة التنعم وحسنه.
- ﴿ ﴿ يُسْقَوْنَ مِن تَحِيقِ ﴾ خمر خالصة من الدنس (٣) ﴿ مَّخَتُومٍ ﴿ على النائها لا يفك ختمه إلا هم.
- (الله عَنَّهُ مُ مِسْكُ ﴾ أي: آخر شربة تفوح منه رائحة المسك (الله فَوْفِ ذَلِكَ فَالله فَا للله فَالله فَالله فَالله فَا
  - ﴿ وَمِزَاجُهُ ﴿ أَي: ما يمزج به ﴿ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ ﴾ ( ) فسر بقوله:

<sup>(</sup>۱) قوله: (مختوم). كما تقدم. ﴿ كِنَتُ مَرَّهُم ﴾ تفسير لل ﴿ عِلِيِّينَ ﴾ على القول بأنه كتاب، وعلى القول بأنه الجنة أو السماء السابعة يكون التقدير، أي: كتاب الأبرار كتاب مرقوم، كما يعلم مما نقله القرطبي عن القشيري.

<sup>(</sup>٢) قوله: (السرر). جمع سرير، والأراثك جمع أريكة، وتقدمت الكلمة في سورة الكهف ويس والإنسان.

<sup>(</sup>٣) قوله: (خمر خالصة). روي عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: آخر شربة). هذا المعنى مروي عن ابن عباس وغيره، قال ابن عباس: «طيب الله لهم الخمر، فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم: المسك، اهد. ونحوه عن الضحاك، وقتادة، وعن ابن مسعود ما معناه: «مختوم: مخلوط، ختامه: خلطه، ومزاجه: مسك». واختار ابن جرير الأول.

<sup>(</sup>٥) ﴿ تَنْنِيمٍ ﴾. مصدر: سنّم يسنّم العين، إذا أجراها من فَوْق، وفسر هنا بأنه عين في الجنة، =

- ﴿ ﴿ عَيْنَا ﴾ فنصبه بأمدح مقدرًا ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿ أَنِهُ أَنُهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ أَنِي منها (١٠)، أو ضمن ﴿ يَشْرَبُ ﴾ معنى: يلتذ.
- (")- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجۡمِمُوا ﴾ كأبي جهل ونحوه (") ﴿كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كعهار وبلال ونحوهما(") ﴿يَضْمَكُونَ (") ﴾ استهزاءً بهم.
- ﴿ وَإِذَا مَرُوا ﴾ أي: المؤمنون ﴿ مِهِمْ يَنَعَامَرُونَ ﴿ أَي: يشير المجرمون الله المؤمنين بالجفن والحاجب؛ استهزاءً.
- (أ) ﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا ﴾ رجعوا ﴿ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا ۚ فَكِهِينَ (أَ) ﴾ وفي قراءة (١٠): «فَكِهِينَ »، معجبين بذكرهم المؤمنين.
- ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ ﴾ رأوا المؤمنين ﴿ قَالُوۤا إِنَّ هَتَوُلآمٍ لَضَالُونَ ﴿ كَا لَهُ اللَّهِ اللهِ عَالَى اللَّهُ ﴾ لإيمانهم بمحمد ﷺ. قال تعالى (٥):

= عن عبدالله بن مسعود: «عين في الجنة يشربه المقربون، وتمزج لأصحاب اليمين»، وعن مالك بن الحارث، وابن عباس، ومسروق نحو ذلك.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: منها). أفاد أن الباء هنا للتبعيض، ومجيء الباء للتبعيض محل خلاف، ومن لم يثبت قال: ضمن ﴿يَثْرَبُ ﴾ معنى: يلتذ. كها تقدم في سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كأبي جهل...). كما نقل القرطبي عن ابن عباس: (هو الوليد بن المغيرة، وعقبة بن أبي معيط، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد يغوث، والعاص بن هشام، وأبو جهل، والنضر بن الحارث.

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (كعمار...). أي: خباب، وصهيب رَحَوَالِلَهُ عَالْمِرُ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ ﴿فَكِهِينَ ﴾: حفص، وأبو جعفر. والباقون: ﴿ فَكِهِينَ ﴾. والكلمة تقدمت في سورة الدخان والطور أي: ﴿ فَكِهِينَ ﴾، أما ﴿فَكِهِينَ ﴾ بدون ألف فلم تقع إلا لههنا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قوله تعالى:...). أفاد أن ما بعده ليس من مقولهم.

﴿ وَمَا أُرْسِلُوا ﴾ أي: الكفار ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ على المؤمنين ﴿ حَنفِظِينَ ﴿ اللهُ ال

الله ﴿ وَاللَّهُ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ ١٠٠٠ .

﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ في الجنة ﴿ يَنظُرُونَ ﴿ مَن منازلهم إلى الكفار (١١)، وهم يعذبون، فيضحكون منهم، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا.

(٣)- ﴿ هَلْ ثُوِبَ ﴾ جوزي ﴿ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ نعم (٢).

\*

<sup>(</sup>۱) قوله: (من منازلهم...). روى ابن جرير، عن ابن عباس: «إن السور الذي بين الجنة والنار يفتح لهم فيه أبواب، فينظر المؤمنون إلى أهل النار، والمؤمنون على السُّرُر ينظرون كيف يفتح لهم فيه أبواب، فيكون ذلك مما أقر الله به أعينهم كيف ينتقم الله منهم».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نعم). قدره ليكون جواب الاستفهام، وأفاد بهذا أن هذه الجملة ﴿ هُلُ ثُوِّبَ ﴾ استثنافية. وقيل: إنها متعلقة بـ ﴿ يَظُرُونَ ﴾، أي: ينظرون هل جوزي الكفار، فتكون في محل نصب، وقيل: المعنى: يقول بعض المؤمنين لبعض: ﴿ هُلُ ثُوِّبَ... ﴾، فتكون في محل نصب مقولًا لقول محذوف، ذكرها القرطبي، والله أعلم.

# [ ٨٤ - سورة الانشقاق ]

# مكية (۱)، وآياتها ثلاث أو خمس وعشرون آية

#### بِنسمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيرِ

(1) - ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ (1) (1)

(الله عنه عنه عنه وأطاعت في الانشقاق (الله والرَبَهَ) وَحُقَتْ (الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ ﴿ فِي سعتها (٥)، كما يمد الأديم، ولم يبق عليها

(١) قوله: (مكية). بدون خلاف يعلم.

- (٢) ﴿ اَلسَّمَا أَهُ اَنشَقَتْ ﴾. ﴿ السَّمَا أَهُ ﴾: فاعل لفعل محذوف يفسره: ﴿ اَنشَقَتْ ﴾؛ لأن أدوات الشرط لا تدخل على الاسم، فإذا وقع الاسم بعدها يقدر قبله فعل، كما هو معلوم في علم النحو. وقد تقدم مرارًا.
- (٣) قوله: (سمعت...). كما روي عن ابن عباس، وغيره. قال ابن جرير: «والعرب تقول: أذِن لك في هذا الأمر أذنًا، بمعنى: استمع لك».اهـ.
- (٤) وقوله: (أي: حق لها...). قال نحوه سعيد بن جبير حيث يقول: "وحُقّ لها"، وعلى هذا يكون في إسناد الفعل ﴿وَحُقّتُ ﴾ إلى ضمير الساء نوع من التوسع؛ لأن نائب الفاعل في المعنى: سماعها وطاعتها، ويمكن أن يكون الإسناد على ظاهره، والمعنى: جُعلت حقيقة بالاستماع والانقياد، كما قاله البيضاوي. وقال أيضًا: "يقال: حُق بكذا فهو محقوق وحقيق". اهـ.
- (٥) قوله: (زيد في سعتها). نقله القرطبي عن ابن عباس، وابن مسعود، قالا: «ويزاد وسعتها كذا وكذا لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه». اهـ. والأديم: الجلد، فإذا مُد الأديم زال كل انثناء فيه وامتد واستوى». اهـ. ذكره القرطبي.



بناء ولا جبل.

الله عنه. ﴿ وَأَلْقَتْمَا فِيهَا ﴾ من الموتى إلى ظهرها ﴿ وَغَلَتُ الله عنه.

( ﴿ مِتَأَيْهُ اَلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ ﴾ جاهد في عملك (١) ﴿ إِلَىٰ ﴾ لقاء (٢) ﴿ رَبِّكَ ﴾ وهو الموت (٣) ﴿ كَدِّمًا فَمُلَقِيهِ ( ﴾ أي: ملاقي عملك المذكور، من خير أو شريوم القيامة.

- الله عمله ﴿ يَمِينِهِ لَا أُولَ كِنْبَهُ ﴾ كتاب عمله ﴿ بِيَمِينِهِ لَهُ ﴾ هو المؤمن.
- (الصحيحين)(3)، وفيه: «من نوقش الحساب هلك»، وبعد العرض يتجاوز عنه.
  - ( ﴿ وَرَنَقِلِ إِلَى آهَلِهِ ﴾ في الجنة ﴿ مَسْرُورًا ( ) بذلك.

<sup>(</sup>١) قوله: (جاهد). الكدح هو العمل والكسب.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (لقاء...). أفاد تقدير مضاف، ويوافق ما قاله ابن عباس: «تعمل عملًا تلقى الله به خيرًا كان أو شرَّا». اهـ.

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (وهو الموت...). أي: لقاء ربك هو الموت، فالمعنى: تعمل إلى الموت. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في «الصحيحين»). أي: البخاري ومسلم، فمها رواه البخاري عن عائشة رَحَالَيْهَمَهُمَا قالت: إن النبي عَلَيْ قال: «من حوسب عُذِّب»، قالت عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ ﴾؟ قالت: فقال: «إنها ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك». [كتاب العلم (١٠٣)].

- ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنَبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ اللَّهِ هِ الكافر، تُغَلُّ (١) يمناه إلى عُنقه، وتجعل يسر اه وراء ظهره، فيأخذ بها كتابه.
- (الله ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ﴾ عند رؤيته ما فيه ﴿ بُورًا (الله ﴾ ينادي هلاكه، بقوله: يا ثبوراه.
- ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿ لَهُ يَدِخُلُ النَّارِ الشَّدَيَّدَةِ، وَفِي قَرَاءَةً (٢): بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة.
- الله ﴿ وَالله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع

(١) قوله: (تُغَلُّ). أي: تجعل يمناه إلى العنق وتربط، وبمثله ما ذكره المفسر فسر ابن جرير، وروى عن أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، والكسائي: ﴿وَيُصَلَّىٰ﴾. والباقون: ﴿وَيَصْلَىٰ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بطرًا). نقل القرطبي عن ابن زيد، قال: "وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنيا؛ فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة، وقرأ قول الله تعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مَنْكُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَمْنَا عَذَابَ السّمُومِ ﴿ فَالُوا إِنَّا كُنَّا مُشْفِقِينَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَمْنَا عَذَابَ السّمُومِ ﴿ فَا الله الله وَ الله الله والضحك فيها والتفكه، فقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي الَّهُ عَلَيْنَا وَالضحك فيها والتفكه، فقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي المُورِا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي الْمُورِا ﴿ إِنَّهُ كُانَ فِي الْمُورِا ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>٤) قوله: (مخففة). تقدم نظيره كثيرًا.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (يرجع...). كما قال مجاهد، وعن ابن عباس: «يبعث»، ومعناهما واحد. يقال: حار، يَحُورُ: إذا رجع، ومصدرُه: الحُورُ، وهذا واويّ، وأما: حارَ، يحارُ، حيرًا، وحيرانًا، =



الله ﴿ بَكَ ﴾ يرجع إليه ﴿إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ عَمِيرًا ﴿ عَالًا برجوعه إليه.

- ( ﴿ وَٱلَّتِلِ وَمَا وَسَقَ ( ) جمعَ ما دخل عليه (٢) من الدوابّ وغيرها.
- (٤) ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱلۡسَٰقَ ﴿ ﴾ اجتمع وتم نوره (٤) ، وذلك في الليالي البيض.

فهو بمعنى: غشي وضل الطريق، فهو يائي، من باب: سمِع، يسمَع، كما يعلم من
 كتب اللغة.

(١) قوله: (لا زائدة). كهاتقدم نظير ذلك.

- (٢) وقوله: (وهو الحمرة...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى علي، ومعاذ، وعبادة وغيرهم رَجُوَلِيَّكُمُنْهُر. واختاره ابن جرير، وروى عن مجاهد: «أنها النهار كله».
- (٣) قوله: (جَمَع...). روي عن ابن عباس، وغيره، وفسر كذلك ابن جرير، وقال: «ومنه طعام موسوق، أي: مجموع في غرار أو وعاء، ومنه الوسق: وهو الطعام المجتمع الكثير ما يكال أو يوزن، ويقال: هو ستون صاعًا».اهـ.
- (٤) قوله: (اجتمع...). روي عن ابن عباس وغيره، وعن سعيد: «لثلاث عشرة».اهـ. وهي من الليالي البيض.
- (٥) قوله: (أصله تركبوننّ). أي: فهو فعل مضارع معرب، مرفوع، لعدم دخول الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لأجل نوني التوكيد. وهو المراد بقوله: (توالي الأمثال) أي: توالي النونات، وهن نون الرفع ونونا التوكيد. وهذا الحكم مطرد، كما هو معلوم، وقد فصلنا المسألة في «الثنائيات» مع شرحها. وهذا المذكور على قراءة: ضم الباء: ﴿لَرَّكُبُنَ ﴾: وهي قراءة الجمهور. والخطاب للناس. والمعنى: حالًا بعد حال، كما ذكره المفسر، وهو مروي عن ابن عباس. وقيل في المعنى: أمرًا بعد أمرٍ، أي: رخاء بعد شدة وبالعكس، وغني بعد فقر وبالعكس، وصحة بعد سقم وبالعكس ونحو ذلك. =

الأمثال، والواو لالتقاء الساكنين ﴿طَبَقًا عَن طَبَقِ ﴿ اللهِ حَالَا بعد حال، وهو الموت ثم الحياة، وما بعدها من أحوال القيامة.

﴿ فَمَا لَمُمْ ﴾ أي: الكفار ﴿لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ أَي: أَيُّ مانع من الإيهان، أو أَيُّ حجة لهم في تركه مع وجود براهينه.

(أ) - ﴿وَ﴾ ما لهم (١) ﴿إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَايَسْجُدُونَ ﴿ أَلَهُ يَخْصَعُونَ بَانَ يؤمنوا به لإعجازه (٢).

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ ﴾ يجمعون (٣) في صُحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء.

الله ﴿ فَاسِّرَهُم ﴾ أخبرهم (١) ﴿ بِعَذَابٍ أَلِيدٍ الله مؤلم.

- (١) قوله: (﴿وَ﴾ ما لهم). أفاد بهذا التقدير أن هذه الجملة ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْتَجُدُونَ ١٠ (١) قوله: (﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْتَجُدُونَ ﴾، داخلة تحت الاستفهام التوبيخي.
- (٢) قوله: (يخضعون). وبمثله فسر ابن جرير؛ لأن حقيقة السجود الشرعي لا يصح من الكافر، وهذا من مواضع سجود التلاوة عند الجمهور.
- (٣) قوله: (يجمعون). روي نحوه عن ابن زيد، قال: «يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة»، وعن ابن عباس: «بها يضمرونه في أنفسهم من التكذيب»، وهذا اللفظ مضارع: «أوعَى»، بمعنى: جمع، ومنه الوعاء.
  - (٤) قوله: (أخبرهم). أفاد أن استعمال التبشير هنا لنكتة بلاغية، وهي التهكم.

وقرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف: بفتح الباء -بصيغة الواحد-: ﴿لَتَرْكَبَنَ ﴾، فالمضارع يكون مبنيًّا على الفتح؛ لوجود نون التوكيد المباشر، والخطاب للإنسان، فيكون المعنى كما في القراءة بضم الباء، وروى ابن جرير عن ابن عباس: «الخطاب للنبي عيلية، منزلًا بعد منزل»، وعن مسروق: «سماءً بعد سماء»، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

9,0097

﴿ وَإِلَّا ﴾ لكن (١) ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَمُهُمْ أَجَّرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ اللَّ الْمَالِحَاتِ لَمُهُمْ أَجَّرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِم (٣).

\*

(١) قوله: (لكن) أفاد الاستثناء منقطع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (غير مقطوع). به فسر ابن جرير. يقال: مننتُ الحبلَ إذا قطعتُه، ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (لا يمنّ به...). هذا تفسير آخر له في الرُّمَتُونِ في القرطبي وغيره. وهو مأخوذ من المنَّة، أي: لا يُمن عليهم بها يُعطون من الأجر، وذلك أبلغ في التمتع بالنعمة، ولعل العبارة: أو لا يمن به عليهم بدأو، العاطفة، ولكن الموجود في النسخ بالواو. والله أعلم.

# 

#### مكية (١)، وآياتها اثنتان وعشرون آية

#### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ ﴾ للكواكب اثني عشر برجًا (٢)، تقدمت في الفرقان.

( - ﴿ وَالْيَوْمِ اللَّوْعُودِ ( ) بعوم القيامة ( " ).

(٤) ﴿ وَشَاهِدِ ﴾ يوم الجمعة (٤) ﴿ وَمَشَهُودِ (٢) ﴾ يوم عرفة. كذا فسرت الثلاثة في الحديث (٥)، فالأول موعود به، والثاني شاهد بالعمل فيه، والثالث

(١) قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل.

(٢) قوله: (للكواكب). نعت لـ ﴿ ٱلْبُرُوجِ ﴾، أي: البروج الكائنة للكواكب.

وقوله: (اثني عشر). بدل من ﴿ اَلْبُرُوجِ ﴾. وفي بعض النسخ: اثنا عشر بالرفع، فهو خبر لمبتدأ محذوف، أي: وهي اثنا عشر برجًا، والبروج على هذا بمعنى: المنازل. وعزا القرطبي هذا القول إلى أبي عبيد، ويحيى بن سلام، واختاره ابن جرير، وبقي ثلاثة أقوال في معنى البروج؛ فعن ابن عباس: «القصور»، وعن الحسن، وقتادة، ومجاهد: «النجوم»، وعن المنهال بن عمرو: «الخلق الحسن»، ذكرها القرطبي، وروى بعضها ابن جرير، وتقدم في الفوقان والحجر المعنى الأول.

- (٣) قوله: (يوم القيامة). قال القرطبي: «من غير اختلاف بين أهل التأويل».
- (٤) قوله: (يوم الجمعة). ما ذكره المفسر من المراد بالشاهد والمشهود، من أن الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهوديوم عرفة، مروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعليّ، وابن عمر وغيرهم.
- (٥) وقول المفسر: (كذا فسرت الثلاثة في الحديث). الحديث رواه ابن جرير، عن أبي هريرة وغيره مرفوعًا، فممّا روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم =



تشهده الناس والملائكة، وجواب القسم محذوف صدرُه، تقديره: لقد(١٠):

( ) - ﴿ قُلِلَ ﴾ لعن ﴿ أَصَعَبُ ٱلْأُخَدُودِ ( ) ﴾ الشق في الأرض (٢).

= الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب له، ولا يستعيذه من شر إلا أعاذه».اهـ. قال ابن كثير: «وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة، وقد روي موقوفًا على أبي هريرة وهو أشبه».اهـ.

وقول المفسر: (والأول موعود به). أي: يوم القيامة هو موعود به. أفاد أن الموعود بمعنى الموعود به؛ لأن يوم القيامة موعود به للناس.

وقيل: الشاهد: هو الله تعالى، وقيل: محمد ﷺ، وقيل: الإنسان وقيل غير ذلك.

والمشهود: قيل يوم القيامة، وقيل: يوم الجمعة، وقيل: أمة عيسى عَلَيْهِالسَّلَمُ، وقيل: سائر الأمم، وقيل غير ذلك، والأشهر ما قاله المفسر، وعزى البغوي ذلك إلى الأكثرين.

(١) قوله: (لقد). قدره لأن جواب القسم إذا كان فعلًا ماضيًا يكثر دخول «قد» عليه.

(۲) قوله: (الشق في الأرض). قصة أصحاب الأخدود مروية بسياق متقارب، وأصحها ما رواه مسلم عن صهيب، وأورده ابن كثير، وابن جرير وغيرهما ههنا، وحاصله: أن ملكًا بنجران بين عيسى ومحمد على وكان كافرًا، وكان له ساحر، فلها كبر الساحر طلب أن يبعث له غلامًا يعلمه السحر، فأتي بغلام، فكان يعلمه السحر، وكان الغلام يمر براهب فيعلمه الحق، وبينها هو كذلك إذ حبس الناس دابة -قيل: أسد، وقيل: حية - فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرماها فقتلها، فأخبر بذلك الراهب، فقال: أنت اليوم أفضل مني، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، وكان أحد جلساء الملك عمي، فسمع عن الغلام فأتاه، فقال الغلام: إني لا أشفي، إنها يشفي الله، فدعا الله وشفي، فلها علم بذلك الملك أخذه يعذبه حتى دل على الغلام، فأخذ يعذبه حتى دل على الواهب، فجيء بالراهب وقال له الملك: ارجع عن دينك، فأبى، فقطع بالمنشار شقين، ثم جيء بذلك الجليس، وأمر بالرجوع عن الدين، فأبى، فأبى، فقطع بالمنشار شقين، ثم جيء بذلك الجليس، وأمر بالرجوع عن الدين، فأبى،

- ﴿ أَلْنَارِ ﴾ بدل اشتمال منه ﴿ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ ) ﴿ مَا تُوقد به.
- ( ﴿إِذْ هُرَعَلَيْهَا ﴾ أي: حولها على جانب الأخدود على الكراسي ﴿فُعُودٌ ﴿ ﴾.
- ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيهانهم ﴿ شُهُودٌ ﴿ ﴾ حضور. روي أن الله أنجى المؤمنين (١١) الملقين في

(۱) وقول المفسر: (روي أن الله أنجى...). ذكر ذلك القرطبي، وعزاه إلى النحاس، ونقل ابن كثير عن محمد بن إسحٰق: «أن أهل نجران صاروا بعد قتل الغلام على دينه دين النصرانية حتى سار إليهم ذو نواس بجنده، فدعاهم إلى اليهودية، وخيرهم بين ذلك وبين القتل، فاختاروا القتل، فخد الأخدود فحرّق بالنار وقتل بالسيف حتى قتل منهم قريبًا من عشرين ألفًا، ففي ذي نواس وجنده أنزل الله تعالى: ﴿ قُيلَ آصَنُ الْمُنْدُودِ اللهِ الأخدود.

ويقال: إن آثار ذلك الأخدود لا زالت باقية في نجران.

تنبيه: جملة ﴿ قُبِلَ آخِنَ الْأَخْدُودِ ﴿ ﴾ جملة إنشائية، دعاء على هؤلاء الكفار، وقيل: إخبار عن قتل أولئك الظالمين، ذكر الأقوال القرطبي.

<sup>=</sup> ففعل به كذلك، ثم جيء بالغلام، فلما أبى الرجوع عن الدين سلمه الملك إلى نفر من أصحابه يذهبون به إلى ذروة جبل ليطرحوه منه إن لم يرجع، ففعلوا، فأهلكهم الله وسلم الغلام، ثم سلمه الملك إلى نفر ليذهبوا به إلى البحر ليغرقوه إن لم يرجع، ففعلوا، فأهلكهم الله وسلّمه، فلما عجز الملك عن قتله، قال الغلام له: لا تقدر على قتلي إلا إذا رميتني بسهم من كنانتي باسم الله رب الغلام، ويكون ذلك بعد جمع الناس في صعيد، ففعل الملك ذلك، فأسلم الناس كلهم، فقيل للملك قد وقع ما كنت تحذر، فقد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيها، ففعلوا، حتى جاءت امرأة معها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبى: يا أمّة، اصبري فإنك على الحق». اهد. ملخصًا.



النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها، وخرجت النار إلى من ثُمَّ فأحرقتهم.

﴿ وَمَا نَقَعُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿ الْحَمِيدِ ﴿ ) ﴾ المحمود (١).

﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۗ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۗ أَي: ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيهانهم.

(الله من الله المؤمنية وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنينَ الله الإحراق (١) ﴿ مُمَ لَمَ بَعُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الْمُومِنِينَ وَالْمُؤمِنينَ (١) في بكفرهم ﴿ وَهُمُمْ عَذَابُ الْمُومِنِينَ (١) ﴾ أي: عذاب إحراقهم المؤمنين (١) في الآخرة، وقيل (١): في الدنيا بأن خرجتْ النار فأحرقتهم كها تقدم.

( ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ لَمَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ الْكَيْرُ ( ﴾.

(١) قوله: (المحمود). سبق الكلام من هذه الكلمة مثلًا: البقرة (٢٦٧).

(٢) قوله: (بالإحراق). فالمعنى: حرّقوا المؤمنين والمؤمنات. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وغيره.

والفتنة استعملت في أربعة معانٍ:

١ - التعذيب بالنار.

٢- والاختبار كما في قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بَالشَّرَ وَٱلْخِيْرِ فِتَنَدُّ ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

٣- والشرك، كما في قوله تعالى: ﴿ حَنَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

٤ - والحجة، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا تَكُن فِتَنَائُهُمْ إِلَا أَن قَالُوا ﴾ [الأنعام: ٣٣]. وقد تقدم
 ذكر ذلك.

- (٣) قوله: (أي: عذاب إحراقهم). وعلى هذا تكون إضافة ﴿عَذَابُ ﴾ إلى ﴿الْمَرِيقِ﴾ من إضافة الشيء إلى السبب.
  - (٤) وقوله: (وقيل:...). ذكر الوجهين القرطبي.

- (الله علام على العلى ال
- الله ﴿ وَيَعْيِدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل
- ﴿ وَهُوَ ٱلْمَرْشِ ﴾ خالقه ومالكه ﴿ ٱلْمَجِيدُ ﴿ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ
  - الله ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ الله ﴾ لا يعجزه شيء.
  - (0) ﴿ مَلَ أَنْكَ ﴾ يا محمد ﴿ حَدِيثُ ٱلْجَنُودِ (١٠٠٠) .
- (۱) ﴿ وَمِعُونَ وَتَعُودَ الله مِن الله مِن الله الله عن الله عن أتباعه، واستغني (۱) بذكر الفرعون عن أتباعه، وحديثهم (۱): أنهم أهلكوا بكفرهم. وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي على والقرآن ليتعظوا.

- (٢) قوله: (الخلق). هذا مروي عن ابن زيد، والضحاك، وروي عن ابن عباس: «يبدئ العذاب ويعيده»، أي: يبدئ العذاب للكفار في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة. واختار ابن جرير هذا المعنى.
- (٣) قوله: (المتودّد...). على هذا يكون ﴿الْوَدُودُ﴾ بمعنى: المفعول. ويناسبه ما روي عن ابن عباس: «الحبيب»، وعن مجاهد: «الوادّ لأوليائه»، فيكون بمعنى الفاعل.
- (٤) قوله: (بالرفع). وهي قراءة الجمهور، فيكون خبرًا آخر لـ﴿وَهُو﴾. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالجر؛ فيكون نعتًا لـ﴿الْمَرْشِ ﴾.
- (٥) في هذه الآيات تسلية للنبي ﷺ وحثه على الصبر، كما يعلم من ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما. وكذا فيه تنبيه للكفار، كما قال المفسر.
- (٦) قوله: (واستغني...). كما قال ابن جرير: «اجْتُزِي بذكره إذ كان رئيس جنده مِنْ ذكر جنده وتُتّاعه».اهـ.
  - (٧) وقول المفسر: (وحديثُهم:...). مبتدأ بيان لحديثهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (بحسب إرادته). لعله ذكره لمناسبة قوله فيها بعدُ: (فلا يعجزه ما يريد).



- الله ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ الله ﴾ بما ذكر.
- ﴿ وَأَلَقَهُ مِن وَرَآبِ مِعْ عُلِمْ اللَّهِ ﴾ لا عاصم لهم منه.
  - الله ﴿ مَلْ هُوَ قُرْءَ اللَّهِ عَظيم.
- (۱) هو في الحواء فوق السماء السابعة ﴿ تَعَفُونِ إِلَى ﴿ بَالجر (۱) ، من الشياطين، ومن تغيير شيء منه، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وهو من درة بيضاء. قاله ابن عباس وَ الله عنه المشرق والمغرب، وهو من درة بيضاء.



<sup>(</sup>۱) قوله: (بالجر). أي: بجر ﴿ عَمْقُولِم ﴾، فهو نعت لـ ﴿ لَوَج ﴾. وما ذكره المفسر من صفة اللوح المحفوظ، روي عن السلف، ولم أجد فيه خبرًا مرفوعًا. نقل القرطبي عن ابن عباس: «اللوح من ياقوتة حمراء أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حِجر مَلك يقال له: ماطريون، كتابه نور، وقلمه نور، ينظر الله عَنْ يَبَلَّ فيه كل يوم ثلاثهائة وستين نظرة، ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء يرفع وضيعًا ويضع رفيعًا ويغني فقيرًا ويفقر غنيًا، يحيى ويميت ويفعل ما يشاء، لا إله إلا هو». اهد. والله أعلم.

# اً ٨٦ – سورة الطارق

# مكية(١)، وآياتها سبع عشرة آية

# بِنْ وَاللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

🖤 - ﴿ وَالسَّمْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَمَا آذَرَكَ ﴾ أعلمك ﴿ مَا الطَّارِقُ ﴿ مَا الطَّارِقُ اللهُ عَلَى المُفعول الثاني الدُّادري»، وما بعد (مَا اللهُ الرولي خبرها، وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بها بعده، هو:

(\*) ﴿ اَلنَّجُمُ ﴾ أي: الثريا (\*)، أو كل نجم (١) ﴿ اَلنَّاقِبُ (\*) ﴾ المضيء؛ لثقبه الظلام بضوئه، وجواب القسم.

(١) قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل.

(٢) قوله: (مبتدأ وخبر). قد تقدم إعراب مثل هذا التركيب. ف ﴿ وَمَا اَذَرَكَ ﴾ استفهامية في على رفع مبتدأ، وخبرها: جملة ﴿ اَدَرَكَ ﴾، وأدرى تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ أولها: الكاف، وجملة ﴿ مَا الطَّارِقُ ﴾ سدت مسد المفعول الثاني والثالث. وهو المراد بقوله: (في محل المفعول الثاني). ومعنى الطارق: الذي يطرق ليلًا، أي: يظهر فيه. ذكره ابن جرير وغيره.

- (٣) قوله: (الثريا). هي مجموعة نجوم في السماء معروفة، وهذا التفسير معزو إلى ابن زيد، فتكون «أل» في ﴿اَلنَّجُمُ ﴾ عهدية.
- (٤) وقوله: (أو كل نجم). روي نحوه عن ابن عباس وغيره. وعنه أيضًا وعن عطاء: «الذي تُرمى به الشياطين»، فتكون «أل» جنسية.
- (٥) قوله: (بتخفيف...). قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر: بتشديد اللام: ﴿ لَمَّا ﴾. ووجهها كما قال المفسر.



من الثقيلة، واسمها محذوف (١)، أي: إنه واللام فارقة وبتشديدها، فـ (إن نافية و الله عنى الله عنى الله عنه الله ع

- ( ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنْسَنُ ﴾ نظر اعتبار ﴿ مِمَّ خُلِقَ ( ) \* (١) من أي شيء؟
- ( حوابه: ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقِ ( ) ﴿ ذِي اندفاق (٢٠) من الرجل والمرأة في رحمها.

وخلاصة ذلك: على القراءة بتشديد الميم: ﴿ لَمَّا ﴾، فهي حرف استثناء و ﴿ إِن ﴾ نافية.
 والمعنى: ما كل نفس إلا وعليها حافظ.

وعلى تخفيف الميم فـ ﴿مَا ﴾ زائدة، و ﴿إن ﴾ مخففة من الثقيلة، واللام في ﴿لَمَا ﴾ فارقة بين المخففة والنافية. والمعنى: إنه كل نفس عليها حافظ.

(۱) وقول المفسر: (واسمها محذوف). هذا إذا كانت المخففة عاملة، والأكثر فيها الإهمال، فلا يحتاج إلى تقدير الاسم، فنعرب هكذا: ﴿إِن ﴾ حرف تأكيد مخففة من الثقيلة مهملة، ﴿ثُلُ ﴾: مبتدأ، واللام فارقة، و﴿مَا ﴾ مزيدة للتوكيد، وجملة ﴿عَلَيْهَا مَافِظٌ ﴾: خبر المبتدأ. ومن المعلوم: «إن» المخففة إذا أهملت وجبت اللام.

وأن «لمّا» تأتي على ثلاثة أوجه: نافية، وشرطية، واستثنائية. وهي حرف على كل حال، وقيل: الشرطية اسم في محل نصب ظرف، مضاف، كها يعلم من كتب النحو.

- (٢) ﴿مِمْ﴾. مؤلف مِن «ما» الاستفهامية دخلت عليها «مِن» الجارة. ومعلوم أن «ما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذفت ألفها وجوبًا. وقد تقدم ذلك في ﴿عَمَّ لَسَاءَلُونَ ﴿ كَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ الله
- (٣) قوله: (ذي اندفاق). فسر بذلك؛ لأن «دفق» متعدّ، فالماء مَذْفوق، فيكون اسم الفاعل هنا بمعنى: ذي اندفاق، كما يقال: لابن وتامر، أي: ذي اللبن وذي التمر. وهذا التوجيه معزو إلى الزجاج، وهذا مذهب سيبويه، كما في القرطبي. وقال ابن جرير: «وَدَافِي»: اسم فاعل، بمعنى: اسم المفعول، كما يقال: سرّ كاتِم، أي: مكتوم»، فيكون فيه نوع مجاز عقلي كـ ﴿عِيشَكِو رَاضِيكَو رَاضِيكِو رَاضِيكَو رَاضِيكُولَيكَو رَاضِيكُولَيكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوكُولُوك

- (١٠) ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ ﴾ للرجال ﴿ وَالتَّرْآبِ إِنَّ ﴾ للمرأة. وهي عظام الصدر (١٠).
- ﴿ إِنَّهُ عَالَى ﴿ عَلَى رَجْبِهِ ﴾ بعث الإنسان بعد موته (٢) ﴿ لَقَابِرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ فإذا اعتبر أصله عَلِم أن القادر على ذلك قادر على بعثه (٣).
- ( ﴿ يَوْمَتُهُ إِنَّ تَخْتِر وتكشف ﴿ السَّرَابِمُ ( ) صَمَائر القلوب في العقائد والنيات.
- - ( ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجِعِ ( ) المطر (٥)؛ لعوده كل حين.
    - السق عن النبات. ﴿ وَالْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّنَّعِ اللهِ الشق عن النبات.
  - (" ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَقَوَّلُ فَصَلُّ ( " ) فصل بين الحق والباطل (٢).
- (۱) قوله: (عظام الصدر). أي: موضع القلادة من المرأة، روي عن ابن عباس وغيره، واختاره ابن جرير، وعن ابن عباس رواية: «أنها الرجلان واليدان والعينان». والترائب جمع تريبة، وعن الحسن: «إنه يخرج من صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها».
- (٢) قوله: (بعث الإنسان). أفاد أن الضمير في ﴿رَجِيدِ﴾ عائد إلى ﴿ٱلْإِنسَنُ﴾، وهذا المعنى مرويّ عن قتادة، واختاره ابن جرير. وعن الضحاك: «على رجعه من الكبر إلى الصغر»، وعن مجاهد: (ردّه، أي: رد الماء في الإحليل»، وقيل غبر ذلك.
- (٣) قوله: (فإذا). بيان للعبرة الحاصلة من الآيات والاستدلال بها على البعث الذي أنكره المشركون.
- (٤) ﴿ يَوْمَ ﴾ : منصوب على الظرفية وناصبه فعل مقدر، أي : يرجع أو يبعث. وليس الناصب المصدر ﴿ رَجِيهِ ﴾ ؛ لأنه فصل بينه وبين ﴿ يَوْمَ ﴾ بأجنبي وهو ﴿ لَقَايِدٌ ﴾ . ومن شروط إعمال المصدر ألا يفصل، وقد وضحنا ذلك في «الثلاثيات» . و ﴿ يَوْمَ ﴾ مضاف إلى الجملة .
- (٥) قوله: (المطر). قال القرطبي: «كذا قال عامة المفسرين»، وكذا تفسير ﴿اَلْصَدْعِ﴾، مروي عن ابن عباس وغيره.
  - (٦) قوله: (يفصل...). أشار أن ﴿فَسِّلٌ﴾ مصدر بمعنى: اسم الفاعل.



- الله ﴿ وَمَا هُوَ إِلْمُزَالِ الله بِ اللعبِ والباطل.
- 🐠 ﴿إِنُّهُ ﴾ أي: الكفار ﴿يَكِيدُونَكُنْدَالَ ﴾ يعملون المكايد للنبي ﷺ.
  - (١٠٠٠) ﴿ وَأَكِدُكُذُا (١٠٠٠) أستدرجهم من حيث لا يعلمون (١٠٠٠).

#### \*

(١) قوله: (أستدرجهم...). أشار إلى أن إطلاق الكيد من باب المشاكلة، وقد تقدم تحقيق ذلك في تفسير سورة البقرة.

(٢) قوله: (قليلًا). بيان للمراد، لا بيان لمعنى ﴿ رُوَيِّنًا ﴾؛ لأن معناه إمهالًا، فهو مفعول مطلق لـ ﴿ فَهَلَ ﴾.

(٣) وقوله: (وهو مصدر). أي: مفعول مطلق مؤكّد.

(٤) وقوله: (على الترخيم). يعني: التصغير بحذف الزوائد، وليس ترخيم النداء أو ترخيم الضرورة، و«رويد» يستعمل اسم فعل أمر إذا لم ينون، وكان بعده منصوبًا، نحو: رويدَ زيدًا، وأما إذا نوِّن نحو: رويدًا زيدًا، أو أضيف نحو: رويدَ زيدٍ، فهو مفعول مطلق، كها في كتب النحو.

تنبيه: الترخيم ثلاثة أنواع:

١- وهو أشهرها. حذف آخر المنادى كها تقول: يا عائش في نداء عائشة. ويسمى
 ترخيم المنادى.

٢- ترخيم التصغير وهو تصغير الاسم بعد حذف الحروف الزائدة، كها تقول: عُطيف
 في تصغير المعطف.

٣- ترخيم الضرورة وهو حذف آخر الكلمة حرف أو أكثر لأجل الضرورة، كقول الشاعر: «درس المنا بمتالع فإبان». يعني: المنازل.

# 

# مكية (١)، وآياتها تسع عشرة آية

## بِنْ وَاللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ صفة لـ (رَبِّكَ ».

- 👚 ﴿ ٱلَّذِي خُلَقَ فَسَوَّىٰ 🕥 ﴾ مخلوقه، جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت.
  - ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ ﴾ ما شاء ﴿ فَهَدَىٰ ﴿ ﴾ إلى ما قدّره من خير أو شر (٣).
    - الله ﴿ وَاللَّذِيَّ أَخْرَجُ ٱلْمُرْعَىٰ اللَّهُ الْبِتِ العُشْبِ.

(١) قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل.

(۲) قوله: (و ﴿أَسَدَ﴾ زائدة). يعني زائدة اصطلاحًا، والمعنى: ليس مرادًا، وإنها ذكر لتعظيم المسمى، فالمعنى: نزه ربك وعظم ربك، وهذا المعنى معزو إلى ابن عباس، والسدي، كها في القرطبي. واختار ابن جرير أنه ليس زائدًا بل المعنى: نزه اسم ربك أن تدعى به الآلهة، والأوثان. وقيل: نزّه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظم. ذكر ذلك ابن جرير، وغيره.

قال القرطبي: «يستحب للقارئ إذا قرأ ﴿ سَيِّج اَسَدَرَيِّكَ اَلْأَعْلَى ﴿ ثَا يَقُولُ عَقْبُهُ «سبحانُ ربي الأُعلى». قاله النبي ﷺ، وقاله جماعة من الصحابة». اهـ. والحديث رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعًا، وروى ابن جرير ذلك عن ابن عمر، وعلي، وابن عباس، وقتادة.

(٣) قوله: (من خير أو شر). هذا شامل لكل ما فسر به الآية، كما في قوله تعالى: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ, ثُمُ هَدَىٰ ﴿ اللهِ الهُ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال



- (٥)- ﴿ فَجَعَلَهُ ﴾ بعد الخضرة ﴿ غُثَاءً ﴾ جافًا هشيهًا (١) ﴿ أَحُوىٰ ١٠) ﴾ أسود يابسًا.
  - القرق. ﴿ سُنُقُرِثُكُ ﴾ القرآن ﴿ فَلَا تَسَىٰ ١٠٠٠ ما تقرؤه.
- (") ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه ("). وكان على ("" يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان، فكأنه قيل له: لا تعجل بها إنك لا تنسى فلا تُتْعِب نفسك بالجهر بها ﴿إِنَّهُ ﴾ تعالى ﴿يَمْلُو ٱلْجَهْرَ ﴾ من القول والفعل ﴿وَمَا يَغْفَى (") ﴾ منها.
  - ﴿ وَنُيسِّرُكَ لِلْشَرِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السهلة (٤)، وهي الإسلام.
- (أ) ﴿ فَذَكِّرٍ ﴾ عِظ بالقرآن ﴿إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ مَن تُذَكِّرُهُ ( أَ ) المذكورَ في السَيَذَكُرُ ( أ) يعني: وإن لم تنفع ( ) ، ونفعها لبعض وعدم النفع لبعض آخر.

<sup>(</sup>١) قوله: (جافًا...). قال القرطبي: «الغثاء: ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من الحشيش والنبات والقهاش... ويقال للبقل والحشيش إذا تحطم ويبس: غثاء ١٨هـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بنسخ تلاوته...). هذا بيان لمعنى الاستثناء، وذكر ابن جرير هذا المعنى واختاره، قال: «فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه ورفعه». اهـ. وقيل: معنى ﴿فَلا تَسَيَّ ﴾:

لا تترك العمل إلا ما شاء الله أن يُترك العمل به بنسخه. نقله ابن جرير. وهذا تفسر آخر.

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (وكان ﷺ...). أي: فيكون معنى الآية موافقًا لقوله تعالى: ﴿لَا ثُحَرِّكَ بِدِــ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَهِهِ ۞﴾ [القيامة: ١٦] الآيات... كها يعلم من ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (للشريعة...). عزي هذا المعنى إلى الضحاك، وعن ابن عباس: «عمل الخير»، ومآلها واحد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من تُذكِّره). مفعول به لـ ﴿نَّعَتِ ﴾.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (المذكورَ...). بالنصب، صفة (مَن). والمعنى: فذكّر إن نفعت الذكري للخاشعين.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (وإن لم تنفع...). أفاد أن هذا الشرط لا مفهوم له؛ لأن التذكير واجب وإن لم =

- ﴿ ﴿ سَيَذَكُرُ ﴾ بها ﴿ مَن يَخْشَىٰ ﴿ ﴾ يخاف الله تعالى، كآية: ﴿ فَذَكِرْ بِٱلْقُرَءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ فَا اللهِ عَالَ اللهِ عَالَى مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ فَا اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال
- (١٠٠٠ ﴿ وَيَنَجَنَّمُ ﴾ أي: الذكرى، أي: يتركها جانبًا لا يلتفت إليها ﴿ الْأَشْفَى (١٠٠٠) بمعنى: الشقى (١٠٠)، أي: الكافر.
- - ( ﴿ عُمُ لَا يَمُوتُ فِيهَ ﴾ فيستريح ﴿ وَلَا يَعَنَى ( ) حياة هنيئة ( ) .
- ( ﴿ وَذَكَرُ اَسْمَ رَبِّهِ عَ مَكْبِرًا ( مَ ﴿ فَصَلَّى ( الله عَلَى الصَّلُواتِ الخمس، وذلك من

= ينفع. وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى الجرجاني، وظاهر كلام ابن كثير أن الشرط له مفهوم، والمعنى: فذكّر حيث ينفع التذكير، فإن العلم لا يوضع إلا في أهله لئلا يكون فتنة على غير أهله.

تنبيه: قوله (يعني وإن لم تنفع... إلى.... قوله لبعض آخر). لا يوجد في بعض نسخ «الجلالين».

- (١) قوله: (بمعنى: الشقي...). أشار إلى أن اسم التفضيل خالٍ عن معنى المفاضلة، والمراد به الكافر. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة. كما في القرطبي.
  - (٢) قوله: (هي نار الآخرة...). هذا التفسير مروي عن الحسن وغيره.
- (٣) قوله: (حياة هنيئة). أفاد به أنه ليس في الآية رفع الحياة والموت معًا عنهم، وإنها المرفوع الحياة الهنيئة.
- (٤) قوله: (تطهر بالإيهان...). روي عن ابن عباس وغيره. وروي عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر: ﴿قَدْأَظُعُ مَن تَرَكَّى اللهُ وَلَكُرَاسُهُ رَبِّهِ وَمَكَلَّى اللهُ فِي زكاة الفطر وصلاة العيد.
- (٥) وقول المفسر: (مكبّرًا). أحد التفاسير لذكر اسم الله هنا. ذكره القرطبي. ونقل عن ابن عباس =



أمور الآخرة(١)، وكفار مكة معرضون عنها.

- ( ) ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ﴾ بالفوقانية والتحتانية (٢) ﴿ أَلْحَيَوْهَ ٱلدُّنْيَا ( ) ﴾ على الآخرة.
  - ( و و الله على الجنة ﴿ مَر الله على الجنة ﴿ مَر و الله على الجنة ﴿ مَر الله على الجنة ﴿ مَر الله على الله على الجنة ﴿ مَر الله على الله عل
- ﴿ إِنَّ مَنْذَا ﴾ أي: إفلاح من "تَزَكَّى" (")، وكون الآخرة خيرًا ﴿ لَفِي الشَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ مَنْذَا ﴾ أي: المنزلة قبل القرآن.
- (३) ﴿ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ وَهِي عشر صحف لإبراهيم (٤)، والتوراة لموسى.

#### ₩₩₩

= ذكر معاده وموقفه بين يدي الله.اهـ. وصلى أي: الصلوات الخمس. رواه ابن جرير، عن ابن عباس. وكل الأقوال متلازمة.

(١) قوله: (وذلك من أمور الآخرة). دخول إلى الآية التالية.

- (٢) قوله: (بالفوقانية). أي: التاء، وهي قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو: بالياء. وهي المرادة بالتحتانية.
- (٣) قوله: (أي: إفلاح...). فيه بيان للمشار إليه، وهذا مروي عن قتادة، وابن زيد. ويُروى عن ابن عباس: «الإشارة إلى هذه السورة»، وعن الضحاك: «هذا القرآن». واختار ابن جرير الأول؛ لأنه أقرب مذكور، وقوّاه ابن كثير.
- (٤) قوله: (وهي عشر صحف...). ورد عدد الكتب والصحف في حديث رواه ابن حبان وغيره. وفيه: أنزل على شيث خسون صحيفة وعلى إدريس ثلاثون صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان.اه. وانتقد في إسناد هذا الحديث. وهنا فسر المفسر صحف موسى بالتوراة، وذكر في سورة النجم: أسفار التوراة أو صحف قبلها.

# [ ٨٨- سورة الغاشية

# مكية (١)، وآياتها ست وعشرون آية

## بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

( ) - ﴿ مَلَ ﴾ قد (٢) ﴿ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَسْيَةِ ( ) ﴿ القيامة (٢)؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها.

- - ﴿عَامِلَةٌ نَاْصِبَةٌ ﴿ ﴾ ذات نَصَبٍ وَتَعَبِ بالسلاسل والأغلال (٥٠).
    - الله ﴿ تُصَلَّىٰ ﴾ بضم التاء وفتحها(١) ﴿ فَارَّاحَامِيَةُ اللَّهُ ﴾.

(١) قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل.

(٢) قوله: (قد). أفاد أن الاستفهام للتقرير، وبذلك فسره القرطبي وعزاه إلى قطرب.

- (٣) وقوله: (القيامة). هذا مروي عن ابن عباس وغيره. وقال القرطبي: «قاله أكثر المفسرين»، وروي عن سعيد بن المسيب: «هي النار تغشى وجوه الكفار»، وروي أيضًا عن ابن عباس كقوله تعالى: ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ أَلنَّارُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- (٤) قوله: (عبر بها). يعني أن الوجوه من المجاز المرسل أطلق الجزء وأريد الكل. وقال معناه القرطبي أيضًا حيث قال: «والمراد بالوجوه: أصحاب الوجوه». اهـ.
- (٥) قوله: (ذات نصب...). روي نحوه عن ابن عباس وغيره، قال ابن عباس: "فإنها تعمل وتنصب في النار".اه. وقال الحسن: "لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار".اه. ونقل القرطبي عن ابن عباس: "هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عَنْ يَجَلَ وعلى الكفر...".اه. وعلى هذا يكون المراد بالعاملة الناصبة، أي: في الدنيا، وعلى الأول: في الآخرة.
- (٦) قوله: (بضم التاء...). قرأ أبو عمرو، وشعبة، ويعقوب: بضم التاء: ﴿تُصْلَىٰ﴾. والباقون: بفتحها: ﴿تَمَّلُ﴾.

- ( ﴿ مُتَعَفِّى مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةِ ( ) مُستددة الحرارة (١١).
- 🕥 ﴿ لَيْسَ لَهُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيحِ ۞ ﴾ هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه (٢٠).

  - ﴾ ﴿ لِسَعْيِهَا ﴾ في الدنيا بالطاعة ﴿ رَاضِيَةً ﴿ فَي الآخرة لما رأت ثوابه.
    - 🐠 ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ ﴾ حسًّا ومعنَّى.
- (")- ﴿لَا يُسْمَعُ ﴾ بالياء والتاء (") ﴿فِيهَا لَغِيَةٌ (") ﴾، أي: نفسٌ ذات لغو (١٠)،
- (١) قوله: (شديد الحرارة...). روى معناه عن ابن عباس، وغيره. قال ابن عباس: «هي التي قد أطال أنْيَها». اهـ. وعن الحسن: «أي: طبخها منذ يوم خلق الله الدنيا». اهـ. وتقدم في سورة الرحمن: ﴿ يَطُونُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَيدٍ عَانِ ( اللّهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله
- (٢) قوله: (هو نوع من الشوك...). قال القرطبي: «على هذا عامة المفسرين»، وقال: «هذا النَّبت تسميه قريش: الشبْرِق»، وقال ابن جرير: «تسميه أهل الحجاز: الضريع إذا يبس». ويسميه غيرهم: الشبرق، وهو شُمّ.
  - (٣) قوله: (بالياء والتاء). القراءات هنا ثلاث:
  - ١- ﴿ لَّا تُسْمَعُ ﴾: بالتاء، وصيغة المبني للمفعول: هذه قراءة نافع.
  - ٣٠ ﴿ لَا يُسْمَعُ ﴾: بالياء، وبصيغة المبني للمفعول: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ورويس.
    - ٣- ﴿ لَّا تَشْمَعُ ﴾: بالتاء، وصيغة المبني للمعلوم: قراءة الباقين.
- (٤) قوله: (نفس). قدره مرفوعًا بناء على قراءة أبي عمرو: ﴿لَا يُسْمَعُ ﴾، فيكون نائب فاعل. وعلى تقدير المفسر يكون لاغية نعتًا لنفس محذوفة، وهو أحد الأوجه ذكره البيضاوي. وقدر ابن جرير: «كلمة» أي: فهو نعت لـ «كلمة». وجاءت في تفسيرها أقوال؛ فعن ابن عباس: «الكذب والكفر»، وعن قتادة: «الباطل والإثم»، وعن مجاهد: «الشتم»، وقيل غير ذلك.

أي: هذيان من الكلام.

- (الله ﴿ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةً (الله عَلَى الله عَنِي العيون (١١).
  - الله ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مُرَفُوعَةً الله ﴿ ذَاتًا وَقَدْرًا وَحَلًّا.
- (الله ﴿ وَأَكُوابُ ﴾ أقداح لا عُرى لها ﴿ مَوْضُوعَةً الله ﴾ على حافات العيون مُعدّة لشربهم.
  - ( ﴿ وَغَارِقُ ﴾ وسائد (٢) ﴿ مَصْفُونَةً الله عضها بجنب بعض يستند إليها.
    - (١) ﴿ وَزَرَائِي ﴾ بسط طنافس لها خمل (٢) ﴿ مَبْثُونَةُ (١) ﴾ مبسوطة.
  - ( ) ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ ﴾ أي: كفار مكة نظر اعتبار ﴿ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ اللهُ ﴾.
    - ( ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ( ) .
    - ( ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ( ) .
- (أ) ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (أَنْ ﴾ أي: بسطت، فيستدلون بها ( على

(١) قوله: (بمعنى: العيون...). وذلك لأنه ثبت أن فيها عيونًا، فكأن المراد بالعين هنا: الجنس. والله أعلم. قال القرطبي: «فَوْعَينٌ ﴾ بمعنى: عيون».اهـ.

- (۲) قوله: (وسائد). به فسر ابن جرير وغيره. وقال: «واحدها: نُمْرُقة».
- (٣) قوله: (بسط طنافس). وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس، وواحدتها: زِبْرِيَّة، بكسر الزاي، أو ضمها. والطنافس: جمع طنفسة بتثليث الطاء والفاء، ففيها تسع لغات، وهي المسهاة بالسجادة أو البساط، والله أعلم.
- (٤) قوله: (فيستدلون). فيه إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات، قال القرطبي نقلًا عن المفسرين: «لما ذكر الله تعالى أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا، فذكرهم الله تعالى صنعته وقدرته وأنه قادر على كل شيء، كما خلق الحيوانات والسماء =



قدرة الله تعالى ووحدانيته، وصدرت بالإبل؛ لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها. وقوله: «سُطِحَتُ» ظاهر في أن الأرض سطح<sup>(۱)</sup> وعليه علماء الشرع لا كرة كما قاله أهل الهيئة، وإن لم ينقض ركنًا من أركان الشرع.

- ( ﴿ فَذَكِرْ ﴾ هم نعم الله ودلائل توحيده ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ١٠٠٠ ﴾.
- شَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿ فَي قراءة (٢): «بِمُسَيْطِرٍ » بالسين بدل الصاد، أي: بمسلط، وهذا قبل الأمر بالجهاد (٣).
- (ألا ﴾ لكن (١) ﴿ مَن تَولَك ﴾ أعرض عن الإيمان ﴿ وَكَفَرَ ﴿ ) بالقرآن.

- (١) وقول المفسر: (ظاهر في أن الأرض...). لعل ذلك قول العلماء في زمانٍ، ولكن ثبتت كروية الأرض ببراهين قاطعة، ولم يثبت خلافها شرعًا، وسطحية وجه الأرض لا تنافي كرويتها، كما أن الجبال التي فيها لا تنافي سطحيتها؛ لأن ارتفاعها إلى مجموع سعة الأرض قليل جدًّا، كما ذكره علماء الهيئة. ولا يوجد: (وعليه علماء الشرع) في بعض النسخ.
- (٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ الجمهور: بالصاد. وقرأ هشام: بالسين. وكلاهما بمعنى واحد، كها قاله القرطبي، ومعناهما: المسلَّط، كها ذكر المفسر.
- (٣) وقوله: (وهذا قبل الأمر...). يعني: منسوخة. روي ذلك عن ابن زيد. وفسر بذلك القرطبي وغيره.
- (٤) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع. و ﴿ مَن ﴾ اسم موصول مبتدأ وخبره: جملة ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ ﴾، وقيل: الاستثناء متصل و «من» في محل نصب على الاستثناء من الضمير في ﴿ عَلَيْهِم ﴾. والمعنى: لست بمسلط عليهم إلا على من تولى وكفر فأنت مسلط عليهم بالجهاد، فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة. ذكره القرطبي.

<sup>=</sup> والأرض، ثم ذكر الإبل أولًا؛ لأنها كثيرة في العرب، ولم يروا الفيلة».اهـ. قال البلاغيون: «عطفت هذه الجمل الأربعة والمناسبة بينها أن ما ذكر فيها تتعلق بها حياة العرب، فالمناسبة ظاهرة، وتسمى: المناسبة الخيالية».

﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿ عَذَابِ الآخرة، والأصغر: عذاب الدنيا بالقتل والأسر.

- 🐨 ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيابَهُمْ ۞﴾ رجوعهم بعد الموت.
- 🗇 ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللهِ عَلَيْهُم اللهِ عَلَيْهُم اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ



(١) قوله: (ولا نتركه). لعله أخذ هذا المعنى من توكيد الجملة بـ﴿إِنَّ ﴾ وغيرها. والله أعلم.

# م ٨٩ - سورة الفجر

### مكية (١)، وآياتها ثلاثون آية

### بِنسيراً للَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

(<sup>۲)</sup> - ﴿وَٱلْفَجْرِالَ ﴾ أي: فجر كل يوم (۲).

( - ﴿ وَلِيَالٍ عَشْرِ ( ) أي: عشر ذي الحجة ( " ).

﴿ وَالشَّفْعِ ﴾ الزوج ( أ ) ﴿ وَالْوَتْرِ ﴿ ﴾ بفتح الواو وكسر ها ( ° ): لغتان، الفرد.

(الله عَمْرِ الله عَمْرِ الله عَمْرِ الله عَمْرِ الله عَمْرُ عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْر

(١) قوله: (مكية). لم ينقل في ذلك خلاف.

- (٢) قوله: (أي: فجر...). هذا التفسير مروي عن ابن عباس وغيره. وعن ابن عباس أيضًا: «أنه النهار كله»، وعنه أيضًا: «فجر يوم محرم، أي: فجر أول محرم؛ لانفجار السنة عنه»، وعنه أيضًا: «صلاة الصبح»، كما يعلم من روايات ابن جرير، والقرطبي.
- (٣) قوله: (أي: عشر ذي الحجة...). هذا أيضًا مروي عن ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وعكرمة وغيرهم. وعن ابن عباس رواية: «أنها العشر التي ذكرها الله تعالى في قصة موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ: ﴿وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرِ ﴾ [الأعراف: ١٤٢]».
- (٤) قوله: (الزوج). تفسير لغوي لـ ﴿ وَالشَّفَّةِ ﴾. وكذا ﴿ وَالْوَتْرِ ﴾: الفرد. واختلف في المراد بها، فعن ابن عباس: «الله وتر، وأنتم شفع»، وعنه أيضًا: «الشفع: صلاة الغداة، أي: الصبح، والوتر: صلاة المغرب»، وروى ابن جرير عن عمران بن الحصين مرفوعًا: «الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة». اهد. لأن يوم النحر عاشر، وعرفة تاسع، وذُكر معاني أخرى، واختار ابن جرير العموم، فكل شفع ووتر مما أقسم الله به.
  - (٥) وقوله: (بفتح الواو...) قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بكسر الواو. والباقون: بفتحها.
- (٦) ﴿ يَسْرِ ﴾. فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفًا. =

- ﴿ ﴿ مَلَ فِي ذَلِكَ ﴾ القسم ﴿ فَسَمُ لِذِي جِبْرٍ ۞ ﴾ عقل، وجواب القسم عدوف (١)، أي: لتعذبن يا كفار مكة (٢).
  - (°)- ﴿ أَلَمْ رَرُ ﴾ تعلم يا محمد (°) ﴿ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ﴿ ﴾.
- ﴿ إِرَمَ ﴾ هي عاد الأولى (٤٠)، ف ﴿ إِرَمَ ﴾ عطف بيان، أو بدل، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث ﴿ وَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ ﴾ أي: الطول (٥٠)، كان طول الطويل منهم أربعهائة ذراع (٢٠).

<sup>=</sup> وأصله: يسري. وبالياء: قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر وصلًا. وابن كثير، ويعقوب: وصلًا ووقفًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (وجواب القسم...). أي: الأقسام الخمسة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (لتعذبن ). ذكره البيضاوي أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تعلم...). أفاد أن الرؤية هنا علمية، والخطاب للنبي ﷺ، وجملة ﴿كَيْفَ نَعُلَ رَبُّكَ...﴾ سدت مسد المفعولين. و﴿كَيْفَ﴾: اسم استفهام، إما في محل نصب مفعول مطلق بمعنى: أيّ فعل فعل ربك. أو حال.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هي عاد). نقل ابن كثير وغيره عن ابن إسحٰق: «أن «إرم» اسم لأبي عاد، فهو قبيلة عاد، أولاد عاد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح عَلَيْهِ السَّلَمُ». وقيل: هو إرم بن سام بن نوح، وقيل: هو سام بن نوح. كما يعلم من نقل القرطبي. والقول بأنه جد عاد مروى عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: الطول...). هذا المعنى مروي عن ابن عباس وغيره، وقال الضحاك: «الشدة»، وقيل: الأبنية المرفوعة، وقيل: عَمود الخيام؛ لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع.

<sup>(</sup>٦) وقول المفسر: (كان طول الطويل...). عزي إلى ابن عباس نحوه، وعن ابن عباس أيضًا: «سبعين ذراعًا»، وعن قتادة: «اثنا عشر ذراعًا»، ولعل تحديد طولهم لم يثبت بنقل صحيح. والله أعلم.

- ﴿ وَالَّتِي (١١) لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَندِ ﴿ فَي بِطَشْهِم وقوتهم.
- ﴿ ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا ﴾ قطعوا ﴿ الصَّخْرَ ﴾ جمع صخرة، واتخذوها بيوتًا ﴿ الصَّخْرَ ﴾ وادى القرى (٢).
- ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ﴿ كَانَ يَتِدُ أَرْبِعَةَ أُوتَادِ ( ) يَشَدُ إِلَيْهَا يَدِي وَرَجَلِي مِن يعذبه.
  - ( ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَذِينَ طَغُوا ﴾ تجبروا ﴿ فِي ٱلْبِلَندِ ( ﴿ فِي ٱلْبِلَندِ ( ﴿ ﴾ .
  - الله ﴿ فَأَكْثُرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ الله ﴾ القتل وغيره.
  - ( ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ ﴾ نوع (١) ﴿ عَذَابِ ( ﴿ ﴾ .
- ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ يُ مِن اللَّهِ اللَّهِ العَبَاد، فلا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها.

<sup>(</sup>١) ﴿ اللَّهِ ﴾. نعت لـ ﴿ إِرَمَ ﴾. ونقل عن ابن زيد: «أنه نعت لـ ﴿ الْمِمَادِ ﴾ »، وضعفه ابن جرير؛ لأن العهاد لقيل: (لم يُعمل مثلها)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وادي القرى). معروف باسم «مدائن صالح» تبعد عن المدينة المنورة بأربعهائة كيلو بطريق تبوك، وقد تقدم ذكر ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كان يتد...). هذا المعنى مروي عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وقال ابن عباس: «الأوتاد هنا بمعنى: الجنود الذين يشدون له أمره»، وعن قتادة: «أوتاد: أعمدة يتخذونها مظال وملاعب يلعب تحتها».

<sup>(</sup>٤) قوله: (نوع). هذا المعنى نقل عن الفراء كها في القرطبي. قال: «وهي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب، وأصل ذلك: أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب إذ كان فيه عندهم غاية العذاب». اهـ. وعند البلاغيين في الكلام استعارة مكنية وتخييلية، حيث شبه العذاب بالماء المصبوب وأسند إلى السوط، والسوط استعارة عن العذاب. والله أعلم.

- (۱) ﴿ وَاَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الكَافر (۱) ﴿ إِذَا مَا اَبْنَكُ ﴾ اختبره ﴿ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمُهُۥ ﴾ بالمال وغيره ﴿ وَنَعَمُهُۥ فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ (۱) ﴾ (۲).
  - الله ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُ فَقَدَرَ ﴾ ضيق ﴿ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيْقُولُ رَبِّيٓ أَهُنْنِ اللهُ فَقَدَر
- ﴿ وَالْمُ اللهِ وَهِ مَا اللهِ وَالْمُ وَاللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولُ
- ﴿ وَلَا يَحَضُّونَ ﴾ أنفسهم ولا غيرهم ﴿ عَلَىٰ طَعَامِ ﴾ أي: إطعام ﴿ اَلْمِسْكِينِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِلمُلْمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَالِمُلْمُ اللهِ المَالمُو
- ( ﴿ وَيَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ ﴾ الميراث (١) ﴿ أَكُلَا لَّمُّ اللَّ ﴾ أي: شديدًا (٧)، لِلَمُّهم (٨)

(١) قوله: (الكافر). كذا ذكره القرطبي وغيره أيضًا؛ لأن المذكور في الآيتين من صفات الكفار.

(٢) وقوله تعالى: ﴿فَيَقُولُ رَقِتَ أَكْرَمَنِ ﴿ أَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النعمة. ذكره القرطبي. والنون في ﴿أَكْرَمَنِ ﴾ نون الوقاية، حذفت بعدها ياء المتكلم، وكذلك ﴿أَهْنَنِ ﴾.

(٣) قوله: (أي: ليس الإكرام...). وبمثله فسر ابن كثير وغيره.

- (٤) قوله: (لا يحسنون...). قال القرطبي: «هذا إخبار عما كانوا يصنعونه من منع اليتيم الميراث، وأكل ماله إسرافًا وبدارًا أن يكبروا».اهـ.
- (٥) قوله: (أي: إطعام...). على هذا يكون اسم مصدر لـ«أطعم»، و﴿ عَكَشُونَ ﴾ على القراءة بالتاء حذفت منه إحدى التاءين أصله: تتحاضون، من باب «تفاعل» من الحضّ.
- (٦) قوله: (الميراث). التُراث أصله: الوراث بالواو؛ لأنه من: ورِث يرِثُ، قلبت الواو تاءً
   كما في: تُجاه، وتُخمة، كما قاله أهل اللغة.
  - (٧) وقوله: (أي: شديدًا). وبه فسر ابن عباس، وفسر به كذلك ابن جرير وغيره.
  - (٨) وقول المفسر: (لِلَمُّهم). اللام الأولى: حرف جر. و «لَّهم» مجرور مضاف ومضاف إليه، =



نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه، أو مع مالهم.

﴿ وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّالًا ﴾ أي: كثيرًا (١١)، فلا ينفقونه. وفي قراءة: بالفوقانية في الأفعال الأربعة (١).

﴿ وَجَاءَ رَبُكَ ﴾ أي: أمره ('' ﴿ وَٱلْمَلُكُ ﴾ أي: الملائكة ﴿ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَالْمَلُكُ ﴾ أي: الملائكة ﴿ صَفًّا صَفًّا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

= وذلك واضح، والمراد به بيان وجه نعت الأكل باللم. وأصل اللم: الجمع، يقال: لممتُ الشيء، ألَّه لَّمَّا. إذا جمعته.

(١) قوله: (كثيرًا). الجم: الكثير. و﴿لَّمَّا﴾ و﴿جَمَّا﴾ نعتان.

(٢) قوله: (وفي قراءة:...). هنا ثلاث قراءات:

١- ﴿تُكْرِمُونَ ﴾، ﴿وَلَا تَحُضُونَ ﴾، ﴿وَتَأْكُلُوك ﴾، ﴿وَتَجْبُوك ﴾: قراءة نافع، وابن
 كثير، وابن عامر.

٢- ﴿يُكْرِمُونَ﴾، ﴿ وَلَا يَحُضُّونَ ﴾، ﴿ وَيَأْكُونَ ﴾، ﴿ وَيُحِبُّونَ ﴾: قراءة أبي عمرو، وعلى
 ذلك جرى المفسر.

٣- ﴿ نُكُرِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَحَتَّفُونَ ﴾ ، ﴿ وَتَأْكُلُونَ ﴾ ، ﴿ وَيُجْرُونَ ﴾ : قراءة الباقين.

- (٣) ﴿ وَكُادَكُا ﴾ . ﴿ وَكُا ﴾ الأول مفعول مطلق، والثاني، قيل: إنه تأكيد لفظي، واختار أبو حيان وغيره أنه لإفادة التكرار، فهومفعول مطلق آخر، وليس توكيدًا للأول؛ لأن التوكيد لا يفيد معنى آخر. واختاره ابن هشام في «قطر الندى»، كأن المعنى: دكًا بعد دكّ.
- (٤) قوله: (أي: أمره). أشار إلى تقدير مضاف، وبه فسر القرطبي، وعزاه إلى الحسن، وهذا المعنى وإن كان صحيحًا في نفسه لكن الذي فسر به ابن جرير، وابن كثير وغيرهما أن المراد بالمجيء هنا هو مجيئه تعالى لفصل القضاء، كها يليق به، وأورد ابن جرير في ذلك الحديث الطويل الذي فيه تفاصيل أحوال يوم القيامة.
- (٥) قوله: (أي: مصطفين). أفاد أن ﴿صَفًّا﴾ مصدر وقع حالًا، إما بتأويل المصدر بمعنى: =

- (") ﴿ وَجِأْى َ ءَ يَوْمَهِ نِهِ بِجَهَنَدُ ﴾ تقاد بسبعين ألف زمام (''، كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك لها زفير وتغيظ ﴿ يَوْمَهِ نِهِ ﴾ بدل من ﴿إِذَا »، وجوابها: ﴿ يَنَذَكُّرُ اللَّهُ أَلَاذِكُرُك ﴿ آلَ اللَّهُ الذِّكْرَك ﴿ آلَ اللَّهُ الذِّكْرَك ﴿ آلَ اللَّهُ الذِّكْرَك ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه
- ﴿ وَنَقُولُ ﴾ مع تذكره ﴿ يَا ﴾ للتنبيه ﴿ لَيْتَنِي قَدَّمْتُ ﴾ الخير والإيمان ﴿ لِمَيَاقِ ۞ ﴾ الطيبة في الآخرة (٣)، أو وقت حياتي في الدنيا (١٠).
- ﴿ فَوَمَ بِذِلَّا يُعَذِّبُ ﴾ بكسر الذال (٥) ﴿ عَذَابُهُ ﴿ أَي: الله ﴿ أَحَدُ ﴿ أَي اللهِ ﴿ أَحَدُ اللهِ ﴿ أَحَدُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُو

اسم الفاعل، أو بتقدير المضاف، و﴿صَفّا﴾ الثاني قيل توكيد، وقيل: حال أخرى، كما
 اختاره ابن هشام وغيره؛ لأن المعنى: صفّاً بعد صفّ.

- (٤) وقوله: (أو وقت حياتي). على هذا يكون المراد بالحياة الحياة الدنيا، واللام بمعنى: في. ذكر الوجهين القرطبي.
- (٥) قوله: (بكسر الذال...). قرأ الكسائي، ويعقوب: بفتح الذال والثاء في الفعلين: ﴿ يُعَذَّبُ ﴾ و ﴿ يُوثَقُ ﴾ والمعنى كما ذكر المفسر. وقرأ الباقون: بكسر الذال والثاء؛ فالمعنى: لا يعذب كعذاب الله أحد، ولا يوثق كوثاقه أحد. ذكره القرطبي، وعزاه إلى ابن عباس، والحسن، أو المعنى كما قال المفسر: (لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة سواه إذ الأمر كله له). ذكره البيضاوى.

<sup>(</sup>١) قوله: (تقاد...). رواه ابن جرير عن ابن مسعود، وأبي وائل. وتقدم في تفسير سورة الفرقان وغيره تفصيل ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (استفهام). فهي هنا: استفهامية، بمعنى: من أين، وتأتي بمعنى: كيف، نحو: ﴿أَنَّ شِئْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، كما أنها تستعمل شرطية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الطيبة في الآخرة). على هذا تكون اللام للتعليل، أي: لأجل الحياة الطيبة.

( حَوَى كذا ﴿لَا يُوثِقُ ﴾ بكسر الثاء ﴿وَثَاقَهُۥ أَحَدُ ( ) وفي قراءة: بفتح الذال والثاء، فضمير «عَذَابُهُۥ و ﴿وَثَاقَهُۥ للكافر، والمعنى: لا يعذب أحد مثل تعذيبه، ولا يوثق مثل إيثاقه.

- ﴿ يَاأَيُّهُ النَّفْسُ الْمُطْمَيِّنَةُ ﴿ ﴾ الآمنة (١١) ، وهي المؤمنة.
- ﴿ ﴿ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِكِ ﴾ (٢) يقال لها ذلك عند الموت (٣) ، أي: ارجعي إلى أمره وإرادته ﴿ رَاضِيَةً ﴾ بالثواب ﴿ مَنْضِيَّةً ﴿ ﴾ عند الله بعملك ، أي: جامعة بين الوصفَين، وهما حالان. ويقال لها في القيامة (١٤):
  - ( الصالحين. ﴿ وَاللَّهُ عَلَى فِ ﴾ جملة ﴿ عِبْدِي ( ) ﴾ الصالحين.
    - 🕝 ﴿ وَأَدْخُلِ جَنَّنِي ۞ ﴾ معهم.

#### \*

<sup>(</sup>۱) قوله: (الآمنة). فسرت ﴿المُطْمَيِنَةُ ﴾ بتفاسير متقاربة ومتلازمة، فعن ابن عباس: "أي: المطمئنة بثواب الله»، وعنه: "المؤمنة»، وعن الحسن: "المؤمنة الموقنة»، وعن مجاهد: "الراضية بقضاء الله»، وعن مقاتل: "الآمنة من عذاب الله»، وقيل غير ذلك، فصلها القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قال: ﴿إِلَى رَبِكِ﴾. أي: إلى جواره وثوابه، وما أعد لعباده في الجنة.اهـ. فالمراد بالرب هو الله تعالى. وروى ابن جرير، عن ابن عباس وغيره: «المراد بالرب: صاحب الأرواح، أي: الأجساد»، قال الضحاك في تفسير الآية: «يأمر الله الأرواح يوم القيامة أن ترجع إلى الأجساد فيأتون كها خلقهم أول مرة».اهـ. وهذا المعنى لا يناسب كون الخطاب للنفس المؤمنة؛ لأنه عام لجميع الأرواح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يقال لها عند الموت:...). قال ابن كثير: «هذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضًا».

<sup>(</sup>٤) وما ذكر المفسر من أن ﴿أَرْجِيَّ إِلَىٰ رَبِكِ﴾ يقال عند الموت، و﴿فَأَدْخُلِ فِي عِبْدِي۞﴾ يوم القيامة، هذا مروي عن أبي صالح، كما في ابن جرير.

# و ٩٠ – سورة البلد

### مكية (١)، وآياتها عشرون آية

### بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

(1) - ﴿ وَأَنتَ ﴾ يا محمد ﴿ وَأَن ﴾ حلال ﴿ يَهُذَا ٱلْبَلَدِ (1) ﴾ بأن يحل لك (1)، فتقاتل فيه، وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح، فالجملة اعتراضية بين المقسم به وما عطف عليه (٥):

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل.

<sup>(</sup>۲) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معنّى. ومشى على ذلك ابن جرير، وجماهير المفسرين؛ لأن الله تعالى أقسم بهذا البلد في قوله تعالى: ﴿وَهَذَا ٱلْبَكِوَٱلْأَمِينِ ﴾ [التين: ٣]، فلا يناسب نفي القسم، ونقل القرطبي عن القشيري: «﴿لاّ ﴾ هنا نافية لكلام مفهوم من السورة، أي: ليس الأمر كما يحسبه الإنسان من أن لن نقدر عليه، ثم أقسم ﴿أَقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَكِدِ ﴾ ، ونقل ابن كثير عن مجاهد مثله.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (مكة). باتفاق المفسرين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن يحل لك...). وبنحو ذلك فسر الآية عامة المفسرين، كما روى عن ابن عباس، وابن جبير، وأبي صالح، وقتادة وغيرهم. ففي الحديث المتفق عليه: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السلموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب».اه.. وكان ذلك يوم فتح مكة، فقتل يومئذ ابن خطل صبرًا، وغيره. [«فتح البخاري» (٤/٢٥)].

<sup>(</sup>٥) قوله: (فالجملة اعتراضية). أي: جملة ﴿وَأَنتَ حِلُّ ﴾، وعلى هذا ليس في محل إعراب، ذهب إلى ذلك الزمخشري، وذهب أبو حيان إلى إعرابها حالًا، فالواو حالية، أقسم بالبلد حال =



- ( الله عني : مَن ﴿ وَمَا وَلَدُ ( الله عني : هَريته ، و ( مَا ) بمعني : مَن .
- (الله عَلَقَدُ خَلَقَنَا أَلْإِنسَنَ ﴾ أي: الجنس ﴿ فِي كَبَدٍ (الله عَلَيْ الله وشدة، يكابد (١) مصائب الدنيا وشدائد الآخرة.
- ( ) ﴿ أَيَعْسَبُ ﴾ أيظن الإنسان: قويّ قريش ( ) وهو أبو الأشدَّيْنِ كَلَدَةُ بقوته ﴿ أَنَ ﴾ خففة من الثقيلة ( ) ، واسمها محذوف، أي: أنه ﴿ لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ اللهُ قادر عليه.
- ﴿ ﴿ مَالَا لَبُدًا ﴿ كَالَكُتُ ﴾ على عداوة محمد ﴿ مَالَا لَبُدًا ﴿ كَثِيرًا ( ) ، بعضه على بعض.

إحلاله للنبي ﷺ زيادة للتعظيم، ويمكن أن يراد بـ﴿ حِلُّ ﴾: أنت نازل به، كما يعلم من البيضاوي، فقيد البلد بحال وجوده ﷺ، ففي ذلك زيادة تكريم للبلد. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (آدم). ما قاله المفسر مروي عن مجاهد، وقتادة، والضحاك، والحسن، وأبي صالح، أقسم بهم؛ لأنهم أعجب خلق الله لما فيهم من النطق، وفيهم أنبياء، وعن ابن عباس رواية: «﴿وَوَالِدِ﴾ أي: الذي يولد له، ﴿وَمَاوَلَدَ﴾ أي: العاقر»، على أن ﴿مَا﴾ نافية، وبتقدير اسم موصول، أي: والذي ما ولد. وعن عطية العوفي: «هو عام في كل والد وكل مولود»، اختاره ابن جرير؛ لعموم اللفظ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يكابد). روي معناه عن ابن عباس، وقتادة، وغيرهما، واختاره ابن جرير، وروي عن ابن عباس أيضًا، وعن عكرمة: ﴿﴿فِيكَبِّهِ﴾ أي: في انتصاب القامة».

<sup>(</sup>٣) قوله: (قويّ قريش). أشار إلى أن الآية نزلت فيه. أي: أبي الأشدّينِ كلدة، وهو رجل من بني جُمح، وكان شديدًا، يُدعى أبا الأشدّين، كها ذكره ابن جرير. فيكون «أل» في ﴿الْإِنسَانَ﴾ عهدية، وعُزى القول به إلى ابن عباس. وذكره ابن جرير بدون عزو.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (مخففة من الثقيلة). كما تقدم نظائرها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كثيرًا). روي عن ابن عباس، وقتادة، وابن زيد، وغيرهم، وهو جمع «لُبُدُة» على وزن «فُعْلَة»، بمعنى: اسم الفاعل للمبالغة، من: لَبِدَ، يَلْبَدُ.

سومرةالبلد

- ﴿ اَيَحْسَبُ أَن ﴾ أي: أنه ﴿ لَمْ يَرُهُ أَحَدُ ﴿ فَيهَا أَنفقه فيعلم قدره والله عالم بقدره، وأنه ليس مما يتكبر به (١)، ومجازيه على فعله السيء (٢).
  - (٣) ﴿ أَلْرَنْجَعَل ﴾ استفهام تقرير (٣)، أي: جعلنا ﴿ لَلَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ ﴾.
    - ( ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ( ) ﴿ .
    - ( ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴿ ﴾ بيّنا له طريق الخير والشر (؛ ).
      - (١) ﴿ فَلَا ﴾ فهلا (٥) ﴿ أَفَنَحَمُ ٱلْمُقَبَةُ (١) ﴾ (١) جاوزها.
- (١) قوله: (وأنه ليس...). معطوف على (قدره)، أي: الله عالم بذلك. وفي بعض النسخ: (مما يتكثر به).
  - (٢) وقوله: (ومجازيه). معطوف على (عالم)، أي: الله مجازيه على فعله السيء.
- (٣) قوله: (تقرير). وذلك أن الاستفهام للإنكار دخل على النفي، ونفي النفي إثبات، فمآل الاستفهام يكون تقريرًا، وقد سبق نظائره.
- (٤) قوله: (طريق الخير والشر). هذا المعنى مروي عن ابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم، وفي رواية عن ابن عباس: «النجدان: الثديان، هما طريقا ارتضاع الولد»، وروي هذا عن عكرمة، وابن المسيب، واختار ابن جرير المعنى الأول، وضعّف المعنى الثاني؛ لأن المعنى الأول هو الموافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّاهَا يَنْهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَمُورًا ﴿ الإنسان: ٣].
- (٥) قوله: (فهلا). أشار إلى أن ﴿ لَا ﴾ هنا حرف تحضيض، بمعنى: هلا، وكذلك فسر القرطبي حيث قال: «فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد، هلا أنفقه لاقتحام العقبة فيأمن». اهد. ويؤيد هذا المعنى ما روي عن ابن زيد، قال: «أفلا سلك الطريق التي منها النجاة والخير». اهد. ولكن مجيء «لا» للتحضيض غير معروف، وإن كان المعنى صحيحًا هنا، ولذا أعرب الزخشري وغيره أن «لا» نافية، و «لا» النافية الداخلة على الماضي تأتي متكررة عادة، كقوله تعالى: ﴿ فَلاَسَلَقُ وَلاَسَلَقُ اللهُ وَ وَهَ المَنفِيّ.
- (٦) و ﴿ ٱلْمَقَبَدَ ﴾ في الأصل: الطريق الصعب في الجبل، واقتحامها مجاوزتها، وإطلاق العقبة يكون استعارة، وذكر الاقتحام ترشيح؛ لأنه مما يلائم المستعار منه. والله أعلم.



- (m) ﴿ فَكَ رَقَبَةً (m) ﴾ (٢) من الرق، بأن أعتقها.
- (الله ﴿ أَوْ أَطْعَمَ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَهُ وَ الله بِعَاعَةُ (الله ) مَعَاعَةً (الله ).
  - ﴿ يَتِيمُا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ ﴿ إِنَّ عَرَابَةٍ مَا أَمْ قَرَابَةٍ مَا أَدَا مَقْرَبَةٍ إِنَّ ﴾ قرابة.
- (الله حَوْاَوْ مِسْكِينَا ذَا مَرْبَوِ (الله عَلَى) أي: لصوق بالتراب لفقره، وفي قراءة: بدل الفعلين مصدران مرفوعان، مضاف الأول لـ«رَقَبَةٍ»، وينون الثاني فيقدر قبل «المُعَبَة» «اقتحام» (القراءة المذكورة بيانه (٥٠).

(١) ﴿ وَمَا آذَرَكَ ﴾. تقدم هذا التركيب، وأدرى له ثلاثة مفاعيل: الأول: الكاف، وجملة ﴿ مَا الْمَعْبَدُ ﴾ سدت مسد المفعول الثاني والثالث.

- (٢) ﴿ وَلَكَ رَقَبَةً ﴿ ﴾. ﴿ وَلَكَ ﴾: فعل ماض، و﴿ رَقَبَةً ﴾ مفعول به، وهذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي. والمفسر يجري على قراءة أبي عمرو في الأغلب، وعلى هذا يكون ﴿ وَكَ رَقَبَةً ﴾ بدلًا من ﴿ أَفَنَكُمُ الْمُقَبَةً ﴾، ويكون المعنى: فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة. وقرأ الباقون: ﴿ وَقَلُ رَقِبَةً ﴾ بإضافة ﴿ وَقَلُ ﴾ إلى ﴿ رَقِبَةٍ ﴾، فهو مصدر، كما سيذكر المفسر، فهو خبر لمبتدأ عندوف، أي: وهو، ويقدر مضاف قبل ﴿ أَلْمَقَبَةً ﴾، أي: وما أدراك ما اقتحام العقبة، وهو فك رقبة. كما سيذكره المفسر، وذلك ليطابق المبتدأ والخبر في المعنى، فقول المفسر فيها يأتي: (وفي قراءة: بدل الفعلين) يعني: بدل ( فك ، و أطعم ، مصدر هما: ﴿ وَلَكُ ﴾ و ﴿ إِلْمَعَمُ ﴾ .
- (٣) وقوله: (مجاعة). المسغبة مصدر ميميّ بمعنى: الجوع، والسغَب: الجوع، والساغب: الجاثع، كما قال القرطبي. وكذلك المقربة: مصدر ميمي بمعنى: القرابة، والمتربة: كذلك مصدر ميمي، وتفسيرها باللصوق بالتراب، مروي عن ابن عباس وغيره.
  - (٤) وقول المفسر: (فيقدر قبل ﴿ٱلْمُعَبِّهُ﴾: اقتحام). أي: ليطابق المبتدأ والخبر كها ذكرنا.
    - (٥) وقوله: (بيانه). أي: بيان لاقتحام العقبة، وتوضيح له.

( المعنى: عطف على «أقَنَحَمَ»، و «ثُمَّة المترتيب الذكري ( ) ، والمعنى: كان وقت الاقتحام ﴿ مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَواْ ﴾ أوصى بعضهم بعضًا ﴿ مِالصَّبْرِ ﴾ على الطاعة وعن المعصية ﴿ وَتَوَاصَواْ إِالْمَرْحَمَةِ ( ) ﴾ الرحمة على الخلق.

- ( المعين ﴿ أُولَتِكَ ﴾ الموصوفون بهذه الصفات ﴿ أَصَابُ الْيَمَنَةِ ( ) اليمين (٢).
  - ( ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِتَا يَلِنِنَا هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَشْمَةِ ( ) الشيال.
  - ( عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةً إِن ﴾ بالهمزة والواو بدلَه ( ) مطبقة.

(۱) قوله: (للترتيب الذكري). أي: ليس للترتيب الزماني؛ لأن الإيهان يشترط كونه متقدمًا على الأعهال حتى تقبل، فيكون ﴿ ثُمَّ ﴾ هنا للترتيب الذكري. قال القرطبي: «فإن شرط قبول الطاعات الإيهان بالله، فالإيهان بالله بعد الإنفاق لا ينفع -أي لا يؤجر على الإنفاق - بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالإيهان». اهد.

- (٢) قوله: (اليمين). قال ابن جرير: «أي: الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة، هم أصحاب الشهال يوم القيامة». اهد. وقد تقدم ذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشهال في سورة الواقعة وتفسير هما.
- (٣) قوله: (بالهمزة). قرأ أبو عمرو، وحفص، وحمزة، ويعقوب، وخلف: بالهمزة. والباقون: باللواو. وهما لغتان، من الإصاد، والوصاد، يقال: آصدتُ الباب، وأوصدته، أي: أغلقته، كما ذكره القرطبي. واسم المفعول من الأول: «مؤصدة» بالهمزة، ومن الثاني: «موصدة» بالواو، وذلك واضح.

# ا ٩١ – سورة الشمس

### مكية (١١)، وآياتها خمس عشرة آية

### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيدِ

- ( و و الشَّمْسِ و صُحَنها ( ) في ضوئها (٢٠).
- ( ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عند غروبها ( " ).
  - ( الله عنه ا
- ﴿ وَٱلْتِلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ﴾ يغطيها بظلمته، و ﴿إِذَا » في الثلاثة لمجرد الظرفية (٥٠)، والعامل فيها فعل القسم (٦٠).

- (٣) قوله: (عند غروبها). أي: غروب الشمس، وذلك في نصف الشهر، كما قاله ابن زيد، وكذلك الهلال يتلو الشمس في الغروب في أول الشهر، كما نقله القرطبي عن ابن زيد.
- (٤) قوله: (بارتفاعه). أي: ارتفاع النهار، والضمير المنصوب في ﴿ جَلَّهَا ﴾ إلى الشمس. أي: كشف النهارُ الشمس. وقيل: إلى الأرض، وقيل: إلى ما في الأرض، وإن لم يجر لها ذكر لكنها معلومة من السياق، كما يعلم من البيضاوي، والقرطبي، وغيرهما.
- (٥) قوله: (و ﴿إِذَا ﴾ في الثلاثة...). أي: المواضع الثلاثة لمجرد الظرفية، يعني: أنه ليس فيها معنى الشرط، فلا تحتاج إلى الجواب.
- (7) وقوله: (والعامل فيها...). أي: العامل في الظرف أي: ﴿إِذَا ﴾ فعل القسم المحذوف، فكأن المعنى: أقسم بالقمر وقت تلوّها، وبالنظر الدقيق يكون هذا الظرف في محل نصب حالًا من ﴿ٱلْقَمَرِ ﴾، والمعنى: أقسم بالقمر حال كونه كائنًا وقت تلوّها. وكذلك الم ضعان الباقيان. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). بغير خلاف ينقل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ضوئها). روي ذلك عن مجاهد، وقال قتادة: «بهائها»، والسدي: «حرّها».

- 🕥 ﴿ وَأَلْتُمَآ وَمَا بَنْهَا ۞ ﴾.
- الله ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحَنْهَا الله بسطها.
- ﴿ وَمَنْسِ ﴾ بمعنى: نفوس (١) ﴿ وَمَا سَوَنَهَا ﴿ فَي الحَلقة، و «مَا » في الثلاثة مصدرية (٢)، أو بمعنى: من.
- ("" ﴿ فَٱلْمَمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُونُهَا ("" ﴿ فَاللَّمَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالشَّر ، وأخّر التقوى رعاية لرؤوس الآي، وجواب القسم:
- (الله عَدْ أَفَلَحَ ﴾ حذفت منه اللام لطول الكلام (١) ﴿مَن زَّكُّنهَا (الله طهرها من الذنوب.

- (٤) قوله: (حذفت منه...). ومثله في البيضاوي وغيره. والمراد: أن هذه الجملة ﴿قَدْ أَفَلَحَ ﴾ جواب القسم؛ فالأصل فيها دخول اللام «لقد...»، ولكن حذفت اللام هنا لوجود الفصل بين القسم وبين هذا الجواب، فكأنّ هذا الكلام مستأنف، وهذا أحد الوجهين، والوجه الثاني أن جواب القسم محذوف تقديره: «لتبعثنّ» أو نحو ذلك، فلا إشكال في حذف اللام.

<sup>(</sup>١) قوله: (بمعنى: نفوس). أي: أن التنوين في ﴿وَنَفْسِ ﴾ للتكثير. كما ذكره البيضاوي.

 <sup>(</sup>٢) وقوله: (مصدرية). أي: فيكون المعنى: والسهاء وبنائها. وعلى هذا يكون الضمير المستتر
 في ﴿ فَٱلْمَهَا﴾ عائدًا إلى غير مذكور لكنه معلوم من السياق، وهو الله تعالى.



(١٠) - ﴿ وَقَدْ خَابَ ﴾ خسر ﴿ مَن دَسَّنَهَا (١٠) ﴾ أخفاها بالمعصية (١٠). وأصله: دسَّسها، أبدلت السين الثانية ألفًا تخفيفًا.

- ( ﴿ كُذَّبَتَ ثَمُودُ ﴾ رسولها صالحًا ﴿ بِطَغُونَهَا ( ) بسبب طغيانها (٢).
- ﴿ ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ ﴾ أسرع ﴿ أَشْفَنْهَا ۞ ﴾، واسمه قدار (٣)، إلى عقر الناقة برضاهم.
- ﴿ فَقَالَ لَمُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ صالح ﴿ نَاقَةَ اللَّهِ ﴾ (١) أي: ذروها ﴿ وَسُقِينَهَا ﴿ ) ﴾
   شربها في يومها. وكان لها يوم ولهم يوم.
- الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه ﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾ في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه ﴿ فَكَذَمْ دُمُ مُ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

(١) قوله: (أخفاها). قال القرطبي: «والأصل: دسّسها، من التدسيس، وهو إخفاء الشيء، فأبدلت سينه ياءً كما يقال: قصيت أظفاري، وأصله: قصصت أظفاري». اهـ.

تنبيه: ظاهر كلام المفسر أن الضمير المستتر في ﴿ وَكُنهَا ﴾ و ﴿ وَسَنهَا ﴾ راجع إلى ﴿ مَن ﴾ الموصولة. وعزا القرطبي هذا إلى قتادة وغيره، ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره: «قد أفلح من زكّى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه فأضله... ».اهد. أي: فالضمير المستتر راجع إلى الله سبحانه، فيكون مطابقًا لقوله تعالى: ﴿ فَأَلْمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُونُهَا ﴾. والله أعلم.

- (٢) قوله: (بسبب طغيانها). على هذا يكون المراد بالطغوى: الطغيان والعصيان، كما روي نحوه عن مجاهد، وابن زيد. وروي عن ابن عباس: «أن المراد بالطغوى: العذاب الذي جاءهم».
  - (٣) قوله: (واسمه قدار). كما تقدم قصتهم في مواضع.
    - (٤) ﴿ نَاقَةُ ٱللَّهِ ﴾. منصوب على التحذير.
- (٥) قوله: (أطبق). قال القرطبي: «حقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب وترديده، يقال: دممت على الشيء، أي: أطبقت عليه، ودمدم عليه القبر: أطبقه».اهـ.

﴿عَلَيْهِمْ رَبُّهُم ﴾ العذاب ﴿ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنَهَا ﴿ أَي: الدمدمة عليهم (١٠)، أي: عمَّهم بها، فلم يفلت منهم أحد.

( ﴿ وَلَا ﴾ بالواو والفاء ﴿ يَخَافُ ﴾ تعالى (٢) ﴿ عُقْبُهَا ( ١٠ ﴿ تُبعتها.

**₩₩₩** 

<sup>(</sup>١) وقول المفسر: (أي: الدمدمة). أفاد أن الضمير يعود على الدمدمة المعروفة من ذكر الفعل، وبذلك فسر ابن جرير.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (تعالى). أفاد أن الضمير المستتر في ﴿وَلَا يَعْاَفُ ﴾ راجع إلى الحق تعالى. والمعنى: لا يخاف الله تعالى تبعة ولا تعقيبًا، لا معقب لحكمه، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وقتادة، والحسن. وروي عن الضحاك، والسدي: «لم يخف الذي عقرها عاقبة فعلته».
 والله أعلم.



# [ ۹۲ – سورة الليل

### مكية (١١)، وآياتها إحدى وعشرون آية

### بِنسعِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

(١)- ﴿ وَالَّتِلِ إِذَا يَغَمَّىٰ ١٠ ﴾ بظلمته كل ما بين السهاء والأرض (٢).

(")- ﴿ وَالنَّهَ رِإِذَا تَحَلُّونَ اللَّهِ تَكَشَفُ وظهر. و (إِذَا » في الموضعين لمجرد الظرفية ("")، والعامل فيها فعل القسم.

﴿ وَمَا ﴾ بمعنى: مَن ﴿ )، أو مصدرية ﴿ خَلَقَ الذَّكَرُ وَٱلْأَنْقُ ﴿ ﴾ آدم وحواء (٥٠)، أو كل ذكر (٦) وكل أنثى، والخنثى المشكل (٧) عندنا ذَكَر أو أنثى عند الله تعالى

(١) قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل.

(٢) قوله: (كل ما بين...). قدره ليكون مفعولًا به لـ (يَنْفَىٰ ﴾. وهذا أحد الوجوه ذكرها القرطبي. وقيل: الخلائق.

(٣) قوله: (و﴿إِذَا﴾ في الموضعين...). الكلام في ذلك كما تقدم في السورة المتقدمة.

(٤) قوله: (بمعنى: مَن...) الوجهان فيها كها في قوله تعالى: ﴿وَالتَّمَاءُ وَمَابَنَهَا ۞ ﴾ [الشمس: ٥].

(٥) وقوله: (آدم وحواء). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى ابن عباس، والحسن، والكلبي. وعلى هذا تكون (أل) في ﴿اَلذَّكَ﴾ و﴿الْأَنثَىٰ ﴾ عهدية.

(٦) وقوله: (أو كل ذكر...). ذكر القرطبي هذا القول بدون عزو، فتكون «أل» جنسية أو استغراقية.

(٧) وقول المفسر: (والخثني المشكل...). هذا جواب لإشكال.

حاصله: أن بين الذكر والأنثى قسمًا ثالثًا وهو الخنثى، ولم يذكر هنا.

والجواب: أن الخنثى في نفس الأمر إما ذكر وإما أنثى، وليس قسمًا ثالثًا، وإنها التبس علينا الأمر. والخنثى له علامة الذكر وعلامة الأنثى، فإذا اتضح بعض العلامات أكثر ألحق بذلك الجنس، وإلا يكون مُشْكِلًا. وذكر الفرضيون في قسمة الميراث له تفاصيل، يرجع فيها إلى كتب الفرائض.

فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرًا ولا أنثى (١).

﴿ ﴿ وَانَّ سَعْيَكُمْ ﴾ عملكم ﴿ لَشَقَّ ﴿ ﴾ (٢) مختلف (٣) ، فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية.

- ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ﴾ (٤) حق الله ﴿ وَأَنْقَىٰ ﴿ وَاللَّهِ الله .
- ( ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْمُسْنَىٰ ( ) أي: بـ « لا إله إلا الله » في الموضعين ( ).
  - ( ﴿ ﴿ لَلْمُعْرَامُ ﴾ نُهيِّنُه ﴿ لِلْمُسْرَىٰ ﴿ لَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - ( الله عن ثوابه. ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَغِلَ ﴾ بحق الله ﴿ وَأَسْتَغَنَّا ﴿ ﴾ عن ثوابه.
- (۱) وقول المفسر: (فيحنث...) إلى آخره. تفريع فقهي على كون الخنثى ذكرًا أو أنثى في نفس الأمر. ومعنى يجنث، أي: يخالف ما حلف عليه. فتجب فيه كفارة اليمين. فقول المفسر: (من حلف). فاعل لـ (يجنث)، أي: من حلف أنه لا يتكلم ذكرًا ولا أنثى ثم تكلم خنثى، فإنه يجنث، فتلزمه كفارة اليمين.
- (٢) ﴿ لَنَتَى ﴾. اللام للابتداء. و ﴿ شَتَى ﴾ جمع شتيت. وجمع لاختلاف الفعل وتنوعه، فهو جمع في المعنى.
- (٣) وقول المفسر: (مختلف). كذا ورد التفسير عن قتادة، ولعله جاء بصيغة المفرد المذكر: (مُختلف). نظرًا للفظ سعى. وإلا فإن ﴿شَقَّىٰ ﴾ جمع: شتيت، كما تقدم، فيناسبه أن يقال: (مختلفة).
  - (٤) ﴿ فَأَمَّا ﴾. الفاء استئنافية.
- (٥) قوله: (بـ (لا إله إلا الله)...). ورد التفسير به عن ابن عباس، والضحاك، وغيرهما. وعن ابن عباس رواية أخرى: (وصدق بالحَلَفِ من الله)، أي: خلف ما أنفق. وكذا ورد عن عاهد، وعكرمة، وعن مجاهد أيضًا: (بالجنة).
  - (٦) قوله: (الجنة). فسر بها: زيد بن أسلم. وقال ابن جرير: «للخلة اليسرى».
- (٧) في هذه الآية مع ما قبلها وما بعدها ما يسميه البلاغيون: المقابلة. وهي: ذكر أشياء ثم ذكر مقابل كل منها. كما تتضح بالتأمل في هذه الآيات.

- ( و ﴿ وَكَذَّبَ وِأَلْمُ مُنْ اللَّهُ ﴾.
- ( ﴿ فَسَنَيْسَرُهُ ﴾ نهيئه (١) ﴿لِلْمُسْرَىٰ ( ) ﴾ للنار.
- ( ﴿ وَمَا ﴾ نافية ﴿ يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿ اللهِ ﴿ فِي النار (٢٠).
- ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْهُ دَىٰ ﴿ لَتَبِينَ طَرِيقَ الْحَقِ مَنْ طَرِيقَ الضَّلَالَ لَيَمَتَثُلُ أَمِرِنَا بِسَلُوكَ الْأُولُ وَنَهْيُنَا عَنِ ارتكابِ الثانى (٣٠).
  - الله ﴿ وَإِنَّ لَنَالَاكِنِوَةَ وَٱلْأُولَى ١٠٠٠ أَي: الدنيا، فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ.
- ﴿ وَأَنذَرْنُكُم ﴿ خُوفتكم يا أهل مكة ﴿ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ بحذف إحدى التاءين من الأصل (١٠)، وقرئ (٥): «تَتَلَظَّىٰ بثبوتها، أي: تتوقد.

حاصله: هل في العُسرى تيسير؟ نقل القرطبي الإشكال وجوابه عن الفراء.

قال ابن كثير: «والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عَنَيْجَلَّ يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكُلُّ بقدر مقدّر، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة»، ثم أورد أحاديث، فمن ذلك ما رواه أحمد عن أبي بكر رَهَا الله قال: قلت لرسول على أمرٍ مؤتنف؟ قال: «بل على أمرٍ قد فرغ منه أو على أمرٍ مؤتنف؟ قال: «بل على أمرٍ قد فرغ منه»، قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: (كل ميسر لما نُحلق له). [أحمد (١/٥)].

- (٢) قوله: (في النار). روي هذا عن قتادة، وقال مجاهد وغيره: ﴿ ﴿ إِنَا رَدُّنَّ ﴾، أي: إذا مات،
  - (٣) قوله: (بسلوك الأول). أي: طريق الحق.
  - وقوله: (عن ارتكاب الثاني). أي: طريق الضلال، كما هو واضح.
- (٤) قوله: (بحذف إحدى التاءين). هذا الحذف جائز، أي: إذا اجتمعت تاءان في أول مضارع باب «تفعّل، وتفاعل، وتفعلل». وتقدم له أمثلة.
- (٥) وقوله: (وقرئ:...). أي: شذوذًا، عزاها القرطبي إلى عُبيد بن عمير، ويحيى بن يعمر، وطلحة بن مصرف.

<sup>(</sup>١) وقول المفسر: (نهيئه). بذلك فسر ابن جرير وغيره، وفيه إشارة إلى دفع إشكال.

سومرة الليل

- - (١٠٠٠ ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُ ﴾ يبعد عنها ﴿ أَلْأَنْفَى (١٠٠٠) بمعنى: التقي (١٠٠٠).
- ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَالَهُ مَالَهُ مَتَرَكَّى ﴿ مَتَرَكَيَّا بِهِ عَنْدَ اللهِ تَعَالَى بَأَنْ يَخْرَجُه للهُ تَعَالَى، لا رياء ولا سمعة، فيكون زاكيًا عند الله، وهذا نزل في الصديق رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ (٥) لما
- (١) قوله: (بمعنى: الشقي). أفاد أن اسم التفضيل ليس للتفضيل هنا. وبذلك فسر القرطبي وغيره؛ لأن دخول النار على كل شقى، أعاذنا الله منها.
- (۲) قوله: (النبي). مفعول به لـ ﴿كَذَبَ ﴾. وبمثله فسر القرطبي. وعن قتادة: «كذب بكتاب الله، وأعرض عن طاعة الله»، والتفسيران متلازمان.
- (٣) قوله: (وهذا الحصر). حاصله: أن هذه الآية تفيد أن دخول النار خاص بالكفار، وقد ثبت أن بعض عصاة المؤمنين سيدخلونها، وكها يدل على ذلك مفهوم قوله تعالى: ﴿وَمَغْنِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهٌ ﴾، أي: فمن لم يشأ الله له المغفرة فسيدخل النار لكن غير مؤبد. وعلى هذا يكون المراد بهذه الآية التخليد في النار، فهو خاص بالكفار، دون مجرد الدخول. أعاذنا الله منها. وهذا حاصل ما ذكره المفسر، وأشار القرطبي إلى هذا، وأوضح أنه يجاب به عن تمسك المرجئة بها على قولهم بأنه لا يدخلها إلا الكافر، وأجاب أيضًا بأن النار المخصوصة للكفار لا يدخلها المؤمنون؛ لأن للنار منازل.
  - (٤) قوله: (التقي). كما تقدم في ﴿الْأَشْفَى ﴾.
- (٥) قوله: (وهذا نزل في الصديق...). نقله القرطبي عن ابن عباس، وروي عن ابن مسعود، وقتادة وغيرهما. قال ابن كثير: «حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، قال: ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها العموم، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة... إلغ» اهـ.



اشترى بلالًا المعذب على إيهانه وأعتقه، فقال الكفار: إنها فعل ذلك ليد كانت له عنده (۱۱)، فنزلت.

- (١١) ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن نَعْمَةٍ جُزَّى آل ١١٠ .
- ُ ﴿ وَإِلَّا ﴾ لكن فعل ذلك (٣) ﴿ أَبِيْغَاءَ وَجَهِ رَبِهِ ٱلْأَمْلَىٰ ﴾ أي: طلب ثواب لله (٤).
- ﴿ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ أَنْ ﴾ بها يعطاه من الثواب في الجنة. والآية تشمل مَن فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه (٥٠)، فيبعد عن النار ويثاب.



(١) قوله: (ليد كانت عنده...). أي: مقابل نعمة من بلال إلى الصديق.

- (٤) وقول المفسر: (أي: طلب ثوابه). فيه تأويل صفة الوجه، وقد تقدم نظير ذلك، وقال ابن كثير: «أي: طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة». اهد. فقد أوّل الوجه بالذات. ولا مانع أن يراد هنا الثواب مع إثبات صفة الوجه لله تعالى كها يليق به سبحانه، وذلك طبقًا للآية: ﴿وَمَثَلُ اَلَٰذِينَ يُنفِقُوكَ آمَوالَهُمُ البَّيْتَكَآءَ مَرْضَكاتِ اللَّووَتَلْبِيتًا مِن أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: 47]. اهد. وكلام الله يفسر بعضها ببعض، والله أعلم.
- (٥) قوله: (والآية...). يعني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قال الأصوليون، وأشار ابن كثير إلى عموم هذه الآية. وإن كانت نزلت في الصديق رَحَالَتَهُ عَنْهُ، كما تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) معنى الآية: ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفًا، وإنها فعل ذلك ﴿ٱلْيِعَادَ وَجَهِ رَيِّهِ ٱلْأَمْلَانَ ﴾.اهـ. قاله ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكن...). أفاد أن الاستثناء منقطع. وتقدير المفسر: (لكن فعل ذلك). يفيد أن ﴿آلَيْفَاهَ﴾ منصوب على المفعول لأجله لفعل محذوف. ويحتمل كونه منصوبًا على الاستثناء المنقطع. وذكر المعربون هذين الوجهين.

### يًّ ٩٣- سورة الض*حى*

### مكية (١)، وآياتها إحدى عشرة آية

ولما نزلت<sup>(۲)</sup> كبر ﷺ آخرها، فسنّ التكبير آخرها، وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها، وهو: الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر.

### بِنْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

- ( ﴿ وَالشُّحَىٰ ( ﴾ أي: أول النهار أو كلُّه ( " ).
- (\*)- ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (\*) \* غطى بظلامه، أو سكن (\*).

(١) قوله: (مكية). أي: بلا خلاف ينقل.

- (۲) قوله: (ولما نزلت...). استحباب التكبير بعد هذه السورة وما بعدها ثابت في رواية البزي عن ابن كثير القارئ، وقد رواه الحاكم في «المستدرك»، ورواه القارئ ابن كثير عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن النبي على: إذا بلغ آخر ﴿وَالشَّحَى﴾ كبر بين كل سورة تكبيرة إلى أن يختم القرآن، ولا يصل آخر السورة بتكبيرة، بل يفصل بينها بسكتة اهد. وكأن المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي على أيامًا، فقال ناس من المشركين: قد ودعه صاحبه وقلاه، فنزلت هذه السورة، فقال: الله أكبر اهد من القرطبي.
- (٤) قوله: (غطّى...). كذا تفسيران، فعن قتادة، ومجاهد، وابن زيد، وعكرمة: «سكن»، وعن الضحاك: «غطّى»، عن الحسن: «غشي بظلامه»، كذا عن ابن عباس.



﴿ مَاوَدَّعَكَ ﴾ تركك يا محمد ﴿رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴿ أَبُعْضِكَ، نزل هذا (١٠ لما قال الكفار عند تأخر الوحى عنه خمسة عشر يومًا: إن ربّه ودّعه وقلاه.

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ﴾ في الآخرة من الخيرات عطاءً جزيلًا (٢)

﴿ فَرَضَى ﴿ فَرَضَى إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّارِ (٢٠)، إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين (١٠).

- (٢) قوله: (عطاءً جزيلًا). المفعول به الثاني لـ ﴿يُعْطِيكَ ﴾.
- (٣) قوله: (فقال على المحديث لم يثبت مرفوعًا بهذا اللفظ، وروي نحوه موقوفًا عن ابن عباس، رواه الإمام السيوطي في «الدر المنثور»، ولكن يثبت معناه ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن النبي على تلا قول الله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ فَنَن بَيْعَنِي فَإِنَّهُم مِنِي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إبراهيم: ٣٦]، وقول عيسى: ﴿ وَن تُعَذِّبُهُم عَإِنَّهُم عَبَادُكٌ ﴾ [المائدة: ١١٨]، فرفع يديه، وقال: «اللهم أمتي أمتي»، وبكى، فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد، وربك أعلم فسله ما يبكيك، فأتى جبريل النبي على النبي فسأله فأخبره، فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد، فقل له: إن الله يقول لك: إنّا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك». والله أعلم. نقله القرطبي.
- (٤) قوله: (بمثبتين...). المثبتان: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ ﴾ الآية. و﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ﴾ الآية. والمنفيان: ﴿مَاوَدَّعَكَرَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ﴿ ﴾، كما هو واضح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (نزل هذا...). روي هذا بسياق متقارب من طرق مختلفة، فقد رواه الشيخان، والترمذي، والنسائي، وابن جرير، عن جندب بن عبدالله البجلي، وروى ابن جرير أيضًا عن عبدالله بن شدّاد: «أن خديجة قالت للنبي ﷺ: ما أرى ربك إلا قلاك، فأنزل الله: ﴿وَالضَّحَىٰ أَوَاللَهُ عَنْ أَلَا لَكِهُ اللهُ اللهُ وَوَلَا اللهُ عَلَى وجه الإشفاق، وقول المشركين كان على وجه السخرية. والله أعلم.

﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ ﴾ استفهام تقرير (١)، أي: وجدك ﴿ يَتِيمُا ﴾ بفقد أبيك قبل ولادتك (٢)، أو بعدها ﴿ فَاوَىٰ (١) ﴾ بأن ضمك إلى عمك أبي طالب.

﴿ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالَا ﴾ عها أنت عليه (٣) الآن من الشريعة ﴿ فَهَدَىٰ ﴿ ﴾ أي: هداك إليها.

﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً ﴾ فقيرًا ﴿ فَأَغَنَىٰ ﴿ ﴾ أغناك بها قنعك به من الغنيمة وغيرها (١٠). وفي الحديث: «ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس».

قال ابن كثير: «أي: كنت فقيرًا ذا عيال، فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (تقرير). أي: الهمزة للإنكار دخلت على النفي، ونفي النفي إثبات، فيكون مآله إثباتًا، كما تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قبل ولادتك). هذا فيه إجمال واختصار، والتفصيل كها قال ابن كثير: «توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين، ثم كان في كفالة جده عبدالمطلب إلى أن توفي وله من العمر ثهان سنين، فكفله عمه أبو طالب، فلم يزل يحفظه ويكفله، ولم يزل كذلك بعد البعثة، وهو لم يؤمن، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فلما اشتد أذى قومه اختار الله له الهجرة، فآواه الأنصار ونصروه مختصًا من ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عما أنت عليه). كما قال ابن جرير: «يقول: ووجدك على غير الذي أنت عليه اليوم». اهـ. أي: فالضلال هنا ليس بمعنى الكفر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أغناك بها قنعك). أشار به إلى أن الغنى غنى النفس، وليس بكثرة العرض، أي: متاع الدنيا، فإن النبي ﷺ لم يجمع من الدنيا، واستدل المفسر على ذلك بالحديث، والحديث متفق عليه، عن أبي هريرة وَعَوَلِشَهَنَهُ. ["فتح الباري" (٢١٦/٢١)، مسلم (٢/٦/٢)].

- الله أَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلاَنْفَهُرُ اللهِ اللهِ أَو غير ذلك.
  - ( ﴿ وَأَمَّا السَّابِلَ فَلَا نَنْهَرُ ( ) تَرْجِرِهُ لَفَقِرِهُ (٢).
- (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ﴾ عليك بالنبوة وغيرها ﴿ فَحَدِّثْ (١) ﴾ أخبر. وحذف ضميره ﷺ في بعض الأفعال رعاية للفواصل (٢).

#### \*

- (۱) ﴿ فَأَمَّا ﴾. الفاء: هي الفصيحة. و﴿ آلَيْتِيمُ ﴾ مفعول مقدم لـ ﴿ فَلَا نَقْهَرُ ﴾. والفاء في ﴿ فَلَا نَقَهُرُ ﴾ جوابية لـ ﴿ فَأَمَّا ﴾. والأصل أنه لا يتقدم على الفاء الجوابية معمول ما بعدها، ولكن جاز ذلك في «أما»؛ لأن الفاء كان موقعها عقب «أما»، فأخرت للزوم الفصل بين «أما» والفاء، فكأن ما قبلها متأخر عنها تقديرًا، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب «الاستثناء». وكذلك الكلام في الآيتين الأخرتين وما شاكلهها.
- (٢) قوله: (لفقره). أفاد المفسر أن هذه الآية في النهي عن نهر سائل المال، وبذلك فسر ابن جرير، والقرطبي وغيرهما. وكما هو ظاهر سياق الآية، وكما قال تعالى: ﴿ وَفِي آَمُولِهِمْ حَقَّ لِلسَّالِلِ وَالقَرْمُورِ اللهِ وَالدَّارِيات: ١٩]، ونقل القرطبي عن سفيان: «المراد بالسائل هنا السائل عن الدين»، وذكره ابن كثير. ولعل الآية تشملهما، وإن كان سياق الآية يدل على الأول، كما مشى عليه جمهور المفسرين، والله أعلم.
- (٣) قوله: (في بعض الأفعال...). وهي ﴿ قَلَى ﴾ ﴿ فَتَاوَىٰ ﴾ ، ﴿ فَهَدَىٰ ﴾ ، ﴿ فَأَغَىٰ ﴾ ، والأصل: قلاك، فآواك، فهداك، فأغناك. والفواصل رؤوس الآي.

فائدة: روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِثْ ﴿ وَمَن هذا سمي الحديث وعنه قال: ﴿بالنبوة و النبوة و النبوة و الإرسال، وقيل: حديثًا؛ لأن الأحاديث كلها من التحدث بنعمة الله تعالى عليه بالنبوة و الإرسال، وقيل: الحديث ضد القديم، فالقرآن كان يوصف بالقديم، ومقابلُه: السنة سميت بالحديث؛ لحدائتها بالنسبة إلى القرآن، والله أعلم.

# و ٩٤ - سورة الشرح

### مكية<sup>(۱)</sup>، وآياتها ثمان آيات

### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ

- ( حططنا ﴿ عَنكَ وِزْرَكَ اللَّهُ ﴾ حططنا ﴿ عَنكَ وِزْرَكَ اللَّهُ ﴾ ( " ).
- ﴿ ٱلَّذِى آَنَقُسَ ﴾ أثقل (٤) ﴿ ظَهُرَكَ (٢) ﴾، وهذا كقوله تعالى (٥): «لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَيْنِك ) [الفتح: ٢].

(١) قوله: (مكية). وقيل: مدنية. عزي إلى ابن عباس، كما في «إعراب القرآن» للدرويش.

(٢) قوله: (تقرير). كما تقدم في ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ ... ﴾ [الضحى: ٦].

(٣) ﴿وِزْرَكَ ﴾. الوزر: الثقل. وفسر هنا بالذنب، كها رواه ابن جرير، عن مجاهد.

- (٤) وقول المفسر: (أثقل). كذا فسره ابن جرير، وغيره. وأصل الإنقاض: صوت مثل النقر، كما في «المختار»، يقال: أنقض الحمل ظهر الناقة، إذا سمعت له صريرًا من شدة الحمل. قاله أبو حيان نقلًا عن أهل اللغة. اهـ.
- (٥) وقوله: (وهذا كقوله تعالى:...). إشارة إلى أن ما ذكر لههنا لا ينافي عصمة الأنبياء، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللهُ... ﴾ [الفتح: ٢]. وكذلك فسر ابن كثير، وقد تقدم هناك شيء من التفصيل، نقل القرطبي عن قتادة، والحسن، والضحاك، ما يفيد أن المراد بالذنب ما كان في الجاهلية قبل النبوة من التعايش مع الكفار، والموافقة لهم في بعض أمورهم من أمر الجاهلية، مع تحريه على وابتعاده عن الشرك بالله. والله أعلم. المخلاصة: إن الله تعالى طهره وزكاه حتى أكرمه بالنبوة. ونقل القرطبي عن أبي عبيدة: «المعنى: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بها».

﴿ ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ ﴾ بأن تذكر (١) مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها.

### ( - ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُمْرِ ﴾ (٢) الشدة ﴿ يُسُرًّا ﴿ فَا إِنَّا مَعَ ٱلْعُمْرِ ﴾ سهولة.

(١) قوله: (بأن تذكر...). قال ابن عباس: «يقول له: لا ذُكِرتُ إلا ذُكِرتَ معي في الأذان، والإقامة، والتشهد، ويوم الجمعة على المنابر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عرفة، وعند الجهار، وعلى الصفا والمروة، وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الأرض ومغاربها... إلى آخره الهد.

وفي هذه الآية تشريف للنبي ﷺ، وردّ على المشركين الذين كانوا يقولون إن محمدًا فردٌ لا ولد له، فإذا مات انقطع ذكره. اهـ. نقله الشيخ الدرويش عن ابن خالويه.

(٢) ﴿ فَإِنَّ مَ ٱلْمُسَرِيْسُ ﴾. الفاء تعليل لمحذوف تقديره - والله أعلم - لا يجزنك ما عيروك به من الفقر وضيق الحال فإن مع العسر يسرًا. كما يعلم مما نقله القرطبي عن الجرجاني. وقيل: الفاء للعطف على محذوف، تقديره: خولناك ما خولناك فلا يخامرك اليأس، فإن مع العسر يسرًا... إلخ. ذكره الدرويش في كتابه (إعراب القرآن)، وعطف الجملة على الجملة يفيد التعليل غالبًا.

تنبيه: الآية التالية: ﴿إِنَّ مَا ٱلمُّسْرِينُكُرُّكُ ﴾ فيها وجهان:

الأول: أنها تأكيد للأولى.

والثاني: أنه يراد بالثانية غير الأولى. وذلك جريًا على القاعدة المشهورة: من أن المعرفة إذا أعيدت يراد بها الأولى نفسها والنكرة إذا أعيدت نكرة يراد بها معنى آخر، وإذا أعيدت معرفة يراد بها عين الأولى. مثلًا لو قلت: اشتريت كتابًا وبعت كتابًا، فالكتاب الثاني غير الأول، ولو قلت: وبعت الكتاب، فيراد به الأول نفسه، فههنا ذكر ﴿اَلْمُترِ ﴾ معرفة مرتين فها واحد، وذكر ﴿يُمّرً ﴾ مرتين نكرة، فهما شيئان، فيكون المعنى: فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا آخر. فالأول الغنى في الدنيا، والثاني الثواب ويسر الآخرة. وعلى هذا يتضح معنى قول القائل:

﴿ ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِينُكُمُ وَالنَّبِي ﷺ قاسى من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم.

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ من الصلاة (١) ﴿ فَأَنصَبُ ( ﴾ إتعب في الدعاء.

۞- ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبِ ۞ ﴾ تضرع.

#### 

إذا اشتدت بك البلوى ففكّر في ﴿ أَلَّهُ نَشَرَحُ ﴾ فعُسر بين يُسرَيْنِ إذا فكرته تشرح

ثم ليعلم أن هذه القاعدة المذكورة أغلبية، وقد فصلنا ذلك في كتاب «الاستثناءات». وتقدمت الإشارة إلى ذلك في مواضع.

(۱) قوله: (من الصلاة). هذا التفسير مروي عن ابن عباس، وقتادة. قال ابن جرير ناقلًا: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معناه: فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء، وسله حاجتك». اهـ. ثم رواه عن ابن عباس وغيره.

وعن الحسن قال: «أمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدعاء والعبادة»، وعن مجاهد: 
إذا فرغت من أمر دنياك فانصب، أي: فصلً »، وقول الحسن يناسب القول بأن السورة مدنية؛ لأنه لم يشرع الجهاد قبل الهجرة.

والفاء في ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ استئنافية، أو عاطفة على مقدر. والفاء في ﴿ فَأَنصَبُ ﴾ جوابية، أي: داخلة في جواب ﴿ فَإِذَا ﴾ ، وأما الفاء في ﴿ فَأَرْغَبُ ﴾ فزائدة؛ لتوكيد تعلق الفعل بها قبله، و لأن هذه الجملة معطوفة على الأولى، أي: على الجملة الشرطية ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ ﴾ ، فناسب دخول الفاء في الجملة المعطوفة، كها يعلم من كلام المعربين. والله أعلم.

### [ ٩٥ – سورة التين

### مكية أو مدنية (١)، وآياتها ثمان آيات

### بنسيرالله الرَّمْنَ الرَّحِيرِ

( - ﴿ وَٱللِّينِ وَٱلزِّينِ وَٱلزِّينِ وَٱلزِّينِ وَٱلزِّينِ وَٱلزِّينِ وَٱلزِّينِ وَٱلزِّينِ وَالزَّيْرُ فَي

﴿ وَمُورِ سِينِينَ ﴾ الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى. ومعنى (سِينِينَ (٢٠٠٠) المبارك، أو الحسن بالأشجار المثمرة.

(١) قوله: (مكية أو مدنية) جمهور المفسرين على أنها مكية، ولم أجد من عزي إليه القول بأنها مدنية، وأشار البيضاوي إلى القولين.

(۲) قوله: (أي: المأكولين). أي: التين الذي هو الشمر المعروف المأكول، والزيتون الشمر المعروف المأكول والمعصر منه الزيت. وهذا التفسير هو المشهور، والمروي عن أكثر الأثمة، ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وغيرهم. وروي عن قتادة: (أن التين: الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الذي عليه بيت المقدس). وعن ابن زيد: (التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد إيلياء»، أي: بيت المقدس. واختار ابن جرير القول الأول؛ لأنه المعروف عند العرب، قال: (إلا أن يراد القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون، فيحتمل ذلك، وإن لم يكن على صحته دليل في ظاهر التنزيل). اهد. ملخصًا. وقال ابن كثير: (قال بعض الأئمة: هذه عَالٌ ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيًّا مرسلًا من أولي العزم، أصحاب الشرائع، الأول محل التين والزيتون، وهو بيت المقدس، بعث الله فيها عيسى عَيْهِ السَّكَمْ، الثاني طور سينين الذي كلم الله فيه موسى عَيْهِ السَّكَمْ، الثاني عن دخله كان آمنًا، وهو الذي أرسل فيه محمدًا ﷺ، اهد. ملخصًا.

(٣) قوله: (ومعنى ﴿سِينِينَ﴾). نقله القرطبي عن مجاهد، قال: (﴿ اللَّورِ ﴾ جبل ﴿سِينِينَ ﴾، قال: مبارك -بالسريانية - ٩. وعن ابن عباس: (﴿ اللَّورِ ﴾: جبل، ﴿سِينِينَ ﴾: حسن ٩. وروى ابن جرير عن عكرمة: (﴿سِينِينَ ﴾ هو الحسن وهي لغة الحبشية ٩.

- ( ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ ( ) مكة (١٠)، لأمن الناس فيها جاهلية وإسلامًا.
  - (الله عديل لصورته. ﴿ الجنس (٢) ﴿ فِي آخْسَنِ تَقْدِيدِ (الله عديل لصورته.
- (الله عنه المومن عن أفراده (الله عنه المرم عنه أفراده) المنافع المرم والضعف، فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب، ويكون له أجره لقوله تعالى:

(١) قوله: (مكة). لا خلاف في ذلك. قاله ابن كثير.

وفي قول المفسر: (لأمن الناس...). إشارة إلى أن إسناد الأمن إلى البلد من المجاز العقلي. من إسناد معنى الفعل إلى المحل كما يقال: نهر جارٍ. والله أعلم.

- (٢) قوله: (الجنس). أي: «أل» في ﴿ آلِانسَنَ ﴾ جنسية، وعلى هذا جرى أكثر المفسرين، وذكر القرطبي: «المراد بالإنسان: الكافر، قيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: كلدة بن أسيد. وعلى هذا تكون السورة نزلت في منكري البعث. وذكر القول الأول أيضًا.
- (٣) قوله: (في بعض أفراده). أي: يراد بالضمير هنا بعض أفراد الجنس، فيكون المعنى: رددنا بعض أفراد الإنسان إلى أسفل سافلين، وهو الهرّم، وتفسيره بالهرم وأرذل العمر، مروي عن ابن عباس، وعكرمة، ومن المشهور قول عكرمة: «من جمع القرآن لم يُردَّ إلى أرذل العمر».اهد. كما في ابن كثير. واختار هذا المعنى ابن جرير، فيكون معنى الاستثناء لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكتب لهم حسناتهم وتمحى عنهم سيئاتهم ويجري لهم أجر ذلك العمل حتى الموت. روي نحوه عن ابن عباس، وإلى ذلك أشار المفسر. والاستثناء على هذا منقطع؛ لأن حاصل المعنى: يردون إلى أرذل العمر فتتعطل أعمالهم، لكن الذين آمنوا يجري لهم عملهم.

والتفسير الثاني لـ ﴿ أَسَفَلَ سَغِلِينَ ﴾: النار. روي عن مجاهد، وأبي العالية، والحسن وغيرهم. واختاره ابن كثير، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلًا، فيكون معنى الآية كها في سورة العصر: ﴿ وَٱلْمَشْرِ اللَّهِ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ... ﴾ [العصر: ١-٣].اهـ. كها في ابن كثير.

( الله أي: لكنَّ ﴿ الله المَّالِكِ المَّالِكِ المَّالِكِ المَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجَّرُ غَيْرُ مَمُونِ ( المَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجَّرُ غَيْرُ مَمُونِ ( المُقطوع، وفي الحديث: «إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل ( ) .

(\*\*) وَمَا يُكَذِبُكَ ﴾ (\*\*) أيها الكافر (\*\*) ﴿بَعْدُ ﴾ أي: بعد ما ذكر من خلق الإنسان (\*\*) في أحسن صورة، ثم رده إلى أرذل العمر الدال على القدرة على البعث ﴿إَلدِّينِ (\*\*) بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب، أي: ما يجعلك مكذبًا بذلك ولا جاعل له.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفي الحديث:...). معنى هذا الحديث رواه البخاري عن أبي موسى مرفوعًا: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا». [(۲۸۳٤)]. وروى ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلًا بلفظ: «إذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمل حتى أقبضه أو أعافيه». [«صحيح الجامع» (۸۰۰)].

<sup>(</sup>۲) ﴿ فَكَا يُكَذِّبُكَ ﴾. الفاء هي الفصيحة. و «ما» استفهامية إنكارية توبيخية، مبتدأ. وجملة ﴿ يُكَذِّبُكَ ﴾ خبرها. و ﴿ بَمَدُ ﴾ مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه. و ﴿ بِالدِّينِ ﴾ متعلق بـ ﴿ يُكَذِّبُكَ ﴾. وبين المفسر مضمون الآية بقوله: (أي: ما يجعلك...). أي: أي شيء يجعلك مكذبًا و لا جاعل له.

<sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (أيها الكافر). أفاد أن الخطاب للإنسان المكذب، كها روي عن مجاهد، فيكون فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أي: بعد ما ذكر...). فيه إشارة إلى ترجيح ما فسره من معنى ﴿أَسْفَلَ سَغِلِينَ ﴾، وهو: أرذل العمر؛ لأن ذلك هو المشاهد عند الكفار، فتكون الحجة عليهم بها يشاهدونه ويعرفونه، أما النار وعذاب الآخرة فهم لا يعتقدون ذلك، فلا تتم الحجة بها لا يعلمونه ولا يعتقدونه، وهكذا وجه ابن جرير لترجيحه هذا التفسير.

﴿ اَلْتَسَ اللهُ بِأَحَكِمِ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمِ الْمَاكِمِ الْمَاكِمِ الْمَاكِمِ الْمَاكِمِ الْمَاكِمِ الْمَاكِمِ الْمَالِمِ الْمَاكِمِ الْمُاكِمِ اللهِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ اللَّهِ الْمُلْكِمِ اللَّهُ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ اللَّهِ الْمُلْكِمِ اللَّهِ الْمُلْكِمِ اللَّهِ الْمُلْكِمِ اللَّهِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ اللَّهِي اللَّهِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ اللَّهِ الْمُلْكِمِ اللَّهِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْعِلَالِمُ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْعِلَالِلَّالِمُلْعِ الْمُلْعِلَالِمُ الْمُلْعِلَالِ الْمُلْعِلَالِلْمُ الْمُلْعِلَالِ الْمُلْعِلْ

#### 

(۱) قوله: (وفي الحديث). هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رَحَوَلَيَشَهَمَنُهُ مرفوعًا، أورده ابن كثير وغيره. [أبو داود (۱/ ٥٥٠)]. وروي كذلك عن ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، كها ذكره القرطبي.

تطيفة: قال القرطبي: «أخبرنا المبارك بن عبدالجبار الأزديّ قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم عليّ بن أبي علي المحسّن عن أبيه، قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يجب زوجته حبًّا شديدًا، فقال لها يومًا: أنت طالق ثلاثًا إن لم تكوني أحسن من القمر، ثم حزن عليه، وغدا إلى دار المنصور وأظهر للمنصور جزعًا عظيهًا، فاستحضر الفقهاء، فقالوا: قد طلقت، إلا فقيهًا واحدًا، قال: ينسب التَّالَ الرَّالَ المَّن المَن الم



# [ ٩٦ - سورة العلق أو «اقرأ»

#### مكية(١)، وآياتها تسعة عشر آية

صدرها إلى ﴿...مَالَزَيْمَةُ ﴿ ﴾ أول ما نزل من القرآن، وذلك بغار حراء. [رواه البخاري] (٢).

### بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

( ﴿ أَقَرَّا ﴾ أو جد القراءة مبتدئًا ( ) ﴿ بِأَسْرِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ( ) ﴾ الخلائق ( ) .

( وهي القطعة علقة ( ) أَلْإِنسَنَ ﴾ الجنس ﴿ مِنْ عَلَقٍ ( ) جمع علقة ( ) وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ.

(١) قوله: (مكية). بلا خلاف.

- (٣) قوله: (أوجد القراءة). أشار بهذا التقدير إلى أن مفعول ﴿ آقَرَأَ ﴾ محذوف، ونزل الفعل منزلة اللازم، والباء في ﴿ إِلَتْ مَنِكَ ﴾ متعلق بمحذوف، وهو حال من فاعل ﴿ آقَرَأَ ﴾ . أي: حال كونك مبتدئًا باسم ربك، اقرأ القرآن أو اقرأ ما ينزل عليك. وذكر المفسرون مثل هذا المعنى، وقيل: الباء زائدة للتوكيد، والمعنى: اقرأ اسم ربك، ويكون المراد به القرآن. كما في القرطبي.
  - (٤) وقوله: (الخلائق). أفاد أنه حذف المفعول للعموم.
- (٥) قوله: (جمع علقة). أي: وهي اسم جنس جمعيّ، وهو الذي دل على جمع، ويكون مفرده بإلحاق التاء أو ياء النسبة، كشجر وشجرة، وعرب وعربي، ويطلق عليه (جمع) تجوّزًا.

- ( ) ﴿ أَلَّذِي عَلَّم ﴾ الخط (٢) ﴿ إِلْقَلَرِ إِنَّ ﴾ ، وأول من خط به إدريس عَلَيْهِ السَّلَامُ (١).
- ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ ﴾ الجنس ﴿ مَا لَرَ يَعْلَمُ ﴿ ثَالُكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْمَهُ مِن الهدى والكتابة والصناعة وغيرها.
  - (١٤) ﴿ كُلَّا ﴾ حقًا ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيْطُغَيِّ (١٤) ﴿ كُلَّا ﴾ (١٤).
- (١) قوله: (الذي لا يوازيه كريم). أفاد أن ﴿ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ هنا اسم تفضيل فيه معنى المفاضلة، فهو على بابه، كما هو ظاهر ابن كثير وغيره. وذكر القرطبي: ﴿ ﴿ ٱلْأَرْمُ ﴾: أي: الكريم »، وعن الكلبي: ﴿ الحليم عن جهل العباد»، وعلى هذا لا يكون اسم التفضيل على بابه.
- (۲) قوله: (الخط). مفعول به لـ ﴿ عَلَمْ ﴾. قال ابن كثير: «وفيها -أي: الآيات- التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة، والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة يكون في اللسان وتارة يكون بالكتابة بالبنان، فهو ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمها من غير عكس فلهذا قال: ﴿ أَقْرَأُ بِأَسْهِ رَبِكَ ٱلذِي خَلَقَ ﴿ عَلَمُ إِلْقَلَمُ لَا عَلَمُ الْإِنسَانَ مَا لَرَبِيَةً اللهِ ﴾ .اهد.
- (٣) وقوله: (أول من خطّ...). هذا مشهور عند العلماء. وينقل ذلك عن ابن إسحٰى، ولم أجد نصّا مرفوعًا في ذلك، وفيما رواه أبو داود وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي -في حديث طويل- قوله ﷺ: (كان نبي من الأنبياء يخطّ...) الحديث. وذكر الشراح: أن هذا النبي هو إدريس، أو دانيال عَلَيْهِ اَالسَّلَامُ. وليس فيه أنه أوّل من خط. والله أعلم. [أبو داود (٩٣٠)].
- (٤) ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ﴾. ﴿أَلَهُ فِي ﴿آلْإِنسَنَ﴾ عهدية على أن هذه الآيات وما بعدها نزلت في أبي جهل، كما يعلم من كلام القرطبي في بيان الأقوال في ذلك، فيكون أول ما نزل من القرآن أوائل هذه السورة إلى ﴿مَالَزَيْمَةُ ﴿ ﴾، وما بعده نزل في أبي جهل، وجعل ذلك=



﴿ أَن رَّمَاهُ ﴾ أي: نفسه (١) ﴿ أَسَتَغْنَ ﴿ ﴾ بالمال. نزل في أبي جهل، و «رأى» علمية، و «أَسَتَغْنَ » مفعول ثان، و «أَن رَّمَاهُ» مفعول له (٢).

﴿ أَنَّ إِلَى رَبِكَ ﴾ يا إنسان (٣) ﴿ الرَّجْمَة ﴿ إِنَّ أَي: الرّجوع تخويف له، فيجازي الطاغى بها يستحقه.

(°) - ﴿أَرَءَيْتَ ﴾ في مواضعها الثلاثة للتعجب (٤) ﴿ الَّذِي يَنْهَىٰ ( ) ﴾ هو أبو جهل (٥).

هنا لأن ترتيب الآيات توقيفي، وظاهر كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما أن المراد جنس الإنسان، فرال في جنسية، وتكون الآيات النازلة في أبي جهل من قوله ﴿ أَرَبَتُ اللَّهِ يَنْفَىٰ إِنْ ﴾، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: نفسه). توضيح للمراد بالضمير، والقاعدة: أن الضمير العائد إلى الفاعل لا يكون مفعولًا به إلا في الأفعال القلبية، مثلًا: لا تقول زيد ضربه، والضمير -الهاء عائد إلى زيد نفسه، وإنها تقول: زيد ضرب نفسه، أما في الأفعال القلبية فجاز ذلك، تقول: رأيتُني كذا، زيد رآه عالمًا، مثلًا. والرؤية هنا علمية، كها ذكره المفسر، فجاز كون المفعول ضمير الفاعل.

 <sup>(</sup>٢) وقول المفسر: (﴿أَن رَّوَاهُ﴾ مفعول له). أي: المصدر المؤول من أن المصدرية وما دخلت عليه؛ لأن من شرط المفعول لأجله كو نه مصدرًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يا إنسان). أفاد أن الضمير للإنسان، فيكون فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، و ﴿ الرُّجْمَةِ ﴾ بوزن (فُعلى)، من مصادر: رجع، ممنوع من الصرف لألف التأنيث.

<sup>(</sup>٤) قوله: (للتعجب). كما قال ابن جرير: «يُعَجِّبُ جل ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي جهل وجراءته على ربه في نهيه محمّدًا عن الصلاة لربه وهو مع أياديه عنده مكذب به اله. كما ذكر المفسر في تفسير الآية (١٤). ولعلّ العبارة (للتعجيب)، لكن الثابت في النسخ «التعجّب».

<sup>(</sup>٥) وقوله: (هو أبو جهل). ذكر ذلك عامة المفسرين، وروي عن أثمة التفسير والحديث. فوعظه الله أولًا، ثم هدده بقوله تعالى: ﴿ كُلَّ لَهِن لَّتَهْتِهِ ﴾، كما ذكره ابن كثير.

- 🖤 ﴿عَبْدًا ﴾ هو النبي ﷺ ﴿إِذَاصَلَةِ ۞ ﴾.
- (١) ﴿ أَرَبْتُ إِن كَانَ ﴾ المنهي (١) ﴿ عَلَا لَمُدَى (١) ﴿ عَلَا لَمُدَى (١) ﴿ .
- ( ﴿ أَرَانَ إِن كَذَّب ﴾ أي: الناهي النبيَّ ﴿ وَتَوَلَّتُ الله عن الإيمان.
- ﴿ اَلْزَيْتُمْ بِأَنَّ اللهُ يَرَىٰ ﴿ اللهِ ما صدر منه، أي: يعلمه فيجازي عليه، أي: اعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة، ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى، ومن حيث إن الناهي مكذّب متولّ عن الإيهان.
- (""- ﴿ كُلَا ﴾ ردع له ﴿ لَإِن ﴾ لام قسم (٢) ﴿ لَرَ بَنتِهِ ﴾ عما هو عليه من الكفر ﴿ لَنَنفَنا إِلنَّاصِيَةِ ("") ﴾ لنجرّن بناصيته إلى النار (٣).

- (١) قوله: (المنهيّ). توضيح للضمير المستتر في ﴿كَانَ﴾ وهو اسمها، والجار والمجرور ﴿عَلَ ٱلْمُدَىٰٓ﴾ خبرها.
- (۲) قوله: (لام قسم). أي: دالة على القسم، فقد اجتمع هنا القسم والشرط، والمتقدم هو القسم فيكون الجواب له وهو ﴿لَنَسْفَعَن﴾، وحذف جواب الشرط؛ لدلالة جواب القسم عليه، وقد تقدم نظير ذلك مرات.
- (٣) قوله: (لنجرّن). أي: لنأخذن كما قال ابن جرير: «يقال: سفعتُ بيده، أي: أخذت بيده».

(۱) - ﴿ نَاصِيَةِ ﴾ بدل نكرة من معرفة (۱) ﴿ كَذِبَةٍ خَاطِئَةِ (۱) ﴾ وصفها بذلك مجاز (۱) ، والمراد صاحبها.

القوم، وكان قال النبي ﷺ أي: أهل ناديه (")، وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم، وكان قال النبي ﷺ أنه التهره حيث نهاه عن الصلاة: «لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديًا منى لأملأن عليك هذا الوادى إن شئت خيلًا جردًا ورجالًا مردًا».

قال ابن جرير: (عن ابن عباس، قال: كان رسول الله على عند المقام فمرّ به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد! ألم أنهكَ عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله على وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهدّدني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديًا؛ فأنزل الله: ﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ رُسُ ﴾، قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته اهد. وما ذكره المفسر يختلف سياقه عن هذا قليلًا مع الوفاق في المعنى. والجرد: جمع أجرد، وهو خفيف الشعر، والمرد: جمع أمرد: لم ينبت لحيته.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بدل...). لا يشترط في البدل كونه موافقًا للمبدّل منه تعريفًا وتنكيرًا وتذكيرًا وتذكيرًا وتأنيثًا، بخلاف عطف البيان، فههنا يكون ﴿ نَاصِيَةٍ ﴾ بدلًا، لا عطف بيان. وقد فصلنا الفروق بين البدل وعطف البيان في كتاب «الثلاثيات».

<sup>(</sup>٢) وقوله: (مجاز...). أي: مجاز عقليّ، حيث أسند الكذب والخطأ إلى الناصية، والعلاقة: المجاورة، ويمكن كونه من المجاز المرسل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، والعلاقة: الجزئية. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أهل ناديه). أشار إلى أنه مجاز مرسل، حيث أطلق المحلّ وأريد الحالّ، ونحو هذا عند الأصوليين: مجاز بالحذف، أي: حذف المضاف. وعند النحاة من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ولا مشاحّة في الاصطلاح.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وكان قال...). أي: كان أبو جهل قال للنبي عَلَيْ حين انتهر النبي عَلَيْ أبا جهل على نهيه عن الصلاة، ومقول أبي جهل: (لقد علمت...). إلى آخره. وهذه الواقعة رواه ابن جرير، والترمذي، والنسائي، وأحمد، عن ابن عباس.

﴿ سَنَدَهُ ٱلزَّبَانِيَةُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّداد الْإِهلاكه، كما في الحديث (٢٠): «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانًا».

﴿ كُلًا ﴾ ردع له ﴿ لَا نُولِمُهُ ﴾ يا محمد في ترك الصلاة ﴿ وَٱسْجُدَ ﴾ صلّ لله ﴿ وَٱسْجُدَ ﴾ صلّ لله ﴿ وَٱلْتَجُدَ ﴾ منه بطاعته (٣).



(١) ﴿ الزَّبَائِيَةَ ﴾. الملائكة الغلاظ الشداد، روي عن ابن عباس وغيره، وواحده: زِبْنِيّ. قاله الكسائي. أو زِبْنِية. قاله أبو عبيدة. وقال قتادة: «هم الشرط في كلام العرب». اهـ. وهو مأخوذ من الزَّبن، وهو الدفع. اهـ. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وفي الحديث:...). هذا مروي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا. وفيها رواه مسلم وغيره: (قال أبو جهل: لئن رأيته يصلي لأطأن على رقبته، فذهب إلى رسول الله على عليه على عقبيه، قيل له ما لَك؟ قال: إن بيني وبينه خندقًا من نار وهو لا وأجنحة...».

<sup>(</sup>٣) هذه الآية آخر مواضع سجود التلاوة.

# و ۹۷ – سورة القدر

#### مكية أو مدنية (١)، وآياتها خمس أو ست آيات

#### بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

(")- ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ أي: القرآن (٢) جملة واحدة (٣) من اللوح المحفوظ إلى السهاء الدنيا ﴿فِي لِتَلَةِ ٱلْقَدْرِ (١) ﴾ أي: الشرف والعِظَم (١).

(١) قوله: (مكية أو مدينة). هذا الاختلاف ذكره البيضاوي. وأكثر المفسرين ذكروا أنها مكية بدون تعرض للخلاف.

(٢) قوله: (أي: القرآن). أشار إلى أن الضمير راجع إلى القرآن، ولو لم يسبق له ذكر، ففيه تعظيم لشأنه وإشارة إلى أنه معلوم بدون سبق ذكره. أشار إلى ذلك البيضاوي.

(٣) قوله: (جملة واحدة). هذا القول مروي عن ابن عباس وغيره، ذكره أئمة التفسير، وكها تقدم في سورة الدخان، مما يدل على أن هذا القرآن له وجود قبل نزوله على النبي ﷺ، خلافًا لما تزعمه المعتزلة، ومن نحا نحوهم من أنه لا وجود له إلا عند نزوله، ولا ينافي ذلك أن من القرآن هذه الآية، أي قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَكُ ﴾؛ لأن الماضي والمستقبل والحال بالنسبة إلى الله تعالى واحد.

(٤) قوله: (أي: الشرف). فُسِّر القدر هنا بثلاثة معانٍ، كلها مناسب، الأول: الشرف؛ لشرف تلك الليلة وفضلها. والثاني: بمعنى التقدير؛ لأنه يقدر ويكتب في تلك الليلة من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت. روي عن ابن عباس وغيره. الثالث: بمعنى الضيق؛ لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة. عزي هذا المعنى إلى الخليل، والمعانى الثلاثة ذكرها القرطبي.

تنبيه: في تحديد ليلة القدر اختلاف، وهو معروف، وأرجاها الليالي الأوتار في العشر الأخيرة من رمضان، ذكرها ابن كثير برواية الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت.

- (ا) عظیم لشأنها وَمَا أَدَرَنكَ ﴾ (ا) أعلمك يا محمد ﴿مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ اللَّهُ اللّ
- (٣)- ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ (٣) ليس فيها ليلة القدر، فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها (٢).

(١) ﴿ وَمَا ٓ أَدْرَكَ ﴾ . ﴿ مَا ﴾ : استفهامية مبتدأ . وجملة ﴿ أَدْرَكَ ﴾ خبرها . و «أدرى » لها ثلاثة مفاعيل : الأول : الكاف ، وجملة ﴿ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ سدت مسد الثاني والثالث .

فائدة: نقل القرطبي عن الفراء، قال: «كل ما في القرآن من قوله تعالى: ﴿ وَمَا آذَرَنكَ ﴾ فقد أدراه، وما كان من قوله: ﴿ وَمَا يُدَّرِيكَ ﴾ فلم يُدْره ».اهـ.

ونقل القرطبي عن علي، وعروة: ذكر النبي على أربعة من بني إسرائيل عَبَدوا الله ثمانين سنة لم يعصوا طرفة عين، فذكر: أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع. فعجب أصحاب النبي على من ذلك، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، عجبت أمّتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين، فقد أنزل الله عليك خيرًا من ذلك، ثم قرأ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِتَلَةِ اَلْقَدْرِ اللهِ ﴾، فسُرّ بذلك رسول الله عليه اهـ.

(٣) قوله: (أي: جبريل). هذا هو المشهور في تفسير ﴿الرُّوحُ ﴾ هنا، فيكون من عطف الخاص =

لتلك السنة إلى قابل، و «مِّن» سببية (١) بمعنى: الباء.

(٣) - ﴿ سَلَمُ هِمَ ﴾ (٢) خبر مقدم ومبتدأ ﴿ حَقَّىٰ مَطْلِمَ ٱلْفَجِرِ ﴿ عَلَى اللهُ الله

#### \*

= على العام، لمزية هذاا لخاص من بين أفراد العام، ونقل القرطبي عن القشيري: «أن «الروح» صنف من الملائكة»، ونحوه عن مقاتل، وقيل: جند من جنود الله غير الملائكة، نقله عن مجاهد.

(١) قوله: (و ﴿ مِن ﴾ سببية). أي: فالمعنى: لأجل كل أمر قضاه الله، كها تقدم عن ابن عباس.

(٢) ﴿ سَلَتُرْهِى ﴾. ﴿ سَلَتُرُ ﴾: خبر متقدم. و ﴿ هِى ﴾: مبتدأ مؤخر. فالجملة مستأنفة، أي: ليلة القدر سلامة وخير كلها، لا شر فيها. روي معناه عن قتادة، وابن زيد. قال الضحاك: 
﴿ لا يقدّر الله في تلك الليلة إلا السلامة، وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة ﴾. اهد. وعن الشعبي: «تسلم الملائكة على المؤمنين إلى الفجر ». اهد. ملخصًا.

والجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي: يستمر. أو متعلق بـ ﴿ سَلَامٌ ﴾، ولا يضر الفصل بالمبتدأ؛ لأنه متقدم تقديرًا؛ لأن الأصل: هي سلام حتى مطلع الفجر. والله أعلم.

(٣) قوله: (بفتح اللام). قرأ بالكسر: الكسائي، وخلف. وبالفتح: الباقون. وهما لغتان، وهو مصدر ميميّ، أو المطلّع بالفتح ظرف زمان. والله أعلم.

فائدتان: الأولى: أشرنا إلى اختلاف العلماء في تحديد ليلة القدر، وقد فصلها القرطبي.

الثانية: ﴿فِي الصحيحينَ»: ﴿من قام ليلة القدر إيهانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه». وفي السنن، عن عائشة رَحَوَلَيْهَ عَهَا قالت: يا رسول الله! إن وافقت ليلة القدر فها أدعو؟ قال: ﴿قُولِي: اللهم إنك عَفُو تُحُبَّ العَفْوَ فَاعَفُ عَنِي ﴾. [﴿تحفة الأحوذي ﴿ (٩ / ٩٥)].

تنبيه: ﴿حَتَّىٰ﴾ في هذه الآية جارة كها هو واضح، وتأتي (حتَّى) جارّة وعاطفة وابتدائية، وقد فصلناها والفروق بينها في «الثلاثيات».

### [ ۹۸ – سورة البينة

### مكية أو مدنية (١١)، وآياتها ثمانِ أو تسع آيات

#### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيدِ

(")- ﴿ لَوْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ ﴾ للبيان (") ﴿ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: عبدة الأصنام عطف على «أَهْلِ »، ﴿ مُنفَكِّينَ ﴾ خبر «يَكُنِ »، أي: زائلين عبا هم عليه (") ﴿ حَقَّى تَأْلِيَهُمُ ﴾ أي: أتتهم ﴿ ٱلْبَيِّنَةُ (") ﴾ أي: الحجة الواضحة،

قال مجاهد: «لم يكونوا لينتهوا حتى يتبين لهم الحق». اهد. ويمكن أن يكون المعنى: لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد على في كتابهم حتى بعث، فلما بعث حسدوه، وكذلك المشركون لم يكونوا يسيئون القول في محمد على حتى بعث، فخالفوه وعادوه. وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى ابن كيسان، وذكر نحوه ابن جرير بدون عزو، وكأن المفسر ذهب إلى هذا؛ لأنه سيقول في تفسير الآية الرابعة: «وقبل مجيئه على كانوا -يعني اليهود- مجتمعين على الإيهان به إذاجاء، فحسده من كفر منهم». اهد.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكية أو مدنية). أشار البيضاوي إلى هذا الخلاف. وجمهور المفسرين كابن جرير، وابن كثير، والقرطبي وغيرهم أطلقوا أنها مدنية. ويناسب ذلك ذكر أهل الكتاب فيها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (للبيان). أي: ﴿مِنْ ﴾ بيانية للاسم الموصول. ويجوز كونها مع المجرور حالًا من الاسم الموصول، فيكون متعلقًا بمحذوف، وإذا كانت بيانية فلا يحتاج إلى المتعلَّق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: زائلين...). فمعنى الآية: لم يكونوا ليتركوا دينهم حتى يأتيهم الرسول، ويتبين لهم الحق بذلك، فيكون في ذلك تنبيه على الامتنان بالبعثة، وعلى شرفها واهتداء الناس بها، والله أعلم.



#### وهي محمد ﷺ.

﴾ ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ بدل من «الَّيِّينَةُ» (١)، وهو النبي ﷺ ﴿ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ ثَالُهُ مَن من الباطل.

(٣) - ﴿فِيهَا كُنُبُ ﴾ أحكام مكتوبة (٢) ﴿قَيِّمَةً ﴿ ) مستقيمة، أي: يتلو مضمون ذلك، وهو القرآن. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر (٣).

﴿ وَمَا نَفَرَقَ اَلَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ ﴾ في الإيمان به ﷺ ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبِينَةُ ﴿ أَي: هو ﷺ، أو القرآن الجائي به؛ معجزةً له، وقبل مجيئه ﷺ (١٠) كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاءه فحسده من كفر به منهم.

﴿ وَمَا أُمُرُوا ﴾ في كتابَيْهم التوراة والإنجيل ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ ﴾ أي: أن

وفي قول المفسر: (زائلين) إشارة إلى أن ﴿مُنفَكِينَ ﴾ هنا تامة، وليست ناقصة من أخوات
 «كان؛ لأنه لم يذكر لها خبر.

(١) قوله: (بدل من ﴿ ٱلْمِينَةُ ﴾). ويحتمل كونه مبتدأ، خبره جملة ﴿ يَنْلُوا ﴾، وعلى أنه بدل تكون الجملة نعتًا، كما يعلم من البيضاوي.

(٢) قوله: (أحكام مكتوبة). قال البيضاوي: «مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق».اه.. وقال ابن جرير: «في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة، ليس فيها خطأ؛ لأنها من عند الله».اه..

(٣) قوله: (فمنهم من آمن...). تتميم لمعنى الآية، ودخول إلى الآية التالية. أي: لم يزالوا في كفرهم حتى أتت البينة، أو لم يكونوا يُسيئون فيه حتى أتتهم البينة، فلما أتت فمنهم من كفر.

(٤) قوله: (وقبل مجيئه...). وذكر ابن جرير قريبًا منه، قال بعد كلام: «وقد كانوا قبل أن يبعث غير مفترقين فيه أنه نبيّ».اهـ. يعبدوه، فحذفت «أن» وزيدت اللام (۱) ﴿ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (۲) من الشرك ﴿ حُنَفَآهَ ﴾ مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء، فكيف كفروا به؟ ﴿ وَنُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَنُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ ﴾ الملة (۳) ﴿ الْقَيْمَةِ (١) ﴾ المستقيمة.

(الله على الله على المُكْتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الله على الله تعالى ﴿ أَوْلَيْكِ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَةِ (الله على الله تعالى ﴿ أَوْلَيْكِ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَةِ (الله على الله تعالى ﴿ أَوْلَيْكِ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَةِ (الله على الله تعالى ﴿ أَوْلَيْكِ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَةِ الله على الله تعالى ﴿ أَوْلَيْكِ لَهُ مُ الله على الله على الله تعالى ﴿ أَوْلَيْكِ لَهُمُ الله على ال

<sup>(</sup>۱) قوله: (وزيدت اللام). ما ذكره المفسر من زيادة اللام وجةٌ إعرابي، وذكره القرطبي، والمساء: واللام قد تزاد في المفعول به للتوكيد، نحو قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِلْبُبَيِّنَ لَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٦]، وقد تقدم لنا هناك الأقسام الثلاثة للام الداخلة على المفعول، وهن: لام التعدية، واللام الزائدة، ولام التقوية. ويحتمل كون اللام هنا للتعليل، والمعنى: وما أمروا بها أمروا إلا لأجل أن يعبدوا الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) و﴿ تُخْلِصِينَ ﴾ حال من الواو في ﴿ لِيَعَبُدُوا ﴾. و﴿ الدِّينَ ﴾ مفعول به لـ ﴿ تُخْلِصِينَ ﴾، و ﴿ حُنَفَآ هَ ﴾ حال مترادفة أو متداخلة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الملة). أشار به إلى أن ﴿الْقَيِّمَةِ ﴾ نعت لمحذوف، والتاء في ﴿الْقَيِّمَةِ ﴾ للتأنيث؛ لأن القيمة نعت للحوينُ ﴾ في المعنى، والموصوف لا يضاف إلى الصفة كعكسه عند البصريين، وما ورد من ذلك فهو مؤول عندهم، كما هنا، وكما في قولهم: صلاة الأولى، أي: الصلاة الساعة الأولى. وحبة الحمقاء: أي: حبة البقلة الحمقاء، ونحو ذلك. وجازت تلك الإضافة عند الكوفيين، وعلى هذا يمكن أن يقال: إضافة ﴿دِينُ ﴾ إلى ﴿الْقَيِّمَةِ ﴾ من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، والمعنى: الدين القيمة، والتاء في ﴿الْقَيِّمَةِ ﴾ حلى هذا- للمبالغة، لا للتأنيث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حال مقدرة). تقدم لنا مرارًا أن الحال المقدرة ما كان زمنه متأخرًا عن زمن العامل، فالخلود متأخر عن زمن الدخول.

<sup>(</sup>٥) و﴿الْبَرِيَّةِ﴾ فعيلة من: برأ، بمعنى: خلق. بمعنى اسم المفعول، قلبت الهمزة ياء، وقيل: =



﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ إقامة (١) ﴿ يَحْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُأُ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ بطاعته ﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ بثوابه ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ رُلْكَ ﴾ خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى.



من البرى، وهوالتراب، فيقال منه: براه الله، يَبرُّوه بروًا، فالياء منقبلة عن الواو، وعلى هذا التقدير لا تدخل الملائكة في البرية؛ لأنهم خلقوا من النور، وعلى الوجه الأول يدخلون، وعلى الوجه الأول تكون الآية من أدلة مَن فضَّل المؤمنين على الملائكة، أشار القرطبي إلى ذلك.

 <sup>(</sup>١) قوله: (إقامة). أشار إلى أن ﴿عَدْنِ﴾ مصدر بمعنى: إقامة، يقال: عدن بالمكان، يعدِن عدنًا وعُدونًا: أقام. وقد تقدم ذلك.

# 🗍 ۹۹ – سورة الزلزلة

#### مكية أو مدنية (١١)، وآياتها ثماني أو تسع آيات

#### بِنْ وَاللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ

(الله المناسب لعظمِهَا.

﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ كنوزها وموتاها (٣)، فألقتها على ظهرها.

( و و و الكاثر الكافر بالبعث (٤) ﴿ مَا لَمَا الله الله الحالة الحالة الحالة .

(١) قوله: (مكية أو مدنية). أشار البيضاوي إلى هذا الخلاف. وأكثر المفسرين أطلقوا أنها مدنية.

(٢) قوله: (حرّكت...). إما عند النفخة الأولى أو الثانية. أو على الإطلاق، كما يعلم من البيضاوي، نقل القرطبي عن ابن عباس: «في النفخة الأولى يزلزلها، ثم تزلزل ثانية فتخرج موتاها وهي الأثقال».اهـ.

- (٣) قوله: (كنوزها...). تفسيران للمراد بالأثقال، فقيل: الموتى، روي عن ابن عباس، وغيره. وقيل: الكنوز، نقله القرطبي بدون عزو.
- (٤) قوله: (الكافر...). روي هذا عن ابن عباس، فتكون «أل» عهدية، وقيل: كل إنسان يشاهد ذلك عند النفخة الأولى، فتكون «أل» استغراقية.
- (٥) ﴿مَا لَمَا﴾. ﴿مَا﴾: استفهامية مبتدأ. و﴿لَمَا﴾: جار ومجرور خبر المبتدأ، وهذا الاستفهام للتعجب. ذكره القرطبي. وقال: «يجوز أن يحيي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى ثم تتحرك الأرض فتخرج الموتى، وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن الموتى أحياءً فقولون من الهول: ما لها؟!!».اهـ.

﴿ ﴿ يَوْمَهِ لِهِ ﴾ بدل من ﴿إِذَا ﴾، وجوابها ﴿ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ تُحَبِّر بها عليها من خير وشر (١٠).

﴿ وَإِنَّ ﴾ بسبب أن ﴿ رَبِّكَ أَوْ حَى لَهَا ﴿ إِنَّ عَلَى الْمِهَا بِذَلْك، وفي الحديث (٢٠): «تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها».

(1) - ﴿ يَوْمَبِنِ يَصَّدُرُ النَّاسُ ﴾ ينصر فون من موقف الحساب (٢) ﴿ أَشَّنَانًا ﴾ متفرقين، فآخذٌ ذات السمال إلى النار ﴿ لِيُمُووَا أَعْمَىٰ لَهُمْ (1) ﴾ أي: جزاءها من الجنة أو النار.

( ) - ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ ﴾ ( أ) زنة نملةٍ صغيرة ( ٥) ﴿ خَيْرُ يَرَهُ. ( ) ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (بها عمل عليها...). كها روي عن مجاهد، وابن زيد، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) وقول المفسر: (وفي الحديث:...). هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رَحَيَلَيّهَ عَنهُ، وكذا رواه النسائي، وأحمد، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».اه.. [«تحفة الأحوذي» (٩/ ٢٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (١١٦٩٣)، وأحمد (٢/ ٢٧٤)].

<sup>(</sup>٣) قوله: (ينصرفون...). كما قال ابن كثير: «أي: يرجعون عن موقف الحساب أشتاتًا، أي: أنواعًا وأصنافًا». اهـ. ونحوه في ابن جرير، والقرطبي.

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَكُن يَعْمَلُ ﴾ الفاء تفريعية، و﴿ مَن ﴾ اسم شرط جازم مبتدأ، وجملة ﴿ يَعْمَلُ ﴾ خبرها، و﴿ مِنْقَكَالَ ذَرَّةٍ ﴾: مفعول به لـ ﴿ يَعْمَلُ ﴾، و﴿ خَيْرً ﴾: تمييز. وجملة ﴿ يَكُرَهُ ﴾: جواب الشرط. و «ير " بوزن «يَفَ"، حذفت اللام للجزم، وهي الياء، وحذفت عين الكلمة: الهمزة تخفيفًا، فبقيت الكلمة على حرفٍ واحدٍ أصليّ، وذلك واضح وعلى وزانه إعراب الآية التالية. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (زنة نملة صغيرة). (زنة) تفسير ل ﴿ مِنْقَالَ ﴾، و(نملة صغيرة) تفسير ل ﴿ ذَرَّةٍ ﴾ =

ير ثوابه.

(٥- ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرُهُ (٥) له ير جزاءه.

وقال القرطبي: «الذرّ لا وزن له، وإنها هو مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة». ونقل عن بعض أهل اللغة: «أن الذرّ أن يضرب الرجل بيده الأرض فها علق بها من التراب فهو الذر». ونقل نحوه عن ابن عباس. ونقل عنه أيضًا في معنى الآية ما حاصله: الكافر إذا عمل مثقال ذرة خيرًا يره في الدنيا دون الآخرة، ومن شرّ عوقب في الآخرة. والمؤمن إذا عمل مثله من الشر عوقب في الدنيا دون الآخرة، ومن الخير: يقبل منه ويضاعف له في الآخرة».اهد. وتقدم لفظ ﴿مِثْقَالُ دَرَّةٍ ﴾ في سورة النساء الآية (٤٠).



### [ ١٠٠ – سورة العاديات

#### مكية أو مدنية (١١)، وآياتها إحدى عشرة آية

### بِنسيهِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيهِ

﴿ ﴿ وَٱلْعَكِيكَتِ ﴾ الخيل (٢)، تعدو في الغزو وتضبح (٣) ﴿ ضَبَّحًا ﴿ اللهُ هُو صوت أَجُوافِها إذا عدت.

(³) ﴿ فَٱلْمُورِبَاتِ ﴾ الخيل توري النار(³) ﴿ فَدَحًا ﴿ فَكَالَ ﴾ بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل.

(٥) - ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبَّحًا (١٠) (١٠) الخيل تغير على العدو وقت الصبح (١)، بإغارة أصحابها (٧).

(١) قوله: (مكية أو مدنية). ذكر البيضاوي هذا الخلاف، وأكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية.

#### (٥) ﴿ صُبِّمًا ﴾ منصوب على الظرفية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الخيل...). روي عن ابن عباس وغيره. قال القرطبي: (كذا قال عامة المفسرين). اهـ.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (تضبح). قدره ليفيد أن ﴿صَبَّمًا﴾ مفعول مطلق لفعل مقدّر، ويجوز إعرابه حالًا بمعنى: ضابحات.

<sup>(</sup>٤) قوله: (توري النار...). .كذا قاله عكرمة، وقتادة، والضحاك وغيرهم. وعن قتادة أيضًا: «هِجْنَ الحرب بينهم وبين عدوهم»، أي: إيراء القدح كناية عن تهييج الحرب. والقدح في الأصل: الاستخراج. و ﴿قَدَّكَ ﴾ هنا مفعول مطلق؛ لأنه بمعنى: الإيراء، أي إخراج النار.

<sup>(</sup>٦) وقول المفسر: (الخيل تغير...). مروي عن ابن عباس وغيره. وعن ابن مسعود: «المراد: الإبل تدفع بركبانها من مزدلفة إلى منى صبحًا».اهـ. والإغارة في الأصل: الإسراع في السير.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بإغارة أصحابها). فيه إشارة إلى أن إسناد الإغارة إلى الخيل من المجاز العقلي.

- ﴿ وَأَثَرُنَ ﴾ هيجن ﴿ بِهِ عَلَى عدوهن (١)، أو بذلك الوقت ﴿ نَقَعًا (١) ﴾ (٢) غبارًا بشدة حركتهن.
- ﴿ وَمُطَنَبِهِ ﴾ بالنقع ﴿ مَمَّالَ ﴾ من العدو (٣)، أي: صرن وسطه. وعُطف الفعل على الاسم (١٤)؛ لأنه في تأويل الفعل، أي: واللاتي عدون فأورين فأغرن.
  - ( ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ ﴾ الكافر ﴿لرَّبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿ لَكُ لُودٌ اللَّهُ لَكُفُور يجحد نعمته تعالى ( · · ).
  - 🖤 ﴿ رَإِنَّهُ مَلَىٰ ذَلِكَ ﴾ أي: كنوده ﴿ لَشَهِيدُ اللَّ ﴾ يشهد على نفسه بصنعه (١٠).
- ﴿ ﴿ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: المال ﴿ لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾ أي: لشديد الحب له، فيبخل به.
- (الله عَلَمُ الله عَلَمُ إِذَا بُعَثِرَ﴾ أثير وأخرج ﴿مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ مَا الله عَنْ الموتى، أَى: بُعثوا.

(١) وقوله: (﴿ بِهِ مِهُ بِمِكَانِ...). بيان لمرجع الضمير، فهو راجع إلى المعلوم من السياق.

(٢) و﴿نَقَعًا﴾ مفعول به.

(٣) قوله: (من العدو). هذا المشهور في التفسير، وعلى قول ابن مسعود المراد بالجمع مزدلفة، وهو من أسمائها.

- (٤) قوله: (وعطف الفعل). يعني: ﴿ فَأَثَرُنَ ﴾ معطوف على ما قبلها؛ لأن ما قبلها وإن كان اسمًا لكنه في معنى الفعل لكونه صلة الموصول الذي هو الألف واللام.
- (٥) قوله: (لكفور...). روي عن ابن عباس وغيره، وكذا تفسير ﴿ٱلْإِنسَــٰنَ﴾ بالكافر مروي عنه.
- (٦) قوله: (يشهد على نفسه...). على هذا الضمير في ﴿وَإِنَّهُۥ ﴾ عائد إلى الإنسان، روي عن ابن عباس. ولكن روي عن مجاهد: ﴿وَإِنَّهُۥ ﴾ أي: إن الله تعالى، قال القرطبي: «وعليه أكثر المفسرين، اهـ. وبه فسر ابن جرير.



(الله وقت ما ذكر، وتعلق «خَبِيرُ") بوهو تعالى خبير دائه! لأنه ويوم المجازاة (١٠٠٠) المجازاة المجازاة (١٠٠٠) المجازاة (١٠٠٠) المجازاة (١٠٠٠) المجازاة (١٠٠٠) وهو تعالى خبير دائه!؛ لأنه يوم المجازاة (١٠٠٠).



(١) قوله: (أعيد الضمير...). أي: جمع الضمير في ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ ﴾؛ مراعاة لمعنى الإنسان؛ لأن المراد الجنس. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وتعلق...). يعني: أن تقييد ﴿خَبِيرٌ ﴾ بيوم القيامة مع أنه تعالى خبير دائهًا؛ لكونه وقت المجازاة.

# رُّ الله المارعة [

#### مكية (١١)، وآياتها إحدى عشرة آية

#### بِنسيم آللَهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( - ﴿ الْقَارِعَةُ ( ) أَي: القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها (٢).

﴿ مَا ٱلْمَارِعَةُ ﴿ ﴾ تهويل لشأنها، وهما مبتدأ و خبر (٣)، خبر القارعة.

( وَمَا آذرَنك م أَعلمك هما القارِعَةُ الله و الله على الأولى الثانى له الله و الله الأولى مندأ، و ما يعدها خبره، و «مَا » الثانية و خبرها في محل المفعول الثاني لـ «أدرى».

(١) قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل.

(٤) قوله: (دل عليه ﴿الْقَارِعَةُ ﴾). أي: وليس العامل ﴿الْقَارِعَةُ ﴾ نفسها، لعدم مناسبته من حيث المعنى؛ لأن العامل في الظرف هو الواقع فيه، وله فهنا انقطعت الجملة بـ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾، و ﴿ يَوْمَ ﴾ مستأنف، فعامله ما دل عليه ﴿الْقَارِعَةُ ﴾ كما يظهر بالتأمل. وأفاد المفسر أيضًا أن ﴿ يَوْمَ ﴾ هنا معرب والفتحة فتحة إعراب على الظرفية لإضافته إلى الجملة التي بدئت بالمضارع، فيكون إعرابه أرجح من بنائه على الفتح، وإذا أضيف «يوم» ونحوه من الظروف المبهمة إلى الجملة التي بدئت بالفعل المبني فالراجح البناء. وتقدمت هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: القيامة). كذا قال عامة المفسرين، ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهما...). أي: ﴿ مَا ﴾ و﴿ اَلْقَارِعَةُ ﴾، ف﴿ مَا ﴾ مبتدأ، استفهامية. و﴿ اَلْقَارِعَةُ ﴾ خبرها. والجملة: خبر ﴿ اَلْقَارِعَةُ ﴾. وذكر المفسر إعراب هذه الجمل، وقد تقدم نظيره نحو: ﴿ اَلْمَاقَةُ إِنَّ مَا الْمُاقَةُ إِنَّ مَا الْمُاقَةُ اللَّهِ مَا الْمُاقَةُ اللَّهُ مَا الْمُاقَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ( ) كغوغاء الجراد المنتشر (١)، يموج بعضهم في بعض للحرة إلى أن يُدْعوا للحساب.

- (٥)- ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ (١) ﴿ كَالْصُوفُ المُنْدُوفُ (١)، في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض.
- ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ، ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ على سيئاته.
- (الله عَهُوَ فِي عِيشَكِةِ رَاضِيَةِ (الله عَيْسَ) في الجنة، أي: ذات رضا بأن يرضاها (١٠)، أو مرضية له.
  - ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِيئُهُ وَ ﴾ بأن ترجحت سيئاته على حسناته.

(١) قوله: (كغوغاء الجراد...). الغوغاء: الجراد حين ينبت جناحه، أو الكثير المختلط. وقوله: (المنتشر). تفسير لـ ﴿ ٱلْمَبْتُوثِ ﴾. الفراش: واحده فراشة، الحشرات التي تطير وتتساقط في النار والسراج. ذكر نحوه قتادة. وأهل اللغة.

- (٢) وقوله: (المندوف). أي: المنشور بالمنداف. يقال: ندف الصوف، أي: ضربه وفرقه بالمنداف، والمنداف آلة لتنشير وتشعيث الصوف. والعهن: الصوف المصبوغ بالحمرة.
- (٣) ﴿ فَأَمَّا ﴾. الفاء: تفريعية. كما قاله الدرويش في "إعراب القرآن"، ويحتمل كونها عاطفة للجملة على الجملة السابقة، والموازين: جمع ميزان، بمعنى: الوزن. قاله ابن جرير. وقال القرطبي: "قيل: الميزان واحد، ولكنه جيء بصيغة الجمع". اهد. باختصار. ولعل ذلك باعتبار أنواع الأعمال. والله أعلم.
- (٤) قوله: (ذات رضا...). توجيه لوصف العيشة بأنها راضية. وفي الحقيقة هي مرضية. فذكر توجيهين، الأول: أن ﴿ وَلَضِيمَةٍ ﴾ للنسبة، أي: ذات رضا. كما يقال: تامر ولابن، أي: ذو التمر وذو اللبن. ويكون رضا هنا مصدرًا من المبني للمفعول. والتوجيه الثانى: أنه من المجاز العقلى، حيث أسند اسم الفاعل إلى المفعول به.

- ( ﴿ فَأَمُّهُ ﴾ فمسكنه (١) ﴿ مَا وِيَدُّ اللهُ ﴾.
- 🐠 ﴿ وَمَاۤ أَذَرُنكَ مَا هِيمَةُ ۞﴾ أي: ما هاوية.
- ﴿ نَارُ حَامِيَةً ﴾ شديدة الحرارة، وهاء «هيه» للسكت تثبت وصلًا ووقفًا، وفي قراءة: تحذف وصلًا (٢).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) قوله: (فمسكنه). بنحوه فسر ابن جرير، وعن ابن زيد: «سميت النار «أمَّا»؛ لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمه»، وعلى هذا يكون فيه نوع مجاز. وعن عكرمة: «لأنه يهوي فيها على أم رأسه».اهد. ذكرهما القرطبي. وتقدم إعراب نحو: ﴿ وَمَاۤ أَدَّرَبُكُ مَاهِيَة ﴾.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، ويعقوب: بإثبات الهاء، وقفًا وحذفها وصلًا.
 والباقون: بإثباتها وصلًا ووقفًا.



# [ ۱۰۲ - سورة التكاثر

### مكية (١)، وآياتها ثماني آيات

#### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ ﴿ أَلَهَ نَكُمُ ﴾ شغلكم عن طاعة الله (٢) ﴿ اَلتَّكَاثُرُ ﴿ التفاخر بالأموال والأولاد والرجال.

﴿ حَتَىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ بأن متّم (")، فدفنتم فيها، أو عددتم الموتى تكاثرًا.

### 🗇 - ﴿ كُلًا ﴾ ردع ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

(١) قوله: (مكية). ذكر البيضاوي فيها خلافًا، وأكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية.

- (۲) قوله: (شغلكم). ظاهره أنه خطاب لعامة الناس، كما اختاره القرطبي. عن قتادة: "قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالًا».اهـ. وعنه أيضًا -كما في القرطبي-: "نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان».اهـ. وعن ابن زيد: "نزلت في فخذ من الأنصار»، وعن ابن عباس: "نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف، وبني سهم»، وعن عمرو بن دينار: "نزلت في التجار». وبعد نقل هذه الأقوال قال القرطبي: "الآية تعم جميع ما ذكر وغيره».اهـ.
- (٣) قوله: (بأن متم...). ذكر تفسيرين لهذه الآية؛ الأول: حتى متم ودفنتم. وبه فسر ابن جرير. والثاني: حتى تفاخرتم بالأموات. روي هذا المعنى عن ابن عباس، ومقاتل، والكلبي. والمقابر: جمع مقبرة، بفتح الباء وضمها.

فائدة: لم يأت ذكر المقابر إلّا في هذه السورة. ذكره القرطبي، وأورد الأدلة على فضل زيارتها وفوائدها. وروى ابن جرير عن علي: «نزلت ﴿الْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞﴾ في عذاب القر». اهـ. علماً بأنه ورد ﴿أَصَّبُ ٱلْقُبُورِ ۞﴾ في عبس.

- ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (١) سوء عاقبة تفاخركم عند النزع، ثم في القبر (٢).
- ﴿ لَتَرَوْتَ ٱلْجَحِيمَ ﴿ النار، جواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعينه (٦)، وألقيت حركتها على الراء.
- ﴿ ثُمَّ لَنَرَوُنَهَا ﴾ تأكيد ﴿عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ مُصدر (٧) ؛ لأنَّ «رأى» و «عاين» بمعنى واحد.
- ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ ﴾ حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات (^)، وواو ضمير

(۱) ﴿ ثُمُّ كُلَّاسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾. عن مجاهد: "وعيد بعد وعيد».اه. أي: فتكون الجملة الثانية للتأكيد وإن كانت معطوفة؛ لأنه يكثر العطف عند توكيد الجملة. وعن ابن عباس: "﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمُّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾، أي: في الآخرة».اه. وعلى هذا تكون الجملة الثانية للتأسيس.

(٢) وقول المفسر: (ثم في القبر). يشير إلى أنها للتأسيس، ولكنه تفسير ثالث.

(٣) قوله: (علمًا يقينًا). أفاد أنه من إضافة الموصوف إلى الصفة.

- (٤) وقوله: (عاقبة...). مفعول به لـ ﴿تُمُّلُّمُونَ ﴾.
- (٥) وقوله: (ما اشتغلتم). قدره ليكون جواب ﴿ لَوْ ﴾ الشرطية.
- (٦) قوله: (حذف منه...). أي: فأصله: تر أيون، وبعد الحذف أصبح وزنه: لَتَفُونَهَا. كما تقدم في ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ ﴾ [مريم: ٢٦].
  - (٧) قوله: (مصدر). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المرادف.
  - (٨) قوله: (حذف منه نون الرفع). أي: فأصله: لتسألُونَنَّ. فهو فعل مضارع مرفوع وعلامته =



الجمع؛ اللتقاء الساكنين ﴿ يَوْمَهِ إِ ﴾ يوم رؤيتها ﴿ عَنِ ٱلنَّهِ عِلَى ﴾ ما يلتذ به (١) في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك.



رفعه ثبوت النون المحذوفة لأجل نون التوكيد، والواو المحذوفة نائب الفاعل في على رفع.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ما يلتذ به). ويدل على ذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة، أن النبي على ذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة، أن النبي على وأبا بكر وعمر وَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَ

## اً ١٠٣ – سورة العصر

#### مكية أو مدنية (١)، وآياتها ثلاث آيات

#### بِنْ وَاللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

( ) - ﴿ وَٱلْعَصْرِ ( ) ﴾ الدهر (٢)، أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر.

( ) - ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ الجنس (٣) ﴿ لَفِي خُسْرِ اللَّهُ فِي تجارته.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ فليسوا في خسران ﴿وَتَوَاصَوا ﴾

أوصى بعضهم بعضًا ﴿إِلَهُوَ ﴾ أي: بالإيهان (٤) ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿ على الطاعة وعن المعصية (٥).

#### **\*\*\*\*\*\***

(١) قوله: (مكية). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية، ولم أجد من نقل الخلاف في ذلك.

- (٢) قوله: (الدهر). ذكر المفسر في تفسير العصر هنا ثلاثة أقوال: الأول: أنه الدهر. روي عن ابن عباس وغيره. الثاني: ما بعد الزوال إلى الغروب. روي عن الحسن، وقتادة. الثالث: صلاة العصر. روي عن مقاتل. وروي عن قتادة أيضًا: «أنه آخر ساعة من ساعات النهار»، وقيل: المراد: عصر النبي على أي: زمانه. وعلى كل حال: هذا قسم من الله تعالى.
- (٣) قوله: (الجنس). أفاد أن «أل» فيه جنسية، والمراد: استغراقية بقرينة الاستثناء؛ لأن الاستثناء من قرائن العموم. و«أل» الاستغراقية نوع من الجنسية عند طائفة من العلماء، كما يعلم من كتب البلاغة. وقد شاع عند الأصوليين تسمية الاستغراقية بالجنسية حيث عدوا من أدوات العموم: «أل» الجنسية، ولا تفيد العموم إلا الاستغراقية.
- (٤) قوله: (أي: بالإيهان). روي هذا عن ابن عباس، وقال قتادة: «الحق هنا القرآن»، وقال السدى: «هو الله تعالى».
- (٥) قوله: (على الطاعة). ذكر المفسر قسمي الصبر، كا اقتصر عليهما القرطبي. وبقي الثالث، وهو الصبر على المصائب، قال ابن كثير: «أي: على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي عن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر». هـ.



# [ ١٠٤ - سورة الهمزة ]

### مكية أو مدنية<sup>(١)</sup>، وآياتها تسع آيات

#### بِنسيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

() - ﴿ اَلَّذِي جَمَعَ ﴾ بالتخفيف والتشديد (٥) ﴿ مَالًا وَعَدَّدُهُ. (١) ﴿ أَكُونَ مُعَمَّ السَّالِ السَّالِي

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية، ولم أجد من ذكر الخلاف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كلمة عذاب). تقدم نظيره مرارًا.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: كثير الهمز...). أفاد أن وزن (فُعَلَة) يفيد المبالغة، كالضُّحَكة، والرُّحَلة، واللُّعنية. وفسرت الكلمتان بألفاظٍ متقاربة، كلها يرجع إلى معنى الغيبة والتعييب. وأصل الهمز: الكسر، واللمز: الطعن، فشاعا في الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم. ذكره البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نزلت...). ذكر المفسرون أقوالًا فيمن نزلت هذه الآية، فعن ابن عباس: «نزلت في الأخنس بن شريق»، وعن ابن جريج: «في الوليد بن المغيرة»، وقيل: في أمية بن خلف.

وقيل: غير ذلك. وعن مجاهد: «الآية عامة في كل من هذه صفته»، واختاره ابن جرير. وقال القرطبي: «وهو قول الأكثرين».

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف، ورَوْح: بتشديد الميم: ﴿جَمَّعَ﴾. والباقون: بتخفيفها: ﴿جَمَعَ ﴾. والتشديد يفيد المبالغة. قال القرطبي: «المقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة». اهـ.

وجعله عُدة لحوادث الدهر(١).

- ﴿ كُلَّا ﴾ ردع ﴿ لَكُنُبُذَنَ ﴾ جواب قسم محذوف، أي: ليطرحن ﴿ فِي الْخُطُمَةِ ( ) ﴾ التي تحطم كل ما ألقى فيها.
  - ( ﴿ وَمَا آذَرَكَ ﴾ ( ) أعلمك ﴿ مَا ٱلْخُطُمَةُ ( ) ﴾.
    - ۞- ﴿ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ۗ ﴾ المسعرة.
- ﴿ ﴿ عَلَيْهِم ﴾ جمع الضمير رعاية لمعنى كلّ ﴿ تُؤْصَدَةً ﴿ اللهُ بِالهُمزة (١٤)، وبالواو بدله، مطبقة.

(١) وقول المفسر: (وجعله عدّة). تفسير لـ﴿وَعَدَّدُهُۥ)، فسر به القرطبي، والبيضاوي. فالمعنى: جعله عُدة. وقال الضحاك: «أعد ماله لمن يرثه».

- (٢) ﴿ وَمَا آذَرَنكَ ﴾ . تقدم إعراب نظير هذه الجملة. و﴿ الْخُطْمَةُ ﴾ من أسماء النار. قاله ابن جرير. وقيل: الثانية. والله أعلم. ذكرها القرطبي مع العزو إلى القائل بذلك.
- (٣) قوله: (تتشرف). قال ابن جرير: «التي يطلع ألمها ووهجها القلوب». وقال القرطبي: «وخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه»، أي: إنه في حال من يموت ولا يموتون.

ونقل عن محمد بن كعب: «تأكل النار جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقًا جديدًا، فرجعت تأكلهم اله.

(٤) قوله: (بالهمزة). قراءتان، كما تقدمتا في سورة البلد.

(1V7)

(۱) ﴿ فِي عُمُدٍ ﴾ بضم الحرفين وبفتحهم (۱) ﴿ مُمَدَّدَةٍ إِلَّ ﴾ صفة لما قبله. فتكون النار داخل العمد (۲).

**₩₩** 

(١) قوله: (بضم الحرفين...). قرأ بالضم: حمزة، والكسائي، وخلف، وشعبة. والباقون: بالفتح: ﴿عَمَدِ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فتكون النار...). كما روي عن ابن عباس: «أدخلهم في عمد، فمدت عليهم بعمادٍ وفي أعناقهم السلاسل فسدّت بها الأبواب، اهـ. كما في ابن جرير، ورواه القرطبي عن أبي هريرة مرفوعًا بسياقي أطول.

# 

#### مكية (١)، وآياتها خمس آيات

### بِنَدِ ٱلدَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

## (١) - ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ استفهام تعجيب (٢)، أي: اعجب ﴿ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّابِ

(١) قوله: (مكية). باتفاق.

(۲) قوله: (استفهام تعجيب). يعني: هذا الاستفهام للتقرير، ويتضمن الأمر بإنشاء العجب من قدرة الله تعالى وكيفية إهلاكه عدوّه مع كون العدوّ أعظم وأقوى جيش. وكون الاستفهام للتقرير بالنظر إلى المآل؛ لأن الهمزة للاستفهام الإنكاري دخلت على النفي، ونفي النفي إثبات، كما تقدم لذلك نظائر، قال القرطبي: «واللفظ استفهام والمعنى تقرير».

قال ابن كثير بعد كلام: «كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله ﷺ، فإنه في ذلك العام وُلِد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدر يقول: لم ننصر كم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره، ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء».اهـ.

ولذا نصر الله قريشًا مع أنهم أهل شرك على أبرهة وجيشه مع أنهم أهل دين، وذلك توقيرًا للكعبة وتشريفًا للنبي ﷺ.

الإعراب: الهمزة: استفهامية، و ﴿ لَمْ ﴾ حرف جزم ونفي وقلب. و ﴿ تَرَ ﴾: فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة -الألف- ووزنه (تَفَ) حذفت منه عين الكلمة الهمزة، كما تقدم في ﴿ فَإِمَّا تَرِينَ ﴾ [مريم: ٢٦]، وغيره. الرؤية هنا علمية تتعدى إلى المفعولين، سدت مسدهما جملة ﴿ كَيْفَ فَكُلُ رَبُّكَ ﴾.

اَلْفِيلِ (۱) هو محمود وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه (۱) بنى (۱) بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكة، فأحدث (۱) رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة؛ احتقارًا بها فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال (۵)،

(۱) و ﴿ كَيْفَ ﴾: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، أو مفعول مطلق لل ﴿ فَمَلَ ﴾. فالمعنى: أيَّ حالِ وكيفيةٍ فعل ربك، أو أيَّ فعلٍ فعل ربك، واختار ابن هشام كونه مفعولًا مطلقًا.

وذكر المفسر ملخص قصة أصحاب الفيل مما ذكره أئمة التفسير، كابن كثير، والقرطبي، وابن جرير وغيرهم.

(٢) وقول المفسر: (هو محمود...). أي: اسم ذلك الفيل: محمود.

وقوله: (وأصحابه...). يعني: أصحاب الفيل، هم: أبرهة وجيشه. وهذا تفسير للمراد ﴿ إِأْصَيَابِ ٱلْفِيلِ ﴾. أي: وهم الفيل الذي اسمه محمود، وأبرهة وجيشه.

وقوله: (أبرهة...). وهو أبرهة بن الصباح، ملك اليمن من جهة النجاشي ملك الحبشة. وكان أبرهة نصرانيًا.

(٣) وقوله: (بني...). كلام مستأنف يريد به بيان ملخص تلك القصة.

وقوله: (كنيسة...). وكانت هذه الكنيسة هائلة رفيعة الفناء، عالية البناء، لم تر العرب مثلها، وكانت العرب تسميها: «القليس»؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته. ذكره ابن كثير.

(٤) قوله: (فأحدث...). يعني: قضى حاجته، أي: تغوّط.

(٥) قوله: (على أفيال). قيل: كان معهُ ثمانية أفيال، وقيل: اثنا عشر، وكان في المقدم فيل عظيم لم يُر مثله وهو المسمى بـ «محمود».

وكان جيش أبرهة أغاروا على إبل أهل مكة وكان فيها مائتا بعير لعبدالمطلب، وأرسل أبرهة إلى أهل مكة رجلًا اسمه حناطة الحميري ليأتي بأشرف قريش إليه، وكان عبدالمطلب هو رئيسهم وزعيمهم، فحضر عبدالمطلب عند أبرهة، فلها رآه أبرهة أكرمه =

مقدّمها «محمود»، فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه في قوله:

﴿ أَلَتْمَ بَجْعَلُ ﴾ أي: جعل ﴿ كَيْدَمُرُ ﴾ في هدم الكعبة ﴿ فِي تَضْلِيلِ ﴿ ثَالَهُ ﴾
 خسارة وهلاك.

(۱). قيل: لا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (١) ﴿ جَمَاعات جَمَاعات (١). قيل: لا واحد له، كأساطير، وقيل: واحدُه إبَّوْلُ أو إبّال أو إبّيل، كِعجَّوْل ومفتاح وسكّين.

### ال - ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ الله طين مطبوخ.

وهابه؛ لأنه كان حسن المنظر مهابًا، فسأله أبرهة: ما حاجتك؟ قال عبدالمطلب: حاجتي أن ترد علي المائتي بعير، فقال أبرهة: أتكلمني في بعيرك وتترك بيتًا هو دينك ودين آبائك! أنا جئت لهدمه؟ فقال عبدالمطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربًّا سيمنعه. ورجع عبدالمطلب إلى قريش، فأمرهم بالخروج من مكة؛ لئلا يصيبهم العذاب، وأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. فكان ما قص الله علينا من الوقائع.اهـ. من ابن كثير موجزًا.

(۱) قوله: (جماعات...). فسر بنحوه أئمة التفسير واللغة، وهو نعت للطير، منصوب، ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع، واختلف فيه، فقيل: جمع لا واحد له، قاله الجوهري، والفراء، ونقل القرطبي وغيره الأقوال الثلاثة في مفرده، التي ذكرها المفسر، وهن:

١ - إبُّول، بكسر الهمزة وتشديد الباء المفتوحة، نظيره: عِجُّول، مفرد العجاجيل. وهو ولد البقرة، كالعجل.

٧- إبَّال: بكسر الهمزة وتشديد الباء، على وزن: مفتاح.

٣- إبِّيل: بكسر الهمزة وتشديد الباء، على وزن: سكين.



(1) - ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصَفِ مَأْكُولِ (1) كورق زرع أكلته الدواب (1)، وداسته وأفنته، أي: أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه، وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة يخرق البيضة (٢) والرجل والفيل ويصل إلى الأرض، وكان هذا عام مولد النبي الله (٣).



(١) قوله: (كورق زرع). كما تقدم في سورة الرحمن، فعن قتادة: «التبن»، وعن ابن زيد: «ورق الزرع وورق البقل: إذا أكلته البهائم فراثته».

<sup>(</sup>٢) قوله: (يخرق البيضة). البيضة قلنسوة الحرب، تصنع من الحديد يلبسها المقاتل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكان ذلك عام مولده ﷺ). كها تقدم في كلام ابن كثير.

# [ ۱۰۹ – سورة قريش

#### مكية أو مدنية (١١)، وآياتها أربع آيات

#### بِنسيهِ آلتَ مَنْ ٱلرَّحِيدِ

( - ﴿ لِإِيلَافِ فُرَيْشِ ( ) ﴾.

(")- ﴿ إِ-لَافِهِمْ ﴾(١) تأكيد، وهو مصدر آلف بالمد ﴿ رِحْلَةَ ٱلشِّعَآءِ ﴾(") إلى

(١) قوله: (مكية). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية، ولم أجد من ذكر الخلاف.

(٢) فائدة: قال المفسرون -كابن كثير- هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، أي: هي سورة مستقلة، وذلك لوجود "بنــــــاتَةِ اتَّغَيْنَ اتَكِيمِ » في أولها. وعلى هذا يحتمل الجار والمجرور ﴿لإيلنفِ ﴾ أوجهًا:

١- متعلق بمحذوف تقديره: حبسنا عن مكة الفيل، وأهلكنا أهله لإيلافهم واجتهاعهم، أي: لأجل أن يأتلفوا ويجتمعوا في بلدهم. فيكون لهذه السورة علاقة معنوية بها قبلها، كها نقله ابن كثير عن ابن أسلم، وابن إسحٰق.

٢- متعلق بمحذوف تقديره: اعجبوا، أي: اعجبوا لإيلاف الله تعالى قريشًا ثم تركهم
 عبادته. اختاره ابن جرير.

- ٣- متعلق بـ﴿ فَلْيَعْبُدُوا ﴾ والفاء مزيدة لتأكيد الربط؛ لأن لقوله: «اعبدوا» شبهًا بجواب الشرط، كأن المعنى: إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا لهذه النعمة أي: نعمة إيلافهم. اختاره البيضاوي، وعليه مشى المفسر. وقال القرطبي وغيره: «عمن عدّ السورتين واحدة: أبيّ بن كعب».اهد. وعلى هذا يتأكد كون الجار والمجرور متعلقًا بنحو: حبسنا عن مكة الفيل. والله أعلم.
- (٣) ﴿رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ ﴾. منصوب على أنه مفعول ثانٍ لـ ﴿لإيلَافِ ﴾، أي: آلفهم الله تعالى
   الرحلة. وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوف، وقيل: ظرف، كما يعلم من القرطبي.



اليمن ﴿وَ﴾ رحلة (١) ﴿ الصَّيْفِ (١) ﴾ إلى الشام، في كل عام يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة؛ لخدمة البيت الذي هو فخرهم، وهم ولد النضر بن كنانة (٢).

(﴿ ﴿ فَلْيَعَبُدُوا ﴾ تعلق به لإيلاف، والفاء زائدة ﴿ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ﴾. (﴿ الَّذِي ٱطْمَعُهُم مِن جُوعٍ ﴾ أي: من أجله ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ إِنَّ ﴾ أي: من أجله، وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة، وخافوا جيش الفيل (٣).



(١) وقول المفسر: (رحلة) ﴿الصَّيْفِ﴾). قدر (رحلة) لإفادة أنهم رحلتان مستقلتان.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وهم ولد النضر...). أي: قريش أولاد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وقيل: قريش هم بنو فهر بن مالك بن النضر. والأول أصح. قاله القرطبي. والنضر بن كنانة جد النبي على القرطبي.

تنبيه: الشتاء والصيف من فصول السنة الأربعة المعروفة. ونقل القرطبي عن مالك، واختاره: «أن الله تعالى قسم الزمان إليها».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وخافوا...). هذا تفسير للخوف الذي آمنهم منه. وهذا خوف خاص، وكذلك كانوا آمنين في مكة وفي رحلاتهم لما لهم من المكانة عند الناس من حيث إنهم أهل الحرم الشريف، فكان الناس لا يتعرضون إلى أنفسهم أو أموالهم في رحلاتهم. كما بينه ابن كثير وغيره، والله أعلم.

# اً ١٠٧ – سورة الماعون

#### مكية أو مدنية (١) أو نصفها ونصفها، وآياتها ست أو سبع آيات

#### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ اَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ بِالْجِزاء والحساب (٢)، أي: هل عرفته وإن لم تعرفه (٢):

 (أَلَذِى يَدُعُ اللَّهِ بَعَدير هو بعد «الفاء»، ﴿الَّذِى يَدُعُ الْكِتِيمَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا ا

﴿ وَلاَ يَعُضُ ﴾ نفسه ولا غيره ﴿ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَكَ إِطعامه (١٤)، نزلت في العاص بن وائل (٥٠) أو الوليد بن المغيرة.

(١) قوله: (مكية أو مدنية). ذكر القرطبي أن الآيات الثلاث الأولى مكية، والبواقي مدنية، وأشار البيضاوي إلى الاختلاف، وأطلق الأكثر أنها مكية.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (بالجزاء...). تفسير للدين، كما فسر بذلك القرطبي وغيره، وتقدم في سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هل عرفته...). أفاد أن ﴿ أَرَءَ يَتَ ﴾ هنا استفهام، أي: استفهام تعجبي. والفاء في ﴿ فَذَالِكَ ﴾ داخلة في جواب شرط مقدر، ويشير إلى هذا قول البيضاوي، إن ﴿ أَرَءَ يَتَ ﴾ استفهام معناه التعجب. ويحتمل كون ﴿ أَرَءَ يَتَ ﴾ بمعنى: أخبرني، والمفعول الثاني مقدر، أي: من هو، كما مشى على ذلك بعض المعربين. يعني أن الجملة الاستفهامية المقدرة تسد مسد المفعول الثالث، الأول: ياء المتكلم. والثاني: الاسم الموصول: ﴿ الَّذِي يُكَذِّبُ ﴾، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: إطعامه). أفاد أن «طعام» هنا اسم مصدر: أطْعَمَ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (نزلت في العاص...). روي ذلك عن ابن عباس: «أي: نزلت في العاص بن واثل السهميّ». وقاله الكلبيّ، ومقاتل. وعن السدّي: «نزلت في الوليد بن المغيرة»، وعن =



- (1)- ﴿فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ (1) ﴾(١).
- ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ﴿ عَافلُون، يؤخرونها عن وقتها ( ) .
  - الله وغيرها. ﴿ الله الله عَلَيْهُمْ يُرَاءُونَ ١٠٠٠ فِي الصلاة وغيرها.
  - ( وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ( ) كالإبرة والفاس والقِدْر والقَصعة ( ).

     ( القَصعة ( ) ).

(١) ﴿ فَوَيْلٌ ﴾. الفاء هي الفصيحة، أي: إذا كان الأمر كذلك ﴿ فَوَيْلٌ ﴾.

(٢) قوله: (يؤخرونها). تفسير لـ ﴿ سَاهُونَ ﴾. أي: تأخير الصلاة عن وقتها، وليس المراد تركها، هذا المعنى مرويّ عن ابن عباس وغيره، وروي عن ابن عباس أيضًا: (أن المراد تركها، والآية في المنافقين كانوا يراؤون الناس بصلاتهم ويتركونها إذا غابوا، وعن مجاهد: (يتهاونون بالصلاة ولا يهتمون بشأنها).

(٣) قوله: (كالإبرة...). أمثلة لـ ﴿ اَلْمَاعُونَ ﴾. وهو منافع البيت. وهذا التفسير مروي عن ابن مسعود وغيره، قال: «ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك»، وذكر القرطبي اثني عشر قولًا في تفسير ﴿ الْمَاعُونَ ﴾، منها: زكاة الأموال. ومنها: أنه الماء. ومنها: الحق. وغير ذلك.

قال ابن كثير: أي: لا أحسنوا في عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به، ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم؛ فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى، اهد. فيه إشارة إلى الجمع بين التفاسير المختلفة لـ ألماعُونَ . والله أعلم. وقوله: (كالإبرة...) أمثلة للهاعون، وهي معروفة، فالإبرة: ما يخاط به. والفأس: ما يقطع به نحو الحطب والشجر. والقدر -بكسر القاف-: الإناء الذي يطبخ فيه ويوضع على التنور. والقصعة -بفتح القاف-: الإناء الذي يؤكل منه أو يشرب. ومن المشهور قولمم: «لا تكسر القصعة، ولا تفتح الجزانة»، الكسر والفتح إما بالمعنى المعروف، أو بمعنى: حركة الكسر والفتح.

<sup>=</sup> ابن جريج: «نزلت في أبي سفيان، كان ينحر في كل أسبوع جزورًا، فطلب منه يتيم شيئًا فقرعه بعصاه، فأنزل الله هذه السورة ١٩هـ. أي: قبل إسلام أبي سفيان رَحِيَاتِكَ عَنْدُ. والله أعلم.

# [ً ١٠٨ - سورة الكوثر

### مكية أو مدنية (١)، وآياتها ثلاث آيات

### بنديالله الرَّمْنُ الرَّحِيرِ

# ( ) - ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَك ﴾ يا محمد ﴿الْكُوثُـرُ ( ) هو نهر في الجنة (٢)، هو

(۱) قوله: (مكية...). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية، ولكن تفسير الصلاة بصلاة عيد الأضحى، والنحر بالأضحية يناسب كونها مدنية؛ لأن صلاة العيد شرعت بعد الهجرة، ورجحه الإمام النووي، وعلى هذا يكون نزول الآية الثالثة في العاص بن وائل أو غيره؛ لأنه استمرّ على وصفه النبي على بتلك الصفة. والله أعلم. وذلك أحد التفاسير فيهها. وهذه السورة أقصر سورة في القرآن الكريم.

(٢) قوله: (هو نهر في الجنة). الكوثر: فَوعَل من الكثرة، كها نص على ذلك العلماء. وفي تفسيره عدة أقوال، أنهاها القرطبي إلى ستة عشر قولًا، ولكن الأشهر والأصح: أنه نهر في الجنة، أو حوضه ﷺ في الموقف، كما ذكر القرطبي. والقول بأنه نهر في الجنة؛ رواه البخاري. [البخاري: تفسير هذه الآية (٤٩٤٦)].

وسمي كوثرًا؛ لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره، كما ذكر الحافظ.

والقول الثاني: أنه الحوض، رواه مسلم في "صحيحه" عن أنس رَحَيَلَتُهَمّنَهُ، قال: «أغفي رسول الله على إغفاءةً، فرفع رأسه مبتسمًا إما قال لهم، وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله على: "إنه نزلت على آنفًا سورة"، فقرأ: ﴿ إِنْ الرَّقِيْ الرَّقِي الرَّا الله ورسوله أعلم، الكَوْثُر؟"، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة". اهد. [مسلم (١/ ٣٠٠)].

وجمع بين هذين القولين بأن الحوض ينصب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الذي هو نهر في الجنة.اهـ. وإلى ذلك إشار المفسر بقوله: (هو حوضه...). أي: النهر في الجنة هو حوضه، بأن ينصب فيه من نهر الجنة، والله أعلم.



حوضه ترد عليه أمته، أو الكوثر: الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها.

(°) - ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ ﴾(۱) صلاة عيد النحر(٢) ﴿ وَٱلْحَـرُ (°) ﴿ نسكك.

وَ المنقطع العقب. نزلت في العاصي بن وائل (مُو الأَبْتَرُ السبي عَلَيْ أَبتر عند موت النبي عَلَيْ أبتر عند موت ابنه القاسم.

#### 

القول الثالث: الكوثر: الخير الكثير. روي عن ابن عباس وغيره، فيشمل الحوض والنهر وغيرهما. ومن الأقوال في معنى الكوثر: النبوة، القرآن، والإسلام، كثرة الأصحاب، والأمة، رفعة الذكر وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَصَلَ ﴾. الفاء للسببية، أو الفصيحة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (صلاة عيد النحر...). وهذ التفسير أي: الصلاة: صلاة عيد الأضحى، والنحر: نحر الأضحية؛ مروي عن أنس، وقتادة، وغيرهما. وعلى هذا يكون الأمر للندب على القول بأنها سنتان، كما عليه الشافعية. وعن مجاهد: «الصلاة المكتوبة، ونحر البدن»، وروي عن ابن عباس، وعن عليّ: «أن المعنى: صل وضع اليمنى على اليسرى ثم على الصدر»، وقيل: اجعل صلاتك ونحرك لله وحده، دون غيره. واختاره ابن جرير، وروي عن محمد بن كعب القرظي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نزلت...). هذا مروي عن ابن عباس، وغيره، وقيل: في أبي جهل، وقيل: في عقبة. والبتر بمعنى: القطع، وكانت العرب تقول لمن مات ابنه: أبتر، بمعنى: أنه مقطوع العقب. قال ابن جرير: «هذه الآية عامة في كل من أبغضه على من أبغضه كلى كلى من أبغضه كلى من أبغض



#### ريات [ المحافرون ] المحافرون ]

### مكية أو مدنية (١١)، وآياتها ست آيات

نزلت (۲<sup>)</sup> لما قال رهط من المشركين لرسول الله ﷺ: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة.

# بِنهِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيهِ (١) - ﴿ قُلْ مَا أَمُهَا ٱلْكَنْفِرُونَ (١) ﴿ (٢) .

- الله المُعَبُدُ ﴾ في الحال ﴿ مَا تَعَبُدُونَ الله ﴿ مَا اللهُ عَبْدُونَ اللهُ مِن الأصنام.
- ﴿ وَلا أَنتُهُ عَابِدُونَ ﴾ في الحال (٤) ﴿ مَا أَعَبُدُ ﴿ ﴾ وهو الله تعالى وحده.

(١) قوله: (مكية أو مدنية). عامة المفسرين أطلقوا أنها مكية، كما يدل على ذلك سياق الآيات وسبب النزول، ولم أعثر على من قال إنها مدنية.

(٢) وقوله: (نزلت...). ما ذكره من سبب النزول ذكره ابن جرير وغيره، ورواه ابن جرير عن ابن عباس بسياق أطول.

فائدة: ثبتت قراءة هذه السورة وسورة الإخلاص، في مواضع منها: ركعتا الطواف، وركعتا الفجر، رواهما مسلم. وركعتان بعد المغرب. رواه أحمد. وغير ذلك. وعن ابن عباس: «ليس في القرآن أشد غيظًا منها؛ لأنها توحيد وبراءة من الشرك». نقله القرطبي. وروى الترمذي عن أنس: «أنها تعدل ثلث القرآن»، وورد أيضًا أنها تعدل ربع القرآن، وكذا ورد في سورة الزلزلة، أنها تعدل ربع القرآن. ذكرهما ابن كثير.

- (٣) ﴿ أَلْكَيْرُونَ ﴾. قال ابن كثير: «يشمل كل كافر على وجه الأرض». اهـ. يعني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأنها نزلت في كفار قريش. ولكن المراد: من علم الله أنه سيموتون كفارًا. ذكره البيضاوي، والقرطبي.
- (٤) قوله: (في الحال...). في الموضعين. وقوله: (في الاستقبال...). في الموضعين. يفيد أن =

( - ﴿ وَلا آنا عَابِدُ ﴾ في الاستقبال ﴿ مَا عَبَدَ مُ الله عَبِهِ الله عَبِدَ مُ الله عَبِهِ الله عَبِيهِ الله عَبِيهِ الله عَبِيهُ عَبِيهُ الله عَبِيهُ إلى الله عَبِيهُ الله عَبْدُهُ عَلَيْهُ الله عَبْدُهُ عَبِيهُ عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُهُ عَبْدُ الله عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَبْدُ الله عَلَيْهُ الله عَبْدُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبْدُهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِي عَلَيْهُو

﴿ وَلَا أَنتُهُ عَابِدُونَ ﴾ في الاستقبال ﴿ مَا أَعَبُدُ ۞ ﴾ علم الله منهم أنهم لا يؤمنون، وإطلاق «مَآ» على الله على وجه المقابلة (١٠).

(٢) - ﴿ لَكُوْ دِينَكُو ﴾ الشرك ﴿ وَلِيَ دِينِ (٢) ﴾ الإسلام. وهذا قبل أن يؤمر بالحرب (٢). وحذف ياء الإضافة (٣) القراء السبعة وقفًا ووصلًا وأثبتها يعقوب في الحالين.

### **∰∰∰**

الآية الرابعة والخامسة ليستا من التكرار، وكها يفيده كلام البيضاوي. وعزاه القرطبي إلى الأخفش، والمبرد. وقال البيضاوي: «يجوز أن تكونا تأكيدين»، كها فصل ذلك القرطبي، وقال: «إنه من أسلوب البلاغة».

<sup>(</sup>۱) قوله: (وإطلاق ﴿مَآ﴾). أي: في قوله تعالى: ﴿مَآ أَعَبُدُ ﴾ في الموضعين، على سبيل المشاكلة ومقابلة ﴿مَا تَعْبُدُونَ ﴾ و﴿مَّا عَبَدَتُمْ ﴾. وقيل: ﴿مَآ ﴾ فيهما مصدرية، كما ذكره السضاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهذا...). يعني: أنه منسوخ، ويناسب ذلك كونها مكية، ونص على أنها منسوخة القرطبي، ولم يتعرض لذلك ابن جرير، ولا أكثر المفسرين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وحذف ياء...). يعني: أن ﴿دِينِ﴾ أصله: ديني، بياء المتكلم المضاف إليها، وحذفت تخفيفًا؛ اكتفاءً بالكسرة، كما تحذف من المنادى، نحو: يا عبادِ، وكما تحذف ياء المتكلم المفعول به، نحو: ﴿فَاتَقُونِ (١٠) ﴾ [البقرة: ٤١]، وقد تقدم نظائر ذلك.

# اً ١١٠ – سورة النصر

### مدنية (١)، وآياتها ثلاث آيات

### بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّغْنَ ٱلرَّحِيرِ

(الله على أعدائه ﴿وَٱلْفَـنَّحُ (اللهِ ﴾ نبيه ﷺ على أعدائه ﴿وَٱلْفَـنَّحُ (اللهُ ﴿ فَتَحَ مُكَالًا اللهُ ال

﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ أي: الإسلام ﴿ أَفُواجًا ۞ ﴾
 جماعات بعدما كان يدخل فيه واحد واحد، وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب
 من أقطار الأرض طائعين.

﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ أي: ملتبسًا بحمده ﴿ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ, كَانَ وَكَانَ اللهُ وَكَانَ اللهُ بعد نزول (٣) هذه السورة يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه»، وعلم بها أنه قد اقترب أجله (٤)، وكان فتح

<sup>(</sup>١) قوله: (مدنية). بلا خلاف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فتح مكة). قال ابن كثير: (والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولًا واحدًا).اهـ. وقال أيضًا: (كانت أحياء العرب تقول: إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجًا).اهـ. باختصار.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكان ﷺ بعد...). روى نحوه الشيخان وغيرهما، عن عائشة وَعَيَلَسَّعَهَا، قالت: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي». [(فتح الباري) (٨/ ٦٠٥)، مسلم (١/ ٣٥٠)].

<sup>(</sup>٤) قوله: (وعلم بها...). روي ذلك عن ابن عباس، والضحاك، ومجاهد، وغيرهم بألفاظ متقاربة، فكأن المعنى: إذا جماء نصر الله، ودخل الناس في دين الله أفواجًا؛ فقد تمت =



مكة في رمضان سنة ثهان، وتوفي علي في ربيع الأول سنة عشر.



مسؤوليتك، وأداء رسالتك، فاستعد للقاء الله بكثرة التسبيح والاستغفار. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ ﴾ قال رسول الله على المنته ورواه الإمام أحمد (ج١/ ١٨٧٣). وي البخاري في "صحيحه عن ابن عباس ما حاصله: «أن عمر بن الخطاب وَعَلَيْتَهَا كان يدني ابن عباس مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه من ذلك، أي: لصغر سن ابن عباس، فسأل عمر: ماذا تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ ... ﴾، فلم يجيبوا بالجواب الصحيح، فقال عمر لابن عباس: ماذا تقول؟ قال: هو أجل رسول الله يخيبوا بالجواب الصحيح، فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول». اهد. باختصار [«فتح الباري»:

#### آ۱۱۰ – سورة المسد أو «تبت» ً عد

### مكية<sup>(۱)</sup>، وآياتها خمس آيات

### بِنسِيرَ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيرِ

لما دعا النبي ﷺ قومه (٢)، وقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» (٣)، فقال عمه أبو لهب (٤): تبًا لك ألهذا دعوتنا، نزلَ:

﴿ وَبَبَتَ ﴾ خسرت ﴿ يَدَا آبِي لَهَبٍ ﴾ أي: جُملتُه، وعبر عنها باليدين مجازًا (٥٠)؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وهذه الجملة (١٦) دعاء ﴿ وَتَبَ ۞ خسر هو، وهذه الجملة خبر كقولهم: أهلكه الله وقد هلك، ولما خوّفه النبي ﷺ (٧٧)

(١) قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل.

(٢) قوله: (لما دعا). بيان لسبب النزول.

(٣) وقوله: (وقال: اإني...). معطوف على جملة (دعا). وجواب (لما) قوله: (نزلت). وروى البخاري نحوه عن ابن عباس بسياق أطول.

(٤) وقوله: (عمه أبو لهب). أي: عم النبي على أبو لهب. واسمه عبدالعزى بن عبدالمطلب، وكنيته: أبو عتيبة، ولقب بأبي لهب لإشراق وجهه. وكان كثير الأذية لرسول الله على ذكر ذلك ابن كثير.

(٥) وقوله: (مجازًا). أي: مجازًا مرسلًا في اصطلاح البلاغيين.

(٦) وقوله: (وهذه الجملة...). أي: جملة ﴿تَبَتَّ يَدَا آلِي لَهَبِ ﴾ جملة إنشائية دعائية، وجملة ﴿وَتَبَّ ﴾ خبرية. هذا القول عزاه القرطبي إلى الفراء، وفسر كذلك ابن كثير. فالواو فيه استثنافية لا عاطفة؛ لأن الخبر لا يعطف على الإنشاء ولا العكس على التفصيل الذي ذكره البلاغيون.

(٧) وقوله: (ولما خوّفه...). بيان لسبب نزول الآية التالية. وجواب (لما) قوله: (نزل). وما ذكره المفسر من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس، بنفس السياق الذي ذكره المفسر، ونقله ابن كثير عن ابن مسعود.

بالعذاب، فقال: إن كان ما يقول ابن أخى حقًّا فإني أفتدي منه بمإلى وولدي، نزل:

(الله (۲) - ﴿ مَا أَغَنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ (الله (۱) أي: وكسبه، أي: ولده (۲)، و (أَغَنَىٰ ) بمعنى: يُغنى.

(الله على على ضمير «يَصْلَ» (م)، سوغه الفصل بالمفعول على ضمير «يَصْلَ» (م)، سوغه الفصل بالمفعول

- (۱) قوله: (أي: ولده...). تفسير الكسب بالولد مروي عن مجاهد وغيره، وروى ابن جرير عن أبي الطفيل: «أن أولاد أبي لهب اختصموا عند ابن عباس، فقام ابن عباس يحجز بينهم وقد كف بصره، فدفعه بعضهم حتى وقع على الفراش، فغضب، وقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث». اهـ. ففيه إطلاق الكسب على الولد.
- (٢) ﴿ مَا أَغْنَى عَنْـ هُ مَا أُهُو وَمَا كَسَبَ ۞﴾. و﴿ مَا ﴾ في ﴿ مَا أَغْنَى ﴾ إما نافية أو استفهامية، و﴿مَا ﴾ في ﴿وَمَا كَسَبَ ۞﴾ إما موصولة أو مصدرية، وعليها جرى المفسر حيث قال: (وكسبه)، والأوجه ذكرها المعربون. وفي بعض النسخ لا يوجد: (والنصب).
- (٣) قوله: (فهي مآل). يعني: أن في تكنيته بأبي لهب إشارة إلى أنه جهنمي، وهذا أحد الأوجه
   التي ذكرها المفسرون لذكر كنيته دون اسمه لههنا، والأوجه الباقية:

الثاني: لأن اسمه عبدالعزى، والعزى اسم صنم، وما كان الله ليذكر ذلك.

والثالث: لأن كنيته كانت أشهر من اسمه، وقيل غير ذلك.

- (٤) وقول المفسر: (لتلهّب...) متعلق بتكنيته وتوجيه للتكنية.
- (٥) قوله: (عطف على ضمير...). إشارة إلى مسألة نحوية، وذلك أنه لا يعطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر إلا بعد الفصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، تقول: قمتُ أنا وزيد، ولا تقول: قمتُ وزيد، فههنا ﴿آمْرَأَتُهُۥ معطوف على الضمير المستتر في ﴿يَسَلَ ﴾، والفاصل موجود، وهو المفعول به ونعته، يعني: ﴿نَارًا ذَاتَ لَمُ المَّسَالَة.

وصفته. وهي أم جميل (١) ﴿ مَمَّالَةُ ﴾ بالرفع والنصب (١) ﴿ ٱلْحَطَبِ (١) ﴾ الشوك والسعدان (٢) تقيه في طريق النبي عَلَيْهُ.

(3) - ﴿ فِي جِيدِهَا ﴾ عنقها ﴿ حَبَّلٌ مِن مَسَدِم (3) ﴾ أي: ليف (1) ، وهذه الجملة حال من «حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ» الذي هو نعت لامرأته، أو خبر مبتدأ مقدر.

(١) وقوله: (وهي أم جميل). واسمها: العوراء أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب. فائدة: استنبط الفقهاء من هذه الآية صحة نكاح الكفار؛ لأن الله تعالى سهاها امرأته، وهذا من دلالة الإشارة التي بينها الأصوليون.

- (٢) قوله: (بالرفع والنصب). قرأ عاصم: بالنصب. والباقون: بالرفع. فالنصب بتقدير فعل نحو: أذمً، والرفع على أنه نعت، وإضافة ﴿ حَمَّالَةَ ﴾ معنوية لكونها بمعنى الماضي، فصح وقوعها نعتًا للمعرفة. ويجوز كون الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو بدل من ﴿ أَمْرَأَتُهُ ﴾، كها ذكره المعربون.
- (٣) قوله: (الشوك). تفسير لـ (المُحَطَبِ). والسعدان شجر ذو شوك، كانت تلقى ذلك في طريق النبي والمسلمين، روي عن ابن عباس، وغيره. وعلى هذا يكون (حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ) حقيقة، وروي عن مجاهد وغيره: «معناه: كانت تمشي بالنميمة»، عن ابن جبير: «حالة الخطايا والذنوب»، واختار ابن جرير الأول، لظهوره، وعلى الأقوال الأخرى يكون في الكلام نوع مجاز.
- (٤) قوله: (أي: ليف). الليف: قشر نحو النخل، فالمسد: الحبل المفتول فتلاً شديدًا من الليف أو الجلد أو غيرهما، كما يعلم من كلام المفسرين، واختلف في المراد به لههنا، فعن الضحاك: «حبل من شجر، وهو الحبل الذي كانت تحتطب به». اهم، فالمسد هنا حقيقة، وعن ابن زيد: «حبل من نار في رقبتها، أي في الآخرة»، وعن عروة بن الزبير: «سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا». اهم. وروي عن ابن عباس أيضًا، نقل القرطبي عن الضحاك: «هذا في الدنيا، فكانت تعيّر النبي على بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من ليف، فخنقها الله عَنْ عَبَلُ به فأهلكها، وهو في الآخرة حبل من النار». اهم. وفي هذا جمع بين الأقوال في تفسير ﴿ في جِيدِ مَا حَبُلُ مِن مَسَدِ إِنْ عَبِهِ والله أعلم.

# المراد سورة الإخلاص

### مكية أو مدنية (١٦)، وآياتها أربع أو خمس آيات

## بِنسيهِ ٱلدَّمْنَ ٱلرَّحِيهِ

سئل النبي ﷺ عن ربه؛ فنزل:

﴿ وَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ خبر «هُوَ » (١)، و «أَحَدُ » بدل منه أو خبر ثان.

("")- ﴿ اللهُ ٱلصَّحَدُ (") ﴾ مبتدأ وخبر، أي: المقصود في الحواثج على الدوام ("").

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكية). وهذا الاختلاف أشار إليه البيضاوي، وأكثر المفسرين ذكروا أنها مكية، وما روي في سبب نزولها يشير إلى هذا الاختلاف، فروى ابن جرير عن أبيّ بن كعب، وعكرمة، وأبي العالية وغيرهم: «قال المشركون للنبي ﷺ: انسب لنا ربك، فأنزل الله ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ اللهِ وهذا يناسب كون السورة مكية. وروى ابن جرير عن قتادة قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: انسب لنا ربك؛ فأنزلت ﴿ قُلْ هُو اللهُ اللهِ وعن سعيد قال: «أتى رهط من اليهود النبي ﷺ فقالوا: يا محمد، هذا الله خلق الحلق فمن خلقه؟ فغضب النبي ﷺ، وفيه أنه نزل جبريل عَيهاليّاتَكُم وأسمع هذه الآية. اهـ. وهذا يناسب كون السورة مدنية، وكلام المفسر يحتمل الوجهين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فَوْاللَّهُ ﴾ خبر...). هذا أحد الوجهين في الإعراب، والوجه الثاني: ﴿هُوَ ﴾ ضمير الشأن مبتدأ، و﴿اللَّهُ أَحَــُ ﴾ جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ: ﴿هُوَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: المقصود...). روى نحوه عن ابن عباس، قال: «الذي يصمد إليه في الحاجات»، وعن أبي هريرة: «المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد»، وروي عن عجاهد وغيره: «الصمد: الذي لا يأكل و لا يشرب»، وعن عكرمة: «هو الذي لم يخرج =

الله عنه. ﴿ لَمْ كُلِّدُ ﴾ لانتفاء مجانسته ﴿ وَكُمَّ يُوكَدُّ الله الحدوث عنه.

#### ## ## ## ## ## ##

فائدة: ورد في فضل سورة الإخلاص أحاديث؛ منها: ما روى البخاري عن أبي سعيد الحدري رَعَوَلِيَشَهَنهُ، وفيه قال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». [(فتح الباري) (٨/ ٢٧٦)].

<sup>=</sup> منه شيء "، فهو بمعنى: لم يلد ولم يولد، وبذلك فسر أبو العالية. واختار ابن جرير الأول، حيث قال: «الصمد عند العرب: هو السيد الذي يُصمَد إليه الذي لا أحد فوقه ".اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (مكافئًا...). تفسير لـ ﴿كُفُوًا ﴾. وهو صفة مشبهة من الكفاءة، والواو منقلبة عن الهمزة، وبالواو: قرأ حفص. وقرأ حمزة، ويعقوب، وخلف: ﴿كُفْتًا﴾: بسكون الفاء وبالهمزة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (له متعلق...). يعني: أن أصل الكلام: ولم يكن أحدٌ كفوًا له. فـ ﴿ أَحَـٰكُ ﴾ اسم ﴿ يَكُن ﴾، أخر لتناسب رؤوس الآي، وقدم ﴿ لَهُ ﴾؛ لأن المراد نفي كفاءة أحدٍ عُن الله، أي: نفي المماثلة عن ذات الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (الفاصلة). أي: رؤوس الآي. والله أعلم.

# الم ١١٣ – سورة الفلق

### مكية أو مدنية (١١)، وآياتها خمس آيات

نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي على في وتر به إحدى عشرة عقدة، فأعلمه الله بذلك<sup>(۲)</sup>، وبمحله<sup>(۳)</sup>، فأحضر بين يديه على وأمر بالتعوذ بالسورتين، فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة، ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها، وقام كأنها نشط من عقال<sup>(٤)</sup>.

(١) قوله: (مكية). الأشهر أن هاتين السورتين مكيتان، وروي عن ابن عباس أنهما مدنيتان. ويناسب ذلك ما ذكره المفسر من سبب النزول، أي: قصة سحر اليهود له ﷺ، فإنها

كانت بعد الهجرة، وعلى قول الجمهور من أنها مكيتان يكون المراد أن النبي على أمر بالتعوذ بها لما سحر. ويشير إلى ذلك قول القرطبي حيث قال: «وهذه السورة وسورة الناس والإخلاص تعوذ بهن رسول الله على حين سحرته اليهود على ما يأتي».اهد. ثم ذكر تلك الروابة.

وقصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي على مروية في «الصحيحين» عن عائشة وقصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي على مروية في «الصحيحين» عن عائشة وتحوَلِيَهُ عَنها. [الأحاديث (٢٠٢٨، ٣٠٩٥)]. ونقل القرطبي عن ابن عباس القصة مفصلة، وفيها: «... وإذا وترَّ معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر، فأنزل الله تعالى هاتين السورتين، وهما إحدى عشرة آية على عدد للك العُقد، وأمر أن يتعوذ بها، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة...» إلى آخرها.

الوتر: الحبل القوي الذي يشد على القوس.

- (٢) وقول المفسر: (فأعلمه الله بذلك). أي: بأنه سُحر.
- (٣) وقوله: (وبمحله). أي: موضع ذلك السحر. وكان وضع ذلك في بثر يقال لها: بثر ذروان، كها في البخاري.
  - (٤) وقوله: (كأنيا نشط من عقال). أي: فك من قيدٍ.

### بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

- ( الصبح (١٠) ﴿ وَكُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ( الصبح (١٠) .
- ﴿ مِن شُرِّ مَا خُلُقَ ﴾ من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك.
- ( و مِن شَرِعَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ( ) أي: الليل إذا أظلم ( ) والقمر إذا غاب. ( ) - ﴿ وَمِن شَرِ اَلنَّقَاشَتِ ﴾ السواحر ( ) تنفث ﴿ فِ اَلْمُقَادِ ( ) ﴾ التي تعقدها في الخيط، تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق ( ) ، وقال الزمخشري: «معه »، كبنات لبيد المذكور ( ) .
- = تنبيه: ما دام أنّ قصة السحر بالنبي على مروية في «الصحيحين» فلا ينبغي التوقف فيها ومحاولة استبعادها والرمز إلى أنها غير صحيحة، كما يفعله بعض المعاصرين، وقد ذهب إلى ذلك الشيخ فخرالدين قباوة في شرحه على الجلالين، ومن العجب محاولتهم لاستبعاد ما صح في «الصحيحين» بمجرد تعليلات واهية، ويستفاد من قصة السحر، أن السحر له حقيقة، وتأثير شديد، وشدة عداوة اليهود، وأنهم أهل السحر، كما يستفاد طريق التخلص والتعوذ من السحر.
- (١) قوله: (الصبح). روي هذا التفسير عن ابن عباس، وجابر، وابن جبير وغيرهم. وروى عن ابن عباس أيضًا، والسدي: «أنه سجن في جهنم».
- (٢) قوله: (الليل). روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، والغسق: أول ظملة الليل، ووقب: أي أظلم، أقبل، وعن الضحاك: «دخل»، وقيل: نزل، كما في القرطبي.
- (٣) قوله: (السواحر). جمع ساحرة، قال ابن جرير: «من شر السواحر اللاثي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها». اهـ. كها روي عن مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والحسن وغيرهم.
- (٤) قوله: (من غير ريق). أي: النفث: نفخ ليس معه ريق، كها ذكره القرطبي. وعن الزمخشري: (نفخ معه ريق).
  - (٥) وقول المفسر: (كبنات لبيد). تمثيل للسواحر.

﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿ ﴾ أظهر حسده وعمل بمقتضاه، كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي ﷺ. وذكرُ الثلاثة الشامل لها «مَاخَلَقَ » بعده لشدة شرها(١).

### 000

<sup>(</sup>۱) قوله: (وذكر الثلاثة) يعني: ذكر ﴿ شَرِّ غَاسِقٍ ﴾ و﴿ النَّفَنْتِ ﴾ و﴿ عَاسِدٍ ﴾ من ذكر الخاص بعد العام؛ لأنها داخلة في عموم ﴿ مَا خَلَقَ ﴾، فيكون ذكرها لشدة شرها ونُجبتها. والله أعلم. فقول المفسر: (وذكرُ) مبتدأ، خبره: (لشدة...)، وذلك واضح.

# اً ١١٤ – سورة الناس

### مكية أو مدنية (١١)، وآياتها ست آيات

### بِنسيماً للَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَأَلَ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ ﴾ خالقهم ومالكهم، خُصوا بالذكر تشريفًا لهم (٢)، ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم.

٠٠- ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ١٠٠٠.

﴿ إِلَكِهِ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَكِهِ ٱلنَّاسِ ﴿ بِدلان أو صفتان أو عطفا بيان، وأظهر المضاف إليه فيهم زيادة للبيان (٣٠).

(الله المحدث الوسواس) أي: الشيطان الله الحدث الكثرة ملابسته له (الخذ الله (الله (۱)) المدين القلب كلما ذكر الله (۱).

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية...). كما تقدم في سورة الفلق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خُصّوا بالذكر). أي: خص الناس بالذكر، حيث قال: ﴿ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾، مع أنه تعالى ربهم ورب غيرهم.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وأظهر المضاف إليه). أي: بالاسم الظاهر ﴿النَّاسِ ﴾ دون الضمير -ملكهم
 وإلههم - لزيادة البيان، فهذا من مواضع الإظهار مكان الإضهار لفائدة بلاغية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الشيطان...). كما ورد التفسير به عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (سمي بالحدث). أي: سمي الشيطان الموسوس باسم الحدث، أي: اسم المصدر. وذلك أن الوسواس اسم للوسوسة، كها قاله بعض أهل اللغة، والمصدر: بالكسر: الوسواس. وقال القرطبي: «الوسواس -بفتح الواو - اسم بمعنى المُوسوس، أي: اسم الفاعل، وكذا ذكره ابن هشام في «أوضح المسالك».

<sup>(</sup>٦) قوله: (ويتأخر...). عطف تفسير؛ لأن خنس بمعنى: تأخر، قال ابن عباس: (الشيطان =



⑥ - ﴿ ٱلَّذِى يُوسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ⑥ ﴾ قلوبهم إذا غفلوا عن
 ذكر الله.

(۱) أنه جني وإنسي كقوله تعالى: «شَيَعِطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ» إبان للشيطان الموسوس (۱) أنه جني وإنسي كقوله تعالى: «شَيَعِطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ» [الانعام: ١١٢]، أو «مِنَ ٱلْجِنَّةِ» بيان له (۲)، و «ٱلنَّاسِ» عطف على «ٱلْوَسُواسِ»، وعلى كلِّ شَمَل شر لبيد وبناته المذكورين، واعتُرض الأول (۲) بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس، إنها

<sup>=</sup> جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس اله. وروي نحوه عن مجاهد، وقتادة. والوسوسة: حديث النفس. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (بيان للشيطان...). أي: فيفيد أن الموسوس في الصدور يكون جنيًّا وإنسيًّا. ونقل القرطبي هذا المعنى عن أبي ذر، وقتادة، والحسن.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (أو ﴿مِنَ ٱلْجِنَدَةِ﴾). وجه آخر في الإعراب، وهو أن ﴿مِنَ ٱلْجِنَدَةِ﴾ بيان للموسوس و﴿النَّاسِ﴾ معطوف على ﴿آلْوَسُواسِ﴾. والمعنى: من شر الوسواس الحنّاس الذي هو الجن ومن شر الناس، وهذا الوجه ذكره القرطبي مع أوجه أخرى. ووجه آخر: أن ﴿مِنَ ٱلْجِنَدَةِ وَٱلنَّاسِ﴾ بيان لـ﴿النَّاسِ﴾ في ﴿صُدُودِ ٱلنَّاسِ﴾؛ لأن إبليس يوسوس في صدور الجن، كها يوسوس في صدور الإنس، وأطلق الناس على الجن إما تغليبًا، وإما لأن الجن يطلق عليهم ناس، كها أطلق عليهم رجال في قوله تعالى: ﴿وَأَنَهُ كُنُ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنْسِ بَعُوذُونَ رَجَالٍ مِنَ ٱلْجِنَ } [الجن: ٦]، وإلى هذا ذهب ابن جرير.

 <sup>(</sup>٣) وقول المفسر: (واعتُرض الأول). أي: القول الأول وهو كون ﴿مِنَ ٱلْجِنْكَةِ وَٱلنَّكَاسِ ﴾
 بيانًا لـ﴿ٱلْوَسُواسِ ﴾.

وحاصل الاعتراض: أن الوسوسة في القلب تكون من الجن، ولا تكون من الإنس، فكيف يكون هذا بيانًا للموسوس؟ والجواب: أنها تكون من الإنس أيضًا بأن يعمل أو يقول شيئًا يؤدى إلى الوسوسة في القلب. كما يرى من العلمانيين واللادينيين كثيرًا.



يوسوس في صدورهم الجن، وأجيب: بأن الناس يوسوسون أيضًا بمعنى يليق بهم في الظاهر، ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك، والله تعالى أعلم.

#### 

= فائدة:

١- ﴿الْجِنَاةِ ﴾، اسم جنس جمعي، مفرده: جنّي. والهاء لتأنيث الجماعة؛ فالجن والجنة معناهما واحد، كما يقال: إنس وإنسى. أفاد ذلك القرطبي.

وروى النسائي عن ابن عابس الجهني: أن النبي ﷺ قال له: (يا ابن عابس، ألا أدلك - أو - ألا أخبرك- بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟»، قال: بلى يا رسول الله، قال: (﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنَّاسِ ﴾ هاتان السورتان». [النسائي أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنَّاسِ ﴾ هاتان السورتان». [النسائي (١/ ٢٥١)].

كان هذا آخر ما حررنا على «تفسير الجلالين»، وكان الفراغ منه يوم الاثنين بعد الظهر بتاريخ ٢٠ من شهر رجب سنة ١٤٣٨هـ، والحمد لله أولًا وآخرًا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



### فهرس السور

| الصفحة | السورة              | الصفحة                   | السورة           |
|--------|---------------------|--------------------------|------------------|
| ۳٥٧    | ٥٨-سورة المجادلة    | ة الزُّمر ٥              | ۳۹- سورة         |
| ۳٦٩    | ٥٩-سورة الحشر       | ن غافر ٣٤                | <b>٠٤</b> - سورة |
| ۳۸۳    | ٠٦٠ - سورة المتحنة  | ة فصلت أو حمّ السجدة ٦٣. | ۲۱ – سورة        |
| ۳۹٤    | ٦١ - سورة الصف      | الشورى ٥٥                | ٤٢ – سورة        |
| ٤٠١    | ٦٢ - سورة الجمعة    | الزخرف                   | ٤٣ – سورة        |
| ٤٠٧    | ٦٣ - سورة المنافقون | الدخان١٣٨                | ٤٤ - سورة        |
|        |                     | الجاثية١٥١               |                  |
|        |                     | الأحقاف١٦٥               |                  |
|        |                     | ة محمد أو القتال ١٨٤     |                  |
| ٤٣٦    | ٦٧ - سورة الملك     | ة الفتح                  | ٤٨ – سورة        |
| ٤٤٧    | ٦٨ - سورة القلم     | ة الحجرات٢٢٢             | ٤٩ – سورة        |
|        |                     | ة ق                      |                  |
| ٤ ٦٨   | ٠٧٠ سورة المعارج    | الذاريات                 | ۱ ه – سوره       |
| ٤٧٧    | ٧١- سورة نوح        | الطور177                 | ٥٢ - سورة        |
| ٤٨٤    | ٧٢- سورة الجن       | النجم                    | ٥٣ - سورة        |
| ٤٩٦    | ٧٣- سورة المزمل     | القمر                    | ٤٥- سورة         |
| 0 • 0  | ٧٤- سورة المدثر     | الرحمنالمحمن             | ه ۵-سورة ا       |
|        | ٥٧- سورة القيامة    |                          | ٥٦- سورة         |
|        | ٧٦- سورة الإنسان    |                          | ۷۵-سورة ا        |
|        |                     |                          |                  |



| الصفحة                  | السورة           | الصفحة       | السورة          |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| ورة القدر ١٥٤           | ۹۷ – سر          | لات٧٥٥       | ٧٧- سورة المرسا |
| ورة البينة٧٥٧           | ۹۸ – سر          | ٥٤٦          | ٧٨- سورة النبأ. |
| ورة الزلزلة             | ۹۹ – سر          | بات۲۵۰       | ٧٩- سورة النازء |
| سورة العاديات ٦٦٤       | - 1 • •          | ٥٦٧          | ۸۰- سورة عبس    |
| سورة القارعة ٦٦٧        | 1 • 1            | ير١٧٥        | ٨١- سورة التكو  |
| سورة التكاثر            | I • Y            | لارلار       | ٨٢- سورة الانفع |
| سورة العصر ٦٧٣          | . – ۱ • ۳        | ین٤٨٥        | ٨٣- سورة المطفف |
| سورة الهمزة 3٧٤         | ٤ - ١ - ٤        | ماق          | ٨٤- سورة الانش  |
| سورة الفيل ٦٧٧          | -1.0             | ج٧٥٥         | ٨٥- سورة البرور |
| سورة قريش               | I • 7            | ق            | ٨٦- سورة الطار  |
| سورة الماعون ٦٨٣        | I • V            | ٦٠٧          | ٨٧- سورة الأعلى |
| سورة الكوثر ١٨٥         | . <b>- ۱ • ۸</b> |              |                 |
| سورة الكافرون ٦٨٧       | -1•9             | ٦١٦          |                 |
| سورة النصر ١٨٩          |                  |              |                 |
| سورة المسد أو «تبت» ٦٩١ |                  |              |                 |
| سورة الإخلاص ٦٩٤        | -117             | ۲۳۲          | ٩٢ - سورة الليل |
| سورة الفلق ٦٩٦          | -114             | ئى           | ٩٣ - سورة الضح  |
| سورة الناس ١٩٩          | -118             | ٦٤١          | ٩٤- سورة الشرِ  |
| السور                   | فهرس             |              |                 |
| ***                     |                  | أو «اقرأ»٦٤٨ | ٩٦ – سورة العلق |